

يندِمَامِ الحَافِطِ العَالِم أَوَ الْحَسَنُ عَلَيْ بَنِ أَوْبَكِرْ بُرْسُكَيْمَانَ الشَّاافِعِيّ فُورِ الدِّيْنِ الْهِيَتُ ثِيمِيّ فُورِ الدِّيْنِ الْهِيَتُ ثِيمِيّ

> رَحمَهُ الله تعالى (٨٠٧-٧٣٥)

مَقِّهُ وَخَرَجَ أَمَادِيَهُ حسين سليم أسِ الدّاراني



كتاب فيه ذكر الأنبياء - وعلامات النبوة ١٤٢٩٩ - ١٣٧٦٩



# الطّبُعَة الأولى 1877 هـ ـ ٢٠١٥م جَمَيْع الحُقوةِ مَحَيْفِ فُطّة للنَّاشِرَ



المملكة العربية السعودية ـ جدة حي الكندرة ـ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي 6326666 ـ الإدارة 6320655 المكتبة 6322471 ـ فاكس 6320392 ص. ب 22943 ـ جدة 21416

www.alminhaj.com

E-mail: info@alminhaj.com

ISBN: 978 - 9953 - 541 - 62 - 4



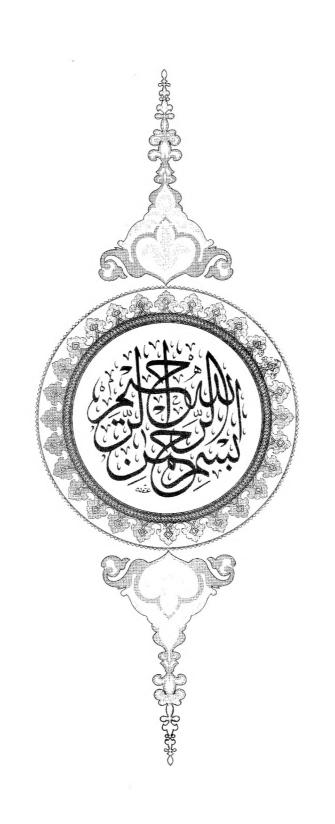

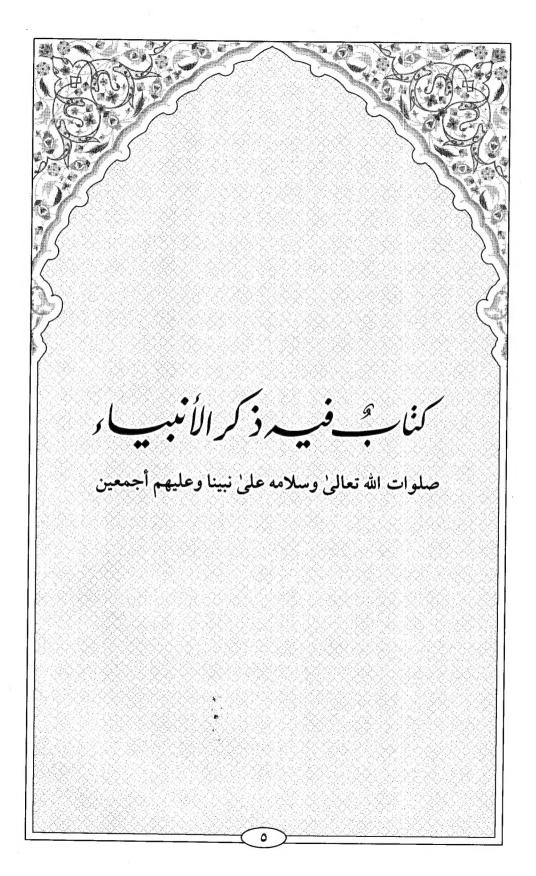



## ٣٥ - كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُ ٱلأَنْبِيَاءِ

صلوات الله تعالى وسلامه على نبينا(١) (ظ: ٤٥١) وعليهم أجمعين

### بِسُ لِلهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيْمِ

١ - بَابُ ذِكْرِ أَبِينَا آدَمَ أَبِي ٱلْبَشَرِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٧٦٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ جَعَلَهُ طِيناً ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ حَمَاً مَسْنُوناً ، خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ صَلْصَالاً كَٱلْفَخَّارِ .

قَالَ : فَكَانَ إِبْلِيسُ يَمُرُّ بِهِ ، فَيَقُولُ : لَقَدْ خُلِقْتَ لأَمْرٍ عَظِيمٍ .

ثُمَّ نَفَخَ ٱللهُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ جَرَىٰ فِيهِ ٱلرُّوحُ بَصَرُهُ وَخَيَاشِيمُهُ ، فَعَطَسَ ، فَلَقَّاهُ ٱللهُ حَمْدَ رَبِّهِ ، فَقَالَ ٱلرَّبُّ : يَرْحَمُكَ رَبُّكَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا آدَمُ ٱذْهَبْ إِلَىٰ أَوْلَئِكَ ٱلنَّفَرِ فَقُلْ لَهُمْ ، وَٱنْظُرْ مَا يَقُولُونَ ، فَجَاءَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : وَعَلَيْكَ ٱلسَّلَامُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ .

فَجَاءَ إِلَىٰ رَبِّهِ فَقَالَ : « مَاذَا قَالُوا لَكَ ؟ » ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِما قَالُوا لَهُ .

قَالَ : يَا رَبِّ ، لَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ ، قَالُوا : وَعَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ .

قَالَ : « يا آدَمُ هَانِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ » .

قَالَ : يَا رَبِّ ، وَمَا ذُرِّيَّتِي ؟

قَالَ : ٱخْتَرْ يَا آدَمُ .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): زيادة: «محمد».

قَالَ : أَخْتَارُ يَمِينَ رَبِّي ، وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ . فَبَسَطَ ٱللهُ كَفَّهُ فَإِذَا كُلُّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ فِي كَفِّ ٱلرَّحْمَانِ ، عَزَّ وَجَلَّ . . . » . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه أبو يعلى (١) ، وفيه إسماعيل بن رافع ، قال البخاري : ثقة مقارب الحديث ، وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٣٧٧٠ - وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَفَعَهُ ، قَالَ : « لَمَّا أَخْرَجَ ٱللهُ آدَمَ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، زَوَّدَهُ مِنْ ثِمَارِ ٱلْجَنَّةِ ، غَيْرَ أَنَّ مِنْ ثِمَارِ ٱلْجَنَّةِ ، غَيْرَ أَنَّ مَنْ ثِمَارِ ٱلْجَنَّةِ ، غَيْرَ أَنَّ هَاذِهِ مِنْ ثِمَارِ ٱلْجَنَّةِ ، غَيْرَ أَنَّ هَاذِهِ تَغَيَّرُ وَتِلْكَ لاَ تَغَيَّرُ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، والطبراني ، ورجاله / ثقات .

١٣٧٧١ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ بُكَاءَ دَاوُدَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبُكَاءَ جَمِيعِ أَهْلِ ٱلأَرْضِ يُعْدَلُ بِبُكَاءِ آدَمَ مَا عَدَلَهُ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم ( ۲۰۸۰ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ۱۲۳۱ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ۸۷۸۱ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ۳۸۱۰ ) \_ وفي إسناده إسماعيل بن رافع وهو ضعيف جداً .

وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦١٦٧ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ٢٠٨٢ ) وإسناده صحيح وانظرهما و « مسند الموصلي » حيث ذكرنا ما يشهد له .

وللكن خالف ربعياً محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، فقد أخرجه البزار أيضاً برقم ( ٢٣٤٥ ) من طريقه عن عوف ، به موقوفاً ، وهو الأشبه ، والله أعلم .

وهاذا الحديث في الجزء المفقود من « معجم الطبراني الكبير » .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ١٤٣ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٧٥٧/٧ \_ والخطيب في تاريخه ٤٧/٤ \_ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٤٤ ) \_ من طريق يحيى بن سليمان الجعفي ، حدثنا أحمد بن بشير الهمداني ، حدثنا ﴾

١٣٧٧٢ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَرَأَيْتَ آدَمَ أَنَبِيّاً كَانَ ؟
 قَالَ : « نَعَمْ ، كَانَ نَبِيّاً رَسُولاً ، كَلَّمَهُ ٱللهُ قُبُلاً ، قَالَ لَهُ : ﴿ يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَرُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ " [البقرة : ٣٠] .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وأحمد بنحوه في حديث طويل ، وفيه المسعودي وقد اختلط .

← مسعر بن كدام ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه بريدة يرفعه قال: . . . .
 وأحمد بن بشير الهمداني مجهول ، قاله مسلمة في الصلة . وانظر لسان الميزان ١/ ١٤٠ .

وقال أبو نعيم : « غريب من حديث مسعر ، تفرد برفعه أحمد بن بشير ، ورواه القاسم بن أحمد عنه ، فأرسله » .

وقال الخطيب : « وهاذا الحديث لم يأت به عن مسعر موصولاً غير أحمد بن بشير ، وعن أحمد بن بشير ، وعن أحمد بن بشير غير يحيى بن سليمان فلا أدري الوهم من أحمد أو من يحيى ؟ وأكبر ظني أنه من أحمد » .

وقال ابن عدي : « وهاذا الحديث أنكر ما روى لأحمد بن بشير » .

(۱) في الأوسط برقم ( ٤٢٧١ ، ٢٣٣١ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٧/ ٤٤٥ وابن عدي في الكامل ٤/ ٣٧٠ من طريق محمد بن عيسى الدامغاني ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن ميكائيل ، عن ليث ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : ميكائيل ، وليث وهو : ابن أبي سليم .

وقال الطبراني : « لم يروه عن إبراهيم إلا ليث ، ولا عن ليث إلا ميكائيل ـ شيخ كوفي ــ ولا عن ميكائيل إلا سلمة بن الفضل » .

وأخرجه أبو الشيخ في « العظمة » برقم ( ١٠١٦ ) من طريق أحمد بن جعفر الحمال ، حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن أبي ذر . . . . . وهذا إسناد فيه جعفر بن الزبير الحنفي ، وقيل : الباهلي الدمشقي ، وهو متروك . وانظر « تهذيب التهذيب » ٢/ ٩٠ - ٩٢ . ونسبه السيوطي في « الدر المنثور » ١/ ٥١ إلى الطبراني ، وأبي الشيخ في العظمة ، وإلى ابن مردوبه .

وأخرجه مطولاً ومختصراً: أحمد ١٧٨/٥، وابن سعد ١٠/١/١، والنسائي ٨/ ٢٧٥، والسائي ٢٧٥/٨، والحاكم ٢/ ٢٨٢ من طريق المسعودي عبد الرحمان بن عبد الله ، حدثنا أبو عمر الدمشقي ، عن عبيد بن الخشخاش ، عن أبي ذر . . . . وهاذا إسناد ضعيف جداً .

١٣٧٧٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ؟ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، وَأَفْضَلُ ٱلنَّبِيِّينَ آدَمُ ، وَأَفْضَلُ ٱلأَيَّامِ يَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ ، وَأَفْضَلُ ٱلشُّهُورِ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَأَفْضَلُ ٱللَّيَالِي لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ، وَأَفْضَلُ ٱلنِّسَاءِ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ » .

رواه الطبراني(١) وفيه نافع بن هرمز ، وهو متروك .

١٣٧٧٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « خَلَقَ ٱللهُ آدَمَ. . . . . » قَالَ فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> وإسناده جيد<sup>(٣)</sup> .

١٣٧٧ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ : إِنَّ آدَمَ لَمَّا طُؤْطِىءَ عَنْ كَلاَمِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ،
 وَكَانَ يَسْتَأْنِسُ بِكَلاَمِهِمْ ، بَكَىٰ عَلَىٰ بَابِ ٱلْجَنَّةِ مِئَةَ سَنَةٍ ، فَقَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : يَا آدَمُ
 مَا يَحْزُنُكَ ؟

قَالَ : كَيْفَ<sup>(1)</sup> لاَ أَحْزَنُ وَقَدْ أَهْبَطْتَنِي مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، وَلاَ أَدْرِي أَعُودُ إِلَيْهَا أَمْ لاَ ؟ فَقَالَ ٱللهُ : يَا آدَمُ ، قُلِ : ٱللَّهُمَّ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ،

<sup>(</sup>١) في الكبير ١١/١١١ برقم ( ١١٣٦١ ) وقد تقدم برقم ( ٣٠٣٢ ، ٤٨٣٨ ) .

قال قائل : يا رسول الله ، فعليٰ ماذا نعمل ؟ قال : « عليٰ مواقع القدر » ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): «حسن».

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «وكيف».

سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ سُوءاً وَظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَٱغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ .

وَٱلثَّانِيَةُ : ٱللَّهُمَّ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ سُبْحَانَكَ ، رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَٱغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ .

وَٱلثَّالِثَةُ : ٱللَّهُمَّ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ، رَبِّ عَمِلْتُ سُوءاً وَظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَٱغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتُ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ .

فَهَاذِهِ هِيَ ٱلْكَلِمَاتُ ٱلَّتِي أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ فَلَلَقَّىٰ ءَادَهُ مِن زَيِهِ ءَ كَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة : ٣٧] .

قَالَ : وَهِيَ لِوَلَدِهِ مِنْ بَعدِهِ .

وَقَالَ آدَمُ لِابْنِ لَهُ يُقَالُ لَهُ : هِبَةُ ٱللهِ ـ وَيُسَمِّيهِ (١) أَهْلُ ٱلتَّوْرَاةِ وَأَهْلُ ٱلإِنْجِيلِ : شَيْتَ ـ : تَعَبَّدْ لِرَبِّكَ وَسَلْهُ (٢) : يَرُدُّنِي إِلَى ٱلْجَنَّةِ أَمْ لاَ ؟

فَتَعَبَّدَ وَسَأَلَ ، فَأَوْحَى ٱللهُ إِلَيْهِ أَنِّي أَرُدُّهُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ .

قَالَ : أَيْ رَبِّ ، إِنِّي لَمْ آمَنْ أَبِي ، أَحْسَبُ أَنَّ أَبِي سَيَسْأَلُنِي ٱلْعَلامَةَ ، فَأَلْقَى ٱللهُ إِلَيْهِ سِوَاراً مِنْ أَسْوِرَةِ ٱلْجَنَّةِ ، فَلَمَّا أَتَاهُ ، قَالَ : مَا وَرَاءَكَ ؟

قَالَ : أَبْشِرْ قَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَادُّكَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ .

قَالَ : فَمَا سَأَلْتَهُ ٱلْعَلاَمَةَ ؟

فَأَخْرَجَ / ٱلسِّوَارَ ، فَعَرَفَهُ ، فَخَرَّ سَاجِداً ، فَبَكَىٰ حَتَّىٰ سَالَ مِنْ عَيْنَيْهِ نَهْرٌ مِنْ ١٩٨/٨ دُمُوعِ ، وَآثَارُهُ تُعْرَفُ بِٱلْهِنْدِ .

وَذَكَرَ أَنَّ كَنْزَ ٱلذَّهَبِ بِٱلْهِنْدِ مِمَّا يَنْبُتُ مِنْ ذَلِكَ ٱلسِّوَارِ.

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): «يسمونه».

<sup>(</sup>۲) في (ظ): « واسأله » .

ثُمَّ قَالَ : ٱسْتَطْعِمْ لِرَبَّكَ مِنْ ثَمَرِ ٱلْجَنَّةِ ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ مَاتَ آدَمُ ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَقَالَ : إِلَىٰ أَيْنَ ؟

فَقَالَ : إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي أَنْ أَطْلُبَ إِلَىٰ رَبِّي أَنْ يُطْعِمَهُ مِنْ ثَمَرِ ٱلْجَنَّةِ

قَالَ : فَإِنَّ رَبَّهُ قَضَىٰ أَنْ لاَ يَأْكُلَ مِنْهَا شَيئاً حَتَّىٰ يُعَادَ إِلَيْهَا ، وَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ ، فَٱرْجِعْ فَوَارِهِ ، فَأَخَذَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ فَغَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ : هَاكَذَا فَٱصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ .

رواه الطبراني (١) وفيه سوار بن مصعب ، وهو متروك .

١٣٧٧٦ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( إِنَّ آدَمَ غَسَّلَتْه ٱلْمَلاَئِكَةُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفَّنُوهُ وَأَلْحَدُوا لَهُ وَدَفَنُوهُ ، وَقَالُوا : هَاذِهِ سُنَّتُكُمْ يَا بَنِي آدَمَ فِي مَوْتَاكُمْ » .

١٣٧٧٧ - وَفِي رِوَايَةٍ (٢) « لَمَّا تُوفِّي آدَمُ غَسَّلَتْهُ ٱلْمَلاَئِكَةُ بِٱلْمَاءِ وِتْراً

<sup>(</sup>١) في الكبير في الجزء المفقود منه .

ونسبه السيوطي في « الدر المنثور » 1/77 إلى الطبراني في الكبير ، وهو أثر ضعيف إسناده . (٢) أخرجها الطبراني في الأوسط برقم ( 1/7 ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 1/7 1/7 ، من طريق روح بن أسلم ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن الحسن ، عن أبي بن 1/7 ، وروح بن أسلم ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1/7 ) في « مسند الموصلي » . وأزعم أنه قد سقط من إسناده ( 1/7 ) بين الحسن ، وبين أبي . فقد جاء إسناده في « مجمع البحرين » ، وفيه عتي ، والله أعلم .

وقال الطبراني : « لم يرفع هاذا الحديث عن حماد إلا روح بن أسلم » .

وتابع روحاً موسى بن إسماعيل . فقد أخرجه الحاكم في المستدرك ٥٤٥/٢ من طريق أبي حاتم الرازي ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن الحسن ، عن عتي بن ضمرة ، عن أبي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الحاكم : « هاذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي .

نقول : الإسناد حسن ، عُتَيُّ بن ضمرة ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٩٠ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ٥/ ٢٨٦ فهو حسن الحديث والله أعلم . وعنعنة ﴾

وَلَحَدَتْ لَهُ ، وَقَالَتْ : هَـٰذِهِ سُنَّةُ آدَمَ وَوَلَدِهِ » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط بإسنادين ، في أحدهما الحسين بن أبي السري ، وثقه ابن حبان ، وضعفه الجمهور ، وكذلك روح بن أسلم في السند الآخر ، وثقه ابن حبان ، وضعفه الجمهور .

١٣٧٧٨ \_ وَعَنْ عُتَيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ شَيْخاً بِٱلْمَدِينَةِ يَتَكَلَّمُ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا : هَلْذَا أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ : إِنَّ آدَمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَهُ ٱلْمَوْتُ (٢) قَالَ لِبَنِيهِ : أَيْ بَنِيَّ ، إِنِّي أَشْتَهِي مِنْ ثِمَارِ ٱلْجَنَّةِ .

فَذَهَبُوا يَطْلُبُونَ لَهُ ، فَٱسْتَقْبَلَتْهُمُ ٱلْمَلاَئِكَةُ مَعَهُمْ أَكْفَانُهُ وَحَنُوطُهُ ، وَمَعَهُمُ ٱلْفُؤُوسُ وَٱلْمَسَاحِيُّ وَٱلْمَكَاتِلُ ، فَقَالُوا : يَا بَنِي آدَمَ ، مَا تُرِيدُونَ وَمَا تَطْلُبُونُ ؟ أَوْ مَا تُرِيدُونَ ؟ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ؟

قَالُوا: أَبُونَا مَرِيضٌ فَٱشْتَهَىٰ مِنْ ثِمَارِ ٱلْجَنَّةِ.

قَالُوا لَهُمْ : ٱرْجِعُوا ، فَقَدْ قَضَىٰ أَبُوكُمْ . فَجَاؤُوا ، فَلَمَّا رَأَتْهُمْ حَوَّاءُ عَرَفَتْهُمْ فَلَاذَتْ بِآدَمَ ، فَقَالَ : إِلَيْكِ عَنِّي فَإِنَّمَا أُتِيتُ (٣) مِنْ قِبَلِكِ ، خَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ مَلاَئِكَةِ

الحسن هنا غير ضارة لأنه يرويه عن تابعى .

نقول: وفي طريق الحاكم الرد الشافي لما قاله الطبراني، وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٩٢٥٥) من طريق الحسين بن أبي السري ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن إلى : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن ذكران ، عن الحسن ، عن عُتَيٍّ - تحرف فيه إلى : يحيى \_ عن أبي بن كعب . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : الحسين بن أبي السري ، ومحمد بن ذكران ، وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق .

وقال الطبراني : « لم يروه عن محمد بن ذكران إلا محمد بن إسحاق » .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٤٤٢٣ ) من طريق أبي عبيدة الحداد : عبد الواحد بن واصل ، عن عثمان بن سعد ، عن الحسن ، عن عُتَيِّ ـ تحرفت فيه إلىٰ : أبي حمزة ـ عن أبي بن كعب. . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عثمان بن سعد .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «الوفاة».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «أوذيت ».

رَبِّي ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، فَقَبَضُوهُ ، وَغَسَّلُوهُ ، وَكَفَّنُوهُ ، وَحَنَّطُوهُ ، وَحَفَرُوا لَهُ ، وَأَلْحَدُوا لَهُ ، وَكَفَّنُوهُ ، وَحَنَّطُوهُ ، وَحَفَرُوا لَهُ ، وَأَلْحَدُوا لَهُ ، فَصَلُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَخَلُوا قَبْرَهُ فَوَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ ، وَوَضَعُوا عَلَيْهِ ٱلنَّرَابَ ، ثُمَّ قَالُوا : يَا بَنِي آدَمَ ، هَاذِهِ سُنَّتُكُمْ .

رواه عبد الله بن أحمد<sup>(۱)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير عتي بن ضمرة ، وهو ثقة .

#### ٢ - بَابٌ : فِي ذِكْرِ إِدْرِيسَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٩٧٧٩ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ إِذْرِيسَ ١٩٩/ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَدِيقاً / لِمَلَكِ ٱلْمَوْتِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُرِيهُ ٱلْجَنَّةَ وَٱلنَّارَ ، فَفَزِعَ مِنْهَا وَكَادَ يُغْشَىٰ عَلَيْهِ ، فَٱلْتَفَّ عَلَيْهِ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ فَصَعِدَ بِإِدْرِيسَ فَأَرَاهُ ٱلنَّارَ ، فَفَزِعَ مِنْهَا وَكَادَ يُغْشَىٰ عَلَيْهِ ، فَٱلْتَفَّ عَلَيْهِ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ بَجَنَاحِهِ ، فَقَالَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ : أَلَيْسَ قَدْ رَأَيْتَهَا ؟ قَالَ : بَلَىٰ وَلَمْ أَرَ كَٱلْيَوْمِ قَطُّ ، ثُمَّ بَجَنَاحِهِ ، فَقَالَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ : ٱنْطَلِقْ قَدْ رَأَيْتَهَا .

قَالَ : إِلَىٰ أَيْنَ ؟ قَالَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ : حَيْثُ كُنْتَ (٣) .

قَالَ إِدْرِيسُ : لاَ وَٱللهِ ، لاَ أَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ<sup>(٤)</sup> دَخَلْتُهَا .

فَقِيلَ لِمَلَكِ ٱلْمَوْتِ : أَلَيْسَ أَنْتَ أَدْخَلْتَهُ إِيَّاهَا ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لأَحَدِ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا ؟ » .

<sup>(</sup>۱) في زوائده على المسند ١٣٦/٥ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٧/٤٥٦ـ/٥٤ ، والضياء المقدسي في « المختارة » برقم ( ١٢٥١ ) ـ من طريق هدبة بن خالد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد الطويل ، عن الحسن ، عن عُتَيَّ بن ضمرة . قال : رأيت شيخاً. . . . . موقوفاً علىٰ أبي ، ورجاله ثقات . وفي متنه نكارة .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): « فقال له ».

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « جئت » .

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د): «إذا» بدل «أن».

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الأوسط ، وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي ، وهو متروك .

#### ٣ ـ بَابٌ : فِي ذِكْرِ نُوحٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٧٨٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَوْ رَحِمَ ٱللهُ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ أَحَداً ، لَرَحِمَ أُمَّ ٱلصَّبِيِّ » .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَانَ نُوحٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَكَثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً يَدْعُوهُمْ (٢) حَتَّىٰ كَانَ آخِرُ زَمَانِهِ وَغَرَسَ شَجَرَةً فَعَظُمَتْ وَذَهَبَتْ كُلَّ مَذْهَبٍ ، ثُمَّ قَطَفَهَا وَجَعَلَ يَعْمَلُهَا سَفِينَةً ، وَيَمُرُونَ عَلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ ، فَيَقُولُونَ : يَعْمَلُ سَفِينَةً فِي يَسْأَلُونَهُ ، فَيَقُولُونَ : يَعْمَلُ سَفِينَةً فِي الْبَرِّ ، وَكَيْفَ تَجْرِي ؟!

قَالَ: سَوْفَ تَعْلَمُونَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ، وَكَثُرَ ٱلْمَاءُ فِي ٱلسِّكَكِ ، خَشِيَتْ أُمُّ ٱلصَّبِيِّ عَلَيْهِ وَكَانَتْ تُحِبُّهُ حُبَّا شَدِيداً ، فَخَرَجَتْ إِلَى ٱلْجَبَلِ حَتَّىٰ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا ٱلْمَاءُ ثُلُثَهُ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا ٱلْمَاءُ خَرَجَتْ بِعَ عَلَى ٱلْجَبَلِ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا ٱلْمَاءُ خَرَجَتْ بِهِ حَتَّى ٱلْجَبَلِ ، فَلَمَّا بَلَغَ ٱلْمَاءُ رَقَبَتَهَا ، رَفَعَتْهُ بِيَدَيْهَا حَتَّىٰ فَكَرَجَتْ بِهِ مَنَّ الْمَاءُ رَقَبَتَهَا ، رَفَعَتْهُ بِيَدَيْهَا حَتَّىٰ ذَهَبَ بِهِ مَا ٱلْمَاءُ ، فَلَوْ رَحِمَ ٱللهُ مِنْهُمْ أَحَداً رَحِمَ ٱلصَّبِيَ » .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۷۲٦٥) من طريق محمد بن راشد ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن أبي غسّان : محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أم سلمة . . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم ( ١٦١٩ ) .

وإبراهيم بن عبد الله بن خالد متروك الحديث . وفي متنه نكارة .

وقال الطبراني : « لا يروىٰ عن أم سلمة إلا بهاذا الإسناد » .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( د ) .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي ، وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه ابن المديني ، وبقية رجاله ثقات .

٤ - بَابٌ : فِي ذِكْرِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْخَلِيلِ وَبَنِيهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ
 ١٣٧٨١ - عَنْ أَبِي ٱلطُّفَيْلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ : يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ ٱلنَّبِيَ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَعَىٰ بَيْنَ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ .

قَالَ: صَدَقُوا ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ [لَمَّا أُمِر بِٱلْمَنَاسِكِ عَرَضَ لَهُ ٱلشَّيْطَانُ عِنْدَ ٱلْمَسْعَىٰ ، فَسَابَقَهُ ، فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ ] (٢) ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ الشَّيْطَانُ عِنْدَ ٱلْمَسْعَىٰ ، فَسَابَقَهُ ، فَعَرَضَ لَهُ ٱلشَّيْطَانُ ـ قَالَ سُرِيْجٌ : شَيْطَانٌ ـ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ إِلَىٰ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ ، فَعَرَضَ لَهُ ٱلشَّيْطَانُ ـ قَالَ سُرِيْجٌ : شَيْطَانٌ ـ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ إِلَىٰ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ ، فَعَرَضَ لَهُ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ ٱلْجَمْرَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ، فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ حَتَّىٰ ذَهَبَ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ ٱلْجَمْرَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ، فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ .

قَالَ : قَدْ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ (٣) \_ قَالَ يُونُسُ : وَثُمَّ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ \_ وَعَلَىٰ إِسْمَاعِيلَ

<sup>(</sup>۱) قال الأخ عبد القدوس محمد نذير محقق « مجمع البحرين » في حاشية ٢٠٣/٦ « لم أجده من الأوسط لسقوط الورقة ( ٣٠٤ ). . . . » .

وأورد في « مجمع البحرين » برقم ( ٣٥٩١) من طريق عمرو بن أبي الطاهر بن السرح ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا موسى بن يعقوب ، حدثني فائد مولىٰ عبيد الله بن علي بن أبي رافع : أن إبراهيم بن عبد الرحمان بن أبي ربيعة أخبره : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد حسن .

موسى بن يعقوب هو : الزمعي ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٥٠١١ ) في « مسند الموصلي » . وقد تقدم برقم ( ٧٠٨ و ١٤٨٣ ) .

وأخرجه الحاكم ١/١٤٢ ، والطبري في التاريخ ١/ ١٨٠ من طريق سعيد بن أبي مريم ، حدثنا موسى بن يعقوب ، به .

وقال الحاكم : « هـٰذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي بقوله : « قلت : إسناده مظلم ، وموسىٰ ليس بذاك » . كذا قال رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) تَلَّ الرجلَ : صرعه وألقاه .

قَمِيصٌ أَبْيَضُ ، قَالَ : يَا أَبَةِ ، لَيْسَ لِي ثَوْبٌ تُكَفِّنْنِي فِيهِ غَيْرُهُ ، فَٱخْلَعْهُ حَتَّىٰ تُكَفِّنْنِي فِيهِ غَيْرُهُ ، فَٱخْلَعْهُ حَتَّىٰ تُكَفِّنَنِي فِيهِ ، فَعَالَجَهُ لِيَخْلَعَهُ ، فَنُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ : ﴿ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ۞ قَدْ صَدَّقْتَ الرَّوْنَا ﴾ [الصافات : ١٠٥] . فَٱلْتَفَتَ إِبْرَاهِيمُ فَإِذَا هُوَ بِكَبْشٍ أَبْيَضَ ، أَقْرَنَ ، أَوْرَنَ ، أَوْرَنَ ، أَعْرَنَ ، قلت : فذكر الحديث ، وقد تقدم في الحج .

رواه أحمد (١) ، ورجاله رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي ، وهو ثقة ، وقد تقدم له طريق رواها أحمد والطبراني (٢) ، وفيها : أن الذبيح إسحاق ، وفيها عطاء بن السائب ، وقد اختلط .

١٣٧٨٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهُ ٱتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا » .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه يحيى الحماني ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في المسند ١/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨ بطوله ، والطيالسي ١/ ٢٥٧ برقم ( ٩٩٢ ) ، والطبراني في الكبير ١٠ / ٣٢٦ ـ ٣٠٨ برقم ( ٤٠٧٧ ) من الكبير عماد بن سلمة ، عن أبي عاصم الغنوي ، عن أبي الطفيل ، قلت لابن عباس . . . . وهاذا إسناد صحيح ، وأبو عاصم الغنوي وثقه ابن معين .

وقد تقدم برقم ( ٥٩٥٥ ) و( ٥٦٤٨ ) . (٢) برقم ( ٥٦٤٩ ) فانظرها مع التعليق عليها .

 <sup>(</sup>٣) أي الكبير ١٧٦/١٠ برقم (١٠٢٥٦) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» برقم
 (١٠٢١) من طريق قيس بن الربيع ، وأبي بكر بن عياش .

جميعاً : عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، قيس بن الربيع ضعيف ولاكنه متابع .

وأخرجه الطيالسي في مسنده برقم ( ٢٤٦ ) \_ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٥/ ٤٨٤ \_ والخطيب في « تاريخ بغداد » ٢٠١/١٢ من طريق المسعودي ، وحماد بن سلمة ، عن عاصم ، به ، موقوفاً . وإسناده حسن ، نعم المسعودي ضعيف ، وفي طريقه « أبو وائل » بدل « زر » ولكن طريق حماد حسن .

وقال الدارقطني في « العلل » ٦٢/٥ ، ٦٣ : « يرويه أبو بكر بن عياش ، وزائدة بن قدامة ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله » .

١٣٧٨٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا :
 ( إِنَّ ٱلأَنْبِيَاءَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كُلُّ ٱثْنَيْنِ مِنْهُمْ خَلِيلاًنِ دُونَ سَائِرِهِمْ » .

قَالَ : « فَخَلِيلِي يَوْمَئِذٍ خَلِيلُ ٱللهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه من لم أعرفهم .

١٣٧٨٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَمَّا عُرِجَ بِإِبْرَاهِيمَ ، رَأَىٰ رَجُلاً يَفْجُرُ بِٱمْرَأَةٍ فَدَعَا عَلَيْهِ فَأَهْلِكَ .

ثُمَّ رَأَىٰ رَجُلاً عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ فَدَعَا عَلَيْهِ فَأَوْحَى ٱللهُ إِلَيْهِ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، إِنَّهُ عَبْدِي ، وَإِمَّا أَنْ يَسْتَغْفِرَنِي وَإِنَّا مَضِيرَهُ (٢) مِنِّي خِصَالٌ ثَلَاثٌ : إِمَّا أَنْ يَتُوبَ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَسْتَغْفِرَنِي فَأَتُوبَ عَلَيْهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَسْتَغْفِرَنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ صُلْبِهِ مَنْ يَعْبُدُنِي .

يَا إِبْرَاهِيمُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ أَسْمَائِي أَنِّي أَنَا ٱلصَّبُورُ ؟ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، وفيه علي بن أبي علي<sup>(٤)</sup> اللهبي ، وهو متروك .

<sup>◄</sup> ورواه المسعودي ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله . ويحتمل أن يكون القولان صحيحه: » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٧/ ٢٥٨ برقم ( ٧٠٥٢) من طريق موسى بن هارون ، حدثنا مروان بن جعفر السمري ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة ، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، عن خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن أبيه ، عن سمرة . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): «قصره» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٧٤٧١ ) من طريق علي بن أبي علي اللهبي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله . . . . وهاذا إسناد فيه علي بن أبي علي قال أبو حاتم والعجلي : متروك . وانظر « الجرح والتعديل » ١٩٧/٦ ، و « لسان الميزان » ١٤٥/٤ .

وقال الطبراني : « لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا علي بن أبي علي. . . . » .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): « يعلىٰ » وهو تحريف .

١٣٧٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ فِي ٱلْجَنَّةِ قَصْراً مِنْ دُرَّةٍ ، لاَ صَدْعَ فِيهِ وَلاَ وَهْنَ ، أَعَدَّهُ ٱللهُ لِخَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُزُلاً » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، والبزار بنحوه ، ورجالهما رجال الصحيح .

١٣٧٨٦ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أُرِيتُ ٱلأَنْبِيَاءَ فَأَنَا شَبِيهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، عن شيخه مقدام بن داود ، وهو ضعيف .

١٣٧٨٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَوَّلُ<sup>٣)</sup> مَنْ يُكْسَىٰ مِنَ ٱلْخَلَائِقِ إِبْرَاهِيمُ » يَعْنِي : يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ .

رواه البزار(٤) وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس.

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم (۸۱۱۰)، والبزار في «كشف الأستار» ۱۰۲/۳، برقم (۸۱۱۰) برقم (۲۳٤۲، ۲۳٤۷)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲/۲٤۷ من طريق حماد بن سلمة، عن سماك، عن عكرمة، عن أبي هريرة.... وهلذا إسناد ضعيف، رواية سماك، عن عكرمة، مضطربة.

وقال البزار : « لا نعلم أسنده إلا يزيد بن هارون ، والنضر . ويرويه غيرهما موقوفاً » .

ملحوظة : كلمة نزلاً ليست في الأوسط ، وأظنها ساقطة منه ، لأنها موجودة في « مجمع البحرين » وهو أكثر ضبطاً ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٨٩١٢ ) من طريق مقدام بن داود ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن أيوب ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف المقدام بن داود .

وقال الطبراني : « لم يروه عن أيوب إلا يحيى بن زكرياء » .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « إن أول. . . . » . وعند البزار مثل الذي هنا .

<sup>(</sup>٤) في «كشف الأستار » ١٠٣/٣ برقم ( ٢٣٤٨ ) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٦/ ٢٤١ من طريق عبد الله بن سعيد أبي سعيد الأشج ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف الليث ، وهو : ابن أبي سليم . وقال البزار : « لا نعلم رواه عن الليث إلا ابن إدريس » .

١٣٧٨٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( لَمَّا أُلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي ٱلنَّارِ ، قَالَ : ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَاحِدٌ ، وَأَنَا فِي ٱلأَرْضِ
 ٢٠١/٨ وَاحِدٌ أَعْبُدُكَ » / .

رواه البزار (۱) ، وفيه عاصم بن عمر بن حفص ، وثقه ابن حبان ، وقال : يخطىء ويخالف ، وضعفه الجمهور .

١٣٧٨٩ - وَعَنِ ٱلْعَبَّاسِ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « قَالَ دَاوُدُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيَعْقُوبَ . صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيَعْقُوبَ .

فَقَالَ : أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَأُلْقِيَ فِي ٱلنَّارِ ، فَصَبَرَ مِنْ أَجْلِي ، وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ . وَأَمَّا إِسْحَاقُ (٢) فَبَذَلَ نَفْسَهُ لِيُذْبَحَ ، فَصَبَرَ مِنْ أَجْلِي ، وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ .

ولكن الحديث صحيح ، يشهد له حديث ابن عباس عند البخاري في التفسير ( ٤٦٢٥ )
 باب : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمْ ﴾ [المائدة : ١١٧] ، وعند مسلم في الجنة ( ٢٨٦٠ )
 باب : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .

وفي الباب أيضاً : عن علي ، وعن ابن مسعود ، وعن حَيْدَةَ ، وعن أنس ، انظر « تاريخ دمشق » ٦/ ٢٤٣\_ ٢٤٣ .

(۱) في «كشف الأستار» ۱۰۳/۳ برقم (۲۳٤٩)، والخطيب في «تاريخ بغداد» « ۱۹۰/۱»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۱۹۰/۱، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» الم ۱۹۰۱ من طريق إسحاق بن سليمان، عن أبي جعفر ـ ساقط من إسناد البزار ـ الرازي، عن عاصم بن بهدلة ـ ساقط من إسناد ابن عساكر ـ عن أبي صالح، عن أبي هريرة.... وهاذا إسناد حسن.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء » ١٩/١ ، وابن عساكر ١٩٠/٦ من طريق سلام بن سليمان الدمشقي . حدثنا إسرائيل ، عن أبي حصين : عثمان بن عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « آخر ما تكلم به إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار : حسبى الله ونعم الوكيل » . وهاذا حديث شاذ .

فقد أخرجه ابن عساكر ١٨٩/٦ من طريق أبي حاتم الرازي ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا إسرائيل ، به ، موقوفاً ، وإسناده صحيح .

(٢) قال ابن كثير في التفسير ٧/ ٢٤: «في تسمية الذبيح روايتان ، والأظهر أنه ◄

وَأَمَّا يَعْقُوبُ فَغَابَ عَنْهُ يُوسُفُ ، وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ » .

رواه البزار (۱) ، من رواية أبي سعيد ، عن علي بن زيد ، وأبو سعيد لم أعرفه (7) ، وعلي بن زيد ضعيف ، وقد وثق .

١٣٧٩٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِل : مَنْ أَكْرَمُ ٱلنَّاسِ ؟ قَالَ : « يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ذَبِيحُ ٱللهِ » .

راوه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وبقية مدلس وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

١٣٧٩١ - وَعَنْ أَبِي ٱلأَحْوَصِ ، قَالَ : فَاخَرَ أَسْمَاءُ بْنُ خَارِجَةَ رَجُلاً ، فَقَالَ : أَنَا ٱبْنُ ٱلأَشْيَاخِ ٱلْكِرَامِ !

فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ : ذَاكَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ، ذَبِيحِ ٱللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ ٱللهِ .

 <sup>←</sup> إسماعيل... » ثم قال: «هاذا حديث غريب منكر... وأخشىٰ أن يكون في الحديث... فالأشبه أن هاذا السياق إنما هو: عن إسماعيل ، وإنما حرفوه بإسحاق حسداً منهم... ». وقد فصلنا ذلك في تعليقنا على الحديث السابق برقم (٥٦٤٩).

<sup>(</sup>١) في «كشف الأستار » ٣/ ١٠٠ برقم ( ٢٣٣٨ ) ، وابن جرير \_ ذكره ابن كثير في التفسير ٧/ ٢٨ من طريق أبي كريب ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا أبو سعيد ، عن علي بن زيد ، عن الأحنف بن قيس ، عن العباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد فيه أبو سعيد وهو : الحسن بن دينار وهو متروك ، وعلي بن زيد وهو ضعيف .

وقد روي عن الحسن ، عن الأحنف ، عن العباس قوله ، وهـٰـذا أشبه وأصح .

<sup>(</sup>٢) بل هو معروف ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٨٤/١٠ برقم (١٠٢٧٨) من طريق بقية بن الوليد ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . وهاذا إسناد فيه علتان ، عنعنة بقية بن الوليد وهو مدلس ، والانقطاع ، أبو عبيدة لم يسمع عبد الله بن مسعود ، وانظر التعليق التالي .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> موقوفاً بإسنادين ، رجال أحدهما ثقات ، غير أن مشايخ الطبراني لم أعرفهم .

١٣٧٩٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَنِ ٱلسَّيِّدُ ؟ قَالَ : « يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ » .

قَالُوا : فَمَا فِي أُمَّتِكَ سَيِّدٌ ؟ قَالَ : « بَلَىٰ ، رَجُلٌ أُعْطِيَ مَالاً حَلاَلاً ، وَرُزِقَ سَمَاحَةً ، فَأَدْنَى ٱلْفَقِيرَ ، وَقَلَّتْ شَكَاتُهُ فِي ٱلنَّاسِ » .

رواه الطبراني (٢<sup>)</sup> في الأوسط ، وفيه نافع أبو هرمز ، وهو متروك .

بابُ ذِكْرِ إِسْمَاعِيلَ ٱلذَّبِيحِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 تقدم الحديث في أوَّل الباب قبل هاذا .

#### ٦ - بَابُ ذِكْرِ إِسْحَاقَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٧٩٣ - عَنِ ٱلْعَبَّاسِ - يَعْنِي: ٱبْنَ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

(۱) في الكبير ۲۰۸/۹ برقم ( ۸۹۱٦ ) من طريق أبي خليفة ، حدثنا أبو الوليد ، ومحمد بن كثير .

وحدثنا محمد بن حبان المازني ، حدثنا عمرو بن مرزوق .

جميعاً: حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله موقوفاً ، وإسناده صحيح . وشيخ الطبراني الأول هو : الفضل بن الحباب ، وهو ثقة . وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٥٠٥ ) .

وأبو الوليد هو : هشام بن عبد الملك الطيالسي ، ومحمد بن كثير هو : العبدي .

وأما الشيخ الثاني للطبراني فهو : محمد بن حيان المازني الشيخ المحدث الصدوق. . . وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٨٨ و١٨٣٣ ) .

(٢) في الأوسط برقم ( ٧٠٠٢ ) من طريق نافع بن هرمز أبي هرمز ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، مرفوعاً ، ونافع بن هرمز قال أبو حاتم : « متروك ، ذاهب الحديث » . وكذبه ابن معين .

وقال الطبراني : « لم يروه عن ابن عباس إلا عطاء ، ولا عن عطاء إلا نافع أبو هرمز. . . » .

وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلذَّبيحُ إِسْحَاقُ » .

رواه البزار(١) وفيه مبارك بن فضالة ، وقد ضعفه الجمهور .

١٣٧٩٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ خَيَرَنِي بَيْنَ أَنْ يَغْفِرَ لِنِصْفِ أُمَّتِي ، أَوْ شَفَاعَتِي ، فَٱخْتَرْتُ شَفَاعَتِي ، وَرَجُوْتُ أَنْ تَكُونَ أَعَمَّ لأُمَّتِي ، وَلَوْلاَ ٱلَّذِي سَبَقَنِي إِلَيْهِ ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُ ، لَعَجَّلْتُ وَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أَعَمَّ لأُمَّتِي ، وَلَوْلاَ ٱلَّذِي سَبَقَنِي إِلَيْهِ ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُ ، لَعَجَّلْتُ وَرَجَوْتُ .

إِنَّ ٱللهَ لَمَّا فَرَّجَ عَنْ إِسْحَاقَ كَرْبَ ٱلذَّبْحِ قِيلَ لَهُ : يَا إِسْحَاقُ ، سَلْ تُعْطَهُ ، قَالَ : أَمَا وَٱللهِ لأَتَعَجَّلَنَّهَا قَبْلَ نَزَغَاتِ ٱلشَّيْطَانِ ، ٱللَّهُمَّ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِكَ شَيْئاً وَقَدْ أَحْسَنَ ، فَأَغْفِرْ لَهُ » .

رواه الطبراني (٢<sup>)</sup>/ في الأوسط ، وفيه عبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، وهو ٢٠٢/٨ ضعيف ، وشيخ الطبراني لم أعرفه (٣) .

<sup>(</sup>۱) برقم ( ۱۳۸۷٤ ) من طريق مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن الأحنف ، عن العباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد ضعيف مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن ، وأما عنعنة الحسن فهي غير ضارة لأنه يروي عن تابعي ، والله أعلم .

وقال البزار: «رواه جماعة عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن الأحنف ، عن العباس ، موقوفاً » . وهو أشبه .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٦٩٩٠) من طريق محمد بن عبد الله بن عمير ( الياقوتي ) ، حدثنا صفوان بن صالح ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا عبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة . . . وشيخ الطبراني ترجمه السمعاني في الأنساب ٢/ ٤٤١ ، والناب ٤٤١٨ ، والأمير في الإكمال ٧/ ٤٤١ ، والحافظ في تبصير المنتبه ٣/ ١٥٠٣ ، ولم يوردوا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وعبد الرحمان بن زيد بن أسلم ضعيف .

وقال الطبراني: « لم يرو هـُـذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا ابنه عبد الرحمـٰن. . . . » . (٣) بل عرفناه ولله الحمد والشكر ، وانظر التعليق السابق .

#### ٧ - بَابُ ذِكْرِ يُوسُفَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٧٩٥ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ قَالَ : أَعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ ثُلُثَي حُسْنِ ٱلنَّاسِ فِي ٱلْوَجْهِ وَٱلْبَيَاضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَكَانَتِ ٱلْمَرَأَةُ إِذَا أَتَتُهُ ، غَطَّىٰ وَجْهَهُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ .

رواه الطبراني(١) موقوفاً ، ورجاله رجال الصحيح .

ورواه الطبراني<sup>(٢)</sup> أيضاً فقال : « أُعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمَّهُ ثُلُثَ ٱلْحُسْنِ » ، وَٱلظَّاهِرُ أَنَّهُ وَهْمٌ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

١٣٧٩٦ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : أُعْطِيَ يُوسُفُ شَطْرَ ٱلْحُسْنِ .

رواه أبو يعلىٰ (٣) ورجاله رجال الصحيح .

(١) في الكبير ١١١/٩ برقم ( ٨٥٥٧ ) من طريق زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قوله . وهاذا إسناد رجاله رجال الصحيح ، وزهير بن معاوية روئ له النجار ، ومسلم عن أبي إسحاق متابعة .

وانظر التعليق التالي . ففيه متابعة شعبة لزهير بن معاوية .

وأخرجه مختصراً الطبراني أيضاً برقم ( ٨٥٥٥ ) من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق ، به . ولفظه : أن عبد الله قال : أعطي يوسف وأمه ثلثي الحسن . وإسناده صحيح .

(۲) في الكبير ۱۱۱/۹ برقم ( ۸۵۵٦ ) من طريق سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي المحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله موقوفاً ، وإسناده صحيح ، مع الزعم بأن ذكر الثلث فيه وهم ، والله أعلم .

(٣) في مسنده برقم ( ٣٣٧٣ ) وهو حديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه مطولاً ومختصراً ،
 ومجزءاً في « مسند الموصلي » وعلقنا عليه مطولاً تحت الرقم المذكور ، وعلقنا عليه تعليقاً ينبغي الرجوع إليه .

نقول : ولتمام تخريجه انظر الأحاديث ( ٣٩١٤ ، ٣١٨٥ ، ٣١٨٥ ، ٣٣٧٥ ، ٣٣٧٥ ، ٣٣٧٥ ، ٣٣٧٥ ، ٣٣٤٥ ) في صحيح ابن حبان بتحقيقنا .

وأخرجه أحمد كما هنا بإسناد صحيح في المسند ٣/ ٢٨٦.

#### ٨ - بَابُ ذِكْرِ مُوسَى ٱلْكَلِيم صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٧٩٧ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، نَاجَىٰ مُوسَىٰ بِمِئَةِ أَلْفٍ ، وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ كَلِمَةٍ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا سَمِعَ مُوسَىٰ كَلاَمَ ٱلآدَمِيِّينَ مَقَتَهُمْ ، لِمَا وَقَعَ فِي مَسَامِعِهِ مِنْ كَلاَمِ ٱلرَّبِّ جَلَّ فَلَمَّا سَمِعَ مُوسَىٰ كَلاَمَ ٱلآدَمِيِّينَ مَقَتَهُمْ ، لِمَا وَقَعَ فِي مَسَامِعِهِ مِنْ كَلاَمِ ٱلرَّبِّ جَلَّ وَعَزَّ ، وَكَانَ فِيمَا نَاجَاهُ بِهِ ، أَنْ قَالَ : يَا مُوسَىٰ ، إِنَّهُ لَمْ يَتَصَنَّعْ لِيَ ٱلْمُتَصَنِّعُونَ بِمِثْلِ ٱلْوَرَعِ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ ، بِمِثْلِ ٱلوَرَعِ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَتَعَبِّدِ ٱلْمُتَعَبِّدُ وَنَ بِمِثْلِ ٱلْوَرَعِ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَتَعَبِّدُ ٱلْمُتَعَبِّدُ وَنَ بِمِثْلِ ٱلْوُرَعِ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَتَعَبِّدِ ٱلْمُتَعَبِّدُونَ بِمِثْلِ ٱلْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَتِي .

قَالَ مُوسَىٰ : يَا رَبَّ ٱلْبَرِيَّةِ كُلِّها ، وَيَا مَالِكَ يَوْمِ ٱللِّينِ ، وَيَا ذَا ٱلْجَلاَلِ وَٱلإِكْرَام ، مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهُمْ ؟ وَمَاذَا جَزَيْتَهُمْ ؟

قَالَ : أَمَّا ٱلزُّهَّادُ فِي ٱلدُّنْيَا ، فَإِنِّي أَبَحْتُهُمْ جَنَّتِي يَتَبَوَّءُونَ مِنْهَا حَيْثُ شَاؤُوا .

وَأَمَّا ٱلوَرِعُونَ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَان يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ لَمْ يَبْقَ عَبْدُ إِلاَّ ناقَشْتُهُ (١) وَحَاسَبْتُهُ إِلاَّ ٱلْوَرِعِينَ ، فَإِنَّي أَسْتَحْيِيهِمْ وَأُجِلُّهُمْ وَأُكْرِمُهُمْ فَأَدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

وَأَمَّا ٱلْبَكَّاؤُونَ مِنْ خَشْيَتِي ، فَأُولَئِكَ لَهُمُ ٱلرَّفِيقُ ٱلأَعْلَىٰ لاَ يُشَارَكُونَ فِيهِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> . وفيه جويبر ، وهو ضعيف جداً .

١٣٧٩٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

<sup>(</sup>١) في (ظ): « فتشته » . وعند الطبراني: « الحساب » .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۱۲/-۱۲۰ برقم ( ۱۲٦٥٠) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم
 ( ۱۰۵۲۷ ) من طريق : أبي مالك : عمرو بن هاشم الجنبي ، عن جويبر ، عن الضحاك ،
 عن ابن عباس . . . . وأبو مالك الجنبي فيه لين ، وجويبر ضعيف جداً .

والضحاك هو: ابن مزاحم الهلالي لم يسمع من ابن عباس.

« لَمَّا كَلَّمَ ٱللهُ مُوسَىٰ ، كَانَ يُبْصِرُ دَبِيبَ ٱلنَّمْلِ عَلَى ٱلصَّفَا ، فِي ٱللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ مِنْ مَسِيرَةِ عَشْرَةِ فَرَاسِخ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الصغير ، وفيه الحسين بن أبي جعفر الجُفْريّ<sup>(۲)</sup> ، وهو متروك .

١٣٧٩٩ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا سُئِلْتَ أَيَّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا سُئِلْتَ أَيَّ ٱلأَجَلَيْنِ قَضَىٰ مُوسَىٰ ؟ فُقُل : خَيْرَهُمَا ، وَأَتَمَّهُمَا ، وَأَبَرَّهُما ، وَإِنْ سُئِلْتَ : أَيَّ ٱلْأَمِنُ ، وَهِيَ ٱلَّتِي جَاءَتْ ، فَقَالِ : ٱلصُّغْرَىٰ مِنْهُمَا ، وَهِيَ ٱلَّتِي جَاءَتْ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَتِ ٱسْتَأْجِرْهُ ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلأَمِينُ .

٢٠٣/٨ قَالَ: مَا رَأَيْتِ مِنْ قُوَّتِهِ ؟ قَالَت: أَخَذَ حَجَراً / ثَقِيلاً فَأَلْقَاهُ عَلَى ٱلْبِئْرِ.

قَالَ : وَمَا ٱلَّذِي رَأَيْتِ مِنْ أَمَانَتِهِ ؟ قَالَتْ : قَالَ : ٱمْشِي خَلْفِي وَلاَ تَمْشِي أَمَامِي » .

(۱) في الصغير ۱/ ٣٢ ، وابن مردويه \_ ذكره ابن كثير في التفسير ٢/ ٤٢٧ \_ من طريق أحمد بن الحسين بن مابهرام ، حدثنا محمد بن مرزوق البصري ، حدثنا هانيء بن يحيى السلمي ، حدثنا حسن بن أبي \_ ساقطة من إسناد الطبراني \_ جعفر الجُفْريّ ، عن قتادة ، عن يحيى بن وثاب ، عن أبي هريرة . . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقد تقدم برقم

<sup>( 7977)</sup> 

والحسن بن أبي جعفر الجفري ضعيف ، وباقي رجاله ثقات .

وهانىء بن يحيى السلمي ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٠٣/٩ وقال : « سألت أبي عنه فقال : سمعت منه أيام الأنصاري وهو ثقة صدوق » . وذكره ابن حبان في الثقات ٢٤٧/٩ وقال : « يخطىء » .

وقال الطبراني : « لم يروه عن قتادة إلا الحسن بن أبي جعفر . . . . » .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « الجعفري » وهو تحريف ، والجُفْري ـ بضم الجيم وسكون الفاء ، وكسر الراء ـ : نسبة إلىٰ جُفْرة والجفرة هي : الوهدة من الأرض ، وجمعها جفار . وهي ناحية في البصرة . . . . انظر الأنساب ٣/ ٢٧٣ .

رواه الطبراني (۱) في الصغير ، والأوسط ، والبزار باختصار ، وفي إسناد الطبراني عويد بن أبي عمران الجوني ، ضعفه ابن معين وغيره ، ووثقه ابن حبان ، وبقية رجال الطبراني ثقات .

وقد تقدمت أحاديث هلذا الباب في سورة القصص.

۱۳۸۰۰ ـ وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فَاهُمَا » . أَوْ فَاهُمَا » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، عن شيخه موسى بن سهل ، ولم أعرفه (٣) ، وبقية رجاله ثقات ، وفي بعضهم ضعف .

١٣٨٠١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فِي هَاذَا ٱلْوَادِي مُحْرِماً بَيْنَ قَطَوَانِيَّتَيْنِ »(٤) .

رواه الطبراني (٥) وفيه يزيد بن سنان الرهاوي ، وهو متروك .

<sup>(</sup>۱) في الصغير ٢/٢١ وقد تقدم برقم ( ٦٨٠٣ ، ١١٢٩٩ ) وقد سبق أن خرجناه في « مسند الموصلي » برقم ( ٥٤٥ ) . وانظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>۲) في الأوسط برقم (  $\Lambda$ ۳٦٨) من طريق موسى بن سهل ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمان بن عطاء ، عن عبد الملك بن جابر ، عن جابر بن عبد الله . . . . وهاذا إسناد حسن ، موسى بن سهل فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (  $\Lambda$  ) ، وعبد الرحمان بن عطاء هو : أبو محمد الذراع ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (  $\Lambda$  ) في « مسند الموصلي » .

وقال الطبراني : « لا يُروىٰ عن جابر إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به هشام » .

نقول : إذا صح تفرد هشام به فإن هاذا التفرد غير ضار ، لأن هشاماً لم يخالف غيره ، ولأن للحديث أكثر من شاهد ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) بل عرفناه بفضل الله ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٤) والقطوانية : عباءة بيضاء قصيرة الخمل .

<sup>(</sup>٥) في الأوسط برقم ( ٦٤٨٣ ) ، وفي الكبير ١٠/١٧٥ برقم ( ١٠٢٥٥ ) ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٥٠٩٣ ) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي برقم ( ٥٤٩ ) ، والبوصيري في « إتحاف ؎

١٣٨٠٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ طُولُ مُوسَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ٱثْنَي عَشَرَ ذِرَاعاً ، وَعَصَاهُ ٱثْنَي عَشَرَ ذِرَاعاً ، وَوَثْبَتُهُ اثْنَي عَشَرَ ذِرَاعاً ، فَصَرَبَ عَوْجَ بْنَ عَنَاقٍ ، فَمَا أَصَابَ إِلاَّ كَعْبَهُ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه المسعودي ، وقد اختلط ، وبقية رجاله ثقات .

۱۳۸۰۳ - وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا كَلَّمَ ٱللهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، مُوسَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ الطُّورِ ، كَلَّمَهُ بِغَيْرِ ٱلْكَلاَمِ ٱلَّذِي كَلَّمَهُ بِهِ يَوْمَ نَادَاهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ : « يَا رَبِّ ، هَاذَا كَلامُكَ (٢) ٱلَّذِي كَلَّمْتَنِي بِهِ ؟

قَالَ : يَا مُوسَىٰ ، إِنَّمَا كَلَّمْتُكَ بِقُوَّةِ عَشَرَةِ آلاَفِ لِسَانٍ وَلِي قُوَّةُ ٱلأَلْسُنِ كُلِّهَا وَأَقْوَىٰ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَالُوا : يَا مُوسَىٰ صِفْ لَنَا كَلاَمَ ٱلرَّحْمَانِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ : لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَىٰ أَصْوَاتِ ٱلصَّواَعِقِ كَلاَمَ ٱلرَّحْمَانِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ : لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَىٰ أَصْوَاتِ ٱلصَّواَعِقِ ٱللَّتِي تُقْبِلُ فِي أَجْلَىٰ جَلاَءٍ سَمِعْتُمُوهُ ، فَذَاك قَرِيبٌ مِنْهُ وَلَيْسَ بِهِ » .

<sup>◄</sup> الخيرة » برقم ( ٣٢٣٢ ) \_ من طريق يزيد بن سنان ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر بن حبيش ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . ويزيد بن سنان هو : أبو فروة الرهاوي ضعفه ابن معين ، وأحمد ، وابن المدينى . وقال البخاري : مقارب الحديث . تركه النسائى .

وقال الطبراني: «لم يروه عن عاصم إلا زيد ، ولا عن زيد إلا يزيد بن سنان. . . . » . وقال الطبراني في « الترغيب والترهيب » والبوصيري في إتحافه: « وإسناده حسن » . وانظر « مسند الموصلي » حيث ذكرنا ما يشهد له .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٩/ ٢٠٥ برقم ( ٨٩٠٣) من طريق معمر بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن مسعود ، موقوفاً عليه ، ومعمر بن عبد الله الأنصاري لا يتابع على رفع حديثه . قاله العقيلي في الضعفاء ٢٠٧/٤ . وقال الأزدي : « لا يصح حديثه » .

والمسعودي هو : عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة وهو ضعيف لاختلاطه . وأما القاسم بن عبد الرحمان فلم يدرك عبد الله بن مسعود ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) : « كلامه » وهو تحريف .

رواه البزار(١) ، وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي ، وهو ضعيف .

١٣٨٠٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كَانَ مَلَكُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كَانَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ يَأْتِي ٱلنَّاسَ عِيَاناً .

قَالَ: فَأَتَىٰ مُوسَىٰ ، فَلَطَمَهُ ، فَفَقاً عَيْنَهُ ، فَأَتَىٰ رَبَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، عَبُدُكَ مُوسَىٰ فَقَاً عَيْنِي، وَلَوْلاَ كَرَامَتُهُ عَلَيْكَ لَعَنَّفْتُ بِهِ ـ قَالَ يُونُسُ : لَشَقَقْتُ (٢) عَلَيْهِ .

قَالَ لَهُ : ٱذْهَبْ إِلَىٰ عَبْدِي ، فَقُلْ لَهُ لِيَضَعْ يَدَهُ عَلَىٰ جِلْدٍ ـ أَوْ مَسْكِ ثَورٍ ـ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَارَتْ يَدُهُ سَنَةٌ ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا بَعْدَ هَاذَا ؟ قَالَ : ٱلْمَوْتُ . قَالَ : فَٱلآنَ .

قَالَ : فَشَمَّهُ شُمَّةً فَقَبَضَ رُوحَهُ .

قَالَ يُونُسُ : فَرَدَّ ٱللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ ، فَكَانَ يَأْتِي ٱلنَّاسَ خُفْيَةً » .

قلت / : في الصحيح طرف منه $^{(7)}$  .

رواه أحمد (٤) ، والبزار ، ورجاله رجال الصحيح .

۲۰٤/۸

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٠٥ \_ ومن طريقه أورده السيوطي في « اللآلىء المصنوعة » 1 / 7 \_ وابن شاهين \_ ذكره السيوطي في « اللآلىء » 1 / 7 \_ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 1 / 7 من طريق علي بن عاصم ، عن الفضل بن عيسىٰ ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وعلي بن عاصم ضعفوه .

والفضل بن عيسىٰ هو : الرقاشي منكر الحديث ، تركوه .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) : « لسمعت » .

<sup>(</sup>٣) عند البخاري في الجنائز ( ١٣٣٩ ) باب : من أحب الدفن في الأرض المقدسة ، ومسلم في الفضائل ( ٢٣٧٢ ) ( ١٥٧ ) باب : من فضائل موسىٰ ، مرسلاً .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٢/ ٥٣٤ ، والبزار في «كشف الأستار» ٤٠٤/١ برقم (٨٥٦) من طريق حماد بن مسلمة ، حدثنا علي بن زيد \_ وليس علي في إسناد أحمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد رجاله رجال الصحيح .

وقال البزار : « لا نعلم أسنده بهاذا اللفظ إلا أبو هريرة . قد رواه طاووس ، عن أبي هريرة » يعنى : موقوفاً .

وأُخْرِج رُواية طاووس الموقوفة : البخاري في أحاديث الأنبياء ( ٣٤٠٧ ) باب : وفاة موسى 🗻

١٣٨٠٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( رَأَيْتُ مُوسَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عِنْدَ ٱلْكَثِيبِ ٱلأَحْمَرِ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup>، والطبراني في الأوسط، وفيه صلة بن سليمان، وهو متروك.

١٣٨٠٦ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَىٰ مُوسَىٰ ، عَلَيْهِ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ .

◄ وذكره بعده من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه طاووس ، عن أبي هريرة ، موقوفاً .

وأخرجه مسلم في الفضائل ( ٢٣٧٢ ) ( ١٥٨ ) باب : من فضائل موسى ، من طريق عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن همام بن منبه قال همام : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جاء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال له : أجب ربك . . . .

وهــٰذا يعني أن الحديث صحيح مرفوعاً وموقوفاً ، ما عدا قوله : « كان ملك الموت يأتي الناس عياناً » فهي شاذة ، والله أعلم .

(۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٠٤ برقم ( ٢٣٥٢ ) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ٧٨٠٢ ) من طريق صلة بن سليمان ، حدثنا عوف ، عن أبي بصرة ، عن أبي سعيد . . . . وصلة بن سليمان قال أبو حاتم ، والنسائي : متروك الحديث وقال ابن معين ، وأبو داود : كذاب .

وقـال البـزار : « لا نعلمـه يــروى إلا بهــٰـذا الــوجـه ، ولا نعلــم أحــداً رواه عــن عــوف إلا صلة. . . . » . وكذلك قال الطبراني .

وللكن يشهد له ما أخرجه أحمد ٥/٥٥ ، والنسائي في قيام الليل برقم ( ١٦٣٦ ) ، وأبو يعلى في المسند برقم ( ٤٠٦٧ ) ، وأبو يعلى في المسند برقم ( ٤٠٦٧ ) من طرق عن سليمان التيمي ، عن أنس ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه أحمد ١٢١/٣، والنسائي برقم ( ١٦٣١ ، ١٦٣٢ ، ١٦٣٢ ، ١٦٣٥ ) ، وأبو يعلى في مسنده برقم ( ٣٣٢٥ ، ٤٠٨٤ ) ، وأبن عساكر في « تاريخ دمشق » وأبو يعلى في مسنده برقم ( ٣٣٢٥ ، ٤٠٨٤ ) ، وأبن عساكر في « تاريخ دمشق » 1٨/ ١٨٤ ، ١٨٥ من طرق ، عن سليمان التيمي ، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهاذا مرسل صحابي ، وجهالة الصحابي الذي روىٰ عنه أنس غير ضارة لأن الصحابة كلهم عدول .

رواه الطبراني (۱) ، وفيه فياض (۲) بن محمد ، وجماعة لم أعرفهم ، وقد روى عن فياض ثلاثة : موسى بن إسماعيل ، ومحمد بن عبد الله النجار الرقي ، وأبو يوسف الصيدلاني .

١٣٨٠٧ ـ وَعَنِ ٱلشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ـ أَوْغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَا رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَا أَوَّلُ [ٱلنَّاسِ] (٣) إِفَاقَةً ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَإِذَا رَجُلٌ بَيْنِي وَبَيْنَ ٱلْعَرْشِ ، فَقِيلَ : هُوَ مُوسَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ فِي ٱلأَرْضِ ، فَقَدْ أَفَاقَ قَبْلِي » .

رواه البزار (<sup>1)</sup> ، وفيه مجالد بن سعيد ، وهو مختلف فيه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۱۱/۱۱ برقم (۱۱۲۰۷) من طريق محمد بن عبد الله النجار الرقي ، حدثنا فياض بن محمد الرقي ، حدثنا مروان الغفاري ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد فيه : محمد بن عبد الله هو : ابن سابور الرقي ثم الواسطي النجار ، صدوق ، وانظر «تهذيب الكمال » وفروعه ، ومروان الغفاري وهو : ابن سالم ، وهو متروك . وفيه ابن جريج وقد عنعن . وباقي رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « عياض » وهو تحريف . وفياض هاذا ترجمه الحسيني في الإكمال ( اللوحة ٤٧/ أ ) وقال : « لا بأس به » .

وترجمه القشيري في «تاريخ الرقة » ص( ١٦٠ ) والبخاري في الكبير ٧/ ١٣٥ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧/ ٨٧ ولم يوردوا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ١١٠/٩ .

وقال أحمد بن حنبل : « ما مات بالرقة أفضل من فياض بن محمد » .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين زيادة من عند البزار .

<sup>(</sup>٤) في «كشف الأستار » ٣/ ١٠٤ برقم ( ٢٣٥١ ) من طريق مجالد ، عن الشعبي قال : حدثني جابر . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد .

وقال البزار: « لا نعلمه عن جابر إلا بهاذا الإسناد ».

نقول: والصحيح ما أخرجه مسلم في الفضائل ( ٢٢٧٨ ) باب: تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع ، وأول مشفع .

#### ٩ - بَابُ ذِكْرِ ٱلْمَسِيحِ عِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٨٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنِّي لأَرْجُو إِنْ طَالَ بِي عُمُرٌ أَنْ أَلْقَىٰ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَجَّلَ بِي مُوْتُ (١) ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي ٱلسَّلاَمَ » .

رواه أحمد(٢) مرفوعاً وموقوفاً ورجالهما رجال الصحيح .

١٣٨٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلاَ إِنَّ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بِينِي وَبَيْنَهُ نَبِيُّ ، وَلاَ رَسُولٌ ، إِلاَّ أَنَّهُ خَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي ، أَلاَ إِنَّهُ يَقْتُلُ ٱلدَّجَّالَ ، وَيَكْسِرُ ٱلصَّلِيبَ ، وَيَضَعُ ٱلْجِزْيَةَ ، وَتَضَعُ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ، أَلاَ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمَ » .

قلت: في الصحيح<sup>(٣)</sup> بعضه.

رواه الطبراني (٤) في الصغير ، والأوسط ، وفيه محمد بن عقبة السدوسي ،

<sup>(</sup>١) في (ظ): « موتي » .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢٩٨/٢ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . وهاذا إسناد صحيح .

وخالف محمداً يزيد بن هارون ، فقد أخرجه أحمد ٢٩٨/٢ ، ٢٩٩ من طريق يزيد بن هارون ، أخبرنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، موقوفاً ، وللكنه بحكم المرفوع ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) عند البخاري في البيوع ( ٢٢٢٢ ) باب : قتل الخنزير \_ وأطرافه وعند مسلم في الإيمان ( ١٥٥ ) باب : نزول عيسى بن مريم .

<sup>(</sup>٤) في الصغير ٢٥٦/١، وفي الأوسط برقم ( ٤٨٩٥) \_ ومن طريقه أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد » ١٧٢/١١ \_ من طريق عيسى بن محمد \_ تحرف في الأوسط إلى : القاسم \_ الصيدلاني البغدادي ، حدثنا محمد بن عقبة السدوسي ، حدثنا محمد بن عثمان بن سيًار \_ تحرف في الأوسط إلى : سنان \_ القرشي ، حدثنا كعب بن عبد الله أبو عبد الله ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . . . . وشيخ الطبراني ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد » ١٧٢/١١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وثقه ابن حبان ، وضعفه أبو حاتم .

١٣٨١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
 « يَنْزِلُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلنَّاسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، ورجاله ثقات .

١٣٨١ - وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَنْزِلُ
 عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ ٱلْمَنَارَةِ ٱلْبَيْضَاءِ فِي دِمَشْقَ »(٢) .

رواه الطبراني (٣) ورجاله ثقات .

١٣٨١٢ ـ وَعَنِ ٱلشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خَاتَم ٱلأَنْبِيَاءِ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ .

فَقَالَ ٱلْمُغِيرَةُ : حَسْبُكَ / أَنْ تَقُولَ : خَاتَمُ ٱلأَنْبِيَاءِ ، فَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ عِيسَى ٢٠٥/٨ أَنْ مَرْيَمَ خَارِجٌ ، فَإِنْ كَانَ خَارِجاً فَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ .

 <sup>◄</sup> ومحمد بن عقبة السدوسي ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢١٨٢ ) في « موارد الظمآن » . وباقى رجاله ثقات .

ومحمد بن عثمان بن سيار فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٥٦١ ) .

وقال الطبراني : « لم يروه عن قتادة إلا كعب ، ولا عنه إلا محمد ، تفرد به ابن عقبة » .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٥٤٦٠ ) ، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٦٣٤ من طريق يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا حديث حسن .

<sup>(</sup>۲) عند الطبراني « شرقي دمشق » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢١٧/١ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٢٢٧/١ من طريق هشام بن عمارة ، وهشام بن خالد ، ومحمد بن زرعة الرعيني ، وعبد الرحمان بن إبراهيم .

جميعاً: حدثناً محمد بن شعيب ، عن يزيد بن عبيدة ، عن أبي الأشعث ، عن أوس بن النواس بن سمعان عند مسلم في الفتن ( ٢٩٣٧ ) باب ذكر الدجال وصفته وما معه ، وحديث كيسان . وانظر « تاريخ دمشق » / ٢٢٤ ، والطبراني في الكبير ١٩٦/١٩ برقم (٤٤٠ ) .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه مجالد بن سعيد ، وهو ضعيف<sup>(۲)</sup> ، وقد ضعفه جماعة ووثق ، وبقية رجاله ثقات .

١٣٨١٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَمٍ ، قَالَ : يُدْفَنُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا فَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِعٌ (٣٠) .

رواه الطبراني (٤) ، وفيه عثمان بن الضحاك ، وثقه ابن حبان ، وضعفه أبو داود ، وقد ذكر المزي رحمه الله هلذا في ترجمته ، وعزاه إلى الترمذي ، وقال : حسن ، ولم أجده في الأطراف (٥) والله أعلم .

١٣٨١٤ ـ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ مَكَثَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ مَكَثَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرْبَعِينَ سَنَةً » .

رواه أبو يعلىٰ(٦) عن شيخه : الحسين بن علي بن الأسود ، ضعفه الأزدي ،

<sup>(</sup>۲) سقط من (ظ) قوله: « وهو ضعيف » .

<sup>(</sup>٣) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٤/ ٣٣٥ برقم ( ١٤٩٦٧ ) ، والبخاري في التاريخ الكبير ٢٦٣/١ من طريق عثمان بن الضحاك ـ وقال الترمذي : الضحاك بن عثمان ـ عن محمد بن يوسف ، عن أبيه يوسف بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن سلام . . . .

وقال البخاري : « هـٰـذا لا يصح عندي ، ولا يتابع عليه » .

<sup>(</sup>٥) بل وجدناه في الأطراف ٢٩٩/٤ برقم (٥٣٣٦)، وأخرجه الترمذي في المناقب (٣٦١٧) من طريق زيد بن أخزم الطائي، حدثنا مسلم بن قتيبة، حدثني أبو مودود المدني، حدثنا عثمان بن الضحاك، عن محمد بن يوسف، عن يوسف بن عبد الله، عن عبد الله بن سلام، موقوفاً. وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٦) في مسنده برقم ( ٦٧٤٢ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٠٨٠ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٢٣٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٨٣ /٤٧ \_ من طريق الحسين بن الأسود ، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي ، حدثنا ابن ◄

ووثقه ابن حبان ويحيى بن جعدة لم يدرك فاطمة .

#### ١٠ ـ بَابُ ذِكْرِ نَبِيِّ ٱللهِ دَاوُدَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٨١٥ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ﴿ أَوَّلُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ - قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَهُ مَسَحَ ظَهْرَهُ ، وَأَخْرَجَ ذُرِّيَّتَهُ فَعَرَضَهُمْ عَلَيْهِ ، فَرَأَىٰ فِيهِمْ رَجُلاً يَزْهَرُ (١) ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ ، مَنْ هَاذَا ؟ قَالَ : هَاذَا ٱبْنُكَ دَاوُدُ .
 رَبِّ ، مَنْ هَاذَا ؟ قَالَ : هَاذَا ٱبْنُكَ دَاوُدُ .

قَالَ : كَمْ عُمُرُهُ ؟ قَالَ : سِتُّونَ (٢) .

قَالَ : أَيْ رَبِّ زِدْ فِي عُمْرِهِ . قَالَ : لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَزِيدَهُ أَنْتَ مِنْ عُمُرِكَ ، فَزَادَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ .

فَكَتَبَ ٱللهُ عَلَيْهِ كِتَاباً وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ ٱلْمَلاَئِكَةَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ رُوحَهُ قَالَ : قَدْ بَقِيَ مِنْ أَجَلِي أَرْبَعُونَ .

فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَهُ لِابْنِكَ دَاوُدَ .

قَالَ : فَجَحَدَ ، فَأَخْرَجَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ٱلْكِتَابَ ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ ٱلْبَيِّنَةَ ، فَأَتَمَّهَا لِدَاوُدَ مِثْةَ سَنَةٍ ، وَأَتَمَّهَا لآدَمَ عُمُرَهُ : أَلْفَ سَنَةٍ » .

رواه أحمد (٣) ، والطبراني . وقال في أوله : « لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ ٱلدَّيْنِ ، وَقَالَ :

 <sup>←</sup> عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن حيدة قال : قالت فاطمة . . . . والحسين ضعيف ،
 والإسناد منقطع ، يحيى بن جعدة لم يدرك فاطمة .

وانظر « البداية » ٢/ ٩٥ حيث قال في هاذا الحديث : « سنده منقطع » .

<sup>(</sup>١) يقال : زهر الوجه والسراج والقّمر ، زهراً وزهوراً ، إذا تلألاً وأشرق .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د) : « ستين » .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ١/ ٢٥١\_٢٥٢ ، ٢٩٩ ، ٢٧١ ، والطبراني في الكبير ٢١٤/١٢ برقم
 ( ١٢٩٢٨ ) ، والطيالسي ٢/ ١٥ برقم ( ١٩٣٥ ) منحة المعبود ، وابن أبي شيبة ١٣/ ٦٠ برقم ◄

كُمْ عُمُرُهُ قَالَ : سِتُونَ سَنَةً » ، وَالباقي بمعناه ، وفيه علي بن زيد وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله (١) ثقات .

١٣٨١٦ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذُكِرَ دَاوُدُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كَانَ أَعْبَدَ ٱلْبَشَر » .

رواه البزار<sup>(٢)</sup> في حديث طويل ، وإسناده حسن .

١٣٨١٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كَانَ ٢٠٦/٨ دُاوُدُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهِ غَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَكَانَ إِذَا خَرَجَ / ، أُغْلِقَتِ ٢٠٦/٨ دُاوُدُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهِ غَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَكَانَ إِذَا خَرَجَ / ، أُغْلِقَتِ ٱلْأَبْوَابُ فَلَم يدْخُلْ عَلَىٰ أَهْلِهِ أَحَدٌ حَتَّىٰ يَرْجِعَ .

قَالَ : فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَأُغْلِقَتِ ٱلأَبْوَابُ ، فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ تَطَّلَعُ إِلَى ٱلدارِ ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ وَسَطَ ٱلدَّارِ ، فَقَالَتْ لِمَنْ فِي ٱلْبَيْتِ : مِنْ أَيْنَ دَخَلَ هَاذَا ٱلرَّجُلُ ٱلدَّارَ وَٱلدَّارُ مُغْلَقَةٌ ؟ وَٱللهِ لَتُفْتَضَحَنَّ بِدَاوُدَ ، فَجَاءَ دَاوُدُ ، فَإِذَا ٱلرَّجُلُ قَائِمٌ وَسَطَ ٱلدَّارِ ،

 <sup>(</sup> ٥٧٦٤ ) ، وأبو يعلى برقم ( ٢٧١٠ ) ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ٢٠٤ ) ، وابن سعد في الطبقات ١/١/١ ، من طرق : حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : علي بن زيد ، ويوسف بن مهران .

ولكن يشهد حديث أبي هريرة الذي استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٦١٦٧ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ٢٠٨٠ ، ٢٠٨٢ ) .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): « رجالهما ».

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ١٠٥ برقم ( ٢٣٥٤ ) من طريق محمد بن فضيل ـ تحرفت فيه إلى : الصباح ـ محمد بن سعد الأنصاري ، عن عبد الله بن ربيعة بن يزيد الدمشقي ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي الدرداء. . . . وهاذا إسناد ضعيف .

عبد الله بن ربيعة مجهول ، وانظر ترجمته في التهذيب لزاماً .

تنبيه : في إسناد البزار : « عن عائذ بن أبي ودريس » وهو إتمام .

وقال البزار: « لا نعلمه يروى بهاذا اللَّفظُّ إلا بهاذًا الإسنَّاد ، ومحمد بن فضيل روى أحاديث لم يشاركه فيها غيره » .

فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا ٱلَّذِي لاَ أَهَابُ ٱلْمُلُوكَ وَلا يمْتَنعُ مِنِّي ٱلْحُجَّابُ .

قَالَ لَهُ دَاوُدُ : أَنْتَ وَٱللهِ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ، مَرْحَباً بِأَمْرِ ٱللهِ ، فَزَمَّلَ دَاوُدَ مَكَانَهُ حَيْثُ قُبِضَتْ نَفْسُهُ حَتَّىٰ فُرِغَ مِنْ شَأْنِهِ ، وَطَلَعَتْ عَلَيْهِ ٱلشَّمْسُ .

قَالَ سُلَيْمَانُ لِلطَّيْرِ : أَظِلِّي عَلَىٰ دَاوُدَ ، فَأَظَلَّتْ عَلَيْهِ ٱلطَّيْرُ حَتَّىٰ أَظَلَمَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ .

قَالَ لَهَا سُلَيْمَانُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٱقْبِضِي جَنَاحاً »(١) .

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يُرِينَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَعَلَتِ ٱلطَّيْرُ، وَقَبَضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَصَلَّتْ (٢) عَلَيْهِ يَوْمَئِذِ ٱلْمَضْرَحِيَّةُ (٣).

رواه أحمد (٤) وفيه المطلب بن عبد الله بن حنطب ، وثقه أبو زرعة

<sup>(</sup>١) عند أحمد جناحاً ولم تنكر عند من أورد الحديث من طريق أحمد .

<sup>(</sup>٢) عند أحمد : « غلبت » وكذلك هي عند كل من نقل عنه .

<sup>(</sup>٣) المَضْرَحِيَّةُ: المَضْرَحِيِّ وهو: الصقر الذي طال جناحاه، وقيل: النسر، وقيل: الأجدل. والمضرحي أيضاً: السيد الكريم الذي طابت أعراقه ونبلت أصوله.

وفي مسند أحمد « المصرحية » وأما عند من نقل عن أحمد فقد جاءت « المضرحية » وهاذا دليل على أن ما جاء في المسند تصحيف .

وأما الذي أشرف على طبعة «قصص الأنبياء » لابن كثير ، فقد أثبت ما جاء في «مسند أحمد »: المصرحية . وقال في الهامش : «في المطبوعة والمخطوطة وردت لفظة (المضرحية) وهو تحريف » . كذا قال !!!

نقول: إذا كانت رواية أحمد هي المحفوظة ، يكون المراد: غلبت على التظليل عليه الصقور التي طالت أجنحتها ، وأما إذا كانت روايتنا هي المحفوظة يكون المراد: وقام بالصلاة عليه سادة كرام صفت أنسابهم وطابت أعراقهم . والله تعالى أعلم .

وقوله : « صَلَّتْ عَلَيْهِ » عند أحمد ، ومن نقل عنه : « غَلَبَتْ عَلَيْهِ » .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٢/ ٤ ١٩ عـ ومن طريقه أورده أبن كثير في البداية ٢/ ١٧ ، وفي التفسير ٢/ ١٩٣ \_ \_ من طريق قتيبة بن سعيد ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمان بن محمد \_ يعني : القاري \_ عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن أبي هريرة. . . . وهاذا إسناد →

وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٣٨١٨ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَصْحَابِهِ : « لَقَدْ قَبَضَ ٱللهُ رُوحَ (١) دَاوُدَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ ، فَمَا فُتِنُوا وَلاَ بَدُّلُوا . وَلَقَدْ مَكَثَ أَصْحَابُ ٱلْمَسِيحِ عَلَىٰ سُنَيْهِ وَهَدْيِهِ مِثَتَى سَنَةٍ » .

رواه الطبراني (٢) ، ورجاله ثقات ، وفي بعضهم خلاف .

\_\_\_\_

وقال البخاري ، وقبله شيخه عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي : « لا أعرف للمطلب عن أحد من الصحابة سماعاً إلا قوله : حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم . . . . » . وانظر « جامع التحصيل » ( 0.000 ) .

وقال ابن كثير : « انفرد بإخراجه الإمام أحمد ، وإسناده جيد قوي ، ورجاله ثقات » . كذا قال رحمه الله تعالىٰ . وانظر « قصص الأنبياء » ص( ٤٣٠ ) .

(١) ساقطة من (ظ).

(٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده الكبير ، ومن طريقه أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( 777 ) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( 709 ) \_ وابن كثير في « النهاية » 70 ، حدثني وفي « قصص الأنبياء » ص ( 79 ) من طريق أبي همام : الوليد بن شجاع ، حدثني الوليد بن مسلم ، عن الهيثم بن حميد ، عن الوضين بن عطاء ، عن نصر بن علقمة ، عن جبير بن نفير ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٢٧٣ من طريق محمد بن وهب.

وأخرجه ابن عدي أيضاً في الكامل ٧/ ١٥٥١ من طريق دحيم .

جميعاً: حدثنا الوليد بن مسلم ، به . وفي الرواية الثانية قرن الوضين بحفص بن غيلان . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، قال ابن أبي حاتم عن حديث يرويه نصر بن علقمة ، عن جبير . . . .

قال أبي : « نصر بن علقمة ، عن جبير بن نفير ، مرسل » . وانظر المراسيل ص( ٢٢٦ ) و « جامع التحصيل » ص( ٣٥٩ ) .

وقال ابن كثير : «غريب جداً ، وفي رفعه نظر ، والوضين بن عطاء كان ضعيفاً » . « النهاية » ٢ / ١٨ ، و« قصص الأنبياء » ص( ٤٣٢ ) .

#### ١١ \_ بَابُ ذِكْرِ نَبِيِّ ٱللهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلامُ

١٣٨١٩ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « أَوَّلُ مَنْ صُنِعَتْ لَهُ ٱلنُّورَةُ ، وَدَخَلَ ٱلْحَمَّامَ : شُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، فَلَمَّا دَخَلَهُ وَوَجَدَ حَرَّهُ وَغَمَّهُ ، قَالَ : أَوَّهَ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ ! أَوَّهَ ! أَوَّهَ \( ' ' ! قَبْلَ أَنْ لاَ يَنْفَعَ أَوَّهَ » .

◄ وقد غفلت عن الانقطاع في الإسناد فحكمت بصحته ، وتعقبني الشيخ ناصر في ضعيف « موارد ابن حبان » برقم ( ٢٥٠ ) قائلاً : « قال المعلق الداراني وصاحبه على الحديث : إسناده صحيح ، فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند البخاري في « التاريخ » فانتفت شبهة التدليس » .

فأقول : كلا ، فإنه كان يدلس تدليس التسوية ، فلا بد في هذه الحالة من تصريحه بالتحديث بين شيخ المدلس وشيخه كما هو معلوم عند العارفين بهذا الفن الشريف .

ثم إنني لا أدري ـ والله ـ هل خفي عليهما تتابع الحفاظ على تضعيف هـ ذا الحديث: من أبي حاتم وإعلاله إياه بالانقطاع، وجزمه بأن نصر بن علقمة لم يدرك جبيراً، وقطع الذهبي والعسقلاني بأنه حديث منكر، وقول ابن كثير: غريب جداً وإن صححه ابن حبان ؟!

أم هـ و الإعجاب بالرأي ، وركوب الرأس ، وعدم الاستفادة من علم المتقدمين وممارساتهم ؟ » .

نعم ، هاكذا يكون النصح والإرشاد ، والدلالة على الحق والصواب ، وإلا فلا !!

نقول : أما تدليس الوليد فإنه خاص بالأوزاعي رحمه الله ، وإطلاق تدليسه وتسويته ليس لديهم ما يثبت هاذه الدعوى .

وقد قال دحيم : حدثنا الوليد بن مسلم قال : كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول : حدثنا فلان ، حدثنا فلان ، حدثنا فلان ، حتىٰ ينتهى .

قال الوليد : « فربما حدثت كما حدثني ، وربما قلت : عن ، عن ، عن ، تخففاً من الأخبار » . « المعرفة والتاريخ » ٢/ ٤٦٤ .

ويحق لنا أن نسأل : إذا قال شيخ الوليد : عن فلان ، فهل الوليد ملزم بأن يقول : حدثنا ، وإذا فعل فبماذا يوصف ؟

وأما نقله عن ابن كثير أنه قال : « غريب جداً وإن صححه ابن حبان » . فإن صوابه ما تقدم ، وأما نقله عن الرد عليه ، رحمه الله تعالىٰ .

(١) ساقطة من (ظ، د).

رواه الطبراني (۱) في الأوسط ، والكبير ، وفيه إسماعيل بن عبد الرحمان الأودي ، وهو ضعيف .

١٣٨٢٠ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كَانَ سُلَيْمَانُ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ ، رَأَىٰ شَجَرَةً نَابِتَةً بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيَقُولُ لَهَا : مَا ٱسْمُكِ ؟ فَتَقُولُ : كَذَا .

فَيَقُولُ : لأَيِّ شَيءٍ أَنْتِ ؟ فَتَقُولُ : لِكَذَا ، فَإِنْ كَانَتْ لِغَرْسٍ غُرِسَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ لِدَاءٍ كُتِبَ .

فَبَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَومٍ يُصَلِّي إِذَا شَجَرَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا ٱسْمُكِ ؟ قَالَتْ : ٱلْخَرْنُوبُ . قَالَ : لأَيِّ شَيءٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : لِخَرَابِ هَاذَا ٱلْبَيْتِ .

قَالَ سُلَيْمَانُ : ٱللَّهُمَّ عَمِّ عَلَى ٱلْجِنِّ مَوْتِي ، حَتَّىٰ تَعْلَمَ ٱلإِنْسُ (٢) أَنَّ ٱلْجِنَّ لَا تَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ .

أَلَا أَنْ فَنَحَتَهَا عَصاً يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا ، فَأَكَلَتْهَا ٱلأَرْضَةُ ، وَٱلْجِنُ تَعْمَلُ ، فَسَقَطَ ، فَخَرَّ ، فَحَزَرُوا أَكْلَهَا فَوَجَدُوهُ حَوْلاً فَتَبَيَّنَتِ ٱلإِنْسُ أَنَّ ٱلْجِنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ ، مَا لَبِثُوا حَوْلاً فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ » .

وَكَانَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا هَلَكَذَا فَشَكَرَتِ ٱلْجِنُّ ( ظ : ٤٥٣ ) ٱلأَرْضَةَ فَكَانَتْ تَأْتِيهَا بِٱلْمَاءِ حَيْثُ كَانَتْ .

رواه الطبراني (٣) ، والبزار بنحوه مرفوعاً ، وموقوفاً ، وفيه عطاء وقد

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٤٦٤ ) ، وفي الأوائل برقم ( ١٢ ) ، وقد تقدم برقم ( ١٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) : « الإنسان » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢١/ ٤٥٢ برقم ( ١٢٢٨١ )، والبزار في «كشف الأستار » ١٠٦/٣ برقم ( ٣٥٥٥ )، والطبري في التفسير ٧٤/٢٠ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ٢٩٨٤ ـ محمد ـ بن مسعود ، ٢ - ٤٨٩ ـ من طريق أبي حذيفة : موسىٰ ـ تحرف عند البزار إلىٰ : محمد ـ بن مسعود ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن النبي صلى الله -

اختلط ، وبقية رجالهما رجال الصحيح .

## ١٢ \_ بَابُ ذِكْرِ نَبِيِّ ٱللهِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ

١٣٨٢١ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ نَبِيَّ ٱللهِ أَيُّوبَ كَانَ فِي بَلاَئِهِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَرَفَضَهُ ٱلْقَرِيبُ وَٱلْبَعِيدُ إِلاَّ رَجُلاَنِ مِن إِخْوَانِهِ ، كَانَا يَغْدُوانِ إِلَيْهِ وَيَرُوحَانِ إِلَيْهِ .

فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : تَعْلَمُ ، وَٱللهِ لَقَدْ أَذْنَبَ ذَنْباً مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ .

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : وَمَا ذَاكَ ؟

قَالَ : مُنْذُ ثَمَانِي عَشَرَةَ سَنَةً لَمْ يَرْحَمْهُ ٱللهُ فَيَكْشِفُ ٱللهُ عَنْهُ .

فَلَمَّا رَاحَا إِلَيْهِ لَم يَصْبِرِ ٱلرَّجُلُ حَتَّىٰ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ .

قَالَ أَيُّوبُ : مَا أَدْرِي مَا تَقُولُ ، إِلاَّ أَنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ كُنْتُ أَمُّرُ عَلَى ٱلرَّجُلَيْنِ يَتْنَازَعَانِ فَيَذْكُرَانِ ٱللهَ ، فَأَرْجِعُ إِلَىٰ بَيْتِي ، فَأَكَفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ ٱللهُ إِلاَّ فِي حَقًّ .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » برقم ( ٢٣٥٦ ) من طريق سفيان بن عيينة ، عن عطاء ، به ، موقوفاً على ابن عباس ، وإسناده صحيح .

وقال ابن كثير في التفسير بعد روايته مرفوعاً: « وهلكذا رواه ابن أبي حاتم ، من حديث إبراهيم بن طهمان ، به . وفي رفعه نكارة ، والأقرب أن يكون موقوفاً . وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات ، وفي بعض حديثه نكارة » .

وأخرجه الحاكم ١٩٨/٤ من طريق عبد الجبار بن العباس الشيباني ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، به ، موقوفاً .

وقال ابن كثير في « البداية » ٢/ ٣٠ : روى ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وغيرهما من حديث إبراهيم بن طهمان. . . . وعطاء الخراساني في حديثه نكارة .

وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس موقوفاً ، وهو أشبه بالصواب والله أعلم . قَالَ : وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَىٰ حَاجَتِهِ ، فَإِذَا قَضَىٰ حَاجَتَهُ أَمْسَكَتِ ٱمْرَأَتُهُ بِيَدِهِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ .

فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَ عَلَيْهَا وَأُوحِيَ إِلَىٰ أَيُّوبَ فِي مَكَانِهِ (١) أَنْ ﴿ اَرَكُضُ بِيِعْكُ هَلَا مُغْشَلُ اللهُ وَشَرَابُ ﴾ [ص: ٤٦] فَاسْتَبْطَأَتُهُ فَلَقِيَتُهُ يَنْظُرُ ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْهَبَ ٱللهُ مَا اللهُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَلَىٰ أَحْسَنِ مَا كَانَ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ ، قَالَتْ : أَيْ بَارَكَ ٱللهُ فِيكَ ، مَا رَأَيْتُ أَجُداً أَشْبَهَ بِهِ إِذْ كَانَ هَلْ رَأَيْتَ نَبِيَّ ٱللهِ هَلْذَا ٱلْمُبْتَلَىٰ ؟ وَٱللهِ ، عَلَىٰ ذَلِكَ ، مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَشْبَهَ بِهِ إِذْ كَانَ صَحِيحاً مِنْكَ .

قَالَ : فَإِنِّي أَنَا هُوَ .

وَكَانَ لَهُ أَندرَانِ : أَنْدَرُ (٢) ٱلْقَمْحِ وَأَندَرُ ٱلشَّعِيرِ ، فَبَعَثَ ٱللهُ سَحَابَتَيْنِ ، فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ أَنْدُرِ ٱلْقَمْحِ فَرَّغَتْ فِيهِ ٱلذَّهَبَ حَتَّىٰ فَاضَ ، وَأَفْرَغَتِ ٱلأُخْرَىٰ عَلَىٰ أَنْدُرِ ٱلشَّعِيرِ ٱلْوَرِقَ حَتَّىٰ فَاضَ » .

رواه أبو يعلىٰ (٣) ، والبزار ، ورجال البزار رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) في (ظ): « منامه » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : الأندر : البيدر ، شامية ، والجمع : الأنادر .

<sup>(</sup>٣) في مسنده برقم ( ٣٦١٧ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في « المقصد العلي » برقم ( ١٢٣٢ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٨٧٩٦ ) ، والحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٣٨١٤ ) \_ من طريق حميد بن الربيع الخزاز .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/ ١٠٧ برقم ( ٢٣٥٧ ) من طريق محمد بن مسكين ، وعمر بن الخطاب ، ومحمد بن سهل بن عسكر .

وأخرجه الحاكم ٢/ ٥٨١\_٥٨٦ من طريق أحمد بن مهران .

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/٣٧٤/٣ من طريق إسماعيل بن عبدالله ، ويحيى بن أيوب العلاف .

جميعاً : حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم ، حدثنا نافع بن يزيد ، عن عُقَيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات .

وقال البزار : « لا نعلم رواه عن الزهري ، عن أنس ، إلا عُقيل ، ولا عنه إلا نافع ، ورواه عن نافع غير واحد » .

## ١٣ ـ بَابٌ : فِي ذِكْرِ يَحْيَىٰ بْنِ زَكَرِيّا ، عَلَيْهِمَا ٱلسَّلاَمُ

۱۳۸۲۲ ـ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِي ٱلْمَسْجِدِ نَتَذَاكَرُ فَضَائِلَ الْأَنْبِيَاءِ أَيُّهُمْ أَفْضَلُ ، فَذَكَرْنَا نُوحاً وَطُولَ عِبَادَتِهِ رَبَّهُ ، وَذَكَرْنَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَانِ ، وَذَكَرْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ، وَذَكَرْنَا مِسَىٰ مُكَلِّمَ (١) ٱللهِ ، وَذَكَرْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ، وَذَكَرْنَا مَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مَا تَذْكُرُونَ بَيْنَكُمْ ؟ » .

قُلْنَا: يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ذَكَرْنَا فَضَائِلَ ٱلأَنْبِيَاءِ أَيُّهُمْ أَفْضَلُ ، فَذَكَرْنَا نُوحاً وَطُولَ عِبَادَتِهِ رَبَّهُ ، وَذَكَرْنَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ ٱلرَّحْمَانِ ، وَذَكَرْنَا مُوسَىٰ مُكَلِّمَ ٱللهِ ، وَذَكَرْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ، وَذَكَرْنَاكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « فَمَنْ فَضَّلْتُمْ ؟ » . فَقُلْنَا : فَضَّلْنَاكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، بَعَثَكَ ٱللهُ إِلَى

◄ وقال البوصيري : « قلت : إسناده صحيح » .

وقال أبو نعيم : « غريب من حديث الزهري ، لم يروه عنه إلا عُقَيل ، ورواته متفق علىٰ عدالتهم ، تفرد به نافع » .

وقال الحاكم: « هلذا حديث صحيح علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه ». وأقره الذهبي . وليس كذلك فإن نافع بن يزيد من رجال مسلم ، وليس من رجال البخاري في الصحيح .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٢٨٩٨ ) \_ وهو في الموارد برقم ( ٢٠٩١ ) \_ والطبراني في التفسير ٢٠٧٨ ) والطبراني في التفسير ٢٢٣ وفي التفسير ٧ ٦٥ ، وابن أبي حاتم \_ ذكره ابن كثير في التفسير وفي النهاية ٢٣٣١ \_ من طريق ابن وهب أخبرنا نافع بن يزيد ، به .

وقال ابن كثير في النهاية ١/ ٢٢٣ بعد إيراده الحديث مطولاً من طريق ابن جرير: «هاذا لفظ ابن جرير، وهاكذا رواه بتمامه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن الحسن بن قتيبة، عن حرملة، عن ابن وهب، به. وهاذا غريب رفعه جداً، والأشبه أن يكون موقوفاً». وانظر «قصص الأنبياء» ص (٢٤٣-٢٤٢).

<sup>(</sup>١) عند الطبراني: « كليم » وكذلك هي في المكان الآتي في هــٰذا الحديث.

ٱلنَّاسِ كَافَّةً ، وَغَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَأَنْتَ خَاتَمُ ٱلأَنْبِيَاءِ

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ خَيْراً مِنْ يَحْيَىٰ بْنِ زَكَرِيًّا » .

قُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَكَيْفَ ذَاكَ ؟

قَالَ : « أَلَمْ تَسْمَعُوا كَيْفَ نَعْتُهُ فِي ٱلْقُرْآنِ : ﴿ يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمْ صَبِيَّا . . . ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ حَيَّا﴾ [مريم : ١٢] .

﴿ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُّورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٩]. لَمْ يَعْمَلْ سَيِّنَةً وَلَمْ يَهُمَّ بِهَا ».

رواه البزار (۱) ، والطبراني ، وفيه علي بن زيد بن جدعان ، وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات .

(۱) في «كشف الأستار » ۱۰۸/۳ برقم ( ۲۳۵۸ ) ، والطبراني في الكبير ۲۱۸/۱۲ برقم ( ۱۲۹۳۸ ) من طريق أبي حفص : عمرو بن علي ، حدثنا أبو عاصم العباداني ، حدثنا علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد وهو : ابن جدعان ، وباقي رجاله ثقات .

وأبو عاصم : عبد الله بن عبيد الله العباداني قال العقيلي : « منكر الحديث » .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٤٣/٤ : « ليس بحجة ، يأتي بالعجائب ، قال العقيلي : منكر الحديث » .

وقال في « المغني » ٧٩٣/٢ : « ليس بمعتمد ، يأتي بالعجائب ، ولم أر لهم فيه كلاماً شافياً » .

وقال في « الكاشف » ٣/ ٣١١ : « وقال ابن معين وغيره : صالح الحديث » .

وقال الدوري ، عن ابن معين ، قال : « لم يكن به بأس ، صالح الحديث » .

وقال عمرو بن علي : «كان صدوقاً ثقة » . وقال أبو زرعة : « ثقة شيخ » . وما وجدت قوله : ثقة فيما لدي من مصادر .

وقال أبو حاتم : « ليس به بأس » . وذكره ابن حبان في الثقات ٢/ ٢٤ وقال : « وكان يخطىء » .

١٣٨٢٣ ــ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلاَّ وَقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ ، لَيْسَ يَحْيَىٰ بْنَ زَكَرِيًّا » .

رواه أحمد (۱) ، وأبو يعلى ، والبزار ، وزاد : « فَإِنَّهُ لَمْ يَهُمَّ بِهَا وَلَمْ يَعْمَلُهَا » . والطبراني ، وفيه علي بن زيد ، وضعفه الجمهور وقد وثق ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .

١٣٨٢٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَقُولَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يَحْيَىٰ بْنِ زَكَرِيَّا ، مَا هَمَّ بِخَطِيئَةٍ ـ وَسَلَّمَ : - وَلاَ عَمِلَهَا » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في المسند 1/371 ، 197 ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 117/17 برقم ( 17977 ) \_ وهو في « الإتحاف » برقم ( 17977 ) \_ وهو في « الإتحاف » برقم ( 17977 ) \_ وأبو يعلى في مسنده برقم ( 1987 ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( 1770 ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( 1790 ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 177 197 \_ والحاكم 197 197 من طريق عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد ، وهو : ابن جدعان .

وأما يوسف بن مهران فقد فصلنا القول فيه عند الحديث (١٥٣) في «معجم شيوخ أبي يعلىٰ ».

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/ ١٠٩ برقم ( ٢٣٥٩ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٩٢/٦٤ ـ وهو في الكامل ٢٢٤٨/٦ ـ من طريق محمد بن عون الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . ومحمد بن عون الخراساني متروك .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ١٠٩ برقم ( ٢٣٦٠ ) من طريق سفيان بن عيينة ، عن يحيى ، عن \_ تحرفت فيه إلىٰ : بن \_ سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عمرو... وهاذا إسناد صحيح .

١٣٨٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « كُلُّ بَنِي آدَمَ يَلْقَى ٱللهَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِذَنْبٍ (١) ، وَقَدْ يُعَذِّبُهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ ، أَو يَرْحَمُهُ ،
 إِلاَّ يَحْيَىٰ بْنَ زَكَرِيًّا فَإِنَّهُ كَانَ سَيِّداً ، وَحَصُوراً ، وَنَبِيّاً مِنَ ٱلصَّالِحِينَ » .

وَأَهْوَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ قَذَاةٍ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهَا وَقَالَ : « ذَكَرُهُ مِثْلُ هَلَذِهِ ٱلْقَذَاةِ » .

رواه الطبراني (٢<sup>)</sup> في الأوسط ، وفيه حجاج بن سليمان الرعيني ، وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه أبو زرعة وغيره ، وبقية رجاله ثقات .

 <sup>◄</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/١١ برقم ( ١١٩٥٦ ) من طريق يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، به .
 ويشهد له حديث ابن عباس عند البخاري ( ٣٣٩٥ ، ٣٤١٣ ، ٤٦٣٠ ، ٧٥٣٩ ) ، وعند مسلم في الفضائل ( ٢٣٧٧ ) وقد خرجناه في « مسند الموصلي » ٤١٩/٤ .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د) زيادة: «قد أذنبه».

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٢٥٥٢) ، وابن عدي في الكامل ٢/ ٦٥١ ، وابن عساكر في تاريخه 37/ ١٩٤ من طريق أبي الحارث : محمد بن سلمة المرادي ، حدثنا أبو الأزهر : حجاج بن سليمان الرُّعَيْنِيُّ ، حدثنا الليث بن سعد ، عن محمد بن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد حسن ، حجاج بن سليمان الرعيني ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ١٦٢ وقال : « سئل أبو زُرْعَة عنه فقال : منكر الحديث » . وقال الذهبي في « الديوان » : « لينه بعضهم » .

وقال الذهبي في « الميزان » ١/ ٤٦٢ : « قال ابن يونس : في حديثه مناكير ، وقال أبو زرعة منكر الحديث ، وشاه ابن عدي. . . . » ثم أورد له هـلذا الحديث .

وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٠٢ وقال : « يعتبر بحديثه إذا روى عن الثقات » .

وقال ابن عدي في الكامل ٢/ ٢٥٢ : « إذا روى حجاج هـٰذا عن غير ابن لهيعة ، فهو مستقيم » . وهـٰذا الحديث من روايته عن غير ابن لهيعة ، وقال الحاكم في المستدرك : ثقة مأمون .

وقال أبو حاتم في « علل الحديث » ٢/ ١١٤ : « وحجاج هاذا هو شيخ معروف » . والقذاة : ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك .

#### ١٤ \_ بَابُ ذِكْرِ يُونُسَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ

١٣٨٢٦ \_ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَن يَقُولَ : أَنَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ مِنْ يُونسَ بْنِ مَتَّىٰ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه أبو يحيى القتات ، وهو ضعيف ، وقد وثق / . . . ٢٠٩/٨

#### ١٥ - بَابُ ذِكْرِ ٱلأَنْبِيَاءِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِم وَسَلَّمَ

١٣٨٢٧ \_ عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي ٱلْمُسْجِدِ فَجَلَسْتُ ، فَقَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ ، هَلْ صَلَّيْتَ ؟ » . فَقُلْتُ : لاَ . قَالَ : « قُمْ فَصَلِّ » .

قَالَ : فَقُمْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ .

فَقَالَ : « يَا أَبَا ذَرٌّ ، تَعَوَّذْ بِٱللهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ ٱلإِنْسِ وَٱلْجِنِّ » .

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَلِلإِنْسِ شَيَاطِينٌ ؟

قَالَ : « نَعَمْ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱلصَّلاَةُ ؟ قَالَ : « خَيْرُ مَوْضُوعٍ ، مَنْ شَاءَ أَقَلَّ ، وَمَنْ شَاءَ أَقَلَّ ، وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۸٤/۱۱ برقم ( ۱۱۱۲۲ ) من طريق إسرائيل ، عن أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف أبي يحيىٰ .

وللكن الحديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٥٤١ برقم ( ١١٩١٤) ، والطيالسي ٢/٨٨ برقم ( ٢٣٠٤) ، وأحمد ٢٤٢/١ ، ٢٥٤ ، ٣٤٢ ، والبخاري في الأنبياء ( ٣٣٩٥) و( ٣٤١٣) ، وفي التفسير ( ٢٦٠٤) ، وفي التوحيد ( ٢٥٣٩) ، ومسلم في الفضائل ( ٢٣٧٧) باب : ذكر يونس عليه السلام ، وأبو داود في السنة ( ٤٦٦٩) باب : في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام ، من طرق : عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس . . . وهنذا الحديث ليس على شرط الهيثمي رحمه الله تعالى ، وانظر الحديث ( ٢٥٤٤) في « مسند الموصلى » .

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَٱلصَّوْمُ ؟ قَالَ : « فَرْضٌ مَجزِيٌّ وَعِنْدَ ٱللهِ مَزِيدٌ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَٱلصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : « أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ » .

قَالَ : قُلْت : فَأَيُّهَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « جُهْدٌ مِنْ مُقِلِّ أَوْ سِرٌّ إِلَىٰ فَقِير » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَيُّ ٱلأَنْبِيَاءِ كَانَ أَوَّلَ ؟ قَالَ : « آدَمُ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَنَبِيٌّ كَانَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَمِ ٱلْمُرْسَلُونَ ؟ قَالَ : « ثَلَاثُ مِئَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ جَمَّاً غَفِيراً » . أَوْ قَالَ مَرَّةً : « خَمْسَةَ عَشَرَ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، آدَمُ نَبِيٌّ ؟ قَالَ : « نَعَمْ مُكَلَّمٌ » .

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَيُّمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : « آيَةُ ٱلْكُوْسِيِّ ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ ٱلْمَنَّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] » .

قُلْتُ : روى النسائي(١) طرفاً منه .

رواه أحمد (٢) ، وقد تقدم هو وحديث أبي أمامة ، والكلام عليهما في العلم في حسن السؤال .

<sup>(</sup>١) في الاستعادة ( ٥٥٠٧ ) باب : الاستعادة من شر شياطين الإنس . وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>۲) في المسند / ۱۷۹، ، والطيالسي 1/17 برقم ( 10.17 ) منحة المعبود ، وابن سعد 1/1/1 ، والحاكم 1/1/1 من طرق عن المسعودي : عبد الرحمان بن عبد الله ، أنبأني أبو عمر الدمشقي ، عن عبيد بن الخشخاش ، عن أبي ذر . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : المسعودي وأبو عمر الدمشقي ، وأما عبيد بن الخشخاش فقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( 0.00 ) .

والحديث تقدم بهاذا الرقم ، وبرقم ( ٤٧٠١ ) أيضاً .

وهو عند ابن حبان في المجروحين ٣/ ١٢٩ ، وابن عدي في « الكامل » ٧/ ٢٦٩٩ ، وأبي نعيم في « حلية الأولياء » ١/ ١٦٨ ، والبيهقي في السنن ٩/ ٤ بإسناد ضعيف .

١٣٨٢٨ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ : أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَنْبِيٍّ كَانَ آدَمُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .

قَالَ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ ؟ قَالَ : « عَشَرَةُ قُرُونٍ » .

قَالَ : كَمْ كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : « عَشَرَةُ قُرُونِ » .

قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَمْ كَانَتِ ٱلرُّسُلُ ؟ قَالَ : « ثَلَاثُ مِئَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير أحمد بن خليد الحلبي ، وهو ثقة .

١٣٨٢٩ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ﴿ بَعَثَ ٱللهُ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ نَبِيٍّ : أَرْبَعَةُ آلاَفٍ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَأَرْبَعَةُ آلاَفٍ إِلَىٰ سَائِرِ ٱلنَّاسِ » .

رواه أبو يعلىٰ(٢) وفيه موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف جداً .

١٣٨٣٠ ـ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ شُرَّ فِي ظِلِّ سَرْحَةٍ سَبْعُونَ نَبِيّاً لاَ تُسْرَفُ ، وَلاَ تُجْرَدُ ، وَلاَ تُعْبَلُ » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۳۹/۸ برقم ( ۷٥٤٥) ، وفي الأوسط برقم ( ٤٠٥) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦١٩٠) ـ وهو في الموارد برقم ( ٢٠٨٥) ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في البداية 1/10 وقال : « وهاذا على شرط مسلم ولم يخرجه . وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » . وقد تقدم برقم ( ٩٦٨ ) . (٢) في مسنده برقم ( ٤١٣٢ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 7/70 من طريق مكي بن إبراهيم ، حدثنا موسى بن عبيدة الربذي ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس . . . وهاذا إسناد فيه ثلاثة ضعفاء : مكى بن إبراهيم ، ومن فوقه .

وأخرجه أبو نعيم أيضاً في « الحلية » ٣/ ١٦٢ من طريق مسلم بن خالد الزنجي ، عن زياد بن سعد ، عن محمد بن المنكدر ، عن صفوان بن سليم ، به . وهاذا حديث منكر ، وهو من منكرات مسلم بن خالد الزنجي . بينما عده أبو نعيم من غرائب حديث صفوان . وانظر التهذيب لابن حجر . ترجمة الزنجي . والحديث التالي .

رواه أبو يعلىٰ (١) من رواية الأعمش ، عن عبد الله بن ذكوان ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٣٨٣١ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : بُعِثَ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ آلاَفِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ .

قال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢/ ٤١٨ : « عبد الله بن ذكوان ، عن ابن عمر ، لا يعرف من ذا » .

وأتبع الحافظ في « لسان الميزان » ٣/ ٢٨٤ هـٰـذا بقوله : « وذكره ابن عدي في ترجمة الذي قبله ـ أي : في ترجمة عبد الله بن ذكوان الذي يروي عن محمد بن المنكدر ـ وساق من طريق الأعمش ، عنه ، عن ابن عمر . . . .

قال ابن عدي : أكبر ظني أنه غير الذي ذكره البخاري . قلت ـ القائل : ابن حجر ـ : ويحتمل أن يكون أبا الزناد ، فقد ذكر خليفة بن خياط وغيره أنه لقي ابن عمر ـ رضي الله عنهما » .

النافري المحادث المحادث المحادث المحادث التي المحادث التي المحادث الم

وانظر « مسند الموصلي » .

والسرحة : شجرة طويلة عظيمة .

ولم تُسْرَفْ : أي : لم تصبها السُّرْفَةُ ، وهي دويبة صغيرة تثقب الشجر وتعيش في جوفه .

وقوله : لا تجرد : أي : لا يصيبها الجراد . وقوله : لا تُعْبَلُ : أي لا يسقط ورقها .

وقوله : سُرّ تحتها سبعون نبياً فيه قولان .

الأول : أنهم بشروا تحتها بما سَرَّهم واحداً واحداً ، أو مجتمعين ، أو نُبَّتُوا تحتها ، فَسُرُّوا . والثاني : أنها قطعت تحتها سررهم\_يعني : ولدوا تحتها .

وانظر « غريب الحديث » لأبي عبيد .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه إبراهيم بن مهاجر بن مسمار ، وهو ضعيف ، ووثقه ابن معين ، ويزيد الرقاشي وثق على ضعفه .

١٣٨٣٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « ٱلأَنْبِيَاءُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ عَشَرَةً : نُوحٌ ، وَهُودٌ ، وَلُوطٌ ، وَصَالِحٌ ، وَشُعَيْبٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَإِسْمَاعِيلُ ، وَإِسْحَاقُ / ، وَعِيسَىٰ ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِمْ . وَلَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ لَهُ ٱسْمَانِ ، ٢١٠/٨ إِلاَّ عِيسَىٰ ، وَيَعْقُوبُ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلاَمُ » .

رواه الطبراني (٢) موقوفاً ، ورجاله ثقات .

١٣٨٣٣ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( ٱلأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ » .

رواه أبو يعلىٰ (٣) ، والبزار ، ورجال أبي يعلىٰ ثقات .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۷۷۸ ) من طريق إبراهيم بن مهاجر بن مسمار ، عن صفوان بن سليم ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس . . . . وهلذا إسناد فيه ضعيفان : إبراهيم بن مهاجر ، ويزيد بن أبان الرقاشي . وانظر الحديث السابق .

وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم (٤٠٩٢) من طريق محمد بن ثابت العبدي ، حدثنا معبد بن خالد الأنصاري ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي ، ثم كان عيسى بن مريم ، ثم كنت أنا » . وفي إسناده ضعيفان هما : محمد بن ثابت ، ويزيد الرقاشي ، وباقي رجاله ثقات . ومعبد بن خالد ترجمه ابن حبان في « الثقات » ٧/ ٤٩٤ فقال : «معبد بن خالد ، يروي عن يزيد الرقاشي ، روئ عنه محمد بن ثابت العبدي » .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۷٦/۱۱ برقم ( ۱۱۷۲۳ ) من طريق إسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن
 عكرمة ، عن ابن عباس ، موقوفاً ، وإسناده ضعيف ، رواية سماك عن عكرمة مضطربة .

<sup>(</sup>٣) في مسنده برقم ( ٣٤٢٥ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٢٣٩ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٨٨٠٢ ) \_ وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/٨٣ من طريقين : حدثنا يحيى بن أبي بكير .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار» ٣/ ١٠٠ برقم ( ٢٣٤٠)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٧٣٩ ـ ومن طريقه أورده الذهبي في « ميزان الاعتدال » ١٨/١ ـ ٥١٩، والحافظ في >

# ١٣٨٣٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

◄ « لسان الميزان » ٢٤٦/٢ ـ وتمام في فوائده برقم ( ٥٨ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق »
 ٣٢٦/١٣ من طريق الحسن بن قتيبة .

جميعاً: حدثنا المستلم ـ تحرف في فوائد تمام إلى : المستنير ـ بن سعيد الثقفي ، حدثنا حجاج بن الأسود ، عن ثابت البناني ، عن أنس . . . . وهذا إسناد رجاله ثقات ، وللكن قال الذهبي في «ميزان الاعتدال » ١/ ٤٦٠ : «حجاج بن الأسود ، عن ثابت البناني : نكرة ، ما روى عنه ـ فيما أعلم سوى مستلم بن سعيد ، فأتىٰ بخبر منكر : عنه ، عن أنس في أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون » .

وتعقبه الحافظ في « لسان الميزان » ٢/ ١٧٥ فقال : « وإنما هو : حجاج بن أبي زياد الأسود يعرف بـ « زق العسل » وهو بصري كان ينزل القسامل . . . .

قال أحمد: «ثقة ، وهو رجل صالح». وقال ابن معين: «ثقة». وقال أبو حاتم: «صالح الحديث». وذكره ابن حبان في الثقات ٢٠٢/٦ فقال: «حجاج بن أبي زياد الأسود، من أهل البصرة كان ينزل القسامل، روىٰ عن أبي نضرة، وجابر بن زيد.

روىٰ عنه: عيسى بن يونس، وجرير بن حازم، وهو الذي يحدث عنه حماد بن سلمة فيقول: حدثني حجاج بن الأسود».

وقال عبد الغني بن سعيد في « إيضاح الإشكال » : هو حجاج بن حجاج الباهلي ، للكن فرق بينهما ابن أبي حاتم وغيره » . انتهىٰ كلام الحافظ ابن حجر .

والحجاج عند البزار هو: الصواف.

وقال البزار: « لا نعلم رواه عن ثابت ، عن أنس إلا الحجاج ، ولا عن الحجاج إلا المستلم بن سعيد ، ولا نعلم روى الحجاج ، عن ثابت إلا هـنذا » .

والحسن بن قتيبة هالك ، قال الدارقطني : متروك الحديث ، وقال أبو حاتم : ضعيف ، وقال الأزدي : واهى الحديث .

وقال العقيلي: كثير الوهم . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . ولكنه متابع كما تقدم . وأخرجه البزار في «كشف الأستار» ٣/ ١٠٠ برقم ( ٢٣٣٩) من طريق الحسن بن قتيبة المدائني ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد العزيز ، عن أنس. . . وهاذا إسناد ضعيف . وقال البزار : « لا نعلم أحداً تابع الحسن بن قتيبة علىٰ روايته عن حماد » .

ويشهد له حديث أنس عند مسلم في الفضائل ( ٢٣٧٥ ) باب : من فضائل موسىٰ ، ولفظه : « مَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ » . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٤٩ ، ٥٠ ) . يَقُولُ: « وَٱلَّذِي نَفْسُ أَبِي ٱلْقَاسِمِ بِيَدِهِ ، لَيَنْزِلَنَّ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ إِمَاماً مُقْسِطاً ، وَحَكَماً عَدْلاً ، فَلَيَكْسِرَنَّ ٱلصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَنَّ ٱلْخِنْزِيرَ ، وَلَيُصْلِحَنَّ ذَاتَ ٱلْبَيْنِ ، وَلَيُدْهِبَنَّ ٱلشَّحْنَاءَ ، وَلَيَعْرِضَنَّ ٱلْمَالَ فَلاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي ، وَلَيَعْرِضَنَّ ٱلْمَالَ فَلاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ لاَّجَبْنُهُ » .

قلت: هو في الصحيح (١) باختصار.

رواه أبو يعلىٰ (٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

(۱) عند البخاري في البيوع ( ۲۲۲۲ ) باب : قتل الخنزير \_ وأطرافه \_ وعند مسلم في الإيمان ( ١٥٥ ) باب : نزول عيسى حاكماً بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٥٨٧٧ ) .

(۲) في مسنده برقم ( ۲۰۸۶ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ۲۰۲۰ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ۲۸۰۰ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ۲۰۰۹ ) \_ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۲۹۳/۶۷ من طريق أحمد بن عيسىٰ ، حدثنا ابن وهب ، عن أبي صخر ، عن سعيد المقبري سمع أبا هريرة . . . . وهاذا إسناد صحيح . وابن وهب هو : عبد الله ، وأبو صخر هو : حميد بن زياد .

وعند ابن عساكر طرق وروايات ، ولبيان هـٰـذه الطرق نقول :

أخرجه أبن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٩٠/٤٧ من طريق الليث بن سعد ، والأوزاعي ، وسفيان ، جميعاً : عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . . . .

وأخرجه أيضاً ٤٩١/٤٧ سفيان ، وعبد العزيز بن عبد الله ، ومحمد بن ميسرة .

جميعاً: عن الزهري ، بالإسناد السابق .

وأخرجه ابن عساكر ٤٩٢/٤٧ من طريق كعب أبي عبدالله ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، به .

وأخرجه في ٤٩٢/٤٧ أيضاً من طريق عيسى بن حماد ، والليث بن سعد ، جميعاً : عن سعيد المقبري ، عن عطاء بن مينا ، عن أبي هريرة . . . .

وأخرجه أيضاً في ٤٩٣/٤٧ أيضاً من طريق قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث بن سعد ، عن سعيد المقبري ، عن عطاء بن مينا ، عن أبي هريرة . . . .

روي المقبري ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن المقبري ، عن أبيه ، عن أبيه

مي وقرحه في ٤٩٤/٤٧ عيسى بن يونس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن →

١٣٨٣٥ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « كَانَ فِيمَنْ خَلاَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ ٱلأَنْبِيَاءِ ثَمَانِيَةُ ٱلأَفِ نَبِيٍّ ، ثُمَّ كَانَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ كُنْتُ أَنَا » .

رواه أبو يعلى (١) ، وفيه محمد بن ثابت العبدي ، وهو ضعيف ، وهاذا الحديث في ترجمته .

## ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْخَضِرِ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ

١٣٨٣٦ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ ٱللَّيَالِي أَحْمِلُ لَهُ ٱلطَّهُورَ ، إِذْ سَمِعَ مَنَادِياً ، فَقَالَ : « يَا أَنَسُ صَهْ » .

◄ الأعرج ، عن أبي هريرة....

وأخرجه فيه أيضاً من طريق أبي أحمد الزبيري ، حدثنا كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبى هريرة. . . .

وأخرجه فيه أيضاً من طريق سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن حنظلة ، عن أبي هريرة....

وأخرجه في ٤٩٥/٤٧ من طريق الحجاج ، عن قتادة ، عن عبد الأعلى بن عبد ربه ، سمع أبا هريرة....

وأخرجه في ٤٩٦/٤٧ من طريق فليح ، عن الحارث بن فضيل الأنصاري ، عن زياد بن سعد ، عن أبي هريرة....

وأخرجه فيه أيضاً من طريق علي بن عاصم ، عن خالد وهشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة...

(۱) في مسنده برقم ( 2.97 ) ومن طريقه أخرجه ابن كثير في « البداية » 107/7 ، وفي التفسير 107/7 وابن عدي في الكامل 107/7 من طريق محمد بن ثابت العبدي ، حدثنا معبد بن خالد الأنصاري ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان محمد بن ثابت العبدي ، ويزيد بن أبان الرقاشي ، ومعبد بن خالد تقدم برقم ( 1000/7 ) . وقد تحرف « معبد » في التفسير عند ابن كثير إلىٰ : محمد . وانظر « الدر المنثور » 1000/7 .

فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ مَا يُنْجِينِي مِمَّا خَوَّفْتَنِي مِنْهُ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ قَالَ أُخْتَهَا » . فَكَأَنَّ ٱلرَّجُلَ لُقِّنَ مَا أَرَادَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : وَٱرْزُوْنْنِي شَوْقَ ٱلصَّادِقِينَ إِلَىٰ مَا شَوَّقْتَهُمْ إِلَيْهِ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَنْسُ ، ضَعِ ٱلطَّهُورَ وَٱلْتِ هَاذَا ٱلْمَنادِيَ ، فَقُلْ لَهُ أَنْ يَدْعُو لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِينَهُ عَلَىٰ مَا ٱبْتَعَنَهُ بِهِ ، وَٱدْعُ لأُمَّتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ بِٱلْحَقِّ » .

فَأَتَيْتُهُ فَقُلتُ : آدْعُ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُعِينَهُ ٱللهُ عَلَىٰ مَا ٱبْتَعَنَهُ بِهِ ، وَٱدْعُ لأُمَّتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ بِٱلْحَقِّ .

فَقَالَ : وَمَنْ أَرْسَلَكَ ؟ فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْلِمَهُ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : وَمَا عَلَيْكَ رَحِمَكَ ٱللهُ بِمَا سَأَلْتُكَ ؟

فَقَالَ : أَوَلاَ تُخْبِرُني مَنْ أَرْسَلَكَ ؟ فَأَتَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِما قَالَ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ : أَنَا رَسُولُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » .

فَلَمَّا وَلَيْتُ عَنْهُ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلَنِي مِنْ هَاذِهِ ٱلْأُمَّةِ ٱلْمَرْحُومَةِ ٱلْمُرْشَدَةِ ٱلْمُتَابِ عَلَيْهَا .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه الوضاح بن عباد الكوفي ، تكلم فيه

 <sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٣٠٩٥ ) \_ ومن طريقه أورده السيوطي في « اللآلىء المصنوعة »
 ١٦٦/١ \_ من طريق بشر بن علي بن بشر العمي . . .

◄ وأخرجه أبو الحسين : أحمد بن جعفر بن المنادي \_ ذكره السيوطي في « اللآلىء » ١٦٦٨ \_ من طريق أحمد بن النضر العسكرى .

وأخرجه ابن الجوزي في « الموضوعات » ١٩٤/١ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٢٢/١٦ من طريق محمد بن الفضل بن جابر .

جميعاً : حدثنا محمد بن سلام المنبجي ، حدثنا الوضاح بن عباد الكوفي ، حدثنا عاصم الأحول ، عن أنس. . . .

وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني: بشربن علي بن بشر العمي روى عن محمد بن سلام المنبجي، وعبد الله بن نصر الأنطاكي. وروى عنه الطبراني. وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولكن تابعه عليه ثقتان كما هو ظاهر، هما أحمد بن النضر العسكري، ومحمد بن الفضل بن جابر بن شاذان.

وفيه وضاح بن عباد الكوفي ، قال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٣٣٤/٤ : « تكلم فيه أبو الحسين بن المنادي » . وتابعه علىٰ ذلك الحافظ في « لسان الميزان » ٢٢١/٦ .

وأما محمَّد بن سلام المنبجي التيمي فقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٦٩٧٦ ) .

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٦٦/٤٢٣/١٦ من طريق إسحاق بن منصور ، حدثنا أبو خالد مؤذن بني مسلية .

حدثنا أبو داود ، عن أنس . . . . وأبو داود هو : نفيع بن الحارث ، وهو متروك ، وكذبه ابن معين ، وأبو خالد مؤذن بني مسلية هو يزيد بن عبد الرحمان بن عاصم الدالاني مؤذن بني مسلية ، بينا حاله عند الحديث ( ٤٣٠٧ ) في « مسند الموصلي » ، والله أعلم .

 أبو الحسين بن المنادي ، وشيخ الطبراني بشر بن علي بن بشر العمي لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٣٨٣٧ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « أَلاَ أُحَدِّئُكُمْ عَنِ ٱلْخَضِرِ ؟ » .

قَالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ . قَالَ : « بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ يَمْشِي فِي سُوقِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْصَرَهُ رَجُلٌ مُكَاتَبٌ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ عَلَيَّ بَارَكَ ٱللهُ فِيكَ .

فَقَالَ ٱلْخَضِرُ: آمَنْتُ بِٱللهِ، مَا شَاءَ ٱللهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ، مَا عِنْدِي شَيءٌ أُعْطِيكَهُ.

فَقَالَ ٱلْمِسْكِينُ : أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ ٱللهِ لَمَا تَصَدَّقْتَ عَلَيَّ فَإِنَّي نَظَرْتُ ٱلسَّمَاحَةَ فِي وَجْهِكَ ، وَرَجَوْتُ ٱلْبَرَكَةَ عِنْدَكَ .

فَقَالَ ٱلْخَضِرُ: آمَنْتُ بِٱللهِ، مَا عِنْدِي شَيْءٌ (١) أُعْطِيكَهُ إِلاَّ أَنْ تَأْخُذَنِي فَتَبِيعَنِي.

فَقَالَ ٱلْمِسْكِينُ : وَهَلْ يَسْتَقِيمُ هَاٰذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَقُولُ : لَقَدْ سَأَلْتَنِي بِأَمْرٍ عَظِيم ، أَمَا إِنِّي لاَ أُخَيِّبُكَ بِوَجْهِ رَبِّي ، بِعْنِي .

قًالَ : فَقَدَّمَهُ إِلَى ٱلسُّوقِ فَبَاعَهُ بِأَرْبَعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ ، فَمَكَثَ عِنْدَ ٱلْمُشْتَرِي زَمَاناً لاَ يَسْتَعْمِلُهُ فِي شَيْءٍ . فَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ إِنَّمَا ٱشْتَرَيْتَنِي ٱلْتِمَاسَ خَيْرٍ عِنْدِي ، فَأَوْصِنِي بِعَمَلِ .

قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ إِنَّكَ شَيْخٌ كَبِيرٌ ضَعِيفٌ .

قَالَ: لَيْسَ يَشُقُّ عَلَيَّ. قَالَ: قُمْ فَٱنْقُلْ هَلْذِهِ ٱلْحِجَارَةَ، وَكَانَ لاَ يَنْقُلُهَا دُونَ سِتَّةِ نَفَرٍ فِي يَوْمٍ، فَخَرَجَ ٱلرَّجُلُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ وَقَدْ نَقَلَ ٱلْحِجَارَةَ فِي سَاعَةٍ.

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : « من شيء » .

قَالَ : أَحْسَنْتَ وَأَجْمَلْتَ وَأَطَقْتَ مَا لَمْ أَرَكَ تُطِيقُهُ . قَالَ : ثُمَّ عَرَضَ لِلرَّجُلِ سَفَرٌ ، فَقَالَ : إِنِّي أَحْسَبُكَ أَمِيناً فَٱخْلُفْنِي فِي أَهْلِي خِلاَفَةً حَسَنَةً .

قَالَ : وَأَوْصِنِي بِعَمَلِ ، قَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ .

قَالَ : لَيْسَ يَشُقُّ عَلَيَّ . قَالَ : فَآضْرِبْ مِن ٱللَّبِنِ لِبَيْتِي حَتَّىٰ أَقْدُمَ عَلَيْكَ . قَالَ : فَرَجَعَ ٱلرَّجُلُ وَقَدْ تَشَيَّدَ بِنَاؤُهُ ، فَقَالَ : أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ ٱللهِ مَا سَبِيلُكَ وَمَا أَمْرُكَ ؟ قَالَ : سَأَلْتَنِي بِوَجْهِ ٱللهِ ، وَوَجْهُ ٱللهِ أَوْقَعَنِي فِي إِلَّهِ مَا سَبِيلُكَ وَمَا أَمْرُكَ ؟ قَالَ : سَأَلْتَنِي بِوَجْهِ ٱللهِ ، وَوَجْهُ ٱللهِ أَوْقَعَنِي فِي أَلْعُبُودِيَّةٍ .

فَقَالَ ٱلْخَضِرُ : سَأُخْبِرُكَ مَنْ أَنَا ، أَنَا ٱلْخَضِرُ ٱلَّذِي سَمِعْتَ بِهِ سَأَلَنِي (' مِسْكِينٌ صَدَقَةً فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيهِ ، فَسَأَلَنِي بِوَجْهِ ٱللهِ ، فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ رَقَبَتِي ، صَدَقَةً فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيهِ ، فَسَأَلَنِي بِوَجْهِ ٱللهِ ، فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ رَقَبَتِي ، ٢١٢/٨ فَبَاعَنِي وَأُخْبِرُكَ أَنَّهُ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ ٱللهِ فَرَدَّ سَائِلَهُ وَهُوَ / يَقْدِرُ ، وَقَفَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ جِلْدٌ وَلاَ لَحْمَ لَهُ ، عَظْمٌ يَتَقَعْقَعُ ، فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : آمَنْتُ بِٱللهِ ! شَقَقْتُ عَلَيْكَ جِلْدٌ وَلاَ لَحْمَ لَهُ ، عَظْمٌ يَتَقَعْقَعُ ، فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : آمَنْتُ بِٱللهِ ! شَقَقْتُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ ٱللهِ وَلَمْ أَعْلَمُ .

قَالَ : لاَ بَأْسِ أَحْسَنْتَ وَٱتَّقَيْتَ .

فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، ٱحْكُمْ فِي أَهْلِي وَمَالِي بِمَا شِئْتَ ، أَوِ ٱخْتَرْ فَأَخَلِّيَ سَبِيلَكَ .

قَالَ : أُحِبُّ أَنْ تُخَلِّيَ سَبِيلِي فَأَعْبُدَ رَبِّي . فَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ .

فَقَالَ ٱلْخَضِرُ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَوْثَقَنِي فِي ٱلْعُبُودِيَّةِ ، ثُمَّ نَجَّانِي مِنْهَا » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، ورجاله موثقون ، إلا أن بقية مدلس . ويأتي حديث آخر في وفاة سيدنا رسول الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، في الخضر .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «سألني رجل».

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۱۳۲/۸ -۱۳۲ برقم ( ۷۵۳۰ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن كثير في « قصص الأنبياء » ص( ۳۹٦ ) وقد تقدم برقم ( ٤٦٢٥ ) ، فعد إليه لتمام التخريج .

#### ١٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي خَالِدِ بْن سِنَانٍ

١٣٨٣٨ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْسٍ يُقَالُ لَهُ : خَالِدُ بْنُ سِنَانٍ (١٠) قَالَ لِقَوْمِهِ : أَنَا أُطْفِىءُ عَنْكُمْ نَارَ ٱلْحَرَّتَيْنِ (٢) فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ زِيَادٍ - رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ لِقَوْمِهِ : أَنَا أُطْفِىءُ عَنْكُمْ نَارَ ٱلْحَرَّتَيْنِ تَنْنِ فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ زِيَادٍ - رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ـ : وَٱللهِ (٣) مَا قُلْتَ لَنَا يَا خَالِدُ قَطُّ إِلاَّ حَقّاً ، فَمَا شَأْنُكَ وَشَأْنُ نَارِ ٱلْحَرَّتَيْنِ تَزْعُمُ أَنَّكَ تُطْفِئُهَا .

قَالَ: فَٱنْطَلَقَ مَعَهُ عُمَارَةُ بْنُ زِيَادِ (ظ: 80٥) فِي نَاسٍ مِنْ قَوْمِهِ ، حَتَّىٰ أَتَوْهَا وَهِي تَاسٍ مِنْ قَوْمِهِ ، حَتَّىٰ أَتَوْهَا وَهِي تَخْرُجُ مِنْ شَقِّ جَبَلٍ فِي حَرَّةٍ يُقَالُ لَهَا: حَرَّةُ أَشْجَعَ (٤٠) ، فَخَطَّ لَهُمْ خَالِدٌ خِطَّةً فَأَجْلَسَهُمْ فِيهَا ، وَقَالَ: إِنْ أَبْطَأْتُ عَنْكُمْ ، فَلاَ تَدْعُونِي بِٱسْمِي .

فَخَرَجَتْ كَأَنَّهَا خَيْلٌ شُقْرٌ يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، فَٱسْتَقْبَلَهَا خَالِدٌ (٥) يَضْرِبُهَا بِعَصَاهُ وَيَقُولُ : بَدّا بَدّا ، كُلُّ هَدْي مُؤَدَّىٰ ، زَعَمَ ٱبْنُ رَاعِيَةِ ٱلْمِعْزَىٰ ، أَنِّي لاَ أَخْرُجُ مِنْهَا

<sup>(</sup>۱) خالد بن سنان العبسي : حكيم من حكماء العرب في الجاهلية ، كان في أرض عبس يدعو الناس إلىٰ دين عيسىٰ . قال ابن الأثير : من معجزاته أن ناراً ظهرت بأرض العرب فافتتنوا بها ، وكادوا يدينون بالمجوسية ، فأخذ خالد عصاه ، ودخلها وفرقها وهو يقول : بدا بدا ، كل هدي مُؤدىٰ لأدخلنها وهي تلظیٰ ، ولأخرجن منها وثيابي تندیٰ ، وطفئت وهو في وسطها . انظر « الأعلام » للزركلي ٢٩٦/٢ ، وأسد الغابة ٢/٩٩ ، والإصابة ٣/١٧٠ .

نقول: إن ما جاء من الحديث عن هاذا الرجل من الخرافات التي تروج في أوساط العامة والبسطاء من الناس ، ولو جاء ذلك بإسناد صحيح لكان منكراً جداً لمخالفته ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « أنا أولى الناس بابن مريم ، والأنبياء أولاد علات ، وليس بيني وبينه نبي » . البخاري ( ٣٤٤٢ ) ومسلم ( ٣٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) عند الطبراني ، والحاكم : « الحدثان » .

<sup>(</sup>٣) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٤) وقيل : بَأْرض عبس بنجد ، وقيل : بين مكة والمدينة ، وقيل : في ناحية خيبر ، وهناك روايات بأن النار كانت تخرج من بئر .

<sup>(</sup>٥) عند الطبراني زيادة : « فجعل » .

وَثِيَابِي تَنْدَىٰ ، حَتَّىٰ دَخَلَ مَعَهَا ٱلشَّقَّ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِمْ قَالَ : فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ زِيَادٍ : وَٱللهِ لَوْ كَانَ صَاحِبُكُمْ حَيَّاً لَقَدْ خَرَجَ (١) إِلَيْكُمْ بَعْدُ .

فَقَالُوا : إِنَّهُ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَهُ بِٱسْمِهِ .

قَالَ : فَأَدْعُوهُ بِٱسْمِهِ ، فَوَٱللهِ لَوْ كَان صَاحِبُكُمْ حَيّاً لَقَدْ خَرَجَ بَعْدُ .

فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوهُ بِٱسْمِهِ ، فَدَعَوْهُ بِٱسْمِهِ ، قَالَ : فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ آخِدًا بِرَأْسِهِ ، قَالَ : فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ آخِدًا بِرَأْسِهِ ، قَالَ : أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَدْعُونِي بَٱسْمِي ؟ فَقَدْ وَٱللهِ قَتَلْتُمُونِي ، فَادْفِنُونِي ، فَإِذَا مَرَّتْ بِكُمُ ٱلْحُمُرُ فِيهَا حِمَارٌ أَبْتَرُ ، فَٱنْبُشُونِي فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونِي خَيّا .

قَالَ : فَمَرَّتْ بِهِمُ ٱلْحُمُرُ فِيهَا حِمَارٌ أَبْتَرُ ، فَقَالُوا : ٱنْبُشُوهُ ، فَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَنْبُشُهُ .

فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ زِيَادٍ : لاَ تَحَدَّثُ مُضَرُ عَنَّا إِنَّا نَنْبُشُ مَوْتَانَا ، وَٱللهِ لاَ تَنْبُشُوهُ أَبَداً .

وَقَدْ كَانَ خَالِدٌ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ فِي عِكْمِ (٢) ٱمْرَأَتِهِ لَوْحَيْنِ فَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ أَمْرٌ ، فَٱنْظُرُوا فِيهِمَا ، فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ مَا تَسْأَلُونَ عَنْهُ . وَقَالَ : وَلاَ تَمَسَّهُمَا حَائِضٌ .

قَالَ : فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آمْرَأَتِهِ سَأَلُوهَا عَنْهُمَا . فَأَخْرَجَتْهُمَا ، وَهِيَ حَائِضٌ ، ٢١٣/٨ فَذَهَبَ مَا كَانَ فِيهِمَا مِنْ / عِلْمٍ .

قَالَ : وَقَالَ أَبُو يُونُسَ : قَالَ سِمَاكٌ : إِنَّ ٱبْنَ خَالِدِ بْنِ سِنَانٍ أَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَرْحَباً بِٱبْنِ أَخِي » . صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَرْحَباً بِٱبْنِ أَخِي » .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «لخرج» بدل «لقد خرج».

<sup>(</sup>٢) عِكُم - بكسر العين المهملة ، وسكون الكاف - : الْعِدْلُ من الصوف أو الشعر تحيل المرأة فيه متاعها ، ويسمى الجولق أيضاً .

رواه الطبراني (١) موقوفاً ، وفيه المعلى بن مهدي ، ضعفه أبو حاتم ، قال : يأتى أحياناً بالمناكير . قلت : وهاذا منها .

١٣٨٣٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذُكِرَ خَالِدُ بْنُ سِنَانٍ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « ذَاكَ نَبِيٌّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ » .

رواه البزار (۲) ، والطبراني إلا أنه قال : جاءت بنت خالد (۳) بن سنان إلى النبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فبسط لها ثوبه ، وفيه قيس بن الربيع ، وقد وثقه شعبة والثوري ، ولكن ضعفه أحمد مع ورعه ، وابن معين .

(۱) في الكبير 11/11 برقم (11/11)، والموصلي - ذكره ابن كثير في «البداية» 1/11 والحاكم في المستدرك 1/110 من طريق معلى بن مهدي الموصلي ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي يونس ، عن سماك ، عن عكرمة عن ابن عباس ، موقوفاً ، وإسناده ضعيف ، رواية سماك ، عن عكرمة مضطربة ، ومعلّى بن مهدي قال أبو حاتم : «يأتي أحياناً بالمناكير » . وهنذا منها كما قال الهيثمي ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (11/11) في «موارد الظمآن » .

وأبو يونس هو : حاتم بن أبي صغيرة ، وهو ثقة .

(۲) في «كشف الأستار»  $\pi/9/7$  برقم ( 7771 ) ، والطبراني في الكبير 1/9/7 برقم ( 1770 ) . ومن طريقه أخرجه ابن كثير في « النهاية » 1/1/7 . وابن عدي في الكامل 1/1/7 ، وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » 1/1/7 من طريق قيس بن الربيع ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد فيه قيس بن الربيع وهو ضعف .

وقال البزار: « رواه الثوري ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير ، مرسلاً ، وأسنده قيس. . . . » .

وقال ابن عدي : « وهاذا الحديث لم يوصله ، فقال فيه : عن ابن عباس غير قيس بن الربيع . . . . » . وانظر « النهاية » لابن كثير .

(٣) وقال ابن كثير في « النهاية » ٢١٢/٢ : « قال أبو يونس : قال سماك بن حرب : إن ابن خالد بن سنان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « مرحباً بابن أخي » ، فه ذا السياق موقوف على ابن عباس ، وليس فيه أنه كان نبياً ، والمرسلات التي فيها أنه نبي لا يحتج بها هاهنا ، والأشبه أنه كان رجلاً صالحاً....» .

وَهَاذَا ٱلحَدِيثُ مُعَارِضٌ لِلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ ، قَوْلُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَا أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ، ٱلأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ 
نَبِيٌّ »(١) .

قال البزار : رواه الثوري ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير ، مرسلاً .

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ٣٤٤٢ ) باب : ﴿ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ آهْلِهَامَكَانَاشَرْقِيًا﴾ [مريم : ١٦] . ومسلم في الفضائل ( ٢٣٦٥ ) باب : فضائل عيسىٰ .





# ٣٦ \_ كِتَابُ عَلاَمَاتِ ٱلنُّبُوَّةِ

# بِسُ لِلهِ ٱلرَّمْ الرَّالِّكِينَ مِ

#### ١ \_ بَابٌ : فِي كَرَامَةِ أَصْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٨٤٠ عن ٱبن عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - : ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ [الشعراء :
 ٢١٩] ، قَالَ : « مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ إِلَىٰ نَبِيٍّ حَتَّىٰ صِرْتُ نَبِيًّا » .

رواه البزار (٢) ورجاله ثقات .

١٣٨٤١ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ ، مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَىٰ أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي » .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي ،

<sup>(</sup>١) ليست في (ظ، د).

<sup>(</sup>۲) في «كشّف الأستار » ٣/ ١١٠ برقم ( ٢٣٦٢ ) ، والطبراني في الكبير ٢٦٢/١١ برقم ( ١٢٠٢١ ) . وقد تقدم برقم ( ١١٢٩٦ ) ، وانظر « تاريخ دمشق » ٣/ ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٤٧٢٥) ، والرامهرمزي في « المحدث الفاصل » برقم ( ٢٥١) - ومن طريقه أخرجه ابن كثير في التفسير ١٧٧/٤ - والسهمي في « تاريخ جرجان » ص ( ٣٦١) ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ١٤) ، وابن عدي في الكامل - ذكره ابن كثير في « البداية » ٢٥٦/٢ من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ، حدثني محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال : أشهد على أبي ، حدثني عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب . . . . وهاذا إسناد فيه علتان : محمد بن جعفر قال الذهبي : تكلم فيه . ومحمد بن علي بن الحسين روى عن جد أبيه مرسلاً . وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ١/ ١/ ٣١ ، وعبد الرزاق ـ ذكره ابن عساكر في تاريخه ٣/ ٤٠٢ ـ وابن عساكر في تاريخه ٣/ ٤٠١ من طرق : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

صحح له الحاكم في المستدرك ، وقد تكلم فيه ، وبقية رجاله ثقات .

١٣٨٤٢ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا وَلَدَنِي إِلاَّ نِكَاحٌ كَنِكَاحِ ٱلإِسْلاَمِ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> عن المديني ، عن أبي الحويرث ، ولم أعرف المديني ، ولا شيخه ، وبقية رجاله وثقوا .

١٣٨٤٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ ٢١٤/٨ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ قَسَّمَ ٱلْخَلْقَ / قِسْمَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمَا قِسْماً ،

◄ والحديث أخرجه ابن أبي عمر في مسنده ، ذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٤٨٦ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٢٧٧٧ ) .

وقال الزيلعي عن المديني : « إن كان والد علي فهو ضعيف ، وكذا إن كان إبراهيم بن أبي يحيىٰ . وقال الطبراني : هو عندي : فليح بن سليمان .

وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمان بن معاوية ، وهو متكلم فيه » .

وأخرجه ابن سعد ١/ ٣١/٣، وابن عساكر في تاريخه ٣/ ٤٠٠ من طريق محمد بن عمر الواقدي ، حدثنا أبو بكر بن عبد الله ابن أبي سبرة ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . . وهلذا إسناد فيه متروكان : الواقدى ، وشيخه .

ويشهد له حديث عائشة عند ابن سعد 1/1/7 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر 7/7 ومن طريق محمد بن عمر الواقدي ، حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ، عن عمه الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . . . والواقدي متروك .

 فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ أَصْحَابُ ٱلْمَينِ ﴾ [الواقعة : ٢٧] ، ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴾ [الواقعة : ٤١] ، فَأَنَا مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمَيمِينِ .

ثُمَّ جَعَلَ ٱلْقِسْمَيْنِ بُيُوتاً ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتاً ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ فَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْمَةِ مَا أَصْحَبُ المَشْمِقِينَ السَّابِقِينَ .

ثُمَّ جَعَلِ ٱلْبُيُوتَ قَبَائِلَ ، فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهَا قَبِيلَةً ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ﴾ [الحجرات : ١٣] . فَأَنَا أَتْقَىٰ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَلاَ فَخُرُ .

ثُمَّ جَعَلَ ٱلْقَبَائِلَ بُيُوتاً ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا بَيْتاً ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدُ اللَّهُ لِيَّا اللَّهِ عَنَاكُمُ ٱلْمِنْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] » .

رواه الطبراني (١) وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني ، وعباية بن ربعي ، وكلاهما ضعيف .

١٣٨٤٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّا لَقُعُودٌ بِفِنَاءِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ مَرَّتِ ٱمْرَأَةٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْم : هَاذِهِ ٱبْنَةُ مُحَمَّدٍ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير % ( % ( % ( % ) ، % ( % ) ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ % ( % ) . ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة % ( % ) ، وابن كثير في « البداية % ( % ) . من طريق يحيى الحماني ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن ابن عباس . . . وهنذا إسناد فيه ضعيفان : قيس بن الربيع ، وعباية بن ربعي . وأما يحيى بن عبد الحميد الحماني ، فقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( % ) في « مسند الموصلي % .

وقال ابن أبي حاتم في « علل الحديث » ٢/٣٩٤-٣٩٥ برقم ( ٢٦٩٣ ) : « سألت أبي عن حديث رواه يحيى الحماني ، عن قيس بن الربيع . . . .

قال أبي: هذا حديث باطل. . . . » .

وقال ابن كثير : « وهـٰذا الحديث فيه غرابة ونكارة » .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ : إِنَّ مَثَلَ مُحَمَّدٍ فِي بَنِي هَاشِمٍ ، مِثْلُ ٱلرَّيْحَانَةِ فِي وَسَطِ ٱلنَّتْنِ .

فَٱنْطَلَقَتِ ٱلْمَرْأَةُ ، فَأَخْبَرَتِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ ٱلْغَضَبُ ، ثُمَّ قَامَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ، فَقَالَ : « مَا بَالُ أَقُوالٍ تَبْلُغُنِي عَنْ أَقْوَامٍ ؟ إِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ سَبْعاً فَاخْتَارَ ٱلْعُلْيَا مِنْهَا فَسَكَنَهَا ، وَأَسْكَنَ سَمَاوَاتِهِ مَن شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ .

وَخَلَقَ ٱلْخَلْقَ ، فَٱخْتَارَ مِنَ ٱلْخَلْقِ بَنِي آدَمَ ، وَٱخْتَارَ مِنْ بَنِي آدَمَ ٱلْعَرَبَ ، وَأَخْتَارَ مِنْ أَنْعَرَبَ ، وَٱخْتَارَ مِنْ أَنْعَرَبِ مُضَرَ ، وَٱخْتَارَ مِنْ أَنْعَرَبِ مُضَرَ ، وَٱخْتَارَ مِنْ أَنْعَرَبِ مُضَرَ ، وَٱخْتَارَ مِنْ ٱلْعَرَبِ مُضَرَ ، وَٱخْتَارَ نِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ .

فَأَنَا مِنْ خِيَارٍ إِلَىٰ خِيَارٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ ٱلْعَرَبَ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ ، وَمَنْ أَبْغَضَ ٱلْعَرَبَ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُم » .

رواه الطبراني (١) في الكبير والأوسط ، إلا أنه قال : « فَمَنْ أَحَبَّ ٱلْعَرَبَ ،

(۱) في الكبير ۲/ ۲۵۵ برقم ( ۱۳٦٥٠) ، وفي الأوسط برقم ( ۲۱۷۸ ) ، وابن عدي في الكامل ۲/ ۲۳۵ ، وأبو نعيم في « المستدرك » الكامل ۲/ ۲۳۵ ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ۱۸ ) ، والحاكم في « المستدرك » ۶/ ۷۳ من طريق حماد بن واقد الصفار ، حدثنا محمد بن ذكوان ـ قال ولد حماد بن زيد ـ عن عمرو بن علي : « كثير عمرو بن دينار ، عن عبد الله بن عمر . . . وحماد بن واقد قال عمرو بن علي : « كثير الخطأ ، كثير الوهم ، ليس ممن يروئ عنه » .

وقال ابن معين ضعيف ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال أبو زرعة ، وأبو حاتم : لين الحديث .

ومحمد بن ذكوان قال ابن معين : « محمد بن ذكوان الذي روىٰ عنه شعبة ، ثقة » . وذكره ابن حبان في الثقات .

وقال أبو حاتم ، والبخاري : « منكر الحديث » وزاد أبو حاتم « ضعيف الحديث » . وقال النسائي : « ليس بثقة » .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عمرو بن دينار إلا محمد بن ذكوان ، ولا عن ابن ذكوان إلا حماد بن واقد ، ولا يروى عن ابن عمر إلا بهاذا الإسناد » .

فَلِحُبِّي أَحَبَّهُمْ ، وَمَنْ أَبْغَضَ ٱلْعَرَبَ ، فَلِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ » .

وفيه حماد بن واقد ، وهو ضعيف يعتبر به ، وبقية رجاله وثقوا .

١٣٨٤٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ ٱلْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، قَالَ : أَتَىٰ نَاسٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّىٰ يَقُولُ ٱلْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّمَا مَثَلُ مُحَمَّدٍ مَثُلُ نَخْلَةٍ نَبَتَتْ فِي ٱلْكِبَا ـ قَالَ حُسَيْنُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهَا ٱلنَّاسُ ، مَنْ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، مَنْ أَنْ ؟ » . قَالُوا : أَنْتَ رَسُولُ ٱللهِ .

قَالَ : « أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ـ قَالَ : فَمَا سَمِعْنَاهُ [قَطُّ](١) يَنْتَمِي قَبْلَهَا ـ أَلاَ إِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، خَلَقَ خَلْقَهُ ، ثُمَّ فَرَّقَهُمْ / فِرْقَتَيْنِ ، فَجَعَلَنِي ١١٥/٨ فِي خَيْرِ هِمْ قَبِيلَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتاً ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتاً ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتاً ، فَأَنَا خَيْرُهُمْ (٢) بَيْتاً ، وَخَيْرُهُمْ نَفْساً » صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قلت : روى له الترمذي حديثاً غير هاذا .

رواه أحمد (٣) ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) زيادة من « مسند أحمد » .

<sup>(</sup>٢) عند أحمد : « خيركم » وكذلك هي في المكان التالي .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٤/ ١٦٦ ١٦٧ من طريق حسين بن محمد .

وأخرَّجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٨٦ برقم ( ٦٧٥ ) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي ، ومحمد بن أبان .

جميعاً: حدثنا يزيد بن عطاء ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال : أتى ناس... وهاذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد .

١٣٨٤٦ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ [عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « مَثَلِي وَمَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي ، كَمَثَلِ نَخْلَةٍ نَبَتَتْ فِي مَزْبَلَةٍ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وهو منكر ، والظاهر أنه من قول الزبير] إن صح عنه ، فإن فيه ابن لهيعة ، ومن لم أعرفه .

١٣٨٤٧ - وَعَنِ ٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، أَنَّ قُرَيْشاً ، قَالَتْ : إِنَّ مَثَلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ نَخْلَةٍ فِي كَبْوَةٍ .

رواه البزار(٢) بإسناد حسن ، وهـٰـذا الظن به .

◄ ويزيد بن عطاء فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٥ ) في معجم شيوخ أبي يعلىٰ .

وخالف عطاء سفيان : فقد أخرجه الترمذي في المناقب (٣٦٠٨) باب : في فضل النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبى أحمد .

وأخرجه أحمد من طريق أبي نعيم .

جميعاً: حدثنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن المطلب بن أبي وداعة ، قال : جاء العباس إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وإسناده ضعيف . وأخرجه ابن أبي شيبة 11/80 برقم ( 1170 ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( 1290 ) ، وفي « الآحاد والمثاني » برقم ( 1890 ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » 11/80 ، وابن كثير في « النهاية » 11/80 من طريق محمد بن فضيل ، حدثنا يزيد بن أبي زياد ، به .

وهـٰذا إسناد ضعيف . ولـٰكن يشهد له حديث واثلة عند مسلم في الفضائل ( ٢٢٧٦ ) باب : فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم .

(١) ما وجدته في أي من معاجم الطبراني ، وقد قرأت مسند عبد الله بن الزبير حديثاً حديثاً ، فالله أعلم . وهو منكر وينبغي أن لا يكون في كتاب مطبوع .

وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطّاب » برقم ( ٦٣٩٨ ) دون إسناد . ونقل محققه السعيد بن بسيوني زغلول ما جاء في « مجمع الزوائد » .

(٢) في « البحر الزخار » برقم ( ٢٢١٢ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ٣/ ١٢٨ برقم ( ٢٤٠٠) ـ من طريق يحيى بن معلَّى بن منصور ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عبد الله بن الزبير . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة ، وباقي رجاله ثقات . وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٣٨٤٥ ) . ﴾

١٣٨٤٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُوفِّي ٱبْنُ لِصَفِيَّةَ عَمَّةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : « يَا عَمَّةُ مَا يُبْكِيكِ ؟ » .

قَالَتْ : تُوفِّي ٱبْنِي . قَالَ : « يَا عَمَّةُ ، مَنْ تُوفِّيَ لَهُ وَلَدٌ فِي ٱلْإِسْلاَمِ فَصَبَرَ ، بَنَى ٱللهُ لَهُ بَيْنَاً فِي ٱلْإِسْلاَمِ فَصَبَرَ ،

فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَٱسْتَقْبَلَهَا عُمَرُ بْنُ ٱلْخُطَّابِ فَقَالَ : يَا صَفِيَّةُ (١) قَدْ سَمِعْتُ صُرَاخَكِ إِنَّ قَرَابَتَكِ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَنْ تُغْنِيَ عَنْكِ مِنَ ٱللهِ شَيْئاً .

فَبَكَتْ ، فَسَمِعَهَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُكْرِمُهَا وَيُحِبُّهَا .

فَقَالَ : « يَا عَمَّةُ ، أَتَبْكِينَ وَقَدْ قُلْتُ لَكِ مَا قُلْتُ ؟ » .

قَالَتْ : لَيْسَ ذَاكَ أَبْكَانِي يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱسْتَقْبَلَنِي عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ قَرَابَتَكِ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكِ مِنَ ٱللهِ شَيْئاً .

قَالَ : فَغَضِبَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : « يَا بِلاَلُ هَجِّرْ بِٱلصَّلاَةِ » فَهَجَّرَ بِلاَلٌ بِٱلصَّلاَةِ ، فَصَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ ٱلنَّبِيُّ (٢) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « مَا بَالُ أَقْوَامٍ ، يَزْعُمُونَ أَنَّ قَرَابَتِي لاَ تَنْفَعُ ؟ كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطعٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، إِلاَّ سَبَبِي وَنَسَبِي ، فَإِنَّهَا مَوْصُولَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ » .

فَقَالَ عُمَرُ: فَتَزَوَّجْتُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، لِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَئِذٍ ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْهُ سَبَبٌ وَنَسَبٌ .

 <sup>◄</sup> والكبوة : قال شَمر : لم نسمع الكبوة ، وللكنا سمعنا الكبا والكُبة ، وهي : الكُناسة والتراب الذي يكنس من البيت . انظر « النهاية » .

<sup>(</sup>١) ليست في ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ليست في (ظ).

ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرَرْتُ عَلَىٰ نَفَرِ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَإِذَا هُمْ يَتَفَاخَرُونَ وَيَذْكُرُونَ أَمْرَ<sup>(١)</sup> ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَقُلْتُ<sup>(٢)</sup> : مِنَّا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : إِنَّ ٱلشَّجَرَةَ لَتَنْبُتُ فِي ٱلْكَبَا .

قَالَ : فَمَرَرْتُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « يَا بِلاَلُ ٢١٦/٨ هَجِّرْ بِٱلصَّلاَقِ » . فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ / ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَنْ أَنَا ؟ » . قَالُوا : أَنْتَ رَسُولُ ٱللهِ .

قَالَ : ﴿ ٱنْسُبُونِي ﴾ . قَالُوا : أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ .

قَالَ : « أَجَلْ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ، وَأَنَا رَسُولُ ٱللهِ ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَبْتَذِلُونَ أَصْلِيَ ، فَوَٱللهِ لأَنَا أَفْضَلُهُمْ أَصْلاً ، وَخَيْرُهُمْ مَوْضِعاً » .

قَالَ : فَلَمَّا سَمِعَتِ ٱلأَنْصَارُ بِذَلِكَ ، قَالَتْ : قُومُوا فَخُذُوا ٱلسِّلاَحَ ، فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ أُغْضِبَ .

قَالَ: فَأَخَذُوا ٱلسِّلاَحَ، ثُمَّ أَتُوا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَ تُرَىٰ مِنْهُمْ إِلاَّ الْحَدَقُ، حَتَّىٰ أَحَاطُوا بِٱلنَّاسِ، فَجَعَلُوهُمْ فِي مِثْلِ ٱلْحَرَّةِ، حَتَّىٰ تَضَايَقَتْ بِهِمْ أَبْوَابُ ٱلْمُسَاجِدِ وَٱلسِّكَكِ، ثُمَّ قَامُوا بَيْنَ يَدَيِّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَبُوابُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لاَ تَأْمُرُنَا بِأَحَدِ إِلاَّ أَبَرْنَا عِتْرَتَهُ (٣). فَلَمَّا رَأَى ٱلنَّفَرُ مِنْ قُولُوا: يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لاَ تَأْمُرُنَا بِأَحَدِ إِلاَّ أَبَرْنَا عِتْرَتَهُ (٣). فَلَمَّا رَأَى ٱلنَّفُرُ مِنْ قُرَيْشٍ ذَلِكَ ، قَامُوا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَذَرُوا، وَتَنَصَّلُوا.

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلنَّاسُ دِثَارٌ ، وَٱلأَنْصَارُ شِعَارٌ » ، فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِمْ وَقَالَ خَيْراً .

رواه البزار(٤) ، وفيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، وهو متروك .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « أهل » .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د) : « فقالت » .

<sup>(</sup>٣) أبرنا عترته: أهلكناه.

<sup>(</sup>٤) في «كشف الأستار » ٣/ ١١٠ ـ ١١٢ برقم ( ٢٣٦٣ ) من طريق إسماعيل بن يحيى بن →

١٣٨٤٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( إِنَّ ٱللهَ حِينَ خَلَقَ ٱلْخَلْقَ بَعَثَ جِبْرِيلَ ، فَقَسَمَ ٱلنَّاسَ قِسْمَيْنِ : فَقَسَمَ ٱلْعَرَبَ قِسْماً ، وَكَانَتْ خِيرَةُ ٱللهِ فِي ٱلْعَرَبِ .

ثُمَّ قَسَمَ الْعَرَبَ قِسْمَيْنِ : فَقَسَمَ الْيَمَنَ قِسْماً ، وَقَسَمَ مُضَرَ قِسْماً ، وَقُرَيْشاً قِسْماً وَكُانَتْ خِيرَةُ اللهِ فِي قُرَيْشٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَنِي مِنْ قُرَيْشٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَنِي مِنْ خَيْرِ مَنْ أَنَا مِنْهُ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه من لم أعرفه .

١٣٨٥٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ : « قَلَّبْتُ مَشَارِقَ ٱلأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، فَلَمْ أَرَ رَجُلاً أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ أَرَ بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بَنِي هَاشِمٍ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف .

ح سلمة بن كهيل ، عن سلمة بن كهيل ، عن هانيء بن ابنة الحضرمي ، حدثني ابن عباس. . . . وهاذا إسناد فيه إسماعيل بن يحيى وهو متروك ، وفيه هانيء بن ثُبيت الحضرمي ، ترجمه الأمير في « الإكمال » ١/ ٥٥٤ فقال : « هانيء بن ثبيت الحضرمي ، عن ابن عباس ، وابن عبر .

حدث عنه سلمة بن كهيل ، وأبو خباب » . ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقال البزار : « لا نعلمه يروى بهاذا اللفظ إلا بهاذا الإسناد » .

وقد تقدم حديث عمر وزواجه من أم كلثوم برقم ( ٧٤٩٧ و٧٤٩٨ ) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٣٨١٤) من طريق محمد بن عبد الرحمان بن رَدَّاد ـ تحرفت فيه إلى : رَوَّاد ـ قال : حدثني أبي ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن عبد الرحمان بن الردَّاد وهو ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ٥٨٤٠) وأبوه : عبد الرحمان بن رَدَّاد ، روى عن أبيه رداد ، وروى عنه ابنه : محمد بن عبد الرحمان ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وجده رَدَّاد ، يروي عن أبي هريرة ، وروى عنه ابنه عبد الرحمان ، وما رأيت فيه جرحاً فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ومن كان مثلهما في القدم تكون روايته مقبولة كما قدمنا أكثر من مرة . وقال الطبراني : « لا يروى هاذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهاذا الإسناد . . . . » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٦٢٨١ ) من طريق بكار بن عبد الله الربذي ، عن موسى بن عبيدة ، 🖚

١٣٨٥١ - وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لاَمٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلْيهِ اللهُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ - رحِمَهُ ٱللهُ - : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَمْدَ حَكَ .

فَقَالَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَاتِ لاَ يَفْضُضِ ٱللهُ فَاكَ » . فَأَنْشَأَ يَقُولُ :

مُسْتَوْدَع حَيْثُ<sup>(۱)</sup> يُخْصَفُ ٱلْوَرَقُ ـــت وَلاَ مُضْغَــة وَلاَ عَلَــتُ<sup>(۲)</sup> أَلْجَـم نَسْراً وَأَهْلَـهُ ٱلْغَـرَقُ<sup>(۳)</sup>/ إِذَا مَضَــى عَـالَـم بَــدَا طَبَــتُ<sup>(٥)</sup> خِنْـدِف عَلْيَـاء تَحْتَهَــا ٱلنُّطُـــتُ<sup>(٥)</sup>

مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِي ٱلظِّلاَلِ وَفِي أَنْ مَبْلِهَا طِبْتَ أَنْ أَنْ مَبَطْتَ ٱلْبِلاَدَ لاَ بَشَرُ أَنْ بَسُ وَقَدْ بَسُلْ نُطْفَةٌ تَرْكَبُ ٱلسَّفِينَ وَقَدْ تَنْقَلُ مِنْ صَالِبِ (١) إِلَىٰ رَحِم تُنْقَلُ مِنْ صَالِبِ (١) إِلَىٰ رَحِم حَتَّى ٱحْتَوَىٰ بَيْتُكَ ٱلْمُهَيْمِنُ مِنْ حَتَّى ٱحْتَوَىٰ بَيْتُكَ ٱلْمُهَيْمِنُ مِنْ حَتَّى الْمُهَيْمِنُ مِنْ

YIV/A

◄ آخبرني عمرو بن عبد الله بن نوفل العوفي ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، عن جبريل . . . وهذا إسناد فيه ضعيفان : بكار ، وشيخه موسى الربذيان ، وفيه عمرو بن عبد الله بن نوفل العوفي روى عن محمد بن شهاب الزهري ، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمان القرشي ، وروى عنه موسى بن عبيدة الربذي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني : « لا يروى هـُـذا الحديث عن الزهري إلا بهـٰـذا الإسناد » .

(١) في ( د ) : « حين » . والمعنىٰ : لقد كنت طيباً في الجنة \_ قبل نزوله إلى الأرض \_ حيث كان آدم وحواء يخصفان عليهما من ورق الجنة . والخصف : الجمع والضم .

 (٢) أي : لما أهبط الله آدم إلى الدنيا كنت في صلبه غير بالغ هاذه الأشياء والأطوار التي يمر بها ابن آدم في الأرحام .

(٣) والنسر هنا يعني الصنم الذي كان يعبده قوم نوح . والمراد أنك كنت شيئاً في صلب نوح حيث طغى الموج فأهلك الكافرين وما يعبدون .

(٤) في ( د ) : « صلب » . وعند ابن عساكر « أصلب » وفي نسخة منه « أصلاب » . وفي مصادر التخريج كلها كما هنا .

(٥) أي : وبت تنقل من صلب إلىٰ صلب ، ومن رحم إلىٰ رحم ، وكلما مضىٰ قرن أتبعه قرن آخر حتىٰ أذن الله تعالىٰ بإرسالك رحمة للعالمين .

(٦) النطق : جمع نطاق ، وهي أعراض من جبال بعضها فوق بعض : أي : نواح وأوساط منها ، شبهت بالنطق التي يشد بها أوساط الناس .

ضربه مثلاً له صلى الله عليه وسلم في ارتفاعه وتوسطه في عشيرته ، وجعلهم تحته بمنزلة 🗻

وَأَنْتَ لَمَّا وُلِـدْتَ أَشْرَقَتِ ٱلْ أَرْضُ وَضَاءَتْ (١) بِنُـورِكَ ٱلأُفُـقُ (٢) فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ ٱلضِّيَاءِ وَفِي ٱلنُّـ حورِ وَسُبْـلِ ٱلـرَّشَـادِ نَخْتَـرِقُ رَواه الطبراني (٣) وفيه من لم أعرفهم .

١٣٨٥٢ ـ وَعَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، مَا كَانَ ٱسْمُ أُمِّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني (٤) ، وهـٰـذا مما لا يحتاج إلىٰ إسناد .

 <sup>◄</sup> أوساط الجبال . وأراد ببيته : شرفه ، والمهيمن نعت له : أي حتى احتوىٰ شرفك الشاهد
 علىٰ فضلك أعلىٰ مكان من نسب خندف .

وخندف في الأصل لقب ليلي بنت عمران بن إلحاف بن قضاعة ، وقد سميت بها القبيلة .

<sup>(</sup>١) ضاءت: لغة في أضاءت.

<sup>(</sup>٢) أنت في الأفق وجعلها بمعنى الناحية . ويجوز أن يكون الأفق جمعاً وواحداً كالفُلْك .

وحميد بن منهب هو : ابن حارثة الطائي ، جد زكريا بن يحيى الطائي ، وقد ذكره قوم في الصحابة . ولكن لا تصح له صحبة . والله أعلم . وانظر « أسد الغابة » ٢/ ٦١ ، والإصابة برقم ( ٢٠٩٦ ) بيت الأفكار .

وقال الحاكم : « هـُـذا حديث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم ، وأمثالهم من الرواة لا يَضَعُونَ » . وأعاد ذلك الذهبي .

وأورد هـٰذه الأبيات ابن عبد البر في « الاستيعاب » علىٰ هامش « الإصابة » ٣/ ١٩٦ـ١٩٦ . ولم يوردها أبو نعيم في « حلية الأولياء » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٠٣/٥ برقم ( ٥٠٩٣ ) من طريق عبد الرحمان بن عبد الوهاب الصيرفي ، حدثنا يعقوب بن إسحاق ، حدثنا عبد الرحمان بن ميمون ، حدثني أبي قال : سألت زيد بن ح

١٣٨٥٣ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَمَّا بَلَغَ وَلَدُ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ أَرْبَعِينَ رَجُلاً ، وَقَعُوا فِي عَسْكَرِ مُوسَىٰ ، فَٱنْتَهَبُوهُ ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ مُوسَىٰ بْنُ عِمْرَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا رَبِّ ، هَلُؤُلاَءِ وَلَدُ مَعَدِّ قَدْ أَغَارُوا عَلَىٰ عَسْكَرِي .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه حسن<sup>(۲)</sup> بن فرقد ، وهو ضعيف .

١٣٨٥٤ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« أنَا ٱلنَّبِيُّ لاَ كَاذِبْ النَّا ٱبْانُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِب بْ

أَنَا أَعْرَبُ ٱلْعَرَبِ ، وَلَدَتْنِي قُرَيْشٌ وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ، فَأَنَّىٰ يَأْتِينِيَ ٱللَّحْنُ ؟ » .

 <sup>◄</sup> أرقم . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف ميمون .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٨/١٦٥ برقم ( ٧٦٢٩) من طريق جسر بن فرقد ، حدثنا النهاس بن قهم القيسي ، حدثنا شداد أبو عمار ، عن أبي أمامة . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : جسر بن فرقد ، والنهاس بن قهم .

<sup>(</sup>٢) هلذا تحريف، والصواب « جسر ». وانظر التعليق السابق و « ميزان الاعتدال » ٣٩٨/١ .

رواه الطبراني(١) ، وفيهم مبشر بن عبيد ، وهو متروك .

مَّ ١٣٨٥ ـ وَعَنِ ٱلْجِفْشِيشِ ٱلْكِنْدِيِّ قَالَ : جَاءَ قَوْمٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : أَنْتَ مِنَّا وَٱدَّعَوهُ ، فَقَالَ : ﴿ لَا نَقْفُو أَمَّنَا ، وَلاَ نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا ، نَحْنُ وَلَدُ ٱلنَّضْرِ بْنِ كِنَانَةً ﴾.

١٣٨٥٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٢) عَنِ ٱلْجِفْشِيشِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

رواه الطبراني (٣) وفيه من لم أعرفه .

(۱) في الكبير ٣٦/٦ برقم ( ٣٤٣٧) من طريق بقية بن الوليد ، عن مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد. . . وهاذا إسناد فيه بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن ، ومبشر متروك ، والحجاج بن أرطأة ، وعطية العوفي ضعيفان . وأما قوله :

أنَ النَّبِ عَبْ لِا كَ لِهِ أَنَ ابْ نَ عَبْ لِهُ الْمُطَّلِبُ

فإنه صحيح ، يشهد له حديث البراء المتفق عليه ، وقد خرجناه في « مسند الموصلي » برقم ( ۱۷۲۷ ) .

(۲) أخرجها الطبراني في الكبير ۲۸٦/۲ برقم (۲۱۹۱)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٧/ ١٢٨ من طريق حيان بن بشر، حدثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، عن أبيه صالح بن صالح بن حي، حدثنا الجفشيش.... وهذا إسناد صحيح، حيان بن بشر ترجمه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان» ١/ ٣٠١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٨/ ٢٨٤\_٢٨٨ وفيه : وكان من جلة العلماء ، وأورد عن أبي زكريا قوله : ليس به بأس ، وباقي رجاله ثقات .

(٣) في الكبير ٢/ ٢٨٥ برقم ( ٢١٩٠ ) ، وفي الصغير ١/ ٨١ من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي ، حدثنا الحسن بن صالح ، عن أبيه . عن الجفشيش الكندي . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن عمرو ، ولاكنه متابع ، من قبل يحيى بن آدم ، فيصح الحديث . وانظر التعليق السابق . ولتمام تخريجه انظر ما تقدم برقم ( ٩٥٦ ) .

نقول : ويشهد له حديث الأشعث بن قيس عند أحمد ١١١ ، ١١٢ ، وعند ابن ماجه في الحدود ( ٢٦١٢ ) باب : من نفي رجلاً من قبيلته ، وإسناده حسن .

١٣٨٥٧ ـ وَعَنْ سِيَابَةَ بْنِ عَاصِمِ ٱلسُّلَمِيِّ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢١٨/٨ قَالَ / يَوْمَ حُنَيْنِ : ﴿ أَنَا ٱبْنُ ٱلْعَوَاتِكِ ﴾(١) .

رواه الطبراني (٢) ورجاله رجال الصحيح .

١٣٨٥٨ - وَعَنْ رَقِيقَةَ بِنْتِ أَبِي صَيْفِيِّ بْنِ هَاشِمٍ - وَكَانَتْ لِدَةَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - قَالَتْ : تَتَابَعَتْ عَلَىٰ قُرَيْشِ سِنُونُ أَمْحَلَتِ ٱلضَّرْعَ [ظ : ٤٥٦] وَأَدَقَّتِ ٱلْعَظْمَ ، قَالَتْ : تَتَابَعَتْ عَلَىٰ قُرَيْشِ سِنُونُ أَمْحَلَتِ ٱلضَّرْعَ [ظ : ٤٥٦] وَأَدَقَّتِ ٱلْعَظْمَ ، فَبَيْنَا أَنَا رَاقِدَةُ ٱلْهَمِّ - أَوْ مَهْمُومَةٌ - إِذَا هَاتِفٌ يَصْرَخُ بِصَوْتٍ صَحْلٍ (٣) يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، إِنَّ هَلذَا ٱلنَّبِيَّ ٱلْمَبْعُوثَ قَدْ أَظَلَّتُكُمْ أَيَّامُهُ ، وَهَلذَا إِبَّانُ نُجُومِهِ فَحَيْهَلا بِٱلْحَيَا وَٱلْخِصْبِ ، أَلاَ فَٱنْظُرُوا رَجُلاً مِنْكُمْ وَسِيطاً عُظَاماً جِسَاماً ، أَبْيَضَ فَحَيْهَلا بِٱلْحَيَا وَٱلْخِصْبِ ، أَلاَ فَٱنْظُرُوا رَجُلاً مِنْكُمْ وَسِيطاً عُظَاماً جِسَاماً ، أَبْيَضَ

<sup>(</sup>١) إشارة إلى أن في نسبه ثلاث نسوة كل منهن تسمى عاتكة .

وللكن قال البيهقي في الدلائل ١٣٦/١ : « وقد قيل : عن هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن سعيد بن العاص » يعنى موقوفاً .

وأخرجه ابن منصور برقم (٢٨٤٠)، والبيهقي في الدلائل ١٣٦/١، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣/١٠١-١٠٧، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض مغازيه: « أنا ابن العواتك ».

وأخرجه ابن وهب في «الجامع» برقم (١١) من طريق عقيل ، عن ابن شهاب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة حنين : «أنا ابن العواتك من سليم» ، مرسلاً . نقول : وللكن يشهد له حديث جابر عند ابن عساكر ٣٣٩/٥٢ من طريق إسحاق بن زيد الخطابي الحراني ، حدثنا محمد بن المبارك ، حدثنا يحيى بن حمزة ، حدثنا العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن جابر والمرفوع قوله صلى الله عليه وسلم : «خذها وأنا ابن العواتك » . وهاذا إسناد جيد ، إسحاق بن زيد الخطابي فصلنا القول فيه عند الحديث (٢٢٤) في «موارد الظمآن» .

<sup>(</sup>٣) صَحْلٌ: خشن أجشّ.

بَضّاً (١) ، أَوْطَفَ أَهْدَب (٢) ، سَهْلَ ٱلْخَدَّيْنِ أَشَمَّ ٱلْعِرْنِيْنِ (٣) ، لَهُ فَخُو (٤) يَكْظِمُ عَلَيْهِ ، وَسُنَّةٌ يَهْدِي إِلَيْهِ فَلْيَخْلُصْ هُوَ وَوَلَدُهُ وَلْيَهْبِطْ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ بَطْنِ رَجُلٌ فَلْيَمَسُوا مِنَ ٱلطَّيبِ ، وَلْيَسْتَلِمُوا ٱلرُّكُنَ ثُمَّ لْيُرْقَوْا أَبَا قُبَيْسٍ ثُمَّ لْيَدْعُو مِنَ ٱلْمَاءِ وَلْيُومِّنِ ٱلْقُومُ ، فَغُثْتُمْ مَا شِئْتُمْ . فَأَصْبَحْتُ عَلِمَ ٱللهُ ٱقْشَعَرَّ جِلْدِي وَوَلِهَ ٱلرَّجُلُ ، وَلْيُؤَمِّنِ ٱلْقُومُ ، فَغُثْتُمْ مَا شِئْتُمْ . فَأَصْبَحْتُ عَلِمَ ٱللهُ ٱقْشَعَرَّ جِلْدِي وَوَلِهَ عَقْلِي وَٱقْتَصَصْتُ ٱلرُّوْيَا (٥) وَفَشَتْ فِي شِعَابِ مَكَّةً . فَوَٱلْحُرْمَةِ وَٱلْحَرَمِ مَا بَقِي بِهَا عَقْلِي وَٱقْتَصَصْتُ ٱلرُّوْيَا أَلُوهُ وَفَشَتْ فِي شِعَابِ مَكَّةً . فَوَٱلْحُرْمَةِ وَٱلْحَرَمِ مَا بَقِي بِهَا أَبْطَحِيًّ إِلاَّ قَالَ : هَاذَا شَيْبَةُ ٱلْحَمْدِ . وَتَنَاهَتْ إِلَيْهِ رِجَالاَتُ قُرَيْشٍ ، وَهَبَطَ إِلَيْهِ مِنْ أَبْطَحِيًّ إِلاَّ قَالَ : هَاذَا شَيْبَةُ ٱلْحَمْدِ . وَتَنَاهَتْ إِلَيْهِ رِجَالاَتُ قُرَيْشٍ ، وَهَبَطَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ بَطْنِ رَجُلٌ فَشَنُّوا وَمَسُّوا وَٱسْتَلَمُوا ، ثُمَّ ٱرْتَقَوْا أَبَا قُبَيْسٍ ، وَآصْطَفُّوا حَوْلَهُ كُلِّ مَا يَبْهُمُ مُهُلَةً حَتَى ٱسْتَووْا بِذِرْوَةِ ٱلْجَبَلِ ، قَامَ عَبْدُ ٱلْمُطَّلِبِ وَمَعَهُ رَسُولُ ٱللهِ مَنَ يَدُهُ وَقَالَ : صَلَّمَ مَا يُعْمُ مُهُلَةً حَتَى ٱسْتَووْا بِذِرْوَةِ ٱلْجَبَلِ ، قَامَ عَبْدُ ٱلْمُطَّلِبِ وَمَعَهُ رَسُولُ ٱلللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، غُلامٌ أَيْفَعُ ، أَوْ كَرَب (٢) ، فَرَفَعَ يَدَهُ وَقَالَ :

« ٱللَّهُمَّ سَادًّ ٱلْخَلَّةِ ، وَكَاشِفَ ٱلْكُرْبَةِ ، أَنْتَ (٧) مُعَلِّمٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ ، وَمَسْؤُولٌ غَيْرُ مُعَلِّمٍ ، وَمَسْؤُولٌ غَيْرُ مُعَلِّمٍ ، وَهَلْذِهِ عَبْدَاؤُكَ وَإِمَاؤُكَ بِعَذَرَاتِ (٨) حَرَمِكَ يَشْكُونَ إِلَيْكَ سِنِيَّهُمْ ، أَذْهَبَتِ مُبَخَلٍ ، وَهَلْذِهِ عَبْدَاؤُكَ وَإِمَاؤُكَ بِعَذَرَاتِ (٨) حَرَمِكَ يَشْكُونَ إِلَيْكَ سِنِيَّهُمْ ، أَذْهَبَتِ الْخُفُّ وَٱلظَّلْفَ ، ٱللَّهُمَّ فَأَمْطِرَنْ عَلَيْنَا غَيْنًا مُعْدِقًا مَرِيعًا »(٩) .

فَوَرَبِّ ٱلْكَعْبَةِ مَا رَاحُوا حَتَّىٰ تَفَجَّرَتِ ٱلسَّمَاءُ بِمَائِهَا ، وَٱكْتَظَّ ٱلْوَادِي بِثَجِيجِهِ ، فَصَرْبَ بْنَ أُمَيَّةَ ، فَصَرْبَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَحَرْبَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَحَرْبَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَحَرْبَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَهِشَامَ بْنَ ٱلْمُغِيرَةِ يَقُولُونَ لِعَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ : هَنِيئاً لَكَ أَبَا ٱلْبَطْحَاءِ .

<sup>(</sup>١) أي : رقيق اللون حسن البشرة .

<sup>(</sup>٢) أوطف ، وأهدب : في شعر أجفانه طول .

<sup>(</sup>٣) العرنين : الأنف ، والشمم : ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها ، وإشراف الأرنبة قليلاً . وهاذا القول كناية عن الرفعة والعلو وشرف الأنفس .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « فحل » .

<sup>(</sup>٥) في ( د ) ، وعند الطبراني : « رؤياي » .

<sup>(</sup>٦) شَابٌّ أو اقترب من سن الشباب . يقال : أيفع الغلام : إذا شبَّ .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) زيادة: «عالم».

<sup>(</sup>٨) عَذْرات جمع ، واحدة عَذْرةٌ . والْعَذِرَةُ : فناء الدار وناحيتها .

<sup>(</sup>٩) المغدق : المطر تكبر قطراته . والمَرِيعُ : المخصب الناجع .

وَفِي ذَلِكَ تَقُولُ رَقِيقَةُ بِنْتُ أَبِي صَيْفِيٍّ :

بِشَيْبَةَ ٱلْحَمْدِ أَسْقَى ٱللهُ بَلْدَتَنَا وَقَدْ فَقَدْنَا ٱلْحَيَا وَٱجْلَوَّذَ ٱلْمَطَرُ(١) فَجَادَ بِٱلْمَاءِ جُونِيُّ (١) لَهُ سَبَلُ سَحاً فَعَاشَتْ بِهِ ٱلأَنْعَامُ وَٱلشَّجَرُ فَجَادَ بِٱلْمَاءِ جُونِيُّ (١) لَهُ سَبَلُ سَحاً فَعَاشَتْ بِهِ ٱلأَنْعَامُ وَٱلشَّجَرُ فَبَارَكَ ٱللهُ بِالْمَيْمُ وِنِ طَائِرُهُ وَخَيْرُ مَنْ بَشَرَتْ يَوْماً بِهِ مُضَرُ مُبَارَكَ ٱللَّمْرِ يُسْتَسْقَى ٱلْغَمَامُ بِهِ مَا فِي ٱلأَنَامِ لَهُ عَدْلٌ وَلاَ خَطَرُ مُنْ بَشَرَتْ لَهُ عَدْلٌ وَلاَ خَطَرُ

رواه الطبراني (٣) وفيه من لم أعرفهم / .

رواه الطبراني وقيه من نم أعرفهم ( .

### ٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوْلِدِهِ وَرَضَاعِهِ وَشَرْح صَدْرِهِ

١٣٨٥٩ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وُلِدَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ٱلاثْنَيْنِ . . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي ٱلْعِلْمِ فِي بَابِ ٱلتَّارِيخِ .

رواه أحمد(٤) والطبراني .

119/A

۱۳۸٦٠ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي ٱلْعَاصِ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُمِّي ، قَالَتْ : شَهِدْتُ آمِنَةَ لَمَّا ضَرَبَهَا ٱلْمَخَاضُ شَهِدْتُ آمِنَةَ لَمَّا ضَرَبَهَا ٱلْمَخَاضُ نَظَرْتُ إِلَى ٱلنَّجُومِ تَدَلَّىٰ (٥) حَتَّىٰ إِنِّي أَقُولُ : لَتَقَعَنَّ عَلَيَّ .

فَلَمَّا وَلَدَتْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ ٱلْبَيْتُ ٱلَّذِي نَحْنُ فِيهِ ، وَٱلدَّارُ ، فَمَا شَيْءٌ ٱنْظُرُ إِلَيْهِ إِلاَّ نُورٌ .

<sup>(</sup>١) اجْلَوَّذ المطر: ذهب وامتد وقت تأخره وانقطاعه.

<sup>(</sup>٢) الجونيّ : الأسود . والمراد فجاد السحاب بالماء الغزير فأحيا الزرع وملأ الضرع .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٤/ ٢٦٠-٢٦١ برقم ( ٦٦١ ) ، وفي الأحاديث الطوال برقم ( ٢٦ ) وقد تقدم برقم ( ٣٢١ ) وقد تقدم برقم ( ٣٣٢١ ) فانظره من أجل شرح جميع مفرداته .

<sup>(</sup>٤) في المسند ١/ ٢٧٧ ، والطبراني في الكبير ٢٣٧/١٢ برقم ( ١٢٩٨٤ ) ، وقد تقدم برقم ( ٤٦٥) ، وقد تقدم برقم

<sup>(</sup> ٩٦٤ ) ، وانظر « تاريخ دمشق » لابن عساكر ٣/٦٦ـ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) عند ابن عساكر « تدنو » وكذلك هي عند البيهقي .

رواه الطبراني(١) وفيه عبد العزيز بن عمران ، وهو متروك .

١٣٨٦١ ـ وَعَنْ حَلِيمَةَ بِنْتِ ٱلْحَارِثِ ، أُمِّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلسَّعْدِيَّةِ ٱلَّتِي أَرْضَعَتْهُ ، قَالَتْ : خَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ نَلْتَمِسُ ٱلرُّضَعَاءَ بِمَكَّةَ عَلَىٰ أَتَانِ لِي قَمْرَاء (٢) قَدْ أَذَمَّت (٣) [فَزَاحَمْتُ](٤) بِٱلرَّكْبِ .

قَالَتْ : وَخَرَجْنَا فِي سَنَةٍ شَهْبَاءَ لَمْ تُبْقِ لَنَا شَيْنَاً ، وَمَعِيَ زَوْجِي ٱلْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعُزَّىٰ .

قَالَتْ : وَمَعَنَا شَارِفٌ (٥) لَنَا ، وَٱللهِ إِنْ (٦) يَبِضُّ عَلَيْنَا بِقَطْرَةٍ مِنْ لَبَنٍ ، وَمَعِي صَبِيٌّ لِي إِنْ نَنَامُ لَيْلَتَنَا مَعَ بُكَائِهِ ، مَا فِي ثَدْيَيَّ مَا يَمُصُّهُ ، وَمَا فِي شَارِفِنَا مِنْ لَبَنٍ نَغْذُوهُ ، إِلاَّ أَنَّا نَرْجُو .

فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ ، لَم يَبْقَ مِنَّا ٱمْرَأَةٌ إِلاَّ عُرِضَ عَلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْبَاهُ ، وَإِنَّمَا كُنَّا نَرْجُو كَرَامَةَ رَضَاعِهِ مِنْ وَالِدِ ٱلْمَوْلُودِ ، وَكَانَ يَتِيماً فَكُنَّا فَقُلْمَ نَقُولُ : مَا عَسَىٰ أَنْ تَصْنَعَ أُمَّهُ ؟ حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْ صَوَاحِبِي ٱمْرَأَةٌ إِلاَّ أَخَذَتْ صَبِيّاً فَقُولُ : مَا عَسَىٰ أَنْ أَرْجِعَ وَلَمْ آخُذْ شَيْعًا ، وَقَدْ أَخَذَ صَوَاحِبِي ، فَقُلْتُ لِزَوْجِي : فَقُلْتُ لِزَوْجِي : وَاللهِ لِأَرْجِعَنَ إِلَىٰ فَلاَ خُذَنَّهُ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير 187/70 برقم (700) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم (70) والبيهقي في « دلائل النبوة » 111-110 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 7/70 من طريق يعقوب بن محمد الزهري ، حدثنا عبد العزيز بن عمران ، عن عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان ، عن أبيه ، عن أبي سويد الثقفي ، قال : سمعت عثمان بن أبي العاص . . . . وهاذا إسناد فيه يعقوب بن محمد الزهري ، وهو ضعيف ، وعبد العزيز بن عمران وهو متروك .

<sup>(</sup>٢) قمراء: شديدة البياض ، مذكرها: أقمر . مثل: حمراء ، وأحمر .

<sup>(</sup>٣) يقال : أذَمَّتِ الدابة : إذا كلت فتوقفت ، فكأنها أتت بما تذم عليه .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين من مسند أبي يعلى .

<sup>(</sup>٥) الشارف : الناقة المسنة ، وكذلك الناب ، ولا يقال للذكر .

<sup>(</sup>٦) إن هنا : بمعنىٰ ( ما ) النافية . والمعنىٰ : ما ترشح بقطرة واحدة من اللبن .

قَالَتْ : فَأَتَيْتُهُ ، فَأَخَذْتُهُ ، فَرَجَعْتُهُ إِلَىٰ رَحْلِي ، فَقَالَ زَوْجِي : قَدْ أَخَذْتِيهِ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَٱللهِ ذَاكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ .

فَقَالَ : قَدْ أَصَبْتِ ، فَعَسَى ٱللهُ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ خَيْراً .

فَقَالَتْ : وَٱللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ جَعَلْتُهُ فِي حِجْرِي ، قَالَتْ : فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَدْبِي بِمَا شَاءَ مِنَ ٱللَّبَنِ .

قَالَتْ : فَشَرِبَ حَتَّىٰ رَوِيَ وَشَرِبَ أَخُوهُ \_ تَعْنِي : ٱبْنَهَا \_ حَتَّىٰ رَوِيَ ، وَقَامَ زَوْجِي إِلَىٰ شَارِفِنَا مِنَ ٱللَّيْلِ ، فَإِذَا هِيَ حَامِلٌ ، فَحَلَبَتْ لَنَا مَا شِئْنَا ، فَشَرِبَ حَتَّىٰ رَوِيَ .

قَالَتْ : وَشَرِبْتُ حَتَّىٰ رَوِيتُ . فَبِتْنَا لَيْلَتَنَا تِلْكَ بِخَيْرٍ شِبَاعاً ، رِوَاءً ، وَقَدْ نَامَ صَبِيُّنَا .

قَالَتْ : يَقُولُ أَبُوهُ \_ يَعْنِي : زَوْجَهَا \_ : وَٱللهِ يَا حَلِيمَةُ ، مَا أَرَاكِ إِلاَّ أَصَبْتِ نَسْمَةً () مُبَارَكَةً ، قَدْ نَامَ صَبِيُّنَا وَرَوِيَ .

قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْنَا، فَوَٱللهِ لَخَرَجَتْ أَتَانِي أَمَامَ ٱلرَّكْبِ قَدْ قَطَعْتُهُ حَتَّىٰ مَا يَبْلُغُونَهَا، حَتَّىٰ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: وَيْحَكِ يَا بِنْتَ ٱلْحَارِثِ، كُفِّي عَلَيْنَا، أَلَيْسَتْ مَا يَبْلُغُونَهَا ، حَتَّىٰ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: وَيْحَكِ يَا بِنْتَ ٱلْحَارِثِ، كُفِّي عَلَيْنَا، أَلَيْسَتْ ١٢٠/٨ هَلْذِهِ بِأَتَانِكِ ٱلَّتِي خَرَجْتِ عَلَيْهَا ؟ فَأَقُولُ: بَلَىٰ وَٱللهِ وَهِي قُدَّامُنَا حَتَّىٰ قَدِمْنَا/ مَنْ حَاضِر بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْدٍ ، فَقَدِمْنَا عَلَىٰ أَجْدَبِ أَرْضِ ٱللهِ ، فَوَٱلَّذِي نَفْسُ مَنَازِلَنَا مِنْ حَاضِر بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْدٍ ، فَقَدِمْنَا عَلَىٰ أَجْدَبِ أَرْضِ ٱللهِ ، فَوَٱلَّذِي نَفْسُ حَلِيمَةَ بِيلِهِ إِنْ كَانُوا لَيُسَرِّحُونَ أَغْنَامَهُمْ إِذَا أَصْبَحُوا ، وَيُسَرِّحُ رَاعِي غَنَمِي ، فَتَرُوحُ غَنَمِي بِطَانَا لَبَنَا حُفِّلًا لَابَا حُفِّلًا لَا اللّهُ مَا بِهَا مِنْ لَبَنِ .

قَالَ : فَشَرِبْنَا مَا شِئْنَا مِنْ لَبَنٍ وَمَا فِي ٱلْحَاضِرِ أَحَدٌ يَحْلُبُ قَطْرَةً وَلاَ يَجِدُهَا ،

<sup>(</sup>١) النسمة : الإنسان ، النفس .

 <sup>(</sup>٢) البطان : التي امتلأت بطونها . واللُّبَّنُ : ذوات الألبان . والحُفَّل : التي اجتمع اللبن في أثدائها .

فَيَقُولُونَ لِرُعَاتِهِم : وَيْلَكُمْ أَلاَ تُسَرِّحُونَ حَيْثُ يُسَرِّحُ رَاعِي حَلِيمَةَ ؟ فَيُسَرِّحُونَ فِي الشَّعْبِ ٱلَّذِي يُسَرِّحُ فِيهِ رَاعِينَا .

قَالَتْ : وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِبُّ فِي ٱلْيَوْمِ شَبَابَ ٱلصَّبِيِّ فِي شَهْرٍ ، وَيَشِبُ فِي ٱلشَّهْرِ شَبَابَ ٱلصَّبِيِّ فِي سَنَةٍ فَبَلَغَ سِتَّا وَهُوَ غُلاَمٌ جَفْرٌ (١١) .

قَالَتْ : فَقَدِمْنَا عَلَىٰ أُمِّهِ ، فَقُلْنَا لَهَا ، وَقَالَ لَهَا أَبُوهُ : رُدُّوا عَلَيْنَا ٱبْنِي ، فَلْنَرْجِعْ بِهِ ، فَإِنَّا نَخْشَىٰ عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَّةَ .

قَالَتْ : وَنَحْنُ أَضَنُّ بِشَأْنِهِ لِمَا رَأَيْنَا مِنْ بَرَكَتِهِ ، قَالَتْ فَلَمْ نَزَلْ بِهَا حَتَّىٰ قَالَتْ : ٱرْجِعَا بِهِ ، فَرَجَعْنَا بِهِ ، فَمَكَثَ عِنْدَنَا شَهْرَيْنِ .

قَالَتْ : فَبَيْنَا هُوَ يَلْعَبُ وَأَخُوهُ يَوْماً خَلْفَ ٱلْبُيُوتِ يَرْعَيَانِ بَهْماً لَنَا ، إِذْ جَاءَ أَخُوهُ يَشْتَدُ<sup>(٢)</sup> ، فَقَالَ لِي وَلأَبِيهِ : أَدْرِكَا أَخِي ٱلْقُرَشِيَّ قَدْ جَاءَهُ رَجُلاَنِ فَأَضْجَعَاهُ فَشَقًا بَطْنَهُ ، فَخَرَجْنَا نَحْوَهُ نَشْتَدُ ، فَٱنْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُو قَائِمٌ مُنْتَقِعٌ لَوْنُهُ ، وَٱعْتَنَقَهُ أَبُوهُ وَٱعْتَنَقْتُهُ ، ثُمَّ قُلْنَا : مَا لَكَ أَيْ بُنَيَّ ؟

قَالَ : « أَتَانِي رَجُلاَنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ ، فَأَضْجَعَانِي ، ثُمَّ شَقَّا بَطْنِي ، فَوَٱللهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا ».

قَالَتْ : فَٱحْتَمَلْنَاهُ ، فَرَجَعْنَا بِهِ قَالَتْ : يَقُولُ أَبُوهُ : وَٱللهِ يَا حَلِيمَةُ ، مَا أَرَىٰ هَاذَا ٱلْغُلاَمَ إِلاَّ قَدْ أُصِيبَ ، فَٱنْطَلِقِي فَلْنَرُدَّهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ بِهِ مَا نَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ .

قَالَتْ : فَرَجَعْنَا بِهِ إِلَيْهَا . قَالَتْ : مَا رَدَّكُمَا بِهِ وَقَدْ كُنْتُمَا حَرِيصَيْنِ عَلَيْهِ ؟ فَقُلْتُ : لاَ وَٱللهِ ، إِنَّا كَفِلْنَاهُ وَأَدَّيْنَا ٱلْحَقَّ ٱلَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا فِيهِ ، ثُمَّ تَخَوَّفْتُ

<sup>(</sup>١) يقال : استجفر الصبي ، إذا قوي على الأكل ، وأصله في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر ، وأخذ عن أمه ورعىٰ ، والأنثىٰ : جفرة .

<sup>(</sup>٢) اشتد في عدوه : أسرع .

ٱلأَحْدَاثَ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَكُونُ فِي أَهْلِهِ .

قَالَتْ : فَقَالَتْ أُمُّهُ : وَٱللهِ مَا ذَاكَ بِكُمَا ، فَأَخْبِرَانِي خَبَرَكُمَا وَخَبَرَهُ .

قَالَتْ : فَوَاللهِ مَا زَالَتْ بِنَا حَتَّىٰ أَخْبَرْنَاهَا خَبَرَهُ ، قَالَتْ : فَتَخَوَفْتُمَا عَلَيْهِ ، كَلاَّ وَاللهِ إِنَّ لِابْنِي هَلْذَا لَشَأْناً . أَلاَ أُخْبِرْكُمَا عَنْهُ ؟ إِنِّي حَمَلْتُ بِهِ فَلَمْ أَرَ حَمْلاً قَطُّ كَانَ أَخَفَ وَلا أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ ، ثُمَّ رَأَيْتُ نُوراً كَأَنَّهُ شِهَابٌ خَرَجَ مِنْ حِينَ وَضَعْتُهُ أَضَاءَتْ لِي أَعْنَاقُ ٱلإِبلِ بِبُصْرَىٰ ، ثُمَّ وَضَعْتُهُ فَمَا وَقَعَ كَمَا تَقَعُ ٱلصِّبْيَانُ ، وَقَعَ أَضَاءَتْ لِي أَعْنَاقُ ٱلإِبلِ بِبُصْرَىٰ ، ثُمَّ وَضَعْتُهُ فَمَا وَقَعَ كَمَا تَقَعُ ٱلصِّبْيَانُ ، وَقَعَ وَاضِعاً يَدَهُ بِٱلأَرْضِ رَافِعاً رَأْسَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، دَعَاهُ وَٱلْحَقَا بِشَأْنِكُمَا .

رواه أبو يعلىٰ (١) ، والطبراني بنحوه ، إلا أنه قال : حدثتني حليمة بنت أبي ذؤيب ، ورجالهما ثقات .

### ٣ ـ بَابٌ : فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ وَشَرْحِ صَدْرِهِ أَيْضاً

١٣٨٦٢ ـ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ : أَنَّهُ حَدَّنَهُمْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ ٢٢١/٨ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / ، فَقَالَ : كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟

فَقَالَ : « كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ، فَٱنْطَلَقْتُ أَنَا وَٱبْنُ لَهَا فِي بَهْمٍ (٢) لَنَا ، وَلَمْ نَأْخُذْ مَعَنَا زَاداً ، فَقُلْتُ : يَا أَخِي ٱذْهَبْ فَٱثْتِنَا بِزَادِ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا .

فَانْطَلَقَ أَخِي وَمَكَثْتُ عِنْدَ ٱلْبَهْمِ ، فَأَقْبَلَ طَائِرَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسْرَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَهُوَ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَقْبَلاَ يَبْتَدِرَانِي فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي إِلَى ٱلْقَفَا ، فَشَقًا بَطْنِي ، ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ ، فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ .

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم ( ۷۱٦٣ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن حبان برقم ( ٦٣٣٥ ) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ۲۰۹٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٨٨ /٨ \_ ٩١ \_ والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢١٢ \_ ٢١٥ برقم ( ٥٤٥ ) ، وإسناده ضعيف .

وقد استوفينا تخريجه في « مسنّد الموصلي » ، وفي « صحيح ابن حبان » .

<sup>(</sup>٢) البَهْمُ : صغار المعز والضأن .

فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : ٱلْتِنِي بِمَاءِ ثُلْجٍ ، فَغَسَلاَ بِهِ جَوْفِي ، ثُمَّ قَالَ : ٱلْتِنِي بِمَاءِ ثُلْجٍ ، فَغَسَلاَ بِهِ جَوْفِي ، ثُمَّ قَالَ : ٱلْتِنِي بِٱلسَّكِينَةِ فَذَرَّاهَا فِي قَلْبِي ، ثُمَّ قَالَ أَحُدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : حُصْهُ (') ، فَحَاصَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ ٱلنَّبُوَّةِ - وَفِي رِوايَةٍ : وَالْحَتُمْ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ ٱلنَّبُوَّةِ - وَفِي رِوايَةٍ : وَٱخْتُمْ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ ٱلنَّبُوَّةِ - قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : ٱجْعَلْهُ فِي كِفَةٍ وَٱجْعَلْ أَلْفاً مِنْ أَمْتِهِ فِي كِفَةٍ ، فَإِذَا أَنَا ٱنْظُرُ إِلَى ٱلأَلْفِ فَوْقِي أَشْفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ .

فَقَالَ: لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بِهِمْ . فَٱنْطَلَقَا وَتَرَكَانِي قَدْ فَرِقْتُ فَرَقاً شَدِيداً ، ثُمَّ ٱنْطَلَقْتُ إِلَىٰ أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِٱلَّذِي لَقِيتُ . فَأَشْفَقَتْ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ أُلْبِسَ شَدِيداً ، ثُمَّ ٱنْطَلَقْتُ إِلَىٰ أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِٱلَّذِي لَقِيتُ . فَأَشْفَقَتْ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ أُلْبِسَ بِي ، فَقَالَتْ : أُعِيذُكَ بِٱللهِ فَرَحَلَتْ بَعِيراً لَهَا ، فَجَعَلَتْنِي - أَوْ فَحَمَلَتْنِي - عَلَى ٱلرَّحْلِ وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتَّىٰ بَلَغْنَا إِلَىٰ أُمِّي .

فَقَالَتْ : أَذَيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي . فَحَدَّثَتْهَا بِٱلَّذِي لَقِيتُ ، فَلَم يَرُعْهَا ذَلِكَ .

قَالَتْ : إِنِّي رَأَيْتُ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ ٱلشَّامِ » .

رواه أحمد $^{(7)}$  ، والطبراني ولم يسق المتن ، وإسناد أحمد حسن .

١٣٨٦٣ \_ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا كَانَ بَدْءُ أَوَّلِ مَا كَانَ بَدْءُ أَوَّلِ

قَالَ : « دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ ، وَبُشْرَىٰ عِيسَىٰ ، وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهَ يَخْرُجُ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ ٱلشَّام » .

<sup>(</sup>١) حاص الثوبُ ، يحوصه ، حوصاً : خاطه .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٤/ ١٨٤ م والطبراني في الكبير ١٣١ / ١٣١ برقم ( ٣٢٣ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢/٧ هـ ، والحاكم ٢/ ٦١٦ ـ ٦١٧ من طريق حيوة بن شريح ، حدثني بقية ، حدثني بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن عتبة بن عبد . . . وهلذا إسناد صحيح . وأخرجه الدارمي برقم ( ١٣ ) بتحقيقنا ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٣٦ ) ، والطبراني في « مسند الشاميين » ( ١١٨١ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢/٧ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١/ ١٧٠ و٣/ ٤٦٥ من طرق ؛ حدثنا بقية ، به . وانظر « مسند الدارمي » .

رواه أحمد(١) ، وإسناده حسن وله شواهد تقويه . ورواه الطبراني .

١٣٨٦٤ - وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ جَرِينًا عَلَىٰ أَنْ يَسْأَلُهُ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَشْيَاءَ لاَ يَسْأَلُهُ عَنْهَا غَيْرُهُ ، فَقَالَ : رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَشْيَاءَ لاَ يَسْأَلُهُ عَنْها غَيْرُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا أَوَّلُ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَمْرِ ٱلنَّبُوّةِ ؟ فَٱسْتَوَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَالِساً ، وَقَالَ : « لَقَدْ سَأَلْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنِّي لَفِي صَحْرَاءَ ٱبْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَأَشْهُرٍ ، وَإِذَا بِكَلاَمٍ فَوْقَ رَأْسِي ، وَإِذَا بِرَجُلِ يَقُولُ لِرَجُلٍ اللهِ هُوَ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَأَشْهُرٍ ، وَإِذَا بِكَلاَمٍ فَوْقَ رَأْسِي ، وَإِذَا بِرَجُلِ يَقُولُ لِرَجُلٍ اللهِ هُوَ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَسْتَقْبَلاَنِي بِوُجُوهٍ لَمْ أَرَهَا لِخَلْقٍ (٢) قَطُّ ، وَأَرْوَاحٍ لَمْ أَجِدُها مِنْ خَلْقٍ قَطُّ ، وَثِيَابٍ فَاسْتَقْبَلاَنِي بِوُجُوهٍ لَمْ أَرَهَا لِخَلْقٍ آلَا يَ يَمْشِيَانِ حَتَّىٰ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَضُدِي ، لَمْ أَرَهَا عَلَىٰ أَحَدٍ قَطُّ ، فَأَقْبَلاَ إِلَيَّ يَمْشِيَانِ حَتَّىٰ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَضُدِي ، لاَ أَجِدُ لأَخْذِهِمَا مَسًا .

فَقَالَ / أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَضْجِعْهُ . فَأَضْجَعَانِي بِلاَ قَصْرٍ وَلاَ هَصْرٍ (٣) .

فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : ٱفْلِقْ (٤) صَدْرَهُ ، فَهَوَىٰ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ صَدْرِي فَفَلَقَهَا فِيمَا أَرَىٰ بِلاَ دَمٍ وَلاَ وَجَعٍ .

<sup>(</sup>۱) في المسند 0/777 ، والطيالسي 1/7 برقم (7710) منحة المعبود ، والحارث بن أبي أسامة برقم (970) بغية الباحث ، والطبراني في الكبير 1/7/7 برقم (970) ، وفي «مسند الشاميين » برقم (100) ، وابن عدي في الكامل 1/000 ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » 1/101 من طريقين ، والبيهقي في الدلائل برقم 1/100 من طرق : حدثنا الفرج بن فضالة ، عن لقمان بن عامر ، عن أبي أمامة . . . . وهلذا إسناد ضعيف لضعف فرج بن فضالة .

نقول: غير أن الحديث صحيح بشواهده ، ومنها حديث العرباض بن سارية ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٤٠٤ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ٢٠٩٣ ) . وهناك ذكرنا له أكثر من شاهد أيضاً .

<sup>(</sup>٢) أي : لمخلوق .

 <sup>(</sup>٣) القصر: الحبس، والمراد: أنهما أضجعاني بلا حبس للنفس وبدون مضايقة،
 ولا هصر: أي وبدون كسر ولا ليّ لأي عضو من الأعضاء.

<sup>(</sup>٤) يقال: فلق الصدر: إذا شقه.

فَقَالَ لَهُ : أُخْرِجِ ٱلْغِلَّ وَٱلْحَسَدَ .

فَأَخْرَجَ شَيْئاً كَهَيْئَةِ ٱلْعَلَقَةِ ، ثُمَّ نَبَذَهَا فَطَرَحَهَا ، فَقَالَ لَهُ : أَدْخِلِ ٱلرَّحْمَةَ وَٱلرَّأْفَةَ ، فَإِذَا مِثْلُ ٱلَّذِي أَخْرَجَ يُشْبِهُ ٱلْفِضَّةَ ، ثُمَّ هَزَّ إِبْهَامَ رِجْلِيَ ٱلْيُمْنَىٰ . فَقَالَ : أَغُدُ وَٱسْلَمْ . فَرَجَعْتُ بِهَا أَغْدُو بِهَا رِقَّةٌ عَلَى ٱلصَّغِيرِ وَرَحْمَةٌ عَلَى ٱلْكَبِيرِ » .

رواه عبد الله(١) ، ورجاله ثقات ، وثقهم ابن حبان .

١٣٨٦٥ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ

(۱) ابن أحمد في زوائده على المسند 0/100 \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 7/100 \$ ، والضياء المقدسي في " المختارة " برقم ( 1778 ) \_ من طريق محمد بن عبد الرحيم البزار ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا معاذ بن محمد بن أبي بن كعب ، حدثني أبي محمد بن معاذ ، عن معاذ بن محمد ، عن محمد بن أبي بن كعب . . . . وهاذا إسناد جيد .

معاذ بن محمد بن معاذ فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٧٠٠ ) في « مسند الموصلي » . ومحمد بن معاذ ، وأبوه معاذ بسطنا القول فيهما عند الحديث ( ٤٩٧ ) في « موارد الظمآن » .

ومحمد بن أبي فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٢٤ ) في « موارد الظمآن » .
وأخرجه ابن حبان في « صحيحه » برقم ( ٧١٥٥ ) - وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٢٥٧ ) ، والحاكم في « المستدرك » ٣/ ٥١٠ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ٤٦٣ ) ، والضياء في « المختارة » برقم ( ١٢٦٣ ) من طريق محمد بن عيسى الطباع . وأخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ١٦٦ ) من طريق عبد الله بن معاوية الدينوري . جميعاً : حدثنا معاذ بن محمد بن معاد بن أبيّ ، حدثني أبي محمد ، عن جدي معاذ ، عن أبيّ . . . وليس في إسناده « محمد بن أبي » .

وقال الحافظ ابن حجر في تهذيبه ١٩ / ١٩٣ - ١٩٤ : «قال ابن المديني في «العلل » في «مسند أبي » في حديث : أول ما رأى صلى الله عليه وسلم من النبوة : رواه مالك بن معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي ، عن أبيه ، عن جده : حديث مديني وإسناده مجهول كله ، ولا نعرف محمداً ، ولا أباه ولا جده » .

وقال ابن حجر في « الأطراف » ٢٢٦/١ : « الصواب ما قال يونس » . يعني بذكر محمد بن أبي في الإسناد ، كما جاء في مسند أحمد وغيره . وسيأتي مختصراً برقم ( ١٥٩٢٧ ) .

عَلَيهِ ٱلسَّلاَمُ أَخْرَجَ حَشْوَةً فِي طِسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَغَسَلَهَا ، ثُمَّ كَسَاهَا حِكْمَةً وَنُوراً ، وَحِكْمَةً وَعِلْماً .

قلت : في الصحيح<sup>(١)</sup> بعضه .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه رشدين بن سعد ، وضعفه الجمهور .

# ٤ - بَابُ قِدَمِ نُبُوَّتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٨٦٦ - عَنِ ٱلْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنِّي عِنْدَ ٱللهِ لَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّنَ ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ ، وَسَأَنْبَنْكُمْ بِأَوَّلِ وَسَلَّمَ : دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ ، وَبُشْرَىٰ عِيسَىٰ ، وَرُؤْيَا أُمِّي ٱلَّتِي رَأَتْ ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ يَرَبْنَ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) عند البخاري في الصلاة ( ٣٤٩) باب : كيف فرضت الصلاة في الإسراء . وبرقم ( ١٦٣٦ ، ٣٣٤٢ ) ، وعند مسلم في الإيمان ( ١٦٣ ) باب : الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد خرجناه في « مسند الموصلي » برقم ( ٣٣٧٤ ، ٣٥٠٧ ) وانظر ( ٣٦١٤ ) في المسند المذكور .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢/ ٢٥٧ برقم ( ٧٤٤) من طريق رشدين بن سعد ، عن عمرو بن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن أنس. . . . وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف رشدين ، والانقطاع ، عبد ربه بن سعيد لم يدرك أنساً ، والله أعلم . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) أخرج هاذه الرواية الإمام أحمد في المسند ١٢٧/٤ ، والبخاري في « التاريخ الكبير » ٦٨-٦٨ ، وفي الأوسط برقم ( ٣٥) ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٢/ ٣٤٥ ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٢٠٩٣ ) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٠٩٣ ) \_ والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٥٢ برقم ( ٢٠٢ ، ٦٣٠ ) ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٩ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » برقم ( ٣٦٢٦ ) من طرق : حدثنا في « دلائل النبوة » ٢/ ١٣٠ ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ٣٦٢٦ ) من طرق : حدثنا معاوية بن صالح ، عن سعيد بن سويد الكلبي ، عن عبد الله بن هلال السلمي ، عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد جيد ، وانظر موارد الظمآن » لتمام التخريج .

وقال ابن عدي في الكامل ٣/١٢٤٣ : « سمعت\_ابن حماد\_يقول : قال البخاري : سعيد بن سويد لا يتابع في حديثه » . ونقل عنه ذلك الذهبي في « الميزان » ٢/ ١٤٥ ، وابن حجر في ح

١٣٨٦٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (١): وَإِنَّ أُمَّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ نُوراً ، أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ ٱلشَّام .

 $^{(7)}$  . « وَفِي رِوَايَةٍ  $^{(7)}$  : « وَبِشَارَةُ عِيسَىٰ قَوْمَهُ » .

رواه أحمد بأسانيد ، والبزار ، والطبراني (٣) بنحوه ، وقال : « سَأَحَدُّ أَكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَحَدُّ أَكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَعَدُ أَكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَال

وَبِشَارَةُ عِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ قَوْلَهُ : ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحَدُ ﴾ [الصّف: ٦] . وَرُؤْيَا أُمِّي ٱلَّتِي رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّهَا وَضَعَتْ نُوراً أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ ٱلشَّامِ » .

وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح ، غير سعيد (٤) بن سويد وقد وثقه ابن حبان .

۱۳۸٦٩ ـ وَعَنْ مَيْسَرَةَ ٱلْفَجْرِ ، قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولَ ٱللهِ ، مَتَىٰ كُتِبْتَ <sup>(٥)</sup> نَبِيّاً ؟

لسان الميزان » ٣٣/٣ . وما وجدت هـٰذا القول في تواريخ البخاري ، ولم يدخل سعيداً
 هـٰذا في الضعفاء ، والله أعلم . وانظر التعليق التالي .

(۱) أخرجها أحمد ١٢٧/٤ ، وابن سعد في الطبقات ١/٩٥-٩٦ ، والطبراني في الكبير ١٥٢/١٨ برقم ( ٦٣٠) من طريق الليث بن سعد ، حدثنا معاوية ابن صالح ، حدثني سعيد بن سويد \_ وانقلب هذا عند الطبراني فأصبح : سويد بن سعيد \_ عن عبد الأعلى بن هلال السلمي ، عن العرباض بن سارية . . . . وهذا إسناد جيد ، وانظر التعليق السابق .

(٢) أخرجها أحمد ١٢٨/٤ ، والحاكم ٢٠٠/٢ \_ ومن طريقه أخرجها البيهقي في « دلائل النبوة » ١٨٣/١ \_ من طريق الحكم بن نافع ، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني ، عن سعيد بن سويد ، عن العرباض بن سارية . . . . وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، والإسناد منقطع ، سعيد بن سويد لم يسمع من العرباض فيما نعلم ، والله أعلم .

وصححه الحاكم ، وقال الذهبي : « أبو بكر ضعيف » .

(٤) في ( د ) : « شعبة » و هو تحريف .

(٥) في ( د ) : « كنت » .

قَالَ : « وَآدَمُ بَيْنَ ٱلرُّوحِ وَٱلْجَسَدِ » .

رواه أحمد(١) ، والطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .

١٣٨٧٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ،
 مَتَىٰ جُعِلْتَ نَبِيّاً ؟ قَالَ : « وَآدَمُ بَيْنَ ٱلرُّوحِ وَٱلْجَسَدِ » .

رواه أحمد(٢) ورجاله رجال الصحيح.

١٣٨٧١ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَتَىٰ كُتِبْتَ نَبِيّاً ؟ قَالَ : « وَآدَمُ بَيْنَ ٱلرُّوحِ وَٱلْجَسَدِ » .

(۱) في المسند 0,00 ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 100 100 برقم 100 برقم 100 الترجمة أبي عاصم في « السنة » برقم 100 ( 100 ) ، وابن قانع في « معجم الصحابة » 100 الترجمة ( 100 ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 100 من طريق عبد الرحمان بن مهدي ، حدثنا منصور بن سعد ، عن بديل بن ميسرة ، عن عبد الله بن شقيق ، عن ميسرة الفجر . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه ابن سعد في الطبقات 1/1/1 ، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( 09VV ) ، وابن قانع 17.4 ، والطبراني في الكبير برقم ( 09VV ) ، وابن عدي في الكامل 18.7/2 ، وابن الأثير الخايد ، والحاكم 1.407-2.0 ، والبيهقي في « دلائل النبوة » 1.407-2.0 ، وابن الأثير في « أسد الغابة » 0.000 من طرق : حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن بديل بن ميسرة ، به . وهذا إسناد صحيح . وانظر التعليق التالي .

(٢) في المسند ٢/٦٤ و٥/ ٣٧٩ من طريق سريج بن النعمان .

وأخرَّجه ابن أبي عاصم في «السنة» برقم (٤١١)، وفي «الآحاد والمثاني» برقم (٢٩١٨) من طريق هدبة بن خالد .

جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، عن خالد الحذاء ، عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل قال : . . . . وهـٰذا إسناد صحيح . والرجل المبهم هنا تبين في الحديث السابق .

وأخرجه ابن سعد ١/١/ ٩٥ من طريق إسماعيل بن علية .

وأخرجِه ابن أبي شيبة ٢٩٢/١٤ من طريق عفان ، حدثنا وهيب .

جميعاً : حدثناً خالد الحذاء ، به . وهاذا إسناد صحيح أيضاً .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الأوسط ، والبزار ، وفيه جابر بن يزيد الجعفي ، وهو ضعيف .

۱۳۸۷۲ ـ وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَفْبَلَ أَعْرَابِيُّ حَتَّىٰ أَتَى / ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ ٢٢٣/٨ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ خَلْقٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ، فَقَالَ : أَلاَ تُعْطِينِي شَيْئاً ٱتَعَلَّمُهُ وَأَحْمِلُهُ ، وَيَنْفَعُنِي ، وَلاَ يَضُرُّكَ ؟

فَقَالَ ٱلنَّاسُ : مَهْ ، ٱجْلِسْ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعُوهُ ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ ٱلرَّجُلُ لِيَعْلَمَ » . فَأَفْرَجُوا لَهُ حَتَّىٰ جَلَسَ ، فَقَالَ : أَيُّ شَيءٍ كَانَ أَوَّلُ (٢) نُبُوَّتِكَ ؟

قَالَ: ﴿ أَخَذَ ٱللهُ ﴿ الْمِيثَاقَ كَمَا أَخَذَ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ( ظ : ٤٥٧ ) ثُمَّ تَلا : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجِ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّيَ مَا النَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَأَتُ أَمُّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي مَنَامِهَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهَا سِرَاجٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ ٱلشَّام » .

فَقَالَ ٱلأَعْرَابِيُّ : هَاه وَأَدْنَىٰ مِنْهُ رَأْسَهُ ، وَكَانَ فِي سَمْعِهِ شَيْءٌ .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۲۱۸۷) ، وفي الكبير ۹۲/۱۲ برقم ( ۱۲۵۷۱) ، والبزار في «كشف الأستار » ۱۱۲/۳ برقم ( ۲۳٦٤) من طريق نصر بن مزاحم ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن ابن عباس . . ونصر رافضي كذاب متروك الحديث ، وقيس بن الربيع ، وجابر الجعفي ضعيفان . وللكن الحديث يتقوى بشواهده . انظر أحاديث الباب مع التعليق عليها .

وقال البزار : « لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هـنذا الوجه ، ونصر لم يكن بالقوي ، ولم يكن كذاباً ، ولكنه يتشيع ، ولم نجد هـنذا الحديث إلا عنده » .

وقال الطبراني : « لا يروَّىٰ عن ابن عباس إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به نصر بن مزاحم » .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ، د ) زيادة : « من » وفي « معجم الطبراني » : « أمر » .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ، د ) ، و« معجم الطبراني » زيادة : « مني » .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَوَرَاءَ ذَلِكَ » . رواه الطبراني (١) ، ورجاله وثقوا .

### ٥ ـ بَابُ خِتَانِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۳۸۷۳ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مِنْ كَرَامَتِي عَلَىٰ رَبِّي ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَنْ وُلِدْتُ مَخْتُوناً ، وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْأَتِي » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الصغير ، والأوسط ، وفيه سفيان بن الفزاري ، وهو متهم به .

(۱) في الكبير ٣٣٣/٢٢ برقم ( ٨٣٥) ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ٤٠٨) من طريق بقية بن الوليد ، حدثنا صفوان ، عن حجر بن حجر ، عن أبي مريم قال : أقبل أعرابيٌّ . . . وهاذا إسناد حسن ، حجر بن حجر أخرج الحاكم حديثه وقال : كان من الثقات ، وذكره ابن حبان في الثقات ١٧٦/٤ .

وأخرجه الطبراني في « مسند الشاميين » برقم ( ٩٨٤ ) من طريقه ، عن صفوان بن عمرو ، عن حجر بن مالك الكندي ، عن أبي مريم قال : أقبل أعرابي . . . وهاذا إسناد فيه عنعنة بقية ، وهو مدلس . وحجر بن مالك الكندي ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٦٧ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات ٢/ ٢٣٥ .

وأخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٩١ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ٤١٤ من طريق الحسن بن عرفة العبدي .

جميعاً: أنبأنا هشيم بن بشير ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن أنس . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه عنعنة هشيم ، وعنعنة يونس بن عبيد ، وعنعنة الحسن إذا ثبت سماعهما من الشيخ الذي يرويان عنه ، غير ضارة وإنما هي محمولة على السماع ، وهاذه منها .

وسفيان بن محمد متهم ، وللكن تابعه الحسن بن عرفة وهو متابع جيد .

وقال الطبراني : « لم يروه عن يونس إلا هشيم ، تفرد به سفيان بن محمد الفزاري » . ومتابعة 🗻

١٣٨٧٤ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، خَتَنَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ طَهَّرَ قَلْبَهُ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط، وفيه عبد الرحمان بن عيينة، وسلمة بن

الحسن بن عرفة ترد ما قاله الطبراني .

وقال ابن كثير بعد أن أورد هلذا الحديث عن ابن عمر ، وعن العباس في « النهاية » 1 < 70 : « وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق ، حتى زعم بعضهم أنه متواتر ، وفي هلذا كله نظر » .

(۱) في الأوسط برقم ( ٥٨١٧) من طريق عبد الرحمان بن عيينة البصري ، حدثنا علي بن محمد السلمي المدائني ، حدثنا مسلمة بن محارب بن مسلم بن زياد ، عن أبيه ، عن أبي بكرة . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الرحمان بن عيينة البصري ، روى عن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف أبي الحسن المدائني السلمي ، وعمر بن يونس بن القاسم اليمامي الحنفي ، وروى عنه محمد بن عبد الله الحضرمي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وفيه علي بن محمد أبو الحسن المدائني الأخباري ، قال ابن عدي في الكامل ٥/ ١٨٥٥ : « علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف ، أبو الحسن المدائني ، مولىٰ عبد الله بن سمرة ، ليس بالقوي في الحديث ، وهو صاحب الأخبار » .

وقال يحيىٰ : « ثقة ثقة ثقة » . وقال أبو جعفر الطبري : « كان عالماً بأيام الناس ، صدوقاً في ذلك » .

وقال ابن أبي خيثمة : « قال لي يحيى بن معين : اكتب عن المدائني كتباً » .

وقال الخطيب في «تاريخ بغداد » ١٦/٥٥: «كان عالماً بأيام الناس وأخبار العرب وأنسابهم ، عالماً بالفتوح والمغازي ورواية الشعر ، صدوقاً في ذلك » .

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء » ١٠/٠٠٤: «العلامة ، الحافظ الصادق.... نزل بغداد وصنف التصانيف ، وكان عجباً في معرفة السير والمغازي والأنساب ، وأيام العرب ، مصدقاً فيما ينقله ، عالى الإسناد » .

وقال في « المغني » : « صدوق ، وقال ابن عدي : ليس بالقوي » . فأقل ما يمكن أن يوصف به أنه حسن الحديث . وانظر « الجرح والتعديل » ٢٥٣/٤

ومسلمة بن محارب ترجمه البخاري في « الكبير » ٧/ ٣٨٧ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٢٦٦ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٩٠ . ومحارب بن مسلم الزيادي ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٤١٧ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٤٥٢ .

محارب ، ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات .

#### ٦ \_ بَاتٌ

١٣٨٧٥ ـ عَنْ كِنْدير بْنِ سَعِيدٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَجَجْتُ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ يَطُوفُ بِٱلْبَيْتِ ، وَهُو يَرْتَجِزُ ، يَقُولُ :

يَا رَبِّ رُدَّ رَاكِبِ مُحَمَّدا رُدَّهُ لِي وَاصْطَنِعْ عِنْدِي يَدا قُلْتُ : مَنْ هَانَدَا تَعْنِي ؟ قَالَ : عَبْدُ ٱلْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ ، ذَهبَتْ إِبِلٌ لَهُ ، فَأَرْسَلَ ٱبْنَ ٱبْنِهِ فِي طِلْبَتِهَا ، فَأَحْتَبَسَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُرْسِلْهُ فِي حَاجَةٍ قَطُّ إِلاَّ جَاءَ بِهَا . قَالَ : فَمَا بَرِحْتُ حَتَّىٰ جَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَاءَ بِٱلإِبِلِ . قَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، لَقَدْ حَزِنْتُ عَلَيْكَ هَاذِهِ ٱلْمَرَّةَ حُزْناً لاَ يُفَارِقُنِي أَبَداً .

رواه أبو يعلىٰ(٢) ، والطبراني ، وإسناده حسن .

<sup>◄</sup> وقال البزار: « لا يروى هاذا الحديث عن أبي بكرة إلا بهاذا الإسناد، تفرد به عبد الرحمان بن عيبنة » .

<sup>(</sup>١) في أصولنا: «كندر بن سعد » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في المسند برقم ( ١٤٧٨ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٤٨٤ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٦٧٥ ) \_ والطبراني في الكبير ٦ / ٦٤ برقم ( ٤٦٧٥ ) ، والحاكم في « المستدرك »  $7 \cdot 7 \cdot 7$  من طريق وهب بن بقية ، وعمرو بن عون الواسطى .

جميعاً : حدثنا خالد بن عبد الله ، عن داود بن أبي هند ، عن العباس بن عبد الرحمان ، عن كِنْدِير بن سعيد ، عن أبيه . . . . وهاذا إسناد حسن ، عباس بن عبد الرحمان هو : مولى بني هاشم فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٤٦٧ و ١٨٢٠ ) .

وَكِنْدِير ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٢٤٦ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧/ ١٧٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في « الثقات » ٥/ ٣٤٢ .

وقال الحاكم: «هاذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . وصحابي الحديث سعيد بن حيوة » . وانظر «أسد الغابة » / ٣٨٥ وثقات ابن حبان قسم الصحابة ٣/ ١٥٦ .

١٣٨٧٦ ـ وَعَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو طَالِبٍ يَصْنَعُ ٱلطَّعَامَ لأَهْلِ مَكَّةَ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا دَخَلَ لَمْ / يَجْلِسْ حَتَّىٰ يَأْخُذَ شَيْئاً فَيَضَعَهُ ٢٢٤/٨ تَحْتَهُ ، فَقَالَ أَبُو طَالِبِ : إِنَّ ٱبْنَ أَخِي لَيُحِسُّ بِكَرَامَةٍ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه عمرو بن جميع ، وهو كذاب .

# ٧ - بَابُ عِصْمَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلْقَرِينِ

١٣٨٧٧ \_ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ ٱلشَّيَاطِينِ » . قَالُوا : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَـٰكِنَّ ٱللهُ أَعَانَنِي عَلَيهِ فَأَسْلَمَ » .

رواه أحمد(7)، والطبراني، والبزار، ورجاله رجال الصحيح، غير قابوس(7) بن أبي ظبيان، وقد وثق على ضعفه.

١٣٨٧٨ ـ وعَنِ ٱلْمُغِيرَةِ بِن شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ جُعِلَ مَعَهُ قَرِينٌ مِنَ ٱلْجِنِّ » (٤٠ . قَالُوا : وَلاَ أَنْتَ ؟ وَسَلَّمَ : « وَلاَ أَنَا ، إِلاَّ أَنَّ ٱللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ، فَلاَ يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرٍ » .

<sup>(</sup>١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وما وجدته في غيره .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢٥٧/١ ، والطبراني في الكبير ٢١٠/١١ برقم ( ١٢٦٢٠) ، والبزار في «كشف الأستار » ١٤٦/٣ برقم ( ٢٤٤٠) من طريق جرير بن عبد الحميد ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل قابوس ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٥٧ ) في « معجم شيوخ أبي يعلىٰ » وبرقم ( ١٣١٤٤ ) في كتابنا هاذا .

ويشهد له حديث ابن مسعود عند مسلم في الجنة والنار ( ٢٨١٤ ) باب : تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس .

وله شواهد كثيرة ، وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « قاموس » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (د).

رواه الطبراني (١) ، وفيه أبو حماد : المفضل بن صدقة ، وهو ضعيف .

١٣٨٧٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فُضِّلْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ « فُضِّلْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

رواه البزار (٣) ، وفيه إبراهيم بن صرمة ، وهو ضعيف .

١٣٨٨ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا مِنْكُمْ أَحَدُ (٤) إِلاَّ وَمَعَهُ شَيْطَانٌ » . قُلْنَا : وَأَنْتَ ؟ قَالَ : « وَأَنَا ، إِلاَّ أَنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ » .

رواه الطبراني (٥) ، وفيه المفضل بن صالح ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٠/٢١ برقم (١٠١٧) من طريق أبي حماد: المفضل بن صدقة ، عن زياد بن علاقة ، عن المغيرة بن شعبة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف أبي حماد ، ولاكن الحديث صحيح لغيره ، وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « فصلتين » .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ١٤٦/٣ برقم ( ٢٤٣٨ ) من طريق إبراهيم بن صرمة ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد فيه إبراهيم بن صرمة وقد ضعفه الدارقطني وغيره . وقال ابن عدي : « حديثه منكر المتن والسند » . وقال ابن معين : « كذاب خبيث » .

وقال ابن الجنيد : محله الصدق . وانظر «لسان الميزان » ١٩/١ . وسيأتي أيضاً برقم (١٤٠٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): « من أحد » .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ١٨٧/١ برقم (٤٩٤) من طريق علي بن عبد الله بن صالح الدهان ، حدثنا مفضل بن صالح ، عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك . . . وعلي بن عبد الله بن صالح روىٰ عن مفضل بن صالح الأسدي ، وعبد الرحمان بن محمد المحاربي ، وروىٰ عنه الحسين بن إسحاق السكوني ، ومحمد بن إسحاق الحنظلي ، وابن جرير الطبري ، ومحمد بن عبد الله المصري ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ومفضل بن صالح ضعيف ، وللكن الحديث صحيح لغيره .

١٣٨٨١ ـ وَعَنْ شَرِيكِ بْنِ طَارِقٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ لَهُ شَيْطَانٌ » .

قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ؟ قَالَ: « وَلاَ أَنَا ، إِلاَّ أَنَّ ٱللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ » .

رواه الطبراني(١) والبزار ، ورجال البزار رجال الصحيح .

# ٨ - بَابُ عِصْمَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلْبَاطِلِ

١٣٨٨٢ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَارٌ لِخَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ ، قَالَ : صَدَّقَنِي جَارٌ لِخَدِيجَةَ : « أَيْ خَدِيجَةُ ، وَٱللهِ قَالَ : سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِخَدِيجَةَ : « أَيْ خَدِيجَةُ ، وَٱللهِ لاَ أَعْبُدُ ٱللْعُزَّىٰ أَبَداً » .

قَالَ : تَقُولُ خَدِيجَةُ خَلِّ ٱلْعُزَّىٰ .

قَالَ : وَكَانَ صَنَّمَهُمُ ٱلَّذِي يَعْبُدُونَ ، ثُمَّ يَضْطَجِعُونَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٧/ ٣٠٩ برقم ( ٧٢٢٢) ، والبزار في «كشف الأستار » ٣٠٩/٢ ، وابن قانع في «معجم الصحابة » ٣٣٨/١ الترجمة ( ٤٢١) ، والبخاري في الكبير ٢٣٩/٤ من طريقين : حدثنا أبو عوانة ، عن زياد بن علاقة ، عن شريك بن طارق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وهاذا إسناد ضعيف لإرساله . قال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤/ ٤٨٦ : «طارق بن شريك ، ويقال : شريك بن طارق ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل . . . . » . و « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٥٧٦ ) ، والمطالب العالية برقم ( ٤٢٦٣ ) .

وانظر « التاريخ الكبير » للبخاري أيضاً .

وأما ابن حبان فقد قال في ثقاته ٣/ ١٨٨ قسم الصحابة : « له صحبة » .

وقال أبو عمر : «يقال : إن له صحبة ، ويقال : إن حديثه ـ يعني هـُـذا الحديث ـ مرسل.... » ، وانظر « أسد الغابة » ٢/ ٢٢٥ .

وقد أطلنا في تخريجه والحديث عنه في « موارد الظمآن » برقم ( ٢١٠١ ) .

رواه أحمد(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٣٨٨٣ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَسْتُ مِنْ دَدٍ ، وَلاَ دَدٌ مِنِّي » .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَحْيَى بنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : لَسْتُ مِنَ ٱلْبَاطِلِ ، وَلاَ ٱلْبَاطِلُ مِنِّى .

٨ ٢٢٥/٨ رواه البزار (٢) ، والطبراني / في الأوسط ، وفيه يحيى بن محمد بن قيس وقد

<sup>(</sup>۱) في المسند ۲۲۲/۶ ، و٥/ ٣٦٢ من طريق حماد بن أسامة ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه قال : حدثني جار لخديجة . . . . وهاذا إسناد صحيح ، جار خديجة صحابي ، وجهالة الصحابي غير ضارة ، فكلهم عدول .

وقولها : خَلِّ العُزَّىٰ : أي دع عنك هـٰذه وعليك بما هو أحق وأولىٰ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ١٢٩ برقم ( ٢٤٠٢ ) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ٤١٥ ) ، والعقيلي في « الضعفاء » ٤/ ٤٢٧ ، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٦٩٨ ، والبخاري في « الأدب المفرد » برقم ( ٧٨٥ ) ، والبيهقي في الشهادات ١ / ٢١٧ من طريق يحيى بن محمد بن قيس قال : سمعت عمرو بن أبي عمرو يحدث عن أنس . . . وهاذا إسناد فيه أبو زكير : يحيى بن محمد بن قيس ، وهو حسن الحديث فيما لم ينكر عليه . ولكن هاذا الحديث من منكراته . وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٣٩٩ ) في « مسند الموصلي » .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عمرو إلا أبو زكير » .

وأخرجه الدولابي في «الكنى » ١٧٩/١ من طريق ابن المديني ، وعبدالله بن حميد بن الأسود قالا : حدثنا يحيى بن محمد بن قيس : أبو زكير \_ تحرف فيه إلى : زكريا \_ حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال : سمعت المطلب يقول : إن أنس بن مالك قال : . . . . . وهاذا من المزيد في متصل الأسانيد .

وقد خالف الدراوردي أبا زكير: يحيى بن محمد بن قيس. فقد أخرجه الطبراني في الكبير 788/9 برقم ( 988/9 ) من طريق محمد بن أحمد بن نصر الترمذي ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب الأزهري ، حدثنا محمد بن إسماعيل الجعفري ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب ، عن معاوية . . . ومحمد بن إسماعيل الجعفري منكر الحديث ضعيف ، ومحمد بن عبد الوهاب الأزهري روى عن جماعة منهم : محمد بن إسماعيل الجعفري ، ومحمد بن عبيد الله القرشي ، وأحمد بن على الوراق .

وثق ، وللكن ذكروا هلذا الحديث من منكرات حديثه ، والله أعلم . وقال الذهبي : قد تابعه عليه غيره .

١٣٨٨٤ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَسْتُ مِنْ دَدٍ وَلاَ دَدٌ مِنِّي » .

رواه الطبراني (١) عن محمد بن أحمد (٢) بن نصر الترمذي ، عن محمد بن عبد الوهاب الأزهري ، ولم أعرفهما (٣) ، وبقية رجاله ثقات .

١٣٨٨٥ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ أَهْلُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَعْمَلُونَ بِهَ غَيْرَ مَرَّتَيْنِ ، كُلُّ ذَلِكَ يَحُولُ ٱللهُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهَا بِشَيْءٍ حَتَّىٰ أَكْرَمَنِيَ ٱللهُ بِرِسَالَتِهِ » .

رواه البزار (٤) ورجاله ثقات .

 <sup>◄</sup> وروئ عنه جماعة منهم: محمد بن أحمد بن نصر الترمذي ، وأحمد بن عمرو الشيباني ،
 ومحمد بن يحيى الذهلي . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وللكن فيه رد لما زعمه الطبراني .

وقال ابن أبي حاتم في « علل الحديث » ٢٦٦/٢ برقم ( ٢٢٩٥ ) : « سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو زكير . حديث رواه أبو زكير : يحيى بن محمد بن قيس المدني . . . وقالا : هلكذا رواه أبو زكير . ورواه الدراوردي عن عمرو ، عن المطلب بن عبد الله ، عن معاوية بن أبي سفيان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قلت لأبي زرعة : أيهما عندك أشبه ؟ قال : الله أعلم . ثم تفكر ساعة فقال : حديث الدراوردي أشبه .

وسألت أبي فقال : حديث معاوية أشبه » .

<sup>(</sup>١) في الكبير ١٩/ ٣٤٤ برقم ( ٧٩٤ ) وقد خرجناه في التعليق السابق فانظره .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) انقلب الاسم فأصبح : « أحمد بن محمد » .

<sup>(</sup>٣) أما الأول فمعروف ، انظر « سير أعلام النبلاء » ١٥/ ٥٤٥ ـ ٥٤٠ وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٠٦٤ ) ، وأما الثاني فقد عرفنا به برقم ( ١٣٨٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في « كشف الأستار » ٣/ ١٢٩ برقم ( ٢٤٠٣ ) . وقد استوفينا تُخريجه مطولاً في « موارد -

١٣٨٨٦ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بِن يَاسِرٍ ، قَالَ : سَأَلُوا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَتَيْتَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ شَيْئاً حَرَاماً ؟

قَالَ : « لا ، وَقَدْ كُنْتُ مِنْهُ عَلَىٰ مِيعَادَيْنِ : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَغَلَبَتْنِي عَيْنِي ، وَأَمَّا أَلَا خَرُ ، فَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَامِرُ قَوْمِي » .

رواه الطبراني(١) في الثلاثة ، وفيه من لم أعرفهم .

وقال في الأوسط: عَنْ عَمَّارٍ ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَتَيْتَ مِنَ ٱلنِّسَاءِ حَرَاماً ؟

١٣٨٨٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُ مَعَ ٱلْمُشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُمْ ، قَالَ : فَسَمِعَ مَلَكَيْنِ خَلْفَهُ وَأَحَدُهُمَا يَقُولُ لِيشْهَدُ مَعَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقَالَ : لِصَاحِبِهِ : ٱذْهَبْ بِنَا حَتَّىٰ نَقُومَ خَلْفَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقَالَ : كَيْفَ نَقُومُ خَلْفَهُ ، وَإِنَّمَا عَهْدُهُ بِٱسْتِلاَمِ ٱلأَصْنَامِ قَبْلُ ؟

<sup>🗻</sup> الظمآن » برقم ( ۲۱۰۰ ) وهو حديث قوي .

ونضيف هنا : أخرجه إسحاق بن راهويه ـ ذكره البوصيري في « الإتحاف » برقم ( ٨٥٦٠ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٦٧٩ ) .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( V711)، وفي الصغير V710، والخطيب في « V711، وفي الصغير V711، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « V711 - من طريق إسحاق بن إبراهيم شاذان ، حدثني جدي : سعد بن الصلت ، حدثنا مسعر ، عن العباس بن ذريح ، عن زياد بن عبد الله النخعي ، أخبرنا عمار بن ياسر . . . وهذا إسناد حسن ، إسحاق بن إبراهيم بن محمد شاذان ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » V711 وقال : « وهو صدوق » .

وسعد بن الصلت ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨٦/٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ٣٧٨/٦ وقال : « ربما أغرب » .

وزياد بن عبد الله النخعي ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٣٦٠ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٣٦٥ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٢٥٦ . ملحوظة : لقد تحرف ( سعد ) في الأوسط إلى ( سعيد ) . وقد وضع محققه عليه رقماً ليقول في الحاشية : « في نسخة الحرم ( سعد ) وهو سبق قلم من الناسخ »!!!

قَالَ : فَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ أَن يَشْهَدَ مَعَ ٱلْمُشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُم .

رواه أبو يعلى (١) ، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل ، ولا يحتمل هـ ذا من مثله ، إلا أن يكون يشهد تلك المشاهد للإنكار ، وهـ ذا يتجه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٣٨٨٨ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَمَسَسْتُ بَعْضَ ٱلأَصْنَامِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَمَسَّهَا » . قَالَ : . . . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، وهـٰـذا يفسر ما تقدم من أن شهوده للإنكار عليهم .

# ٩ ـ بَابُ عِصْمَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أَرَادَ قَتْلَهُ

١٣٨٨٩ \_ عَنْ جَعْدَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَىٰ

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم ( ۱۸۷۷ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي » برقم ( ۱۲٤٣ ) ، وابن حجر في «المطالب ( ۱۲٤۳ ) ، وابن حجر في «المطالب العالية » برقم ( ۲۸۱۱ ) \_ وقد تقدم برقم ( ۹۹۰۵ ) .

<sup>(</sup>۲) في الكبير 0/4 برقم ( 2773 )، والحاكم في « المستدرك » 2777 – ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » 2777 – وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 2777 من طريق حماد بن أسامة ، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ، ويحيى بن عبد الرحمان بن حاطب ، عن أسامة بن زيد ، عن زيد بن حارثة . . . . وهاذا إسناد حسن .

وقال الحاكم: «صحيح علىٰ شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وأخرجه أبو يعلى الموصلي برقم ( ٧٢١٢) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٤٥٨) ، وابوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٣٤٠٤) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٩/٣٤٣ ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٤٦٠ ) \_ من طريق عبد الواهب بن عبد المجيد ، أملاه علينا من كتابه ، حدثنا محمد بن عمرو ، به . ولتمام التخريج انظر « مسند الموصلي » مع التعليق عليه .

رجُلاً سَمِيناً فَجَعَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومِىءُ إِلَىٰ بَطْنِهِ ، وَيَقُولُ : « لَوْ كَانَ ٢٢٦/٨ هَاذَا فِي غَيْرِ هَاذَا لَكَانَ خَيْراً / لَكَ » .

قَالَ : وَأُتِيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ ، فَقَالُوا : هَـٰذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَكَ (١) .

فقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَمْ تُرَعْ لَمْ تُرَعْ ، لِم (٢) أَرَدْتَ ذَلِكَ ؟ لَمْ يُسَلِّطْكَ ٱللهُ عَلَى ۚ » .

رواه أحمد (٣) ، والطبراني باختصار ، ورجاله رجال الصحيح ، غير أبي إسرائيل الجشمي ، وهو ثقة .

• ١٣٨٩ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلأَكْوَعِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَىٰ فَرَسٍ قَطُوفٍ (٤) تَتْبَعُهَا مُهْرَةٌ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟

قَالَ : « أَنَا رَسُولُ ٱللهِ » . قَالَ : فَمَتَى ٱلسَّاعَةُ ؟ قَالَ : « غَيْبٌ وَلاَ يَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ إِلاَّ ٱللهُ » .

قَالَ : نُمْطِرُ ٱلْغَيْثَ ؟ قَالَ : ﴿ غَيْبٌ وَلاَ يَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ إِلاَّ ٱللهُ ﴾ .

قَالَ : فَمَا فِي بَطْنِ فَرَسِي ؟ قَالَ : ﴿ غَيْبٌ وَلاَ يَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ إِلاَّ ٱللهُ ﴾ .

قَالَ : فَأَعْطِنِي سَيْفَكَ هَاذَا . قَالَ : « هَا » (٥) . فَأَخَذَهُ ، فَسَلَّهُ ، ثُمَّ هَزَّهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ ٱلَّذِي أَرَدتْ » . ثُمَّ

<sup>(</sup>١) في (ظ): « قتلك » بدل: « أن يقتلك » .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « لو » .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ٤٧١ وقد تقدم برقم ( ٨٠٣٠ ، ٨٠٣١ ) وهناك استوفينا تخريجه .

<sup>(</sup>٤) القطاف : تقارب الخطو في سرحة ، من القطف ، وهو : القطع . والقَطوف : فعول منه . انظر « النهاية » .

<sup>(</sup>٥) ها : اسم فعل أمر بمعنىٰ : خذ . والأفصح مدها : (هاء ) كما قال الخطابي . وانظر «النهاية » .

قَالَ : « إِنَّ هَاذَا أَقْبَلَ فَقَالَ : آتِيهِ فَأَسْأَلُهُ ، ثُمَّ آخُذُ سَيْفِي فَأَقْتُلُهُ » . ثُمَّ غَمَدَ السَّيْفَ .

رواه الطبراني (١) ورجاله رجال الصحيح .

١٣٨٩١ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَر قَالَ : قَالَتْ بِنْتُ ٱلْحَكَمِ : قُلْتُ لِجَدِّي : مَا رَأَيْتُ قَوْماً أَعْجَزَ وَلاَ أَسْوَأَ رَأْياً فِي رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ يَا بَنِي أَمْيَةً .

(۱) في الكبير ۱۸/۷ برقم ( ٦٢٤٥ ) من طريق محمد بن الحسن بن كيسان المصيصي ،
 حدثنا أبو حذيفة : موسى بن مسعود تقدم برقم ( ١٤٥٧ ) .

وأخرجه الحاكم ٧/١ ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « القضاء والقدر » ١/ ٢٣٤ ـ من طريق محمد بن عبد الله الجوهري ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا أحمد بن يوسف ، حدثنا النضر بن محمد .

جميعاً: حدثنا عكرمة بن عمار ، حدثنا إياس بن سلمة ، عن أبيه : سلمة بن الأكوع . . . . وفي إسناد الطبراني محمد بن الحسن بن كيسان المصيصي ، روى عن جماعة منهم : موسى بن مسعود ، وحبان بن هلال الباهلي ، وعبد الله بن رجاء الغداني ، وروى عنه الطبراني ، وأحمد بن عمرو الشيباني ، وأحمد بن محمد الأصبهاني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وموسى بن مسعود فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٤٨٩ ) في «موارد الظمآن » . وباقي رجاله ثقات .

وفي إسناد الحاكم: محمد بن عبد الله الجوهري ترجمه الحاكم في «تاريخ الإسلام» ٩/ ١٢٩ برقم ٣٨٩ وقال: « ذكره عبد الغفار في « المنتخب من السياق» برقم ( ١٤٥٢) فقال: حافظ، عارف بالنحو، حسن الخط، بارع الرواية.... وكان ثقة صحيح الرواية».

وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور» الترجمة ( ٥٤٩): «كان من أوثق أصحابنا عند الأخذ والعطاء....»، ونقل هاذا السيوطي في «بغية الوعاة» ٢٦٦/٢ الترجمة ( ١٩٤٨)، وباقى رجاله ثقات.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» ١٦٩/٥: «وأخرج ابن مردويه، عن سلمة بن الأكوع....» وذكر هـٰذا الحديث.

قَالَ: لاَ تَلُومِينَا يَا بُنَيَّةُ ، إِنِّي لاَ أُحَدِّثُكِ إِلاَّ مَا رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ هَاتَيْنِ . قُلْنَا : وَٱللهِ مَا نَزَالُ نَسْمَعُ قُرَيْشاً تُعْلِي هَلْذَا ٱلصَّابِيءَ فِي مَسْجِدِنَا تَوَاعَدُوا لَهُ حَتَّىٰ نَأْخُذَهُ ، فَتَوَاعَدُنَا إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ سَمِعْنَا أَضُواتاً ظَنَنَّنا أَنَّهُ مَا بَقِيَ بِتِهَامَةَ جَبَلٌ إِلاَّ تَفَتَّتَ عَلَيْنَا ، فَمَا عَقَلْنَا حَتَّىٰ قَضَىٰ صَلاَتَهُ وَرَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، ثُمَّ تَوَاعَدُنَا لَيْلَةً أُخْرَىٰ فَلَمَّا جَاءَ نَهَضْنَا إِلَيْهِ فَرَأَيْتُ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ ٱلْتَقَتَا أَحَدُهُمَا بِٱلأُخْرَىٰ ، فَحَالَتَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ . فَوَٱللهِ مَا نَفَعَنَا ذَلِكَ .

رواه الطبراني(١) ، ورجاله ثقات ، غير بنت الحكم فلم أعرفها .

١٣٨٩٢ ـ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، قَالَ : كُنْتُ يَوْماً فِي ٱلْمَسْجِدِ ، فَأَقْبَلَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ : إِنَّ للهِ عَلَيَّ إِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّداً سَاجِداً أَن أَطَأَ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ .

فَخَرَجْتُ (٢) حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ أَبِي جَهْلِ ، فَخَرَجَ غَضْبَانَ (٣) حَتَّىٰ جَاءَ ٱلْمَسْجِدَ ، فَعَجَّلَ أَن يَدْخُلَ مِنَ ٱلْبَابِ ، فَأَقْتَحَمَ ٱلْحَائِطَ ، فَقُلْتُ : هَلذَا يَوْمُ شَرِّ فَأَتَّرَرْتُ ثُمَّ ٱتَّبَعْتُهُ ، فَدَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقْرَأُ : ﴿ اَقُرأَ يَوْمُ شَرِّ فَآتَزَرْتُ ثُمَّ ٱتَّبَعْتُهُ ، فَدَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقْرَأُ : ﴿ اَقُرأَ يَوْمُ شَرِّ فَآتَذِرْتُ ثُمَّ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ عَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق : ١-٢] فَلَمَّا بَلغَ شَأْنَ أَبِي جَهْلِ ﴿ كَلَّمَ إِنَّ الْإِنْسَانُ لَيْطَغَيِ ﴾ [العلق : ١-٢] ، قَالَ إِنْسَانٌ لأَبِي جَهْلٍ : يَا أَبَا ٱلْحَكَمِ ، هَلذَا مُحَمَّدٌ .

فَقَالَ : أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَرَىٰ ؟ وَٱللهِ لَقَدْ سُدَّ أُفْقُ ٱلسَّمَاءِ عَلَيَّ ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ ٱلسُّورَةِ سَجَدَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/٢١٣ برقم ( ٣١٦٦) ، وابن قانع في « معجم الصحابة » ٢٠٨/١ الترجمة ( ٢٤٠ ) ، من طريق مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن قيس بن حبتر ، قال : قالت ابنة مروان ـ تحرفت عند الطبراني إلى : بنت الحكم ـ لجدها الحكم بن أبي العاص ، قوله ، وإسناده ضعيف ، ابنة مروان بن الحكم ما وجدت لها ترجمة .

<sup>(</sup>٢) عند البزار زيادة : « إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): «غضباناً». وعند البزار: «مغضباً».

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه إسحاق بن أبي فروة ، وهو متروك / .

۱۳۸۹۳ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ ٱلْمَلاَ مِنْ قُرَيْشِ<sup>(۲)</sup> ٱجْتَمَعُوا فِي ٱلْحِجْرِ ، فَتَعَاقَدُوا بِٱللاَّتِ وَٱلْعُزَّىٰ ، وَمَنَاتَ ٱلثَّالِثَةِ ٱلأُخْرَىٰ ، وَأَسَافٍ وَنَائِلَةَ ، لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّداً ، لَقَدْ قُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ رَجُلِ وَاحِدٍ ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ حَتَّىٰ نَقْتُلَهُ .

فَأَقْبَلَتِ ٱبْنَتُهُ فَاطِمَةُ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، تَبْكِي حَتَّىٰ دَخَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : هَاذَا ٱلْمَلاُ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ تَعَاقَدُوا عَلَيْكَ ، لَوْ قَدْ رَأُوكَ لَقَدْ قَامُوا إِلَيْكَ فَقَتَلُوكَ ، فَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَقَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ .

قَالَ : « يَا بُنَيَّةُ ، أَرِنِي وَضُوءاً » .

فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْجِدَ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ ، قَالُوا : هَلْذَا هُوَ ، وَخَفَضُوا أَبْصَارَهُمْ ، وَعُقِرُوا فِي مَجَالِسِهِمْ ، فَلَم يَرْفَعُوا أَبْصَارَهُمْ ، وَعُقِرُوا فِي مَجَالِسِهِمْ ، فَلَم يَرْفَعُوا إِلَيْهِ بَصَراً ، وَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم (  $\Lambda \Lambda \Lambda \Lambda$ ) ، وهو في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، والبزار في «كشف الأستار »  $\pi / 1 \pi \Lambda$  برقم (  $\pi / 1 \pi \Lambda$ ) ، والحاكم  $\pi / 1 \pi \Lambda$  ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة »  $\pi / 1 \Lambda \Lambda$  من طريق عبد الله بن صالح ، حدثنا الليث بن سعد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن أبان بن صالح ، عن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن العباس بن عبد المطلب . . . وهاذا إسناد فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف ، وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهو متروك .

وقال البزار: « لا نعلمه يروى عن العباس إلا بهاذا الإسناد ». وقال الطبراني مثل هاذا وزاد: « تفرد بن الليث ».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» ٦/٦٦: «أخرج البزار، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه، وأبو نعيم، والبيهقي، عن العباس....» وذكر هذا الحديث . نقول: وللكن يشهد له حديث عبد الله بن عباس، المتقدم برقم (١١٥٥١) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) في (ظ) زيادة : «قد » .

حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ ، فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنَ ٱلتُّرَابِ ، فَقَالَ : « شَاهَتِ ٱلْوُجُوهُ » .

ثُمَّ حَصَبَهُمْ بِهَا ، فَمَا أَصَابَ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ ٱلْحَصَىٰ حَصَاةٌ إِلاَّ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ كَافِراً .

رواه أحمد(١) بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح .

قلت : وقد تقدمت أحاديث في المغازي في تبليغه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلِّمَ وَسَلِّمَ وَسَلِّمَ وَسَلِّمَ وَسَلِّمَ وَسَلِمَ وَسَلِّمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمَ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمُ وَسُلِمُ وَسَلِمُ والْمَسْفُولُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسُلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ

# ١٠ ـ بَابُ تَأْيِيدِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مِنَ ٱلإِنْسِ وَٱلْجِنِّ

١٣٨٩٤ \_ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو جَهْلٍ : لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّداً يُصَلِّي عِنْدَ ٱلْكَعْبَةِ لآتِيَنَّهُ حَتَّىٰ أَطَأَ عَلَىٰ عُنُقِهِ .

قَالَ : فَقَالَ : « لَوْ فَعَلَ لأَخَذَتْهُ ٱلْمَلاَئِكَةُ عَيَانًا ، وَلَوْ أَنَّ ٱلْيَهُودَ تَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ ٱلنَّارِ ، وَلَوْ خَرَجَ ٱلَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَعُوا لاَ يَجِدُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً » .

قلت : في الصحيح<sup>(٢)</sup> طرف من أوله .

<sup>(</sup>١) في المسند ٢٠٣/١ من طريق إسحاق بن عيسىٰ.

وأخرجه الحاكم ١٦٣/١ من طريق محمد بن سعد بن الأصبهاني .

جميعاً: حدثنا يحيى بن سليم ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . . . وهلذا إسناد حسن من أجل يحيى بن سليم الطالقاني ، لقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧١٣٧ ) في « مسند الموصلي » .

وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٢٥٠٢ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ١٦٩١ ) .

وقوله : عقروا ، فإن أصل العقر : ضرب قوائم البعير وهو واقف . والمراد كأنهم بترت أقدامهم في أماكنهم فلا يستطيعون مضياً ولا إلىٰ أهلهم يرجعون .

<sup>(</sup>٢) عند البخاري في التفسير ( ٤٩٥٨ ) باب : ﴿ كُلَّا لَّهِنَ لَهَ بَنَّهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾ .

رواه أحمد(١) ، وأبو يعلىٰ ، ورجال أبي يعلىٰ رجال الصحيح .

١٣٨٩ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ أَبُو جَهْلٍ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ ؟ فَآنْتَهَرَهُ
 ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : لِمَ تَنْتَهِرُنِي يَا مُحَمَّدُ ؟ فَوَٱللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِهَا رَجُلٌ أَكْثَرَ نَادِياً مِنِّى .

قَالَ : فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ : ﴿ فَلْيَنْعُ نَادِيَهُ ﴾ [العلن : ١٧] قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : فَوَٱللهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ ، لأَخْذَتْهُ ٱلزَّبَانِيَةُ بِٱلْعَذَابِ .

قلت : في الصحيح<sup>(٢)</sup> بعضه .

رواه أحمد $^{(7)}$  ، من طريق ذكوان ، عن عكرمة ، ولم أعرف ذكوان $^{(1)}$  ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٣٨٩٦ ـ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ ، قَالَ : كَانَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ حَوْلَ ٱلْكَعْبَةِ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ ، لَعَنَهُ ٱللهُ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : « قُبِّحَتِ ٱلْوُجُوهُ » ، فَخَرَسُوا ، فَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ / تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ ، ٢٢٨/٨ وَلَقَدْ نَظَرْتُ إِلَىٰ أَبِي جَهْلٍ يَعْتَذِرُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَمْسِكُ عَنَّا .

وَيَقُولُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ أُمْسِكُ عَنْكُمْ أَوْ أَقْتُلَكُمْ » . فَقَالَ أَبُو جَهْلِ لَعَنَهُ ٱللهُ : أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللهُ يَقْتُلُكُمْ » .

<sup>(</sup>۱) في المسند ۲٤٨/۱ ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٢٦٠٤ ) ، وهو حديث صحيح . وقد تقدم برقم ( ٢٦٠٨ ) . وانظر « مسند الموصلي » .

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق الأسبق.

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢٥٦/١ ، وقد تقدم برقم ( ١١٥٥١ ) وهو حديث صحيح .

رواه البزار(١) عن شيخه علي (٢) بن شبيب ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٣٨٩٧ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَجَعَلَ يُلْقِي عَلَيَّ شَرَرَ ٱلنَّارِ ، فَلَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لأَخَذْتُهُ » .

رواه البزار (٣) ورجاله رجال الصحيح.

١٣٨٩٨ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « دَخَلْتُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « دَخَلْتُ ٱلْبَيْتَ ، فَإِذَا شَيْطَانٌ خَلْفَ ٱلْبَابِ فَخَنَقْتُهُ ، حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَىٰ يَدِي ، فَلَوْلاً يَرَاهُ ٱلنَّاسُ » .

رواه الطبراني(٤) في الأوسط ، وإسناده حسن .

١٣٨٩٩ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

<sup>(</sup>۱) في « البحر الزخار » برقم ( ۹۰۲ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ۳/ ۱۳۰ برقم ( ۲٤٠٥ ) \_ من طريق علي بن شبيب ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، عن محمد بن الضحاك بن عثمان ، عن أبيه ، عن مخرمة بن سليمان ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن أبيه ، عن جده طلحة بن عبيد الله قال : كان نفر . . . وعلي بن شبيب ضعيف ، ومحمد بن الضحاك ترجمه البخاري في الكبير ١٩٠١ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٩٠ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٥٩ .

وأبوه الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي روىٰ عنه مسلم والأربعة ، وهو ثقة . بينا ذلك في « مسند الموصلي » برقم ( ٦٥٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) هـٰذا خطأ صّوابه : « عبد اللهُ بن شبيب » . وانظر « الكامل » لابن عدي ١٥٧٤/٤ ، و« لسان الميزان » ٣/ ٢٩٩ .

 <sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٣/ ١٣١ برقم ( ٢٤٠٦ ) من طريق عبيد الله بن موسى ، حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن جابر ابن سمرة . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل سماك .

وقال البزار : « لا نعلم أحداً رواه عن سماك إلا إسرائيل » .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٥٤٨٧ ) من طريق يحيى بن معين ، حدثني إسماعيل بن مجالد ، عن أبيه ، عن الشعبي ، عن جابر . . . . وهــٰذا إسناد ضعيف لضعف مجالد .

سَاجِداً بِمَكَّةَ ، فَجَاءَ إِبْلِيسُ [فَأَرَادَ] (١) أَنْ يَطَأَ عَلَىٰ عُنُقِهِ ، فَنَفَخَهُ جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، نَفْخَةً بِجَنَاحِهِ فَمَا ٱسْتَوَتْ قَدَمَاهُ عَلَى ٱلأَرْضِ حَتَّىٰ بَلَغَ ٱلأُرْدُنَّ .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه عثمان بن مطر ، وهو ضعيف .

## ١١ ـ بَابُ مَا كَانَ يُدْعَىٰ بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ٱلْبِعْثَةِ

١٣٩٠٠ - عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَوْلاَهُ : أَنَّهُ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ يَبْنِي ٱلْكَعْبَةَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَذَكَرَ ٱخْتِلاَفَهُمْ فِي وَضْع ٱلْحَجَرِ ٱلأَسْوَدِ .

قَالَ : ٱجْعَلُوا بَيْنَكُمْ حَكَماً . قَالُوا : أَوَّلُ رَجُلٍ يَطْلُعُ مِنَ ٱلْفَجِّ ، فَجَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : أَتَاكُمْ ٱلأَمِينُ . . . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

وقد تقدم في الحج في بُنْيان الكعبة (٣) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير هلال بن خباب ، وهو ثقة .

١٣٩٠١ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فِي بِنَاءِ ٱلْكَعْبَةِ ، قَالَ : لَمَّا رَأَوُا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ دَخَلَ ، قَالُوا : قَدْ جَاءَ ٱلأَمِينُ [ظ : ٤٥٨] .

رواه الطبراني (٤) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، غير حفص بن عمر

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من المعجم الأوسط للطبراني .

وقال الطبراني : « لم يروه عن ثابت إلا عثمان بن مطر » .

<sup>(</sup>٣) برقم ( ٩٩٦ ) وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٢٤٦٣ ) من طريق حفص بن عمر : أبو عمر الضرير ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سماك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة ، عن علي بن أبي طالب . . . . وهاذا إسناد حسن ، خالد بن عرعرة ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ١٦٢ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٣٤٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٢٠٥ . وحفص بن عمر ، ثقة ، وهو من رجال التهذيب .

وقال الطبراني : « لم يروه عن داود إلا حماد » . ولا يضر تفرد حماد في مثل هـٰـذا الحال ، →

الضرير ، وخالد بن عرعرة ، وكلاهما ثقة .

## ۱۲ \_ بَابٌ

١٣٩٠٢ ـ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : مَرَّ بِنَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَجْتَنِي (١) ثَمَرَ ٱلأَرَاكِ ، فَقَالَ : « عَلَيْكُمْ بِٱلأَسْوَدِ مِنْهُ ، فَإِنِّي كُنْتُ أَجْتَنِيهِ وَأَنَا أَرْعَى ٱلْغَنَمَ » .

◄ والله أعلم .

(١) في (ٰ د ) : ( نجني ) .

(۲) في الأوسط برقم ( 701 ) من طريق الحسين بن أحمد المالكي ، حدثنا محمد بن سهم الأنطاكي ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن مسعر بن كدام ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن أبيه عبد الرحمان بن عوف . . . . وهاذا إسناد فيه علتان : الحسين بن أحمد المالكي ترجمه الخطيب 1/3 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال الحافظ في « لسان الميزان » 1/3 : « ذكره الطوسي في رجال الشيعة ، وأسند عنه بسنده إلى أبي عبد الله : جعفر الصادق خبراً باطلاً مع كونه معضلاً . . . » .

وأبو سلمة روىٰ عن أبيه مرسلاً والله أعلم . وباقي رجاله ثقات .

محمد بن سهم هو: ابن عبد الرحمان بن سهم ، ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧/ ٣١٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٨٧ وقال : « وكان ثقة » .

وقال الطبراني: « لم يروه عن عيسىٰ إلا ابن سهم ، ولا يروىٰ عن عبد الرحمان بن عوف إلا بهاذا الإسناد » .

وخالف عيسى بن يونس محمد بن عبد الله الأسدي : فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/١/ ٨٠ من طريق محمد بن عبد الله الأسدي ، حدثنا مسعر ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة قال : مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بثمر الأراك ، مرسلا ، وإسناده صحيح . وللكن يشهد له حديث جابر عند البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٠٦) باب : ﴿ يَعَكُنُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾ [الأعراف : ١٣٨] ، وعند مسلم في الأشربة ( ٢٠٥٠) باب : فضيلة الأسود من الكبّات .

وأبو<sup>(۱)</sup> سلمة / لم يسمع من أبيه .

١٣٩٠٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَرْعَىٰ غَنَماً عَلَىٰ أَهْلِهِ ، وَبُعِثْتُ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَرْعَىٰ غَنَماً عَلَىٰ أَهْلِهِ ، وَبُعِثْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَرْعَىٰ غَنَماً عَلَىٰ أَهْلِهِ ، وَبُعِثْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَرْعَىٰ غَنَماً لأَهْلِي بِجِيَادٍ » .

رواه أحمد(٢) في حديث طويل تقدم في البيع : فيما يتخذ من الدواب .

١٣ - بَابُ مَا كَانَ عِنْدَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ أَمْرِ نُبُوَّتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٩٠٤ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلاَمَةَ بْنِ وَقْشٍ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ - قَالَ : كَانَ لَنَا جَارٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ فِي بَنِي عَبْدِ ٱلأَشْهَلِ .

قَالَ : فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْماً مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ مَبْعَثِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَسِيرٍ ، فَوَقَفَ عَلَىٰ بَنِي عَبْدِ ٱلأَشْهَلِ .

قَالَ سَلَمَةُ : وَأَنَا يَوْمَئِذَ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنّاً ، عَلَيَّ بُرْدَةٌ مُضْطَجِعٌ فِيهَا بِفِنَاءِ أَهْلِي ، فَذَكَرَ ٱلْبَعْثَ وَٱلْقِيَامَةَ وَٱلْحِسَابَ وَٱلْمِيزَانَ وَٱلْجَنَّةَ وَٱلنَّارَ .

فَقَالَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ أَهْلِ أَوْثَانٍ أَصْحَابِ شِرْكٍ (٣) لاَ يَرَوْنَ أَنَّ بَعْثاً كَاثِنٌ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ.

فَقَالُوا لَهُ : وَيْحَكَ يَا فُلاَنُ تَرَىٰ هَلْذَا كَائِناً أَنَّ ٱلنَّاسَ يُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِلَىٰ دَارِ فِيهَا جَنَّةٌ وَنَارٌ ، يُجْزَوْنَ فِيهَا بأَعْمَالِهِمْ ؟

قَالَ : نَعَمْ ، وَٱلَّذِي يُحْلَفُ بِهِ وَدَّ أَنَّ لَهُ بِحَظِّهِ مِنْ تِلْكَ ٱلنَّارِ أَعْظَمَ تَنُّورِ فِي ٱلدَّارِ يُحَمُّونَهُ ثُمَّ يُدْخِلُونَهُ إِيَّاهُ فَيُطَيِّنُونَهُ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ يَنْجُو مِنْ تِلْكَ ٱلنَّارِ غَداً .

قَالُوا : وَيْحَكَ ، وَمَا آيَةُ ذَلِكُ ؟

قَالَ : نَبِيٌّ يُبْعَثُ مِنْ نَحْوِ هَـٰذِهِ ٱلْبِلاَدِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ مَكَّةَ وَٱلْيَمَنَ .

<sup>(</sup>١) سقطت « أبو » من (ظ) .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣/ ٤٢ ، ٩٦ وقد تقدم برقم ( ٦٣٠٩ ) ، وهو حديث صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٣) عند أحمد : « أهل شرك أصحاب أوثان » .

قَالُوا : وَمَتَىٰ تَرَاهُ ؟ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَأَنَا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا .

فَقَالَ : إِنْ يَسْتَنْفِذْ هَلْذَا ٱلْغُلاَمُ عُمْرَهُ يُدْرِكُهُ .

قَالَ سَلَمَةُ : فَوَٱللهِ مَا ذَهَبَ<sup>(١)</sup> ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ حَتَّىٰ بَعَثَ ٱللهُ تَعَالَىٰ نَبِيَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَيٍّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَآمَنَّا بِهِ ، وَكَفَرَ بِهِ بَغْياً وَحَسَداً .

فَقُلْنَا لَهُ : وَيْلَكَ يَا فُلاَنُ ، أَلَسْتَ قُلْتَ لَنَا فِيهِ مَا قُلْتَ ؟ قَالَ : بَلَىٰ وَلَيْسَ بِهِ . رواه أحمد (٢) ، والطبراني .

١٣٩٠٥ - وَفِي رِوَايَةِ<sup>٣)</sup> عِنْدَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَيْضاً : أَنَّ يَهُودِيّاً كَان فِي بَنِي عَبْدِ ٱلأَشْهَلِ ، فَقَالَ لَنَا وَنَحْنُ فِي ٱلْمَجْلِسِ : قَدْ أَطَلَّ هَـٰذَا ٱلنَّبِيُّ ٱلْقُرَشِيُّ ٱلْحَرَمِيُّ .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): «ماهب».

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣/ ٤٦٧ و من طريقه أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة » ٢/ ٤٢٨ - ٤٢٩ - ١ والبخاري في الكبير ٤/ ٤٢ برقم ( ١٩٦٧ ) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني » برقم ( ١٩٥٤ ) ، وابن هشام في السيرة ١/ ٢١٢ ، والحاكم ٣/ ٤١٧ - ٤١٨ ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٣٤ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ترقم ( ٣٤ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢/ ٧٨ من طريق محمد بن إسحاق ، حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف ، عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل ، عن سلامة بن سلامة بن وَقْشِ . . . . وهاذا إسناد جيد .

<sup>(</sup>٣) أخرجها البخاري في الكبير 1/7 ، وابن قانع في « معجم الصحابة » 1/74 من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب ، حدثنا محمد بن طلحة بن عبد الرحمان التيمي ، عن محمد بن الحصين بن عبد الرحمان بن سعد بن معاذ ، عن أبيه ، عن محمود بن لبيد ، عن حديث سلمة بن سلامة بن وقش : أن يهودياً كان في بني عبد الأشهل . . . وليس عن أم سلمة . وإسناده جيد ، محمد بن الحصين بن عبد الرحمان ترجمه البخاري في الكبير 1/77 ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 1/70 ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات 1/70 .

وأما حصين بن عبد الرحمان فقد قال أبو داود : «حسن الحديث » . وذكره ابن حبان في الثقات ٦/٢١٢ .

ثُمَّ ٱلْتَفَتَ فِي ٱلْمَجْلِسِ ، فَقَالَ : إِنْ يُدْرِكُهُ أَحَدٌ ، يُدْرِكُهُ هَـٰذَا ٱلْفَتَىٰ ، وَأَشَارَ إِلَيَّ .

فَقَضَى ٱللهُ أَنْ جَاءَ بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَدِينَةَ ، فَقُلْتُ : هَـٰذَا ٱلنَّبِيُّ قَدْ جَاءَ . فَقَالَ : أَمَا وَٱللهِ إِنَّهُ لِإِيَّاهُ .

فَقُلْتُ : مَالَكَ عَنِ ٱلإِسْلاَمِ ؟ فَقَالَ : وَٱللهِ لاَ أَدَّعُ ٱلْيَهُودِيَّةَ .

ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق ، وقد صرح بالسماع .

١٣٩٠٦ - وَعَنِ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ ٱلْمُطَّلِبِ : خَرَجْتُ إِلَى ٱلْيَمَنِ فِي إِحْدَىٰ رِحْلَتِي ٱلإِيلاَفِ(١) ، فَنَزَلْتُ عَلَىٰ رَجُلِ(٢) مِنَ ٱلْيَهُودِ(٣) ، فَرَآنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلزَّبُورِ ، فَنَسَّبَنِي ، فَٱنْتَسَبْتُ لَهُ ، فَقَالَ : أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ بَعْضِكَ ؟

قُلْتُ : نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً .

فَفَتَحَ إِحْدَىٰ مَنْخَرَيَّ فَنَظَرَ فِيهِ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي ٱلآخِرَةِ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ فِي إِحْدَىٰ يَدَيْكَ / مُلْكاً ، وَفِي ٱلأُخْرَىٰ نُبُوَّةً ، وَإِنَّا لَنَجِدُ ذَلِكَ فِي بَنِي زُهْرَةَ ، فَكَيْفَ ٢٣٠/٨ ذَلكَ ؟

قُلْتُ : لاَ أَدْرِي .

قَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ سَاعَةٍ ؟ قُلْتُ : وَمَا ٱلسَّاعَةُ ؟

قَالَ : زَوْجَةٌ . قُلْتُ : أَمَّا ٱلْيَوْمَ ، فَلاَ .

قَالَ : فَإِذَا رَجَعْتَ ، فَتَزَوَّجْ فِي بَنِي زُهْرَةً .

فَرَجَعَ عَبْدُ ٱلْمُطَّلِبِ ، فَتَزَوَّجَ هَالَةَ بِنْتَ وُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةً ،

<sup>(</sup>١) عند ابن عساكر: « رحلة الشتاء » ، و « رحلة الشتاء والصيف » في رواية ثانية عنده .

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر الأولىٰ : « علىٰ حبر » .

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر الثانية زيادة « يقرأ الزَّبور » .

فَوَلَدَتْ لَهُ حَمْزَةَ وَزَوَّجَ ٱبْنَهُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ : فَلَحَ (١) عَبْدُ ٱللهِ عَلَىٰ أَبِيهِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ حَمْزَةً - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَبِيهِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ حَمْزَةُ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَخِا رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْهُمَا ثُويْبَةُ مَوْلاَةُ أَبِي لَهَبٍ ، وَكَانَ أَسَنَّ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه عبد العزيز بن عمران ، وهو متروك .

١٣٩٠٧ ـ وَعَنْ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، بَعَثَ نَبِيَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَى هُوَ بَيَهُودَ ، وَإِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لْإِذْخَالِ رَجُلِ<sup>(٣)</sup> ٱلْجَنَّةَ فَدَخَلَ ٱلْكَنِيسَةَ ، فَإِذَا هُوَ بِيَهُودَ ، وَإِذَا

(١) فلح : فاز ، وغلب .

(Y) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، ولكن أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( (Y) ) من طريق الطبراني : حدثنا أحمد بن عمر الخلال ، حدثنا محمد بن منصور الْجَوَّازُ ، حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ، حدثنا عبد العزيز بن عمران ، حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي ، عن أبي عون مولى المسور بن مخرمة ، عن المسور بن مخرمة ، عن ابن عباس ، عن أبيه العباس قال : قال عبد المطلب . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً وقد تقدم برقم ( (Y) ) . وعبد العزيز بن عمران متروك ، وباقي رجاله ثقات . وأبو عون مولى المسور بن مخرمة هو والد عبد الواحد بن أبي عون الدوسي ويقال : الأويس المدني . وانظر التهذيب وفروعه . ويعقوب بن محمد الزهري ضعيف .

وأخرَّجه الحاكم ٢/ ٢٠١ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ٤٢٠ \_ من طريق هاشم بن مرثد الطبراني .

وأخرجه ابن عساكر ٣/ ٤٢١ من طريق محمد بن يونس .

جميعاً : حدثنا يعقوب بن محمد الزهري ، به .

وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه برقم ( ١٥٣٤) من طريق حفص ، حدثنا يعقوب بن محمد ، به . إلا أنه قال : « عن عبد الله بن جعفر ، عن عبد الواحد بن أبي عون . . . » كذا قال !!!

وقال ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٣/ ١٩ ؟ بعد إخراجه من طريق حميد بن عبد الرحمان بن عوف: أن عبد المطلب حين خرج إلى اليمن...: « هاذا حديث غريب ، والمحفوظ حديث المسور بن مخرمة الذي أخبرناه.... » ثم أورد حديث ابن الأعرابي بإسناده ومتنه . (٣) في ( ظ ) زيادة : « في » وعند أحمد : « إلىٰ » .

بِيَهُودِي يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ ٱلتَّوْرَاةَ ، فَلَمَّا أَتَوْا عَلَىٰ صِفَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمْسَكُوا ، وَفِي نَاحِيَتِهَا رَجُلٌ مَرِيضٌ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا لَكُمْ أَمْسَكُوا ، وَفِي نَاحِيَتِهَا رَجُلٌ مَرِيضٌ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا لَكُمْ أَمْسَكُتُمْ ؟ » .

قَالَ المَرِيضُ : إِنَّهُمْ أَتَوْا عَلَىٰ صِفَةِ نَبِيٍّ فَأَمْسَكُوا ، ثُمَّ جَاءَ الْيَهُودِيُّ يَحْبُو حَتَّىٰ أَخَذَ التَّوْرَاةَ فَقَرَأَ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُمَّتِهِ ، فَقَالَ : هَاذِهِ صِفَتُكَ وَصِفَةُ أُمَّتِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ مَاتَ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لُوا أَخَاكُمْ » .

رواه أحمد(١) ، والطبراني ، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط .

١٣٩٠٨ - وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ : أَنَّ أُمَيَّةَ بْنَ أَبِي ٱلصَّلْتِ كَانَ مَعَهُ بِغَزَّةَ - أَوْ قَالَ بِإِيلِيَاءَ - فَلَمَّا قَفَلْنَا (٢) قَالَ : يَا أَبَا سُفْيَانَ هَلْ لَكَ أَنْ تَتَقَدَّمَ عَلَى ٱلرُّفْقَةِ فَنَتَحَدَّثَ ؟

قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَفَعَلْنَا .

قَالَ : يَا أَبَا سُفْيَانَ ، إِيهِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ . قُلْتُ : إِيهٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَة .

قَالَ : كَرِيمُ ٱلطَّرَفَيْنِ ، وَيَجْتَنِبُ (٣) ٱلْمَظَالِمَ وَٱلْمَحَارِمَ . قُلْتُ : نَعَمْ .

<sup>(</sup>۱) في المسند ۱/ ۲۱۶ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۳/ ۳۸۹ ـ من طريق روح وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود . . . . وهنذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه . وسماع حماد من عطاء قديم .

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٢٧٢-٣٧٣ من طريق عفان بن مسلم ، به . وأخرجه الطبراني في الكبير ١٩٠/١٠ برقم ( ١٠٢٩٥ ) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا حماد بن سلمة ، به .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : « قفينا » .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « يتجنب » .

قَالَ : وَشَرِيفٌ مُسِنٌّ . قُلْتُ : وَشَرِيفٌ مُسِنٌّ .

قَالَ : ٱلسِّنُّ وَٱلشَّرَفُ أَزْرَيَا بِهِ .

فَقُلْتُ لَهُ : كَذَبْتَ مَا ٱزْدَادَ سِنّاً ، إِلاَّ ٱزْدَادَ شَرَفاً .

قَالَ : يَا أَبَا سُفْيَانَ ، إِنَّهَا لَكَلِمَةٌ مَا سَمِعْتُهَا مِنْ أَحَدٍ يَقُولُهَا لِي مُنْذُ تَنَصَّرْتُ (١) ، لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ حَتَّىٰ أُخْبِرَكَ . قُلْتُ : هَاتِ .

قَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَجِدُ فِي كُتُبِي نَبِيّاً يُبْعَثُ مِنْ حَرَمِنَا(٢) ، فَكُنْتُ أَظُنُّ بَلْ كُنْتُ لَا أَشُكُّ أَنِّي هُوَ فَلَمَّا دَارَسْتُ أَهْلَ ٱلْعِلْمِ إِذَا هُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، فَنَظَرْتُ فِي بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، فَنَظَرْتُ فِي بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، فَلَمَّا أَخْبَرَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، فَلَمَّا أَخْبَرَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، فَلَمَّا أَخْبَرَنِي بِسِنّهِ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ حِينَ جَاوَزَ ٱلأَرْبَعِينَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ .

 قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَضَرَبَ ٱلدَّهْرُ ضَرَبَاتِهِ ، وَأُوحِيَ / إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجْتُ فِي رَكْبِ مِنْ قُرَيْشٍ أُرِيدُ ٱلْيَمَنَ فِي تِجَارَةٍ ، فَمَرَرْتُ بِأُمَيَّةُ بْنِ أَبِي ٱلصَّلْتِ ، فَقُلْتُ لَهُ كَٱلْمُسْتَهْزِىء بِهِ : يَا أُمَيَّةُ قَدْ خَرَجَ ٱلنَّبِيُّ ٱلَّذِي كُنْتَ تَنْتَظِرُ .

قَالَ : أَمَا إِنَّهُ حَتُّ فَأَتَّبَعْهُ . قُلْتُ : مَا يَمْنَعُكَ مِنِ ٱتِّبَاعِهِ ؟

قَالَ : ٱلِاسْتِحْيَاءُ مِنْ نُسَيَّاتِ ثَقِيفٍ ، إِنِّي كُنْتُ أُحَدِّنُهُنَّ أَنِّي هُوَ ، ثُمَّ يَرَوْنَنِي تَابِعاً لِغُلاَمٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ؟ ثُمَّ قَالَ أُمَيَّةُ : كَأَنِّي بِكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ إِنْ خَالَفْتَهُ قَدْ رُبِطْتَ كَمَا يُرْبَطُ ٱلْجَدْيُ حَتَّىٰ يُؤْتَىٰ بِكَ إِلَيْهِ فَيَحْكُمَ فِيكَ مَا يُرِيدُ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه مجاشع بن عمرو ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) في « البداية » : « تبصرت » .

<sup>(</sup>۲) عند ابن عساكر ، وفي « البداية » : « حرمنا » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٨/ ٥\_ ٦ برَّقم ( ٧٢٦٢ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ال ١٦٤ عن الكبير ٨/ ٥- ٦ برَّقم ( ٧٢٦٢ ) ـ من طريق عبد الله بن شبيب ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري ، حدثنا مجاشع بن عمرو الأسدي ، حدثني ليث بن سعد ، عن ◄

١٣٩٠٩ ـ وَعَن خَلِيفَةَ بْنِ عَبْدَةَ بْنِ جَرْوَلَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ سواءَةَ بْنِ جَشْمٍ ، كَيْفَ سَمَّاكَ أَبُوكَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ مُحَمَّداً ؟

قَالَ : أَمَا إِنِّي سَأَلْتُ أَبِي عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ ، فَقَالَ : خَرَجْتُ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ : أَنَا أَحَدُهُمْ ، وَسُفْيَانُ بْنُ مُجَاشِعِ بْنِ دَارِمٍ ، وَأُسَامَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ أَلْعَنْبَرِ (١) ، وَيَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ كَابِيَةَ بْنِ حُرْقُوصِ بْنِ مَازِنٍ ، نُرِيدُ ٱبْنَ جَفْنَةَ مَالِكَ غَسَّانَ بِٱلشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ٱلشَّامَ نَزَلْنَا عَلَىٰ غَدِيرٍ عَلَيْهَا شَجَرَاتٌ لِدِيْرَانِيٍّ صَاحِبِ ضَوْمَعةٍ ، فَقَلْنَا (٢) : لَو ٱغْتَسَلْنَا مِنْ هَاذَا ٱلْمَاءِ ، وَادَّهَنَّا ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا ، ثُمَّ أَتَيْنَا صَاحِبَ صَاحِبَا ، فَأَشْرَفَ عَلَيْنَا ٱلدَّيْرَانِيُّ ، فَقَالَ : إِنَّ هَاذِهِ لُغَةٌ مَا هِيَ لُغَةُ أَهْلِ ٱلْبَلَدِ ؟ صَاحِبَنَا ، فَأَشْرَفَ عَلَيْنَا ٱلدَّيْرَانِيُّ ، فَقَالَ : إِنَّ هَاذِهِ لُغَةٌ مَا هِيَ لُغَةُ أَهْلِ ٱلْبَلَدِ ؟

فَقُلْنَا<sup>(٣)</sup> : نَعَمْ ، نَحْنُ قَوْمٌ مِنْ مُضَرَ ، قَالَ : مِنْ أَيِّ مُضَرٍ ؟ قُلْنَا : مِنْ خِنْدِفٍ .

قَالَ : أَمَا إِنَّهُ سَيُبْعَثُ مِنْكُمْ وَشِيكاً نَبِيٍّ ، فَسَارِعُوا وَجِدُّوا بِحَظِّكُمْ مِنْهُ تَرْشُدُوا ، فَإِنَّهُ خَاتَمُ ٱلنَّبِيِّينَ .

فَقُلْنَا : مَا ٱسْمُهُ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفْنَا مِنْ عِنْدِ ٱبْنِ جَفْنَةَ ، وُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا غُلاَمٌ ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً .

قَالَ ٱلْعَلاَءُ (٤): قَالَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ لِلنَّبِيِّ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدْرِي مَنْ عَلِمَ بِكَ مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدْرِي مَنْ عَلِمَ بِكَ مِنَ ٱلْعَرَبِ قَبْلَ أَنْ تُبْعَثَ ؟ قَالَ : « لَا » .

 <sup>→</sup> أبي الأسود: محمد بن عبد الرحمان بن نوفل ، عن عروة بن الزبير ، عن معاوية بن أبي سفيان ، عن أبي سفيان بن حرب . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الله بن شبيب ، ويعقوب بن محمد ، ومجاشع بن عمرو وهم ضعفاء . وباقي رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « يزيد بن المعتمر » بدل « جندب بن العنبر » . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): « فقلت » . وعند الطبراني مثل الذي هنا .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « فقلت » وعند الطبراني مثل الذي هنا .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « الغلام » وهو تحريف .

قَالَ : بَنُو تَمِيمٍ ، وَقَصَّ عَلَيْهِ هَـٰذِهِ ٱلْقِصَّةَ . رواه الطبراني (١) ، وفيه من لم أعرفهم .

فَقَالَ : مَا كُنْتُ وَاصِلاً ، وَلاَ تَاجِراً ، وَمَا أَنَا بِنَصِبٍ . فَذَهَبُوا إِلَيْهِ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : إِنَّ لَهُ لَشَأْنُا لَا ، فَأَشْأَلُوهُ مَا شَأْنُهُ .

قَالَ : فَأَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : لاَ وَٱللهِ إِلاَّ أَنَّ فِي قَرْيَةِ إِبْرَاهِيمَ ٱبْنَ عَمِّي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ ، فَآذَاهُ قَوْمُهُ وَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، فَخَرَجْتُ لِئَلاَّ أَشْهَدَ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١١٢/١٧ برقم ( ٢٧٣) ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٤٩) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢/ ١١٥-١١٥ ، وابن شاهين ـ ذكره ابن حجر في « الإصابة » ، ترجمه محمد بن عدي بن ربيعة ـ من طريق العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية ـ أو سواءة ـ المنقري ، حدثني أبي الفضل بن عبد الملك ، عن أبيه عبد الملك بن أبي سوية ، عن أبيه أبي سويه ، عن أبيه خليفة بن عبدة المنقري قال : سألت محمد بن عدي بن ربيعة . . . . وهاذا إسناد فيه من المجاهيل : الفضل بن عبد الملك ، وعبد الملك بن أبي سوية ، وأبو سوية .

وقال السيوطي في «الخصائص» ٢٣/١: «وأخرج البيهقي، والطبراني، وأبو نعيم، والخرائطي في ( الهواتف ) عن خليفة بن عبدة.... » وذكر بعض هاذا الحديث. وانظر «أسد الغابة » ٥/١٠٤ـ٥٠ و٢/ ١٤٥ ، والإصابة ترجمة محمد بن عدي بن ربيعة،

وترجمة خليفة المنقري جد أبي سوية .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) : « لشأن » . وهو خطأ .

فَذَهَبُوا إِلَىٰ صَاحِبهِمْ فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِي .

قَالَ : هَلُمُّوا ، فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قَصَصِي (١) ، قَالَ : تَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : وَتَعْرِفُ شَبَهَهُ لَوْ تَرَاهُ مُصَوَّراً ؟

قُلْتُ : عَهْدِي بِهِ مُنْذُ قَرِيبٍ ، فَأَرَاهُ صُوراً مُغَطَّاةً يَكْشِفُ صُورَةً صُورَةً ، ثُمَّ يَقُولُ أَتَعْرِفُ ؟ فَأَقُولُ : لاَ ، حَتَّىٰ كَشَفَ صُورَةً مُغَطَّاةً ، فَقُلْتُ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَاذِهِ ٱلصُّورَة بِهِ ، كَأَنَّهُ طُولُهُ وَجِسْمُهُ وَبُعْدُ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ .

قَالَ : فَتَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ ؟ قُلْتُ : أَظُنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا مِنْهُ .

قَالَ: وَٱللهِ لاَ يَقْتُلُوهُ ، وَلَيَقْتُلُنَّ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ ، وَإِنَّهُ لَنَبِيٌّ وَلَيُظْهِرَنَّهُ ٱللهُ ، وَلَذِعُ بِمَا شِئْتَ ، قَالَ: وَلَكِنْ قَدْ وَجَبَ حَقُّكَ عَلَيْنَا ، فَأَمْكُثْ مَا بَدَا لَكَ ، وَٱدْعُ بِمَا شِئْتَ ، قَالَ: فَمَكَثْتُ عِنْدَهُمْ حِينًا ، ثُمَّ قُلْتُ : لَوْ أَطَعْتُهُمْ ؟ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ ، فَوَجَدْتُهُمْ قَدْ فَمَكَثْتُ عِنْدَهُمْ حَينًا ، ثُمَّ قُلْتُ : لَوْ أَطَعْتُهُمْ ؟ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ ، فَوَجَدْتُهُمْ قَدْ أَخْرَجُوا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ قَامَتْ إِلَيَ قُرَيْشٌ ، فَقَالُوا : قَدْ تَبَيَّنَ لَنَا أَمْرُكَ فَعَرَفْنَا شَأْنَكَ ، فَهَلُمَّ أَمُوالَ ٱلصِّبْيَةِ ٱلَّتِي عِنْدَكَ ٱللَّهُ وَمَكَمَّا أَبُوكَ .

فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ هَلْذَا حَتَّىٰ تُفَرِّقُوا بَيْنَ رَأْسِي وَجَسَدِي ، وَلَلْكِنْ دَعُونِي أَذْهَبُ فَأَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ . فَقَالُوا : إِنَّ عَلَيْكَ عَهْدَ ٱللهِ وَمِيثَاقَهُ أَنْ لاَ تَأْكُلَ مِنْ طَعَامِهِ .

قَالَ : فَقَدِمْتُ ٱلْمَدِينَةَ وَقَدْ بَلَغَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْخَبَرُ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي فِيمَا يَقُولُ<sup>(٢)</sup> : « إِنِّي لأَراكَ جَائِعاً ، هَلُمُّوا طَعَاماً » .

قُلْتُ : إِنِّي لاَ آكُلُ حَتَّىٰ أُخْبِرَكَ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ آكُلَ ، أَكَلْتُ .

قَالَ : فَحَدَثْتُهُ بِمَا أَخَذُوا عَلَيَّ .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «قصتي ».

<sup>(</sup>٢) ليس في ( د ) قوله : « فيما يقول » .

قَالَ : « فَأَوْفِ بِعَهْدِ ٱللهِ وَمِيثَاقِهِ : أَنْ لاَ تَأْكُلَ مِنْ طَعَامِنَا ، وَلاَ تَشْرَبَ مِنْ شَرَابِنَا » .

رواه الطبراني (١) عن شيخه مقدام بن داود ، ضعفه النسائي . وقال ابن دقيق العيد في الإمام (٢) إنه وثق ، وهو حديث حسن .

١٣٩١١ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ تَاجِراً إِلَى ٱلشَّامِ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا كُنْتُ بِأَذْنَى ٱلشَّامِ لَقِيَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ، فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ رَجُلٌ تَنَبَّأَ ؟

قُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ صُورَتَهُ إِذَا رَأَيْتَهَا ؟

قُلْتُ : نَعَمْ فَأَدْ خَلَنِي بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَيْنَا فَقَالَ : فِيمَ أَنْتُمْ ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَذَهَبَ بِنَا إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ، فَسَاعَةَ مَا دَخَلْتُ نَظَرْتُ إِلَىٰ صُورَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَجُلٌ آخِذٌ فَسَاعَةَ مَا دَخَلْتُ نَظَرْتُ إِلَىٰ صُورَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَجُلٌ آخِذٌ ١٣٣/٨ بِعَقِبِ / ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ عَقِبِهِ ؟

قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلاَّ كَانَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ إِلاَّ هَاذَا ، فَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ ، وَهَاذَا الْخُلِيفَةُ بَعْدَهُ ، وَإِذَا صِفَةٌ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْه .

رواه الطبراني (٣) في الكبير ، والأوسط ، وفيه من لم أعرفهم .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢/١٤٤ برقم (١٦٠٩) من طريق مقدام بن داود المصري ، حدثنا أبو الأسود : النضر بن عبد الجبار ، حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عامر بن يحيى ، عن عُلَيّ بن رباح ، عن جبير بن مطعم . . . . وهلذا إسناد فيه ضعيفان : شيخ الطبراني ، وابن لهيعة . وانظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « الإلمام » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢/١٢٥ برقم (١٥٣٧) ، والأوسط برقم (٨٢٢٧) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم (١٢١) \_ والبخاري في « التاريخ الكبير » ١٧٩/١ ، من طريق محمد بن عمر بن إبراهيم من آل جبير بن مطعم قال : حدثتني أم عثمان بنت سعيد ، وهي جدتي ، عن أبيه المعيد بن مجبير بن مطعم ، عن أبيه ،

۱۳۹۱۲ - وَعَنْ أَبِي صَخْرِ ٱلْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ ٱلأَعْرَابِ قَالَ : جَلَبْتُ جَلُوبَةً إِلَى ٱلْمُدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ بَيْعَتِي ، قُلْتُ : لأَلْقَيَنَ (۱) هَلذَا ٱلرَّجُلَ فَلأَسْمَعَنَّ مِنْهُ .

قَالَ : فَتَلَقَّانِي بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ ، فَتَبِعْتُهُمْ فِي أَقْفَائِهِمْ حَتَّىٰ أَتَوْا عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ ٱلْيَهُودِ نَاشِرٍ ٱلتَّوْرَاةَ يَقْرَؤُهَا يُعَزِّي بِهَا نَفْسَهُ عَلَى ٱبْنٍ لَهُ كَانَ كَأَحْسَنِ ٱلْفِتْيَانِ فِي ٱلْمَوْتِ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ ٱلتَّوْرَاةَ ، هَلْ تَجِدُ فِي كِتَابِكَ صِفَتِي (٢) وَمَخْرَجِي ؟ » .

فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَـٰكَذَا ـ أَيْ : لاَ ـ فَقَالَ ٱبْنُهُ : إِيْ وَٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلتَّوْرَاةَ إِنَّا لَنجِدُ فِي كِتَابِنَا صِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ ، أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنَّكَ (٣) رَسُولُ ٱللهِ .

فَقَالَ : « أَقِيمُوا ٱلْيَهُودِيَّ عَنْ أَخِيكُمْ » . ثُمَّ وَلَّى كَفَنَهُ ، وَجَنَنَهُ ( َ ) وَٱلصَّلاَةَ عَلَيْهِ .

جبیر بن مطعم. . . . وأم عثمان بنت سعید روت عن أبیها سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم ،
 وروی عنها محمد بن عمر بن إبراهیم من آل جبیر بن مطعم ، وما رأیت فیها جرحاً
 ولا تعدیلاً .

ومحمد بن عمر بن إبراهيم ترجمه البخاري في الكبير ١/ ١٧٩ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ١٩ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات . وانظر الحديث السابق .

وقال الطبراني : « لا يروىٰ عن جبير بن مطعم إلا بهـٰذا الإسناد » .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ( لآتِينَّ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « صورتي » .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « وأشهد أنك . . . » .

<sup>(</sup>٤) أي : الدفن والستر . والجنن : تطلق على القبر ، وَعلى الساتر ، وعلى المستور ، وعلى الكفن ، وعلى الميت .

رواه أحمد (١) ، وأبو صخر لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

الله الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ، وَٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا قَائِمٌ خَلْفَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَتَوَضَّأُ .

قَالَ : فَقَالَ : ٱرْفَعْ أُوِ ٱكْشِفْ ثَوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ (٢) .

قَالَ : فَذَهَبْتُ أَرْفَعُهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، قَالَ : فَنَضَحَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي وَجْهِيَ مِنَ ٱلْمَاءِ .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، والطبراني ، ورجاله ثقات .

(۱) في المسند ۱۱/۵ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في « البداية » ۳۲۳/۲ ـ من طريق إسماعيل بن علية ، عن الجريري ، عن أبي صخر العقيلي ، حدثني رجل من الأعراب قال : . . . .

وقال ابن كثير : « هاذا إسناد جيد ، وله شواهد في الصحيح عن أنس » .

نقول: هذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، الجريري لم يسمع أبا صخر ، قال مسلم في « الكنىٰ والأسماء » ص( ١٣٢): « أبو صخر العقيلي ، روىٰ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، روىٰ عنه عبد الله بن شقيق » .

وأخرجه الحسن بن سفيان ، وابن خزيمة في صحيحه من طريق سالم بن نوح ، عن الجريري ، عن عبد الله بن شقيق ، عن أبي صخر \_ رجل من بني عقيل ، وربما قال : عبد الله بن قدامة \_ قال : قدمت : المدينة . . . . وهذا إسناد صحيح .

أبو صخر ذكره البخاري ، ومسلم ، وابن حبان وغيرهم من الصحابة . وسالم بن نوح قديم السماع من الجريري .

وقال ابن الأثير في « أسد الغابة » ٦/ ١٧١ في ترجمة أبي صخر : « روى عنه عبد الله بن شقيق حديثاً حسناً في « أعلام النبوة » .

ورواه عبد الوهاب بن عطاء ، عن الجريري ، عن عبد الله بن قدامة ، عن رجل أعرابي. . . وهـٰذا إسناد ضعيف ، عبد الوهاب بن عطاء متأخر السماع من سعيد بن إياس الجريري » . وانظر « تعجيل المنفعة » ٢/ ٤٨٤ و « الإصابة » ترجمة أبي صخر العقيلي .

(٢) ساقطة من (د).

(٣) في المسند ٢ ٣٢٣ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ١/ ٢٦٦\_٢٦٧ من طريق أبي عامر . وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/٢٠ برقم ٣٢ من طريق النعمان بن شبل ، ويحيى الحماني . ؎ ١٣٩١٤ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : جَاءَ جَرْمَقَانِيٌّ إِلَىٰ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيْنَ صَاحِبُكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ؟ لَئِنْ سَأَلْتُهُ لَأَعُلَمَنَّ أَنَّهُ نَبِيٌّ هُوَ أَوْ غَيْرُ نَبِيٍّ .

قَالَ : فَجَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ ٱلْجَرْمَقَانِيُّ : ٱقْرَأْ عَلَيَّ ، أَوْ قُصَّ عَلَىَّ .

قَالَ : فَتَلاَ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِنَ كِتَابِ ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ .

فَقَالَ ٱلْجَرْمَقَانِيُّ : هَـٰذَا وَٱللهِ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ .

رواه عبد الله(١) وقال : منكر ، قلت : ما فيه غير أيوب بن جابر وتُّقه

 <sup>←</sup> جميعاً: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي ، حدثتني عمتي أم بكر بنت المسور ، عن المسور . . . وهاذا إسناد فيه أم بكر بنت المسور لم يترجمها الحسيني في الإكمال ، ولم يستدركها الحافظ في « ذيل الكاشف » واستدركها أبو زرعة العراقي في « ذيل الكاشف » ص ( ٣٧٧ ) فترجمها ولم يورد فيها جرحاً ولا تعديلاً . وقال الحافظ في التقريب : « مقبولة » .

وذكرها الذهبي في الميزان ٢١١/٤ في فصل المجهولات من النساء ، وَتَوَّجَ هـٰذا الفصل بقوله : « وما علمت في النساء من اتهمت ، ولا تركوها » .

<sup>(</sup>۱) ابن أحمد في زوائده على المسند ٥/ ٩٤ من طريق عبد الرحمان بن المعلم: أبي مسلم . وأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٢٥١ برقم ( ٢٠٥٤ ) من طريق عبد الرحمان بن واقد ، حدثنى أبي .

جميعاً: حدثنا أيوب بن جابر ، عن سماك ، عن جابر . . . وهاذا إسناد فيه أيوب بن جابر ، ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال أبو زرعة : واو . وقال النسائي : ضعيف . وقال ابن المدينى : يضع الحديث .

وقال ابن حبان : « يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به لكثرة وهمه » .

وقال أحمد: حديثه يشبه حديث أهل الصدق.

وقال عبد الله: « هـندا الحديث منكر ».

والجرمقاني واحد الجرامقة ، وهم قوم من العجم صاروا بالموصل في أوائل الإسلام .

أحمد وغيره ، وضعفه ابن معين وغيره .

١٣٩١٥ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ٱلتَّنُوخِيَّ رَسُولَ هِرَقْلَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِحِمْصَ وَكَانَ جَاراً لِي شَيْخاً كَبِيراً قَدْ بَلَغَ ٱلْفَنَدَ وَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ أَوْ قَرُبَ ، فَقُلْتُ : أَلاَ تُخْبِرُنِي عَنْ رِسَالَةٍ هِرَقْلَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرِسَالَةٍ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ هِرَقْلَ ؟

قَالَ : بَلَىٰ . قَدِمَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ ، وَبَعَثَ دِحْيَةَ ٱلْكَلْبِيَّ ٢٣٤/٨ إِلَىٰ / هِرَقْلَ ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ كِتَابُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، (ظ : ٢٣٤/٨ إِلَىٰ / هِرَقْلَ ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ كِتَابُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، (ظ : ٢٣٤/٨ ) ، دَعَا قِسِّيسِي ٱلرُّوم وَبَطَارِقَتَهَا ، ثُمَّ أَغْلَقَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ ٱلدَّارَ .

قَالَ : نَزَلَ هَاذَا ٱلرَّجُلُ حَيْثُ رَأَيْتُمْ ، وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيَّ يَدْعُونِي إِلَىٰ ثَلاَثِ خِصَالٍ : يَدْعُونِي إِلَىٰ أَنْ أَتْبَعَهُ عَلَىٰ دِينِهِ ، أَوْ أَنْ نُعْطِيَهُ مَا لَنَا عَلَىٰ أَرْضِنَا ، وَٱلأَرْضُ أَرْضُنَا ، أَوْ نُلْقِيَ إِلَيْهِ ٱلْحَرْبَ .

وٱللهِ لَقَدْ عَرَفْتُمْ فِيمَا تُقْرَؤُونَ مِنَ ٱلْكُتُبِ لَيَأْخُذَنَّ (١) مَا تَحْتَ قَدَمِي ، فَهَلُمَّ نَتْبَعُهُ عَلَىٰ ذِينِهِ ، أَوْ نُعْطِيَهُ مَا لَنَا عَلَىٰ أَرْضِنَا ؟ فَنَخَرُوا نَخْرَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَتَّىٰ خَرَجُوا مِنْ بَرَانِسِهِمْ ، وَقَالُوا : تَدْعُونَا إِلَىٰ أَنْ نَذَر ٱلنَّصْرَانِيَّةَ ، أَوْ نَكُونَ عَبِيداً لأَعْرَابِيِّ (٢) جَاءَ مِنَ ٱلْحِجَازِ ؟

فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ إِنْ خَرَجُوا ، أَفْسَدُوا عَلَيْهِ رِفَاقَهُمْ وَمُلْكَهُ ، قَالَ : إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ لَكُمْ لأَعْلَمَ صَلاَبَتَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِكُمْ .

ثُمَّ دَعَا رَجُلاً مِنْ عَرَبِ تُجِيبَ كَانَ عَلَىٰ نَصَارَى ٱلْعَرَبِ.

قَالَ : ٱدْعُ لِي رَجُلاً حَافِظاً لِلْحَدِيثِ ، عَرَبِيَّ ٱللِّسَانِ أَبْعَثُهُ إِلَىٰ هَاذَا ٱلرَّجُلِ بِجَوَابِ كِتَابِهِ . فَجَاءَ بِي ، فَدَفَعَ إِلَيَّ هِرَقْلُ كِتَاباً ، فَقَالَ : ٱذْهَبْ بِكِتَابِي إِلَىٰ هَاذَا

<sup>(</sup>١) في (ظ): «ليأخذون».

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): «عبيد الأعرابي».

ٱلرَّجُلِ فَمَا ضَيَّعْتَ مِنْ حَدِيثِهِ فَٱحْفَظْ لِي مِنْهُ ثَلاَثَ خِصَالٍ : ٱنْظُرْ هَلْ يَذْكُرُ صَحِيفَتَهُ ٱلَّتِي كَتَبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ ؟ وَٱنْظُرْ إِذَا قَرَأَ كِتَابِي هَلْ يَذْكُرُ ٱللَّيْل<sup>(١)</sup> ؟ وَٱنْظُرْ فِي ظَهْرِهِ ، هَلْ بِهِ شَيْءٌ يُرِيبُكَ ؟

فَٱنْطَلَقْتُ بِكِتَابِهِ حَتَّىٰ جِئْتُ تَبُوكَ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَصْحَابِهِ مُحْتَبِياً عَلَى ٱلْمَاءِ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ صَاحِبُكُمْ ؟ قِيلَ : هَا هُوَ ذَا .

فَأَقْبَلْتُ أَمْشِي حَتَّىٰ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَنَاوَلْتُهُ كِتَابِي ، فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « مِمَّنْ أَنْتَ ؟ » . قُلْتُ : أَنَا أَحَدُ تَنُوخَ (٢) .

فَقَالَ : « هَلْ لَكَ فِي ٱلْحَنَفِيَّةِ مِلَّةِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ؟ » .

قُلْتُ : إِنِّي رَسُولُ قَوْمٍ ، وَعَلَىٰ دِينِ قَوْمٍ لاَ أَرْجِعُ عَنْهُ حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ، فَضَحِكَ وَقَالَ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَثَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُو أَعْلَمُ فَضَحِكَ وَقَالَ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَثُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [الفصص : ٥٦] يَا أَخَا تَنُوخَ إِنِّي كَتَبْتُ بِكِتَابٍ إِلَىٰ كِسْرَىٰ فَمَزَّقَهُ وَٱللهُ مُحْرِقٌ مُمْرَقُهُ وَمُمْرِقُهُ وَمُمُرِقُهُ وَمُمُرِقُهُ وَمُمُرِقُهُ وَمُمَزِقُهُ مُمْكِمِ فَ مُؤْمِقًا وَٱللهُ مُخْرِقُهُ وَمُحْرِقٌ مُمْكَا ، فَلَنْ يَزَالَ ٱلنَّاسُ يَجِدُونَ مِنْهُ بَأْسًا مَا ذَامَ فِي ٱلْعَيْشِ خَيْرٌ » .

قُلْتُ : هَاذِهِ إِحْدى ٱلثَّلاَثِ ٱلَّتِي أَوْصَانِي بِهَا صَاحِبِي ، وَأَخَذْتُ سَهْماً مِنْ جَعْبَتِي فَكَتَبْتُهُا فِي جِلْدِ سَيْفِي .

ثُمَّ إِنَّهُ نَاوَلَ ٱلصَّحِيفَةَ رَجُلاً عَنْ يَسَارِهِ ، فَقُلْتُ : مَنْ صَاحِبُ كِتَابِكُمْ ٱلَّذِي يَقْرَأُ لَكُمْ ؟ قَالُوا : مُعَاوِيَةُ ، فَإِذَا فِي كِتَابِ صَاحِبِي : تَدْعُونِي إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ، فَأَيْنَ ٱلنَّارُ ؟

<sup>(</sup>۱) في ( د ) زيادة : « والنهار » .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « بني تنوخ » .

٢٣٠/٨ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سُبْحَانَ ٱللهِ / ! فَأَيْنَ ٱللَّيْلُ إِذَا جَاءَ ٱلنَّهَارُ ؟ » .

فَأَخَذْتُ (١) سَهْماً مِنْ جَعَيْبَتِي فَكَتَبْتُهُ فِي جِلْدِ سَيْفِي.

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ كِتَابِي قَالَ : « إِنَّ لَكَ حَقَّا ، وَإِنَّكَ رَسُولٌ ، فَلَوْ وَجَدْتُ عِنْدَنَا جَائِزَةً جَوَّزْنَاكَ بِهَا إِنَّا سَفْرٌ مُرْمِلُونَ (٢) » .

قَالَ : فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْ طَائِفَةِ ٱلنَّاسِ : أَنَا أُجَوِّزُهُ .

فَفَتَحَ رَحْلَهُ ، فَإِذَا هُوَ يَأْتِي بِحُلَّةٍ صَفُّورِيَّةٍ . فَوَضَعَهَا فِي حِجْرِي .

فَقُلْتُ : مَنْ صَاحِبُ ٱلْحِلَّةِ ؟ قِيلَ : عُثْمَانُ .

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ يُنْزِلُ هَلْذَا ٱلرَّجُلَ ؟ » فَقَالَ فَتَى مِنَ ٱلأَنْصَارِ : أَنَا .

فَقَامَ ٱلأَنْصَارِيُّ وَقُمْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ طَائِفَةِ ٱلْمَجْلِسِ نَادَانِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَا أَخَا تَنُوخَ ؟ » .

فَأَقْبَلْتُ أَهْوِي إِلَيْهِ ، حَتَّىٰ كُنْتُ قَائِماً فِي مَجْلِسِي ٱلَّذِي كُنْتُ فِيهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَحَلَّ حَبْوَتَهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَقَالَ : « هَلهُنَا ، ٱمْضِ لِمَا أُمِرْتَ بِهِ » .

فَجُلْتُ<sup>(٣)</sup> فِي ظَهْرِهِ ، فَإِذَا أَنَا بِخَاتَمٍ فِي مَوْضِعِ غُضْرُوفِ ٱلْكَتِفِ مِثْلِ ٱلْحَجْمَةِ .

رواه أحمد (٤) وابنه عبد الله بن أحمد ، وأبو يعلىٰ ، ورجال أبي يعلىٰ

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): « فأخرجت ».

 <sup>(</sup>٢) السَّفْرُ: جمع مسافر. ومرملون: اسم فاعل من: أرمل. يقال: أرمل المسافر، إذا نَفَد زاده.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « فجئت » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٤) في المسند ٣/ ٣٤١ - ٣٤٢ ، وأبو عبيد مختصراً في « الأموال » برقم ( ٦٢٥ ) ،
 وحميد بن زنجويه في « الأموال » برقم ( ٩٦١ ) ، من طريق إسحاق بن عيسىٰ .

ثقات ، ورجال عبد الله بن أحمد كذلك .

العالم الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ الْكَلْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِكِتَابِ إِلَىٰ قَيْصَرَ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَأَعْطَيْتُهُ ٱلْكِتَابَ وَعِنْدَهُ ٱبْنُ أَخٍ لَهُ أَحْمَرُ ، وَسَلَّمَ ، بِكِتَابِ إِلَىٰ قَيْصَرَ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَأَعْطَيْتُهُ ٱلْكِتَابَ ، كَان فِيهِ : مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ ٱللهِ أَزْرَقُ ، سَبِطُ ٱلرَّأْسِ ، فَلَمَّا قَرَأَ ٱلْكِتَابَ ، كَان فِيهِ : مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَىٰ هِرَقْلَ صَاحِبِ ٱلرُّوم .

قَالَ : فَنَخَرَ ٱبْنُ أَخِيهِ نَخْرَةً ، وَقَالَ : لاَ يُقْرَأُ هَـٰذَا ٱلْيَوْمَ .

فَقَالَ لَهُ قَيْصَرُ : لِمَ ؟ قَالَ : إِنَّهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ ، وَكَتَبَ صَاحِبَ ٱلرُّومِ وَلَمْ يَكْتُبْ مَلِكَ ٱلرُّوم .

فَقَالَ قَيْصَرُ: لَتَقْرَأَنَّهُ.

فَلَمَّا قَرَأَ ٱلْكِتَابَ وَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ أَدْخَلَنِي عَلَيْهِ ، وَأَرْسَلَ إَلَى ٱلأُسْقُفِ ـ وَهُوَ صَاحِبُ أَمْرِهِمْ \_ فَأَخْبَرَ الْأَسْقُفِ ـ وَهُوَ صَاحِبُ أَمْرِهِمْ \_ فَأَخْبَرَ الْأَسْقُفِ . وَأَقْرَأَهُ ٱلْكِتَابَ .

فَقَالَ لَهُ ٱلْأُسْقُفُ : هَاذَا ٱلَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُ وَبَشَّرَنَا بِهِ عِيسَىٰ .

 <sup>◄</sup> وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٣/ ٢٧٦ \_ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٢٢٦/١ \_ من طريق الحميدي .

جميعاً: حدثنا يحيى بن سليم ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن أبي راشد قال : رأيت التنوخي . . . . وهاذا إسناد قوي ، وسعيد بن أبي راشد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٢٤٠ ) في « موارد الظمآن » .

ويحيى بن سليم بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٧١٣٧ ) في « مسند الموصلي » .

وأخرجه عبد الله بن أحمد ٤/ ٧٥ ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم ( ١٥٩٧ ) ـ ومن طريقه أورده البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٦٣٥٧ ) ـ من طريق حوترة بن أشرس ، حدثنا حماد بن سلمة .

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٤/ ٧٤ـ٧٥ من طريق سريج بن يونس من كتابه ، حدثنا عبَّاد بن عبَّاد المُهَلَّبيّ .

جميعاً : عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، به .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين زيادة من « كشف الأستار » .

قَالَ لَهُ قَيْصَرُ : كَيْفَ تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ لَهُ ٱلأَسْقُفُ : أَمَّا أَنَا فَمُصَدِّقَهُ وَمُتَّبِعُهُ .

فَقَالَ لَهُ قَيْصَرُ : أَمَّا أَنَا إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ، ذَهَبَ مُلْكِي .

ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَأَرْسَلَ قَيْصَرُ إِلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ ، وَهُوَ يُومَئذٍ عِنْدَهُ ، قَالَ : حَدِّثْنِي عَنْ هَاذَا ٱلَّذِي خَرَجَ بِأَرْضِكُمْ مَا هُوَ ؟

قَالَ : شَابٌ . قَالَ : فَكَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ ؟

قَالَ : هُوَ فِي حَسَبِ مِنَّا(١) لاَ يَفْضُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ . قَالَ : هَاذِهِ آيَةُ ٱلنُّبُوَّةِ .

[قَالَ: كَيْفَ صِدْقُهُ ؟ قَالَ: مَا كَذَبَ قَطُّ . قَالَ: هَاذِهِ آيَةُ ٱلنُّبُوَّةِ.

قَالَ : أَرَأَيْتَ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَصْحَابِكُمْ إِلَيْهِ ، هَلْ يَرْجِعُ إِلَيْكُمْ ؟

قَالَ : لا . قَالَ : هَاذِهِ آيَةُ ٱلنُّبُوَّةِ](٢) .

قَالَ : أَرَأَيْتَ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَيْكُمْ هَلْ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : هَانِهِ آيَةُ ٱلنُّبُوَّةِ .

قَالَ : هَلْ يُنْكَبُ أَحْيَاناً إِذَا قَاتَلَ هُوَ فِي أَصْحَابِهِ / .

قَالَ : قَدْ قَاتَلَهُ قَوْمٌ فَهَزَمَهُمْ وَهَزَمُوهُ . قَالَ : هَـٰذِهِ آيَةُ ٱلنُّبُوَّةِ .

قَالَ : ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ : أَبْلِغْ صَاحِبَكَ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، وَلَكِنْ لاَ أَتْرُكُ مُلْكِي .

قَالَ : وَأَمَّا ٱلأَسْقُفُ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ أَحَدٍ ، فَيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيَذْكُرُهُمْ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ ٱلأَحَدِ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ وَقَعَدَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلأَحَدِ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ وَقَعَدَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلأَحَدِ اللَّهُ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيَسْأَلُنِي (٣) ، فَلَمَّا جَاءَ ٱلأَحَدُ ٱلآخَرُ ٱنْتَظَرُوهُ ٱلآخَرِ ، فَكُنْتُ أَدْخُلُ إِلَيْهِ فَيُكَلِّمُنِي وَيَسْأَلُنِي (٣) ، فَلَمَّا جَاءَ ٱلأَحَدُ ٱلآخَرُ ٱنْتَظَرُوهُ

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د) وعند البزار: «ما».

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « يسائلني » .

لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ ، وَٱعْتَلَّ عَلَيْهِم بِٱلْمَرَضِ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً . وَبَعَثُوا إِلَيْهِ ، لَتَخْرُجَنَّ إِلَيْنَا أَوْ لَنَدْخُلَنَّ عَلَيْكَ فَنَقْتُلَكَ ، فَإِنَّا قَدْ أَنْكُرْنَاكَ مِنْذُ قَدِمَ هَلذَا ٱلْعَرَبِيُّ .

فَقَالَ ٱلأُسْقُفُ : خُذْ هَلْذَا ٱلْكِتَابَ وَٱذْهَبْ إِلَىٰ صَاحِبِكَ ، فَٱقْرَأْ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمَ ، وَأَخْبِرْهُ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ وَأَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ وَٱتَّبَعْتُهُ ، وَإِنَّهُمْ قَدْ أَنْكُرُوا عَلَىَّ ذَلِكَ فَبَلِّعْهُ مَا تَرَىٰ .

ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ رَجَعَ دِحْيَةُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ رُسُلُ عُمَّالِ كِسْرَىٰ عَلَىٰ صَنْعَاءَ بَعَثَهُمْ إِلَيْهِ وَكَتَبَ إِلَىٰ صَاحِبِ صَنْعَاءَ يَتَوَعَّدُهُ وَسُلُ عُمَّالِ كِسْرَىٰ عَلَىٰ صَنْعَاءَ بَتَوَعَّدُهُ يَقُولُ : لَتَكْفِينِي رَجُلاً خَرَجَ بِأَرْضِكَ يَدْعُونِي إِلَىٰ دِينِهِ أَوْ أَؤَدِيَ ٱلْجِزْيَةَ أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ ، أَوْ قَالَ : لأَفْعَلَنَّ بِكَ .

فَبَعَثَ صَاحِبُ صَنْعَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلاً () ، فَوَجَدَهُمْ دِحْيَةُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَرَأَ كِتَابَ صَاحِبِهِمْ تَرَكَهُمْ (٢) خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا مَضَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً تَعَرَّضُوا لَهُ ، فَلَمَّا رَخَمْ فَقُولُوا لَهُ : إِنَّ رَبِّي قَتَلَ رَبَّهُ فَلُمَّا رَآهُمْ دَعَاهُمْ ، فَقَالَ : « أَذْهَبُوا إِلَىٰ صَاحِبِكُمْ فَقُولُوا لَهُ : إِنَّ رَبِّي قَتَلَ رَبَّهُ اللَّيْلَةَ » فَأَنْطَلَقُوا (٣) فَأَخْبَرُوهُ بِٱلَّذِي صَنَعَ ، فَقَالَ : أَحْصُوا هَاذِهِ ٱللَّيْلَةَ .

قَالَ : أُخْبِرُونِي كَيْفَ رَأَيْتُمُوهُ ؟ .

قَالُوا : مَا رَأَيْنَا مَلِكًا أَهْيَأَ مِنْهُ ، يَمْشِي فِيهِمْ لاَ يَخَافُ شَيئًا ، مُبْتَذَلاً لاَ يُحْرَسُ ، وَلاَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ .

قَالَ دِحْيَةُ : ثُمَّ جَاءَ ٱلْخَبَرُ أَنَّ كِسْرَىٰ قُتِلَ تِلْكَ (٤) ٱللَّيْلَةَ .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « بغلاً » .

<sup>(</sup>٢) في « كشف الأستار » « نَزَّلَهُم » .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( د ) .

رواه البزار(١) ، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى ، وهو ضعيف .

١٣٩١٧ ـ وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ : خَرَجَ جَيْشٌ مِنْ ٱلْمُسْلِمِينَ أَنَا أَمِيرُهُمْ ، حَتَّىٰ نَزَلْنَا ٱلإِسْكَنْدَرِيَّةَ ، فَقَالَ عَظِيمٌ مِنْ عُظْمَائِهِمْ : أَخْرِجُوا إِلَيَّ رَجُلاً أُكَلِّمُهُ وَيُكَلِّمُنِي .

فَقُلْتُ: لاَ يَخْرُجُ إِلَيْهِ غَيْرِيَ ، فَخَرَجْتُ مَعَ تَرْجُمَانِهِ (٢) حَتَّىٰ وُضِعَ لَنَا مِنْبَرَانِ (٣) فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ ؟ فَقُلْنَا: نَحْنُ ٱلْعَرَبُ ، وَنَحْنُ أَهْلُ ٱلشَّوْكِ وَٱلْقَرَظِ ، وَنَحْنُ أَهْلُ ٱلشَّوْكِ وَٱلْقَرَظِ ، وَنَحْنُ أَهْلُ ٱلشَّوْكِ وَٱلْقَرَظِ ، وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ ٱللهِ ، كُنَّا أَضْيَقَ ٱلنَّاسِ [أَرْضاً ، وَأَشَدَّهُ عَيْشاً ، نَأْكُلُ ٱلْمَيْتَةَ وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ ٱللهِ ، كُنَّا أَضْيَقَ ٱلنَّاسِ [أَرْضاً ، وَأَلْنَاسُ] (١٠) ، حَتَّىٰ خَرَجَ فِينَا رَجُلٌ لَيْسَ بِأَعْظَمِنَا عَلَىٰ بَعْضِ بِشَرِّ عَيْشٍ عَاشَ بِهِ / ٱلنَّاسُ] (١٠) ، حَتَّىٰ خَرَجَ فِينَا رَجُلٌ لَيْسَ بِأَعْظَمِنَا يَوْمَئِذٍ شَرَفاً ، وَلا بِأَكْثُونِنَا مَالاً ، قَالَ : « أَنَا رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ » . يَأْمُرُنَا بِأَشْيَاءَ لاَ نَعْرِفُ ، وَيَنْهَانَا عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ آبَاوُنَا فَشَانُوا : فَشَانُونَا ، وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ حَتَّىٰ خَرَجَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ غَيْرِنَا ، فَقَالُوا : فَشَانُونَا ، وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ حَتَّىٰ خَرَجَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ غَيْرِنَا ، فَقَالُوا : نَحْنُ نُصُدِّقُكَ ، وَنُوْمِنُ بِكَ ، وَنَتَبْعُكَ ، وَنُقَاتِلُ مَنْ قَاتَلُكَ .

فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ، وَخَرَجْنَا إِلَيْهِ فَقَاتَلْنَاهُ ، فَظَهَرَ عَلَيْنَا وَغَلَبَنَا ، وَتَنَاوَلَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ ٱلْعَرَبِ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ ٱلْعَرَبِ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ ٱلْعَرَبِ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ ٱلْعَرْبِ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ ٱلْعَيْشِ . ٱلْعَيْشِ .

فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ (٦) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَدَقَ ، قَدْ جَاءَتْنَا

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/١١٧\_ ١١٩ برقم ( ٢٣٧٤ ) وقد تقدم برقم ( ٩٦٦٤ ) وإسناد ضعيف . وانظر « إعلام السائلين » ص( ٦٤\_٧٦ ) ، و« تاريخ دمشق » ٢١٨/١٧ .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د): «أبن جمانة » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « ميزان » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٥) شَنِفْنَا لَه : تنكرنا له وأبغضناه .

<sup>(</sup>٦) عند ابن حبان ، وفي الإتحاف ، والمطالب : « رسولكم » .

رُسُلُنَا بِمِثْلِ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُكُمْ ، فَكُنَّا عَلَيْهِ حَتَّىٰ ظَهَرَتْ فِينَا فِتْيَةٌ (١) ، فَجَعَلُوا يَعْمَلُونَ فِينَا بِأَهْوَائِهِمْ ، وَيَتْرُكُونَ أَمْرَ ٱلأَنْبِيَاءِ ، فَإِنْ أَنَتُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمْرِ نَبِيِّكُمْ ، لَمْ يُقَاتِلُكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ ظَهَرْتُمْ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ مِثْلَ يُقَاتِلُكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ ظَهَرْتُمْ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ مِثْلَ الَّذِي [فَعَلْنَا ، وَتَرَكْتُمْ أَمْرَ نَبِيِّكُمْ ، وَعَمِلْتُمْ مِثْلَ ٱلَّذِي آ عَمِلُوا بِأَهْوَائِهِمْ [يُخَلَّىٰ أَلَّذِي آفَعَلْنَا ، وَتَرَكْتُمْ أَمْرَ نَبِيِّكُمْ ، وَعَمِلْتُمْ مِثْلَ ٱلَّذِي آ فَعَلْنَا ، وَتَرَكْتُمْ أَمْرَ نَبِيِّكُمْ ، وَعَمِلْتُمْ مِثْلَ ٱلَّذِي آ أَنَا اللَّهُ وَائِهِمْ آ يُخَلِّى بَعُونُوا أَكْثَرَ عَدَدًا مِنَّا ، وَلاَ أَشَدَّ قُوَّةً مِنَّا .

قَالَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ : فَمَا كَلَّمْتُ رَجُلاً أَنْكَرَ<sup>(٥)</sup> مِنْهُ .

رواه أبو يعلىٰ(٦) ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن علقمة وهو ثقة .

١٣٩١٨ - وَعَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ نَصَارَىٰ نَجْرَانَ [سِتُّونَ رَاكِباً] مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ، وَسَلَّمَ وَلْدُ نَصَارَىٰ ، مِنْهُمْ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ إِلَيْهِمْ يؤولُ أَمْرُهُمْ : ٱلْعَاقِبُ أَمِيرٌ لِلْقَوْمِ ، وَلَا رَبِعِمْ ، وَصَاحِبُ مَشُورَتِهِمْ .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « فتن » وعند الموصلي ، وابن حبان ، والإتحاف ، والمطالب : « ملوك » .

 <sup>(</sup>٢) في (د): «يشارككم». وفي «المطالب»: «يتناولكم». وفي «الإتحاف»:
 «يشارفكم».

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين سقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين زيادة من « مسند الموصلي » .

<sup>(</sup>٥) هـُكذا جاء في أصولنا جميعها ، وكذلك هي في الإتحاف . وفي « مسند الموصلي » « أذكر » ، وفي « المطالب العالية » : « أذكل » وهو الذي أثبتناه في « موارد الظمآن » . مع العلم أن في أصلي الموارد « أنكر » .

ولما وقع الشيخ ناصر على ذلك في « موارد الظمآن » بتحقيقنا ، لجأ إلى تهويل هذا الاختلاف الشديد « الذي يحار فيه الخريت » ثم زعم بأنه أثبت « أذكىٰ » باجتهاده . فهل هذه هي أمانة العلم ؟

<sup>(</sup>٦) في المسند برقم ( ٧٣٥٣ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في « الإتحاف » برقم ( ٦٣٣١ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٢٨٧٣ ) \_ وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٥٦٤ ) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ١٧١١ ) \_ وهو حديث حسن .

وَٱلَّذِي لاَ يَصْدُرُونَ إِلاَّ عَنْ رَأْيِهِ وَأَمْرِهِ وَٱسْمُهُ عَبْدُ ٱلْمَسِيحِ ، وَٱلسَّيِّدُ عَالِمُهُمْ وَصَاحِبُ رَحْلِهِمْ وَمُجْتَمَعِهِمْ .

وَأَبُو حَارِثَةَ بْنُ عَلْقَمَةَ ، أَخُو بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، أُسْقُفُهُمْ وَحَبْرُهُمْ وَإِمَامُهُمْ ، وَصَاحِبُ مُدَارَسَتِهِمْ .

وَكَانَ أَبُو حَارِثَةَ قَدْ شَرُفَ فِيهِمْ حَتَّىٰ حَسُنَ عِلْمُهُ (١) فِي دِينِهِمْ ، وَكَانَتْ مُلُوكُ النَّصْرَانِيَّةِ قَدْ شَرَّفُوهُ وَقَبِلُوهُ ، وَبَنُوا لَهُ ٱلْكَنَائِسَ ، وَبَسَطُوا عَلَيْهِ ٱلْكَرَامَاتِ لِمَا يَبْلُغُهُمْ مِنْ ٱجْتِهَادِهِ فِي دِينِهِمْ ، فَلَمَّا وَجَّهُوا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَجْرَانَ ، جَلَسَ أَبُو حَارِثَةَ عَلَىٰ بَعْلَةٍ لَهُ مُتَوَجِّها إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَجْرَانَ ، جَلَسَ أَبُو حَارِثَةَ عَلَىٰ بَعْلَةٍ لَهُ مُتَوجِّها إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِلَىٰ جَنْبِهِ أَخٌ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : كُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ يُسَارُهُ (٢٠) ، إِذْ عَثَرَتْ بَعْلَةُ وَسَلَّمَ ، وَإِلَىٰ جَنْبِهِ أَخٌ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : كُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ يُسَارُهُ (٢٠) ، إِذْ عَثَرَتْ بَعْلَةً وَسَلَّمَ ، وَإِلَىٰ جَنْبِهِ أَخٌ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : كُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ يُسَارُهُ (٢٠) ، إِذْ عَثَرَتْ بَعْلَةٍ وَسَلَّمَ . أَبِي حَارِثَةَ ، فَقَالَ كُوزٌ : تَعِسَ ٱلأَبْعَدُ - يُرِيدُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلِمَ يَا أَخ / ؟

قَالَ : وَٱللهِ إِنَّهُ لَلنَّبِيُّ ٱلَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُ . قَالَ لَهُ كُرْزٌ : مَا يَمْنَعُكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ هَلذَا ؟ .

قَالَ : مَا صَنَعَ بِنَا هَاؤُلاَءِ<sup>٣)</sup> ٱلْقَوْمُ ، شَرَّفُونَا ، وَأَكْرَمُونَا ، وَقَدْ أَبَوْا إِلاَّ خِلاَفَهُ ، وَلَوْ قَدْ فَعَلْتُ ، نَزَعُوا مِنَّا كُلَّ مَا تَرَىٰ .

وَأَضْمَرَ عَلَيْهَا أَخُوهُ كُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ \_ يَعْنِي : أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ .

رواه الطبراني (٤) في الأوسط ، وفيه بريدة بن سفيان ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «عمله».

<sup>(</sup>۲) في (ظ): « يسائله » وفي ( د ): ( يسايره ) .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : هاذا .

١٣٩١٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَمٍ ، قَالَ : إِنَّ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمَّا أَرَادَ هُدَىٰ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ ' ) قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ : مَا مِنْ عَلاَمَاتِ ٱلنَّبُوَّةِ شَيْءٌ ، إِلاَّ وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ، إِلاَّ ٱثْنَيْنِ لَمْ أَخْبُرْهُمَا مِنْهُ : يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ ، وَلاَ تَزِيدُهُ شِدَّةُ ٱلْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلاَّ حِلْماً . [فَكُنْتُ أَتَلَظَفُ لَهُ لأَنْ أَخَالِطَهُ فَأَعْرِفَ حِلْمَهُ مِنْ جَهْلِهِ] (٢) .

قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ : فَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً مِنَ ٱللهُ عَنْهُ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَىٰ رَاحِلَةٍ ٱللهُ عَنْهُ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَىٰ رَاحِلَةٍ كَالْبَدُويِّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ نَفَراً فِي قَرْيَةِ بَنِي فُلاُنٍ قَدْ أَسْلَمُوا (٣) ، وَكُنْتُ حَدَّنْتُهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا أَتَاهُمُ ٱلرِّزْقُ رَغَداً .

وَقَدْ أَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ وَشِدَّةٌ وَقَحْطُ<sup>(٤)</sup> مِن ٱلْغَيْثِ ، فَأَنَا أَخْشَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْ يَخْرُجُوا مِن ٱلإِسْلاَمِ طَمَعاً ، كَمَا دَخَلُوا فِيهِ طَمَعاً ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُرْسِلَ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ تُغِيثُهُمْ بِهِ فَعَلْتَ .

فَنَظَرَ إِلَىٰ رَجُلٌ إِلَىٰ جَانِبِهِ أَرَاهُ عَلِيّاً ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ .

قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ : فَدَنَوْتُ إِلَيْهِ (٥) فَقُلْتُ : يَا مُحَمَّدُ ، هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعَنِي تَمْراً مَعْلُومِ إِلَىٰ أَجَلِ كَذَا وَكَذَا ؟ مَعْلُومِ إِلَىٰ أَجَلِ كَذَا وَكَذَا ؟

 <sup>←</sup> ضعف بريدة بن سفيان ، وابن البيلماني هو : عبد الرحمان بن البيلماني والد محمد بن عبد الرحمان بن البيلماني مولى عمر بن الخطاب . وهو ضعيف . وانظر التهذيب وفروعه . وهو في السيرة لابن هشام ١/ ٥٧٣ ، وعنه أورده ابن كثير في « البداية » ٥٦/٥ .

<sup>(</sup>١) تصحفت هنا وفي كل مكان نأتي به في هـٰـذا الحديث إلىٰ : « شعبة » .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مستدرك من مصادر التخريج .

 <sup>(</sup>٣) عند الطبراني ، والحاكم ، والبيهقي : « إن بصرىٰ قرية بني فلان قد أسلموا » .
 وعند ابن حبان : « يا رسول الله ، قرية بني فلان قد أسلموا » .

<sup>(</sup>٤) عند الطبراني ، والحاكم : « قحوط » . وقد تحرفت عند البيهقي إلىٰ : « محوط » .

<sup>(</sup>٥) في ( د ) : « منه » . وكذلك هي عند البيهقي .

قَالَ : « لاَ يَا يَهُودِيُّ ، وَلَـٰكِنِّي أَبِيعُكَ تَمْراً مَعْلُوماً إِلَىٰ أَجَلِ كَذَا وَكَذَا ، وَلاَ تُسَمِّي حَائِطَ بَنِي فُلاَنٍ ».

قُلْتُ : نَعَمْ ، فَبَايَعَنِي ، فَأَطْلَقْتُ هِمْيَانِي (١) ، فَأَعْطَيْتُهُ ثَمَانِينَ مِثْقَالاً مِنْ ذَهَبٍ ، فِي تَمْرٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَعْطَاهَا ٱلرَّجُلَ ، وَقَالَ : « ٱعْدِلْ عَلَيْهِمْ ، وَأَغِثْهُمْ بِهَا » .

قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ : فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ مَحَلِّ ٱلأَجَلِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ ، خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ عَلَى ٱلْجَنَازِةِ ، وَدَنَا إِلَى ٱلْجِدَارِ لِيَجْلِسَ إِلَيْهِ ، أَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ عَلَى ٱلْجَنَازِةِ ، وَدَنَا إِلَى ٱلْجِدَارِ لِيَجْلِسَ إِلَيْهِ ، أَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ ، وَنَظَوْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهِ غَلِيظٍ ، قُلْتُ لَهُ : يَا مُحَمَّدُ ، أَلا بِمَخَامِعِ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ ، وَنَظَوْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهِ غَلِيظٍ ، قُلْتُ لَهُ : يَا مُحَمَّدُ ، أَلا تَقْضِينِي حَقِّي ؟ فَوَٱللهِ مَا عَلِمْتُكُمْ بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِّبِ إِلاَّ مُطْلاً ، وَلَقَدْ كَانَ لِي بِمُخَالَطَتِكُمْ عِلْمٌ .

وَنَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَرَ ، وَعَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجْهِهِ كَٱلْفَلَكِ ٱلْمُسْتَدِيرِ ، ثُمَّ رَمَانِي بِبَصَرِهِ ، فَقَالَ : يَا عَدُوَّ ٱللهِ ، أَتَقُولُ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْمَعُ ، وَتَصْنَعُ بِهِ مَا أَرَىٰ ؟ فَوَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلاَ مَا أُحَاذِرُ فَوْتَهُ لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي رَأْسَكَ .

وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ فِي سُكُونٍ وَتُؤَدَةٍ ، فَقَالَ : « يَا عُمَرُ / ، أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَىٰ غَيْرِ هَاذَا : أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ ٱلأَدَاءِ ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ ٱلتَّبَاعَةِ (٢) ٱذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ ، فَأَعْطِهِ حَقَّهُ ، وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ مَكَانَ بِحُسْنِ ٱلتَّبَاعَةِ (٢) ٱذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ ، فَأَعْطِهِ حَقَّهُ ، وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ مَكَانَ مَا رُغْتَهُ » .

قَالَ زَيْدُ : فَذَهَبَ بِي عُمَرُ فَأَعْطَانِي حَقِّي ، وَزَادَنِي عِشْرِينَ صَاعاً مِنْ تَمْرِ (٣) .

<sup>(</sup>١) الهميان : كيس توضع فيه النقود يشد في الوسط .

<sup>(</sup>٢) التّباعة : طلب الدين .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ظ).

فَقُلْتُ : مَا هَاذِهِ ٱلزِّيَادَةُ يَا عُمَرُ ؟ (ظ: ٤٦). قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ أَزِيدَكَ مَكَانَ مَا رُعْتُكَ .

قَالَ : وَتَعْرِفُنِي يَا عُمَرُ ؟ قَالَ : لا .

قُلْتُ(١): أَنَا زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ . قَالَ : ٱلْحَبْرُ . قُلْتُ : ٱلْحَبْرُ .

قَالَ : فَمَا دَعَاكَ إِلَىٰ أَنْ فَعَلْتَ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلْتَ ، وَقُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ ؟

قُلْتُ : يَا عُمَرُ ، لَمْ يَكُنْ مِنْ عَلاَمَاتِ ٱلنَّبُّوَّةِ شَيْءٌ إِلاَّ وَقَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ، إِلاَّ ٱثْنَتَيْنِ لَمْ أَخْبُرْهُمَا مِنْهُ : يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ ، وَلاَ تَزِيدُهُ شِدَّةُ ٱلْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلاَّ حِلْماً .

وَقَدْ ٱخْتَبَرْتُهُمَا ، فَأُشْهِدُكَ يَا عُمَرُ أَنِّي قَدْ رَضِيتُ بِٱللهِ رَبَّا ، وَبِٱلإِسْلاَمِ دِيناً ، وَبِمُحَمَّدِ نَبِيًّا ، وَأُشْهِدُكَ أَنَّ شَطْرَ مَالِي \_ فَإِنِّي أَكْثَرُهَا مَالاً \_ صَدَقَةٌ عَلَىٰ أُمَّةٍ مُحَمَّدِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ عُمَرُ: أَوْ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ فَإِنَّكَ لاَ تَسَعُهُمْ.

قُلْتُ : أَوْ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ . فَرَجَعَ عُمَرُ وَزَيْدٌ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ زَيْدٌ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَآمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَبَايَعَهُ وَشَهِدَ مَعَهُ مَشَاهِدَ كَثِيرَةً .

ثُمَّ تُوفِيَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ ، رَحِمَ ٱللهُ زَيْداً .

قلت : روى ابن ماجه<sup>(۲)</sup> منه طرفاً .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « قال » . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في التجارات ( ٢٢٨١ ) باب : السلف في كيل معلوم .

رواه الطبراني (١) ورجاله ثقات .

١٣٩٢٠ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مِنْ أَبْنَاءِ أَسَاوِرَةِ فَارِسٍ ، قَالَ : . . . .
 فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

قَالَ : فَٱنْطَلَقَتُ تَرْفَعُنِي أَرْضٌ وَتَخْفِضُنِي أُخْرَىٰ حَتَّىٰ مَرَرْتُ عَلَىٰ قَوْمٍ فَٱسْتَعْبَدُونِي ، فَبَاعُونِي حَتَّى ٱشْتَرَتْنِي ٱمْرَأَةٌ ، فَسَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ ٱلْعَيْشُ عَزِيزاً .

فَقُلْتُ لَهَا : هَبِي لِي يَوْماً ، قَالَتْ : نَعَمْ .

فَٱنْطَلَقْتُ فَٱحْتَطَبْتُ حَطَباً فِبِعْتُهُ ، فَصَنَعْتُ طَعَاماً ، فَأَتَيْتُ بِهِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : « مَا هَلذَا ؟ » .

فَقُلْتُ : صَدَقَةٌ . فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : « كُلُوا » . وَلَمْ يَأْكُلْ .

فَقُلْتُ : هَاذِهِ مِنْ عَلاَمَاتِهِ ، ثُمَّ مَكَثْتُ مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ أَمْكُثَ .

فَقُلْتُ لِمَوْ لا تِي : هَبِي لِي يَوْماً . قَالَتْ : نَعَمْ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٥/ ٢٢٣ ـ ٢٢٣ برقم ( ٥١٤٧ ) ، وفي « الأحاديث الطوال » برقم ( ٦ ) ، وفي الكبير ١٤/٣٥ ـ ٢٢٣ برقم ( ١٤٩٥٤ ) ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » ص ( ٨١ ـ ٨٣ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٢٨٨ ) بتحقيقنا ـ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٨٨ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » برقم ( ٤٨ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » برقم ( ٢٨ ) .

وقال الحاكم: « هاذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وهو من غرر الحديث » .

وتعقبه الذهبي بقول : « مَا أَنكره ومَا أَرَّكُهُ ، لا سَيْماً قُولُه : مَقْبِلاً غَيْرَ مَدْبُر ، فإنه لم يكن في غزوة تبوك قتال » .

وجاء في الحديث أنه ( توفي ) ولم يقل ( استشهد ) وفي هـٰذا تبرير لمن يذهب إلى القول : إنه كان مقبلاً إلى المدينة وليس مدبراً عنها ، والله أعلم .

وقال الحافظ المزي في « تهذيب الكمال » ٧/ ٣٤٧ : « هـٰذا حديث حسن مشهور في ( دلائل النبوة ). . . . » وهو كما قال .

وإذا أردت تفصيل ما أجمل هنا فعليك أن تعود إلىٰ « موارد الظمآن » .

فَأَنْطَلَقْتُ ، فَأَحْتَطَبْتُ حَطَباً ، فَبِعْتُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَصَنَعْتُ طَعَاماً ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : « مَا هَلذَا ؟ » . فَقُلْتُ : هَدِيَّةٌ . فَوَضَعَ يَدَهُ وَقَالَ لأَصْحَابِهِ : « خُذُوا بِأَسْمِ ٱللهِ » . وَقُمْتُ خَلْفَهُ ، فَوَضَعَ هَدِيَّةٌ . فَوَضَعَ يَدَهُ وَقَالَ لأَصْحَابِهِ : « خُذُوا بِأَسْمِ ٱللهِ » . وَقُمْتُ خَلْفَهُ ، فَوَضَعَ رَدَاءَهُ ، فَإِذَا خَاتَمُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . ٢٠٠/٨ رَدَاءَهُ ، فَإِذَا خَاتَمُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . ٢٤٠/٨ فَقُلْتُ نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . وَقَالَ لأَصْحَابِهِ عَن ٱلرَّجُل ، فَقُلْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . ٢٤٠/٨ نَقُلْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . وَقَالَ : « وَمَا ذَاكَ ؟ » . فَحَدَّثْتُهُ عَن ٱلرَّجُل ، فَقُلْتُ لَهُ : أَيَدْخُلُ ٱلنَّجَنَّة

فَقَالَ : « وَمَا ذَاكَ ؟ » . فَحَدَّثْتُهُ عَنِ ٱلرَّجُلِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَيَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ فَإِنَّهُ حَدَّثِنِي أَنَّكَ نِبِيٍّ .

فَقَالَ : « لَنْ يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ » .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّكَ نَبِيٌّ ، أَيَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ ؟

قَالَ<sup>(١)</sup> : « لَنْ يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ » .

رواه أحمد(٢) ، والطبراني ، ورجاله ثقات .

١٣٩٢١ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ أَيْضاً ، قَالَ : خَرَجْتُ أَبْتَغِي ٱلدِّينَ (٣) ، فَوَقَعْتُ فِي

<sup>(</sup>١) في (ظ): « فقال ».

<sup>(</sup>۲) في المسند 0/81 ، وابن أبي شيبة 1/80 برقم ( 1/80 ) مختصراً جداً ، وابن سعد في الطبقات 1/8/80 ، 1/8/80 ، والبزار في « البحر الزخار » برقم ( 1/80 ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » والبزار في « البحر الزخار » برقم ( 1/8/80 ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 1/8/80 ، والطبراني في الكبير 1/8/80 برقم ( 1/8/80 ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( 1/8/80 ) والحاكم 1/8/80 ، والبيهقي برقم ( 1/8/80 ) وهو في « موارد الظمآن » برقم ( 1/8/80 ) والحاكم 1/8/80 ، والبيهقي في « دلائل النبوة » 1/8/80 ، من طرق : عن إسرائيل ، حدثنا أبو إسحاق ، عن أبي قرة الكندي ، عن سلمان . . . وهاذا إسناد حسن أبو قرة الكندي ترجمه ابن سعد في الطبقات 1/8/80 ، والممه فلان بن سلمة . روئ عن عمر بن الخطاب ، وسلمان ، وحذيفة بن اليمان ، وكان معروفاً ، قليل الحديث » .

وقال ابن حبان في الثقات ٥/٧٨٠ : « أبو قرة الكندي ، يروي عن سلمان ، روىٰ عنه أبو إسحاق السبيعي » .

وانظر « موارد الظمآن » حيث أطلنا في بيان طرقه ورواياته . وسيأتي أيضاً برقم ( ١٥٨٠٩ ) . (٣) في ( ظ ، د ) : « الدير » .

ٱلرُّهْبَانِ ، بَقَايَا أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ، قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴾ [البقرة : ١٤٦] . فَكَانُوا يَقُولُونَ : هَلْذَا زَمَانُ نَبِيِّ قَدْ أَطَلَّ ، يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ ، لَهُ عَلاَمَاتٌ ، مِنْ ذَلِكَ : شَامَةٌ مُدَوَّرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ ٱلنُّبُوَّةِ ، فَلَحِقْتُ الْعَرَبِ ، لَهُ عَلاَمَاتٌ ، مِنْ ذَلِكَ : شَامَةٌ مُدَوَّرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ ٱلنُّبُوَّةِ ، فَلَحِقْتُ بِأَرْضِ ٱلْعَرَبِ ، وَخَرَجَ ٱلنَّبِيُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُ مَا قَالُوا كُلَّهُ ، وَرَأَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُ مَا قَالُوا كُلَّهُ ، وَرَأَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُ مَا قَالُوا كُلَّهُ ، وَرَأَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُ مَا قَالُوا كُلَّهُ ، وَرَأَيْتُ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُ مَا قَالُوا كُلَّهُ ، وَرَأَيْتُ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُ مَا قَالُوا كُلَّهُ ، وَرَأَيْتُ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُ مَا قَالُوا كُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُ مَا قَالُوا كُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُ مَا قَالُوا كُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، . . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ . . . . فَدَوْرَةً مُنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ . . . . فَدَكَرَ ٱلْحَدِيثَ . . . . فَدَكَرَ ٱلْحَدِيثَ . . . . . فَدَاعِهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ . . . . . فَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

رواه الطبراني (١) ، ورجاله ثقات .

قلت : وتأتي بقية أحاديث سلمان في مناقبه .

## ١٤ ـ بَابٌ مِنْهُ

١٣٩٢٧ \_ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ \_ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ \_ قَالَ : مَرَّ يَهُودِيُّ بَٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ ، قَالَ : فَقَالَتْ قُرَيْشٌ : يَا يَهُودِيُّ ، إِنَّ هَـٰذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ .

قَالَ : لأَسْأَلَنَّهُ عَنْ شَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ إِلاَّ نَبِيٌّ .

قَالَ : فَجَاءَ حَتَّىٰ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مِمَّ يُخْلَقُ ٱلإِنْسَانُ ؟

قَالَ : « يَا يَهُودِيُّ مِنْ كُلِّ يُخْلَقُ : مِنْ نُطْفَةِ ٱلرَّجُلِ ، ومِنْ نُطْفَةِ ٱلْمَرأَةِ .

فَأَمَّا<sup>(٣)</sup> نُطْفَةُ ٱلرَّجُلِ ، فَنُطْفَةٌ غَلِيظَةٌ مِنْهَا ٱلْعَظْمُ وَٱلعَصَبُ ، وَأَمَّا نُطْفَةُ ٱلْمَراَةِ فَنُطْفَةٌ رَقِيقَةٌ (٣) مِنْهَا ٱللَّحْمُ وَٱلدَّمُ » .

فَقَامَ ٱلْيَهُودِيُّ فَقَالَ : هَاكَذَا (٤) كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكَ .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٦/ ٢٦٧ برقم ( ٦١٨٠ ) . وإسناده حسن .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «أما».

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « دقيقة » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « هاذا » .

رواه أحمد (۱) ، والطبراني ، والبزار ، بإسنادين ، وفي أحد إسناديه عامر بن مدرك ، وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره ، وبقية رجاله ثقات ، وفي إسناد الجماعة عطاء بن السائب وقد اختلط .

١٣٩٢٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَقْبَلَتِ ٱلْيَهُودُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا أَبا ٱلْقَاسِمِ ، إِنَّا نَسَأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ، فَإِنْ أَنْبَأْتَنَا بِهِنَّ ، عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٍّ وَٱتَّبَعْنَاكَ ، فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ بَنِيهِ إِذْ قَالُوا : ٱللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ .

## قَالَ : « هَاتُوا » . قَالُوا : أَخْبِرْنَا عَنْ عَلاَمَةِ ٱلنَّبِيِّ ؟

(١) في المسند ١/ ٤٦٥ من طريق حسين بن حسن الأشقر .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ١١٩/٣ برقم ( ٢٣٧٧ ) ، وأبو الشيخ في « العظمة » برقم ( ١٠٨٨ ) من طريق محمد بن الصلت .

جميعاً: حدثنا أبو كُدَيْنَة ، عن عطاء بن السائب ، عن القاسم بن عبد الرحمان ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود... وهاذا إسناد ضعيف ، أبو كدينة : يحيى بن المهلب لم يذكر فيمن سمع عطاء قبل اختلاطه ، وعبد الرحمان سمع من أبيه قليلاً ، ولم أتأكد من أن عبد الرحمان سمع من أبيه هاذا الحديث أم لا ؟

والحسين بن الحسن الأشقر ضعيف ، وللكن تابعه محمد بن الصلت وهو ثقة .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢١٣/١٠ برقم (١٠٣٦٠) من طريق معاوية بن هشام ، عن حمزة الزيات ، عن عطاء بن السائب ، به . وحمزة الزيات لم يذكر فيمن سمعوا من عطاء قديماً .

وأخرجه البزار أيضاً برقم ( ٢٣٧٦ ) من طريق عامر بن مدرك ، حدثنا عتبة بن يقظان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن أخواله ـ يعني : علقمة والأسود ، عن عبد الله . . . . وهاذا إسناد حسن ، عامر بن مدرك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٨٣ ) في « موارد الظمآن » .

وقال البزار بعد الرواية الأولىٰ : « لا نعلم رواه عن القاسم هـُكذا إلا عطاء ، ولا عنه إلا أبو كدينة » .

وللكن يشهد له حديث أم سليم عند مسلم في الحيض ( ٣١١ ) باب : وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها .

قَالَ : « تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ » .

قَالُوا : أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤْنِثُ ٱلْمَرِأَةُ وَكَيْفَ تُذْكِرُ ؟

٢٤١/٨ قَالَ : « يَلْتَقِي ٱلْمَاءَانِ ، فَإِذَا / عَلاَ مَاءُ ٱلرَّجُلِ مَاءَ ٱلْمَرأَةِ أَذْكَرَتْ ، وَإِذَا عَلاَ مَاءُ ٱلرَّجُلِ أَنْ مَاءَ ٱلرَّجُلِ أَنْشَتْ » .

قَالُوا : أَخْبِرْنَا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ؟

قَالَ : « كَانَ يَشْتَكِي عِرْقَ ٱلنَّسَا ، فَلَمْ يَجِدْ شَيئاً يُلاَئِمُهُ إِلاَّ أَلْبَانَ (١ كَذَا وَكَذَا » .

قَالَ بَعْضُهُمْ \_ يَعْنِي (٢) : ٱلإِبلَ \_ فَحَرَّمَ لُحُومَهَا » .

قَالُوا: صَدَقْتَ. قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا هَلْذَا ٱلرَّعْدُ؟ قَالَ: « مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، مُوكَّلٌ بِٱلسَّحَابِ ، بِيَدِهِ (٣ ُ ـ أَوْ فِي يَدِهِ ـ مِخْرَاقٌ مِنْ نَارٍ مَلَائِكَةِ ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ » . يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَهُ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ » .

قَالُوا: فَمَا هَلْذَا ٱلصَّوْتُ ٱلَّذِي نَسْمَعُ ؟

قَالَ : « صَوْتُهُ » . قَالُوا : صَدَقْتَ ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ، إِنَّمَا نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْ نَا عَنْ أَلُوا : صَدَقْتَ ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ، إِنَّمَا نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْ نَا عَنْ أَلِيهِ بِٱلْخَبَرِ ، فَأَخْبِرْنَا عَنْ (٤) صَاحِبِكَ .

قَالَ : « جِبْريلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ » .

قَالُوا : جِبْرِيلُ ذَاكَ ٱلَّذِي يَنْزِلُ بِٱلْعَذَابِ وَٱلْحَرْبِ<sup>(٥)</sup> وَٱلْقِتَالِ ؟ وَهُوَ عَدُوُّنَا ، لَوْ قُلْتَ<sup>(١)</sup> : مِيكَائِيلَ ٱلَّذِي يَنْزِلُ بِٱلرَّحْمَةِ وَٱلنَّبَاتِ وَٱلْقَطْرِ لَكَانَ . فَأَنْزَلَ ٱللهُ ، عَزَّ

في (د): « النار » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ، د ) : « بيداه » . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د) : «من».

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «الحروب».

<sup>(</sup>٦) في (ظ) زيادة : « لنا » .

وَجَلَّ : ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ . . . ﴾ [البقرة : ٩٧] الآيَة .

١٣٩٢٤ - وَفِي رِوَايَةٍ (١): كُلَّمَا أَخْبَرَهُمْ بِشَيْءٍ فَصَدَّقُوهُ ، قَالَ: « ٱللَّهُمَّ ٱشْهَدْ ».

وَقَالَ فِيهَا : « أُنْشِدُكُمْ بِٱللهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلتَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَـٰذَا ٱلنَّبِيَّ ٱلأُمِّيَّ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ؟ » .

قَالُوا : ٱللَّهُمَّ نَعَمْ ، وَقَالَ أَيْضاً : « فَإِنَّ وَلِيِّي جِبْرِيلُ ، وَلَمْ يَبْعَثِ ٱللهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلاَّ وَهُوَ وَلِيُّهُ » .

قلت : رواه الترمذي<sup>(٢)</sup> باختصار .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> والطبراني ، ورجالهما ثقات .

<sup>(</sup>١) أخرجها أحمد ٢٧٨/١ ، وابن سعد في الطبقات ١١٥/١/١ من طريق هاشم بن القاسم .

وأخرجه الطيالسي برقم ( ٢٧٣١ ) \_ ومن طريقه أورده عبد بن حميد في التفسير \_ ذكره ابن كثير في التفسير ١/ ٢٣٦ ، وابن أبي حاتم في تفسير آل عمران برقم ( ٩٥١ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٢٦٦ / ٢٦٧ ، وابن كثير في « البداية » ٦/ ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) في التفسير ( ٣١١٧ ) باب : ومن سورة الرعد ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) في المسند ١/ ٢٧٤ ، والطبراني في الكبير ٢١/ ٤٥ برقم ( ١٢٤٢٩ ) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٢٠٤/ ٣٠٥ ، وابن أبي حاتم في « تفسير آل عمران » برقم ( ٩٥٢ ) ، والنسائي في الكبرى برقم ( ٩٠٧٢ ) ، من طريقين : حدثنا أبو نعيم : الفضل بن دكين ، حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي وكانت له هيئة عن بكير بن شهاب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . . .

وقال أبو نعيم : « غريب من حديث سعيد ، تفرد به بكير بن شهاب » .

١٣٩٢٥ ـ وَعَنِ ٱلْفَلَتَانِ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : كُنَّا قُعُوداً مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : « يَا وَسَلَّمَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : « يَا فُلاَنُ » .

فَقَالَ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ . قَالَ : وَلاَ يُنَازِعُهُ ٱلْكَلاَمَ إِلاَّ<sup>(٢)</sup> قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ ٱللهِ ؟ ». قَالَ: لا .

قَالَ : « أَتَقْرَأُ ٱلتَّوْرَاةَ ؟ » . قَالَ : نَعَمْ ، وَٱلإِنْجِيلَ .

قَالَ : « وَٱلْقُرْآنَ ؟ » . قَالَ : وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَشَاءُ لَقَرَأْتُهُ .

قَالَ : ثُمَّ نَاشَدَهُ « هَلْ تَجِدُنِي فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإِنْجِيلِ ؟ » .

نقول: لم ينفرد به بكير ، بل تابعه عليه حبيب بن أبي ثابت. فقد أخرجه الطبري في التفسير ٤/٤ ، وابن أبي حاتم في « تفسير سورة الأنعام » برقم ( ٩٥٣ ) ، والحاكم في « المستدرك » ٢/ ٢٩٢ من طريق سفيان والأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان إسرائيل أخذه عرق النَّسا ، فكان يبيت وله زُقَاءٌ ، فجعل لله عليه إن شفاه أن لا يأكل العروق ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ كُلُّ ٱلطَّعامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَ إِسْرَةٍ عِلَى إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَةٍ عِلَى إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَةٍ عِلَى إِلَا مَا حَرَان : ٩٣]. قال سفيان : له زقاء ، يعني صياح .

نقول : لقد اختلفت الروايات في هـٰذا الذي حرمه إسرائيل علىٰ نفسه : فقد جاء في رواية أن المحرم هو لحوم الأتن ، وفي أخرىٰ لحوم الإبل ، وفي أخرى : العروق .

فقال الطبري رحمه الله في التفسير ٤/٥: « وأولى هاذه الأقوال بالصواب ، قول ابن عباس الذي رواه الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد ، عنه ، أن ذلك : العروق ولحوم الإبل ، لأن اليهود مجمعة إلى اليوم علىٰ ذلك من تحريمهما ، كما كان عليه من ذلك أوائلها ».

وقد تبين لي بعد ذلك أثناء التصحيح أنني قد خرجته فيما سبق برقم ( ١٠٨٨٢ ) ، فالحمد لله علىٰ كل حال .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): «شحذ».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ظ ، د ) .

قَالَ : أَجِدُ مِثْلَكَ ، وَمِثْلَ هَيْئَتِكَ ، وَمِثْلَ مَخْرَجِكَ ، وَكُنَّا نَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنَّا ، فَلَمَّا خَرَجْتَ تَحَيَّرْنَا أَنْ يَكُونَ أَنْتَ هُوَ ، فَنَظَرْنَا ، فَإِذَا لَيْسَ أَنْتَ هُوَ .

قَالَ : « وَلِمَ ذَاكَ (١) ؟ » .

قَالَ : إِنَّ مَعَهُ مِنْ أُمَّتِهِ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ، وَمَعَكَ نَفَرٌ يَسِيرٌ .

قَالَ : ﴿ فَوَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لأَنَا هُوَ ، وَإِنَّهُمْ لأُمَّتِي إِنَّهُمْ لأَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفاً ، وَسَبْعِينَ أَلْفاً » (٢) .

رواه الطبراني (٣) ، ورجاله ثقات من أحد الطريقين .

١٣٩٢٦ - وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَوْسُفَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَمٍ : أَنَّ جَدَّهُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ سَلاَمٍ ، قَالَ لأَحْبَارِ ٱلْيَهُودِ : إِنِّي أُحْدِثُ (١٤٠/ بِمَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَهْداً .
 ٢٤٢/٨ مَلْ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

فَانْطَلَقَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ فَوَافَاهُ وَقَدِ ٱنْصَرَفُوا مِنَ ٱلْحَجِّ ، فَوَجَدَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِنَىٰ وَٱلنَّاسُ حَوْلَهُ ، فَقُمْتُ

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): « ذلك ».

<sup>(</sup>۲) قوله « سبعين ألفاً » الثانية ساقطة من ( د ) ، وعند ابن حبان ذكرت ثلاث مرات .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢١٨/ ٣٣٢ برقم ( ٨٥٤ ) ، والبزار في « البحر الزخار » برقم ( ٣٧٠٠ ) ـ وهو في « كشف الأستار » ٢٠٧/٤ برقم ( ٣٥٤٠ ) ـ وهو في « كشف الأستار » ٢٠٧/٤ برقم ( ٣٥٤٠ ) ـ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢١٠٧ ) ـ من طريق عفان بن مسلم ويحيى الحماني ، والعلاء بن عبد الجبار ، قالوا : حدثنا عبد الواحد بن زياد .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ٤١٥ من طريق عبد الواحد بن غياث أبو بحر ، أنبأنا عبد العزيز بن مسلم .

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٢٧٣ ومن طريقه أورده ابن كثير في « البداية » ٦/ ١٨١ ـ والطبراني في الكبير برقم ( ٨٥٥ ) من طريق صالح بن عمر .

جميعاً : حدثنا عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن الفلتان بن عاصم. . . . وإسناده صحيح . ولتمام التعليق والتخريج والاطلاع على الشواهد أيضاً ، انظر « موارد الظمآن » .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « أخذت » .

مَعَ ٱلنَّاسِ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « أَنْتَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَلاَم ؟ » .

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : « أَدْنُ » ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ .

قَالَ : « أُنْشِدُكَ بِٱللهِ يَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ سَلاَمٍ ، أَمَا تَجِدُنِي فِي ٱلتَّوْرَاةِ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ » .

فَقُلْتُ : ٱنْعَتْ رَبَّنَا . قَالَ : فَجَاءَ جِبْرِيلُ حَتَّىٰ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللّهُ أَحَدُ ﴿ ٱللّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَكُن لَهُ حَكُولُ ٱللهِ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ حَكُولًا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص : ١٤] فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ ٱبْنُ سَلام : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَنهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَكَ رَسُولُ ٱللهِ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ ٱبْنُ سَلام إلى ٱلْمَدِينَةِ ، فَكَتَمَ إِسْلاَمَهُ (١) ، فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ ٱلْمَدِينَةِ وَأَنَا فَوْقَ نَخْلَةٍ لِي أَجُدُها (٢) . فَسَمِعْتُ رَجَّةً ، فَقُلْتُ : مَا هَاذَا ؟ فَقَالُوا : هاذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ ٱلْمَدِينَةِ وَأَنَا فَوْقَ نَخْلَةٍ لِي أَجُدُها (٢) . فَسَمِعْتُ رَجَّةً ، فَقُلْتُ : مَا هَاذَا ؟ فَقَالُوا : هاذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْمَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا وَسُولُ ٱلللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْمَ .

قَالَ : فَأَلْقَيْتُ نَفْسِي مِنْ أَعْلَى ٱلنَّخْلَةِ ، ثُمَّ خَرَجْتُ أَحْضُرُ ، حَتَّىٰ أَتَيْتُهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ .

فَقَالَتْ أُمِّي: للهِ أَنْتَ! لَوْ كَانَ مُوسَىٰ بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، مَا كَانَ بِذَلِكَ تُلْقِي نَفْسَكَ مِن أَعْلَى ٱلنَّخْلَةِ ؟

فَقُلْتُ : وَٱللهِ ، لأَنَا أَشَدُّ فَرَحاً بِقُدُومِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ مُوسَىٰ إِذْ بُعِثَ .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د) زيادة : «عن اليهود» .

<sup>(</sup>٢) جداد النخل : صرامه ، وهو : قطع ثمره .

رواه الطبراني (١) ورجاله ثقات ، إلا أن حمزة بن يوسف لم يدرك جده عبد الله بن سلام .

## ١٥ \_ بَابٌ : فِيمَنْ أَخْبَرَ بِنُبُوَّتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٩٢٧ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ خَبَرٍ قَدِمَ عَلَيْنَا عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ٱمْرَأَةً كَانَ لَهَا تَابِعٌ ، قَالَ : فَأَتَاهَا فِي صُورَةِ طَيْرٍ ، فَوَقَعَ عَلَىٰ جِذْعَ لَهُمْ .

قَالَ : فَقَالَتْ : أَلاَ تَنْزِلُ لِتُخْبِرَنَا وَنُخْبِرَكَ ؟

قَالَ : إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ رَجُلٌ حَرَّمَ عَلَيْنَا ٱلزِّنَا ، وَمَنَعَ مِنَّا ٱلْقَرَارَ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> . والطبراني في الأوسط<sup>(٣)</sup> ورجاله وثقوا .

١٣٩٢٨ ـ وَعَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ أَدْرَكَ ٱلْجَاهِلِيَّةَ وَنَحْنُ فِي غَزْوَةِ رُودِسَ يُقَالُ لَهُ : ٱبْنُ عَبْسٍ . قَالَ : كُنْتُ أَسُوقُ لآلٍ لَناَ بَقَرَةً .

قَالَ : فَسَمِعْتُ مِنْ جَوْفِهَا : يَا آلَ ذَرِيْحٍ ، قَوْلٌ فَصِيحٌ ، رَجُلٌ يَصِيحُ : أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ .

قَالَ : فَقَدِمْنَا مَكَّةَ ، فَوَجَدْنَا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲۲/۳۲۳ ۳۲۲ برقم ( ۱٤٩٥٥ ) من طريق الوليد بن مسلم ، عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبيه ، أن عبد الله بن سلام . . . وهاذا إسناد منقطع : حمزة بن يوسف لم يسمع من جده . وأما عنعنة الوليد بن مسلم ، فقد أجلنا موقفنا منها حتى تكون هي السبب في إعلال الحديث .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣/٣٥٦، والطبراني في الأوسط برقم ( ٧٦٩) من طريق أبي المليح الرقي ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، قال الطبراني : «لم يروه عن ابن عقيل إلا أبو المليح . . . . » ومثل ابن عقيل لا يحتمل هاذا التفرد ، وهاذا الحديث من منكراته .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( د ) قوله : « في الأوسط » .

١٣٩٢٩ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : كُنَّا حَوْلَ صَنَمٍ لَنَا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهْرٍ ، وَقَدْ نَحَرْنَا جَزُوراً ، إِذْ صَاحَ صَائِحٌ مِنْ جَوْفِهِ : ٱسْمَعُوا ٱلْعَجَبَ ، ذَهَبَ ٱلشَّرْكُ وَٱلرِّجْزُ وَرُمِيَ بِٱلشَّهُبِ ، لِنَبِيٍّ بِمَكَّةَ ٱسْمَهُ أَحْمَدُ وَمُهَاجَرُهُ إِلَىٰ يَثْرِبَ .

رواه البزار<sup>(٢)</sup> عن شيخه عبد الله بن شبيب ، وهو ضعيف .

۱۳۹۳ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ٱلْجُهَنِيِّ ، قَالَ : خَرَجْتُ حَاجًا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ قَوْمِي فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَرَأَيْتُ فِي ٱلْمَنَامِ وَأَنَا بِمَكَّةَ نُوراً سَاطِعاً مِنَ ٱلْكَعْبَةِ ، حَتَّىٰ وَصَلَ إِلَىٰ جِبَالِ يَثْرِبَ أَشْعَرِ جُهَيْنَة (٣) ، فَسَمِعْتُ صَوْتاً فِي ٱلنُّورِ ، وَهُوَ يَقُولُ :

أَنْقَشَعَتِ ٱلظَّلْمَاءُ ، وَسَطَعَ ٱلضِّيَاءُ ، وَبُعِثَ خَاتَمُ ٱلأَنْبِيَاءِ .

ثُمَّ أَضَاءَ إِضَاءَةً أُخْرَىٰ حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ قُصُورِ ٱلْحِيرَةِ ، وَأَبْيَضِ ٱلْمَدَائِنِ ، فَسَمِعْتُ صَوْتاً فِي ٱلنُّور ، وَهُوَ يَقُولُ :

ظَهَرَ ٱلإِسْلاَمُ ، وَكُسِرَتِ ٱلأَصْنَامُ ، وَوُصِلَتِ ٱلأَرْحَامُ .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ٤٢٠ و ٤/ ٧٥ و من طريقه أورده ابن الأثير في « أسد الغابة » ٦/ ٣٤٢ من طريق محمد بن بكر البرساني ، أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد ، حدثني عبد الله بن كثير الداري ، عن مجاهد : حدثني شيخ أدرك الجاهلية . . . . وهذا إسناد فيه عبيد الله بن أبي زياد ، وفيه كلام يجعلنا نرد ما تفرد به من الحديث . وهذا منها .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ١٤٣/٣ برقم ( ٢٤٣٠) من طريق عبد الله بن شبيب ، حدثني أحمد بن محمد بن عبد العزيز ، قال : وجدت في كتاب أبي بخطه : عن الزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه قال : كنا حول صنم . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن شبيب .

<sup>(</sup>٣) أشعر جهينة : جبل سمي بالأشعر لكثرة شجره ، قال أبو هريرة : خير الجبال أحد ،والأشعر ، وورقان .

والأشعر جبل ضخم يطل على « ينبع » . والطريق إليه معبدة ، وهو أحد متنزهات أهل المدينة لارتفاعه وطيب هوائه . وانظر « المعالم الأثيرة » ص( ٣٨ ) للأخ الباحث محمد شراب .

فَٱنْتَبَهْتُ فَزِعاً ، وَقُلْتُ لِقَوْمِي : وَٱللهِ لَيَحْدُثَنَّ فِي هَـٰذَا ٱلْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ حَدَثٌ ، وَأَخْبَرُتُهُمْ بِما رَأَيْتُ .

فَلَمَّا ٱنْتَهِيْنَا إِلَىٰ بِلاَدِنَا ، جَاءَنَا أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ : أَحْمَدُ ، قَدْ بُعِثَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِما رَأَيْتُ ، فَقَالَ : « يَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، أَنَّا ٱلنَّبِيُّ ٱلْمُرْسَلُ إِلَى ٱلْعِبَادِ كَافَّةً أَذْعُوهُمْ إِلَى ٱلإسْلاَمِ ، وَآمُرُهُمْ بِحَقْنِ ٱلدِّمَاءِ ، وَصِلَةِ ٱلأَرْحَامِ ، وَعِبَادَةِ ٱللهِ ، أَذَعُوهُمْ إِلَى ٱلإسْلاَمِ ، وَآمُرُهُمْ بِحَقْنِ ٱلدِّمَاءِ ، وَصِلَةِ ٱلأَرْحَامِ ، وَعِبَادَةِ ٱللهِ ، وَرَفْضِ ٱلأَصْنَامِ (١) ، وَحَجِّ ٱلْبَيْتِ ، وَصِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنِ ٱثْنَي عَشَرَ شَهْراً . فَمَنْ وَرَفْضِ ٱلأَصْنَامِ ١٠ ، فَلَهُ ٱلنَّارُ ، فَآمِنْ بِٱللهِ يَا عَمْرُو ، يُؤَمِّنْكَ ٱللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ المُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

قُلْتُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ ، وَآمَنْتُ بِكُلِّ مَا جِئْتَ بِهِ مِنْ حَلاَلٍ وَحَرَامٍ ، وَإِنْ أَرَغَمَ ذَلِكَ كَثِيراً مِنَ ٱلأَقْوَامِ . ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ أَبْيَاتاً قُلْتُهَا حِينَ سَمِعْتُ بهِ .

وَكَانَ لَنَا صَنَمٌ ، وَكَانَ أَبِي سَادِناً لَهُ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَكَسَرْتُهُ ، ثُمَّ لَحِقْتُ بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا أَقُولُ :

لآلِهَــةِ ٱلأَحْجَـارِ أَوَّلُ تَـارِكِ إلَيْكَ أَجُوزُ ٱلْقَوْزَ بَعْدَ ٱلدَّكَادِكِ(٢) رَسُولَ مَلِيكِ ٱلنَّاسِ فَوْقَ ٱلْحَبَائِكِ(٣)

شَهِدْتُ بِأَنَّ ٱللهَ حَدِقُّ وَإِنَّنِدِي وَشَمَّرْتُ عَنْ سَاقِ ٱلإِزَارَ مُهَاجِراً لأَصْحَبَ خَيْرَ ٱلنَّاسِ نَفْساً وَوَالِداً

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَرْحَباً بِكَ (٤) يَا عَمْرُو بْنَ مُرَّةً » .

<sup>(</sup>١) سقط من ( د ) قوله : « ورفض الأصنام » .

<sup>(</sup>٢) الدكادك جمع ، واحده : دكدك ، وهو : ما تلبد من الرمل ولم يرتفع إلا قليلاً ، وأما الْقَوْزُ : فهو العالي من الرمل .

<sup>(</sup>٣) الحبائك : الطرق وواحدها : حبيكة . وهي : السماوات لكثرة الطرق فيها .

<sup>(</sup>٤) ليست في (ظ).

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، ٱبْعَثْنِي إِلَىٰ قَوْمِي ، لَعَلَّ ٱللهَ أَنْ يَمُنَّ لِي عَلَيْهِمْ ، كَمَا مَنَّ بِكَ عَلَيَّ .

٢٤٤/٨ فَبَعَثَنِي عَلَيْهِمْ (١) فَقَالَ : « عَلَيْكَ / بِٱلرِّفْقِ وَٱلْقَوْلِ ٱلسَّدِيدِ ، وَلاَ تَكُنْ فَظًا ، وَلاَ مُتَكَبِّراً ، وَلاَ حَسُوداً » .

فَأَتَيْتُ قَوْمِي ، فَقُلْتُ : يَا بَنِي رِفَاعَةَ ، يَا مَعَاشِرَ جُهَيْنَةَ ، إِنِّي رَسُولُ رَسُولُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ ، أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ ، وَأُحَدِّرُكُمُ ٱلنَّارَ وَسَولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ ، وَعِبَادَةِ ٱللهِ ، وَرَفْضِ ٱلأَصْنَامِ ، وَحَجِّ وَآمُرُكُمْ بِحَقْنِ ٱلدِّمَاءِ ، وَصِلَةِ ٱلأَرْحَامِ ، وَعِبَادَةِ ٱللهِ ، وَرَفْضِ ٱلأَصْنَامِ ، وَحَجِّ ٱلنَّيْتِ ، وَصِيَامِ شَهْرٍ '' رَمَضَانَ ، شَهْرٍ مِنِ ٱثْنَي عَشَرَ شَهْراً ، فَمَنْ أَجَابَ فَلَهُ ٱلنَّارُ .

يَا مَعْشَرَ جُهَيْنَةَ ، إِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، جَعَلَكُمْ خِيَارَ مَنْ أَنَتُمْ مِنْهُ وَبَغَّضَ إِلَيْكُمْ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ مَا حَبَّبَ إِلَىٰ غَيْرِكُمْ مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ ، وَيَخْلُفُ أَلرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى ٱمْرَأَةِ أَبِيهِ (٣) ، وَٱلْغَزَاةَ فِي ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ، فَأَجِيبُوا هَلذَا ٱلنَّبِيَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى ٱمْرَأَةِ أَبِيهِ (٣) ، وَٱلْغَزَاةَ فِي ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ، فَأَجِيبُوا هَلذَا ٱلنَّبِيَ ٱلمُرْسَلَ مِنْ بَنِي لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ، تَنَالُوا شَرَفَ ٱللَّانِيَا وَكَرَامَةَ ٱلآخِرَةِ ، وَسَارِعُوا فِي ذَلِكَ يَكُنْ لَكُمْ فَضِيلَةً (٤) عِنْدَ ٱللهِ .

فَأَجَابُوهُ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِداً ، قَالَ : يَا عَمْرُو بْنَ مُرَّةَ ، أَمَرَّ ٱللهُ عَيْشَكَ ، تَأْمُرُنَا أَنْ نَرْفُضَ آلِهَتَنَا ، وَنُفَرِّقَ جَمَاعَتَنَا ، وَنُخَالِفَ دِينَ آبَائِنَا إِلَىٰ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ هَـٰذَا ٱلْقُرَشِيُّ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ ؟ لاَ ، وَلاَ حُبّاً وَلاَ كَرَامَةً . ثُمَّ أَنْشَأَ ٱلْخَبيثُ يَقُولُ :

إِنَّ ٱبْنَ مُسرَّةَ قَدْ أَتَى بِمَقَالَةٍ لَيْسَتْ مَقَالَةً مَنْ يُرِيدُ صَلاَحا إِنَّ يُرِيدُ صَلاَحا إِنِّ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ مَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في (ظ): « إليهم ».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « ابنه » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « فضل » .

أَيُسَفَّهُ ٱلأَشْيَاخُ مِمَّنْ قَدْ مَضَىٰ ؟ مَنْ رَامَ ذَاكَ فَلاَ أَصَابَ (١) فَلاَحا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ : ٱلْكَاذِبُ مِنِّي وَمِنْكَ أَمَرَّ ٱللهُ فَمَهُ (٢) ، وَأَبْكَمَ لِسَانَهُ ، وَأَعْمَىٰ عَيْنَيْهِ ، وَأَسْقَطَ لِسَانَهُ [ظ: ٤٦١] .

قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ : فَوَٱللهِ مَا مَاتَ حَتَّىٰ سَقَطَ فُوهُ ، وَكَانَ لاَ يَجِدُ طَعْمَ الطَّعَامِ ، وَعَمِيَ ، وَخَرِسَ ، فَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ قَوْمِهِ حَتَّىٰ أَتُوا الطَّعَامِ ، وَعَمِيَ ، وَخَرِسَ ، فَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ قَوْمِهِ حَتَّىٰ أَتُوا اللَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِهِمْ وَحَيَّاهُمْ ، وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَاباً هَاذِهِ نُسْخَتُهُ :

" بِسْمِ ٱللهِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كِتَابٌ صَادِقٌ ، وَحَقٌ نَاطِقٌ مَعَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ لِجُهَيْنَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ لَكُمْ بُطُونَ ٱلأَرْضِ وَسُهُ ولَهَا وَتِلاَعٌ " الأَوْدِيَةِ الْجُهَنِيِّ لِجُهَيْنَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ لَكُمْ بُطُونَ ٱلأَرْضِ وَسُهُ ولَهَا وَتِلاَعٌ (٣) ٱلأَوْدِيَةِ وَظُهُورَهَا ، تَرْعُونَ نَبَاتَهُ ، وَتَشْرَبُونَ صَافِيَهُ عَلَىٰ أَنْ تُقِرُّوا بِٱلْخُمُسِ ، وتُصَلُّوا صَلاَةَ ٱلْخَمْسِ ، وفِي ٱلتَّيْعَةِ وَٱلصَّرَيْمَةِ (٤) شَاتَانِ إِذَا ٱجْتَمَعَتَا ، وَإِنْ تَفَرَقَتَا فَشَاةٌ ، صَلاَةً ٱيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْمِيرَةِ (٥) صَدَقَةٌ ، وَشَهِدَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَمَنْ حَضَرَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ بِكِتَابٍ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ٱلْجُهَنِيُّ / :

أَلَكُمْ تَدرَ أَنَّ ٱللهَ أَظْهَرَ دِينَهُ وَبَيَّنَ بُرْهَانَ ٱلْقُرَانِ لِعَامِرِ

YEO/A

(١) في (ظ): «أرام» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د): «عيشه».

 <sup>(</sup>٣) في (ظ): «قلاع» وهو تحريف. والقلاع: مسايل الماء من عُلُو إلىٰ سُفُل.
 واحدها: تلعة. وهي من الأضداد. يقال لما ارتفع من الوادي وغيره: تلعة. ويقال لما
 تُسَفَّل وجرى الماء فيه لانخفاضه: تَلعة.

<sup>(</sup>٤) الصُّرَيمةُ: تصغير الصِّرمة ، والصرمة : القطيع من الإبل والغنم ، قيل : هي من العشرين إلى الثلاثين والأربعين ، كأنها إذا بلغت هاذا القدر تستقل بنفسها ، فيقطعها صاحبها عن معظم إبله وغنمه ، والمراد بها في الحديث : من مئة وعشرين شاة إلى المئتين إذا اجتمعت ، فيها شاتان . وإذا كانت لرجلين وفرق بينهما ، فعلىٰ كل واحد منهما شاة . انظر النهاية .

والتُّيْعَةُ: اسم لأدني ما تجب فيه الزكاة من الحيوان.

<sup>(</sup>٥) الميرة : هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع ، ولا يؤخذ من إبل الميرة زكاة لأنها عوامل .

وَأَخْلاَفُنَا فِي كُلِّ بَادٍ وَحَاضِرٍ كِتَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ يَجْمَعُنَا مَعاً وَأَفْضَلِهَا عِنْدَ ٱعْتِكَارِ ٱلضَّرَائِرِ(١) إِلَىٰ خَيْرِ مَنْ يَمْشِي عَلَى ٱلأَرْضِ كُلِّهَا أَطَعْنَــا رَسُــولَ ٱللهِ لَمَّــا تَقَطَّعَــتْ بُطُونُ ٱلأَعَادِي بِٱلطِّبَاءِ ٱلْخَوَاطِر فَنَحْنُ قَبيلٌ قَدْ بَنِي ٱلْمَجْدُ حَوْلَنَا إِذَا ٱخْتُلِيَتْ (٢) فِي ٱلْحَرْبِ هَامُ ٱلأَكَابِرِ بَنُو ٱلْحَرْبِ نَفْرِيهَا بِأَيْدٍ طَوِيلَةٍ وَبِيضٍ تَلاَلا فِي أَكُفِّ ٱلْمَغَاوِر (٣) وَمِنْ حَوْلِهِ ٱلأَنْصَارُ يَحْمُوا أَمِيرَهُمْ بِسُمْرِ ٱلْعَوَالِي وَٱلسِّيُوفِ ٱلْبَوَاتِر إِذَا ٱلْحَرْبُ دَارَتْ عِنْدَ كُلِّ عَظِيمَةٍ وَدَارَتْ رَحَاهَا لِلُّيُوثِ ٱلْهَوَاصِرِ (٤) تَبَلُّجَ مِنْـهُ ٱللَّـوْنُ وَٱزْدَانَ وَجْهُـهُ كَمِثْلِ ضِيَاءِ ٱلْبَدرِ بَيْنَ ٱلزَّوَاهِرِ

فَقَالَ : « سَمِّيهِ مُسْرِعاً ، فَقَدْ أَسْرَعَ فِي ٱلإِسْلاَمِ » . رواه الطبراني (٦) .

<sup>(</sup>١) أي : عند اختلاط الأمور المختلفة . فالاعتكار هو : الازدحام والكثرة .

والضرائر: الأمور المختلفة كضرائر النساء لا يتفقن. واحدتها ضرة.

<sup>(</sup>٢) أي : قُطِعَت رؤوسهم .

<sup>(</sup>٣) المغاور جمع مُغاور ـ بضم الميم ـ أو جمع مِغْوار ، والمغوار : المبالغ في الغارة .

<sup>(</sup>٤) الهواصر جمع هصور ، وهو الأسد الشديد الذي يفترس ويكسر .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «بهم».

<sup>(</sup>٦) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٤٦\_٣٤٤/٤٦ مطولاً من طريق أبي داود ، عن أبيه المدلهاث ، عن أبيه وهو إسماعيل ، عن أبيه عبد الله ، أن أباه مسرعاً حدثه أن أباه ياسر بن ح

١٣٩٣١ \_ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسِ ٱلسُّلَمِيِّ ، قَالَ : كَانَ إِسْلاَمُ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ : أَنَّهُ كَانَ بِغَمْرَةً (١) فِي لِقَاحِ لَهُ نِصْفَ ٱلنَّهَارِ ، إِذْ طَلَعَتْ لَهُ نَعَامَةٌ بَيْضَاءُ مِثْلُ ٱلْقُطْنِ ، عَلَيْهَا رَاكِبٌ ، عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ مِثْلُ ٱلْقِطْنِ ، فَقَالَ (٢): يَا عَبَّاسُ بْنَ مِرْدَاسِ : أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلسَّمَاءَ كَفَّتْ أَحْرَاسَهَا ، وَأَنَّ ٱلْحَرْبَ جُرِّعَتْ أَنْفَاسُهَا ، وَأَنَّ ٱلْخَيْلَ وَضَعَتْ أَحْلاَسَهَا ، وَأَنَّ ٱلَّذِي نَزَلَ بِٱلْبِرِّ وَٱلْهُدَىٰ لَفِي يَوْمِ ٱلِاثْنَيْنِ ، لَيْلَةِ ٱلثُّلاَ ثَاءِ صَاحِبُ ٱلنَّاقَةِ.

قَالَ : فَخَرَجْتُ مَرْعُوباً قَدْ رَاعَنِي مَا رَأَيْتُ ، وَسَمِعْتُ ، حَتَّىٰ جِئْتُ وَثَناً لَنَا كَانَ يُدْعَى ٱلضِّمَارُ وَكُنَّا نَعْبُدُهُ ، وَيُكَلَّمُ مِنْ جَوْفِهِ ، فَكَنَسْتُ مَا حَوْلَهُ ، وَتَمَسَّحْتُ بِهِ ، وَقَبَّلْتُهُ ، فَإِذَا صَائِحٌ يَصِيحُ مِنْ جَوْفِهِ : يَا عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ :

قُلْ لِلْقَبَائِلِ مِنْ سُلَيْمٍ كُلِّهَا هَلَكَ ٱلضِّمَارُ وَفَازَ أَهْلُ ٱلْمَسْجِدِ/ إِنَّ ٱلَّـٰذِي جَـا بِـٱلنُّبُـوَّةِ وَٱللهُـدَىٰ هَلَكَ ٱلضِّمَارُ (٣) وَكَانَ يُعْبَدُ مَرَّةً

بَعْدَ ٱبْنِ مَرْيَمَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَدِ قَبْلَ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مُحَمَّدِ

وأخرج الطبراني حديث ياسر ـ وهو الجزء الأخير من هـلذا الحديث ـ في الكبير ٢٢/ ٢٧٧ برقم ( ٧١١ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٦٧٠٦ ) ، وابن الأثير في « أسد الغابة » ٥/ ١٥٥ \_ من طريق أبي داود ، عن أبيه : دلهاث . به . وانظر أيضاً « أسد الغابة » ٥/٤٦٧ . وانظر « الخصائص » ١٠٦/١٠١ . وسيأتي برقم ( ١٦١٣٢ ) .

<sup>(</sup>١) غَمْرَةُ : محطة من محطات الحاج العراقي قديماً على الضفة الشرقية لوادي العقيق حيث يمر بين عشيرة والمسلح ، والمقصود : عقيق عشيرة ، وانظر « المعالم الأثيرة » ص ( ٢١٠ ) ، و « معجم البلدان » ١٢/٢-٢١٣ .

وقد جاءت في « الآحاد والمثاني » . وعند ابن عساكر « ىعر » ولم ينقطها . وعند ابن كثير : « يعر » . وفي الخصائص : « يغير » .

وعند أبي نعيم : « بينا أنا في إبلي بطرف العقيق من ذات عرق » .

واللقاح جمع : لَقُوح ، واللَّقوح : الناقة الغزيرة اللبن .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د) زيادة: «لى»

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( د ) .

قَالَ: فَخَرَجْتُ مَرْعُوباً ، حَتَّىٰ جِئْتُ (١) قَوْمِي فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمُ ٱلْقِصَّة ، وَأَخْبَرْتُهُمُ ٱلْخَبَرَ ، فَخَرَجْتُ فِي ثَلاَثِ مِئَةِ رَاكِبٍ مِنْ قَوْمِي : مِنْ بَنِي حَارِثَةَ ، إِلَىٰ رَسُولُ ٱللهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلْنَا ٱلْمَسْجِدَ ، فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا عَبَّاسُ بْنَ مِرْدَاسٍ ، كَيْفَ كَانَ إِسْلَامُكَ ؟ » .

فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ ٱلْقِصَّةَ ، فَقَالَ : « صَدَقْتَ » .

فَسُرَّ بِذَلِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَسْلَمْتُ أَنَا وقَوْمِي .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي ، ضعفه الجمهور ، ووثقه سعيد بن منصور ، وقال : كان مالك يرضاه ، وبقية رجاله وثقوا .

۱۳۹۳۲ - وَعَنْ مَازِنِ بْنِ ٱلْغَضُوبَةِ ، قَالَ : كُنْتُ أَسْدُنُ صَنَماً (٣) يُقَالُ لَهُ : بَاجِرٌ بِسَمَايِلَ قَرْيَةٍ بِعُمَانَ ، فَعَتَرْنَا ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَهُ عَتِيرَةً - وَهِيَ ٱلذَّبِيحَةُ - فَسَمِعْتُ صَوْتاً مِنِ ٱلصَّنَم يَقُولُ :

يَا مَاذِنُ ٱسْمَعْ تُسَرْ ، ظَهْرَ خَيْرْ وَبَطْنَ شَرْ ، بُعِثَ نَبِيٍّ مِنْ مُضَرْ بِدِينِ ٱللهِ ٱلأَكْبَرْ ، فَدَعْ نُحَيْتًا مِنْ حَجَرْ ، تَسْلَمْ مِنْ حَرِّ سَقَرْ

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « أتيت » . وكذلك هي عند ابن أبي عاصم ، وعند ابن كثير .

<sup>(</sup>Y) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وللكن أخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( (Y) ، وابن أبي الدنيا في « هواتف الجنان » برقم ( (Y) ، وابن قانع في « معجم الصحابة » (Y) الترجمة ( (Y) ) مختصراً ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » في « معجم الصحابة » (Y) الترجمة في « البداية » (Y) » من طريق عبد الله بن عبد الغريز ، حدثنا محمد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن عبد الرحمان بن أنس السلمي عبد العباس بن مِرْداس . . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عبد العزيز ، ومحمد بن عبد العزيز ، وعبد الرحمان بن أنس السلمي مجهولان .

وأخرَجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٦٦ ) بإسناد فيه ما فيه .

<sup>(</sup>٣) أي : أرعاه وأقوم بخدمته والإشراف عليه . يقال : سَدَنَ ، يَسْدُن فهو سادن .

قَالَ : فَفَزِعْتُ لِذَلِكَ ، وَقُلْتُ : إِنَّ هَـٰذَا لَعَجَبٌ . ثُمَّ عَتَرْتُ بَعْدَ أَيَّامٍ عَتِيرَةً ، فَسَمِعْتُ صَوْتَاً مِنَ ٱلصَّنَم يَقُولُ :

أَقْبِلْ إِلَيَّ أَقْبِلْ ، تَسْمَعُ مَا لاَ يُجْهَلْ ، هَا ذَا نَبِيٌّ مُرْسَلْ ، جَاءَ بِحَقِّ مُنْزَلْ آقْبِلْ إِلَيَّ أَوْدُهَا بِٱلْجَنْدَلْ آمِنْ بِهِ كَيْ تَعْدِلْ ، عَنْ حَرِّ نَارٍ تُشْعَلْ ، وَقُودُهَا بِٱلْجَنْدَلْ

فَقُلْتُ : إِنَّ هَاذَا لَعَجَبٌ ، وَإِنَّهُ لَخَيْرٌ يُرَادُ بِي . فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ ، قَدِمَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنَ ٱلْحِجَازِ ، فَقُلْنَا : مَا ٱلْخَبَرُ وَرَاءَكَ ؟

قَالَ : ظَهَرَ رَجُلٌ يَقُولُ لِمَنْ أَتَاهُ : أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللهِ .

فَقُلْتُ : هَلْذَا نَبَأُ مَا قَدْ سَمِعْتَ ، فَسِرْتُ إِلَى ٱلصَّنَمِ فَكَسَرْتُهُ ، وَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي ، فَقَدِمْتُ عَلَيْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشَرَحَ لِيَ ٱلإِسْلاَمَ ، فَأَسْرَحَ لِيَ ٱلإِسْلاَمَ ، فَأَسْدَتُ ، وَقُلْتُ :

كَسَرْتُ بَاجِرَ أَجْدَادِ (') وَكَانَ لَنَا رَبّاً نُطِيفُ بِهِ عُمْياً بِضُللَّالِ بِاللهِ الْهِالْهِ عَلَى بَالِ بَالْهَاشِمِيِّ هُدِينَا مِنْ ضَلاَلَتِنَا وَلَمْ يَكُنْ دِينُهُ مِنِّي عَلَىٰ بَالِ بَالْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

يَعْنِي : عَمْرَو بْنَ ٱلصَّلْتِ وَإِخْوَتَهُ بَنِي خطَامَةَ .

قَالَ : مَازِنٌ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي ٱمْرُوَّ مُولَعٌ / بِٱلطَّرَبِ وَشُرْبِ ٱلْخَمْرِ ٢٤٧/٨ وَٱلْهَلُوكُ ٱلْفَاجِرَةُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ـ وَٱلْجَتْ عَلَيْنَا ٱلسِّنُونُ فَالْهَلُوكِ وَلَا النِّسَاءِ ـ وَٱلْجَتْ عَلَيْنَا ٱلسِّنُونُ فَأَذْهَبَتِ ٱلأَمْوَالَ ، وَأَهْزَلَتِ ٱلذَّرَارِي ، وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ ، فَٱدْعُ ٱللهَ أَنْ يُذْهِبَ عَنِّي فَأَذْهَبَتِ ٱلْأَمْوَالَ ، وَأَهْزَلَتِ ٱلذَّرَارِي ، وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ ، فَآدْعُ ٱللهَ أَنْ يُذْهِبَ عَنِي مَا أَجِدُ ، وَيَأْتِينِي بِٱلْحَيَا ، وَيَهَبَ لِي وَلَداً .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ٱللَّهُمَّ أَبْدِلْهُ بِٱلطَّرَبِ قِرَاءَةَ ٱلْقُرْآنِ ،

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): «أجذاذاً » وكذلك هي عند البيهقي ، وعند ابن كثير ، وأزعم أنه تحريف .

<sup>(</sup>٢) القالي: المبغض.

وَبِٱلْحَرامِ ٱلْحَلاَلَ ، وَبِٱلْعَهْرِ عِفَّةَ ٱلْفَرْجِ ، وَبِٱلْخَمْرِ رَيّاً لاَ إِثْمَ فِيهِ ، وَأَتِهْمِ بِٱلْحَيَا ، وَهَبْ لَهُ وَلَداً » .

قَالَ مَازِنُ : فَأَذْهَبَ ٱللهُ عَنِّي مَا كُنْتُ أَجِدُ ، وَأَتَانَا بِٱلْحَيَاءِ ، وَتَعَلَّمْتُ شَطْرَ ٱللهُ اللهِ عَبَارَ بْنَ مَازِنٍ ، ٱللهُ لِي حَبَارَ بْنَ مَازِنٍ ، وَأَشْاً يَقُولُ :

إِلَيْكَ رَسُولَ ٱللهِ خَبَّتْ مَطِيَّتِي لِتَشْفَعَ لِي يَا خَيْرَ مَنْ وَطِيءَ ٱللهِ دِينَهُمْ إِلَىٰ مَعْشَرٍ خَالَفْتُ فِي ٱللهِ دِينَهُمْ وَكُنْتُ ٱمْراً بِٱلْعَهْرِ وَٱلْخَمْرِ مُولَعاً فَبَدَّلَنِي بِٱلْخَمْرِ خَوْفاً وَخَشْيَةً فَبَدَّلَنِي بِٱلْخَمْرِ خَوْفاً وَخَشْيَةً فَأَصْبَحْتُ هَمِّي فِي ٱلْجِهادِ وَنِيَتِي

تَجُوبُ ٱلْفَيَافِي مِنْ عُمَانَ إِلَى ٱلْعَرْجِ (١) فَيَغْفِرَ لِي رَبِّي فَأَرْجِعَ بِٱلْفَلْجِ (٢) فَيَغْفِرَ لِي رَبِّي فَأَرْجِعَ بِٱلْفَلْجِ (٢) فَلاَ رَأْيُهُمْ رَأْيِي وَلاَ شَرْحُهُمْ شَرْجِي (٣) حَيَاتِي حَتَّىٰ آذَنَ ٱلشَّيْبُ بِٱلنَّهْجِ (٤) وَبِٱلْعَهْرِ إِحْصَاناً فَحَصَّنَ لِي فَرْجِي وَبِٱللهِ مِنْ حَجِي فَللهِ مِنْ حَجِي فَللهِ مِنْ حَجِي

فَلَمَّا أَتَيْتُ قَوْمِي أَنَّبُونِي وَشَتَمُونِي ، وَأَمَرُوا شَاعِرَهُمْ فَهَجَانِي ، فَقُلْتُ : إِنْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّمَا أَهْجُو نَفْسِي ، فَٱعْتَزَلْتُهُمْ إِلَىٰ سَاحِل ٱلْبَحْرِ ، وَقُلْتُ :

بُغْضُكُم عِنْدَنَا مُرِّ مَذَاقَتُهُ لاَ نُفْطِنِ ٱلدَّهْرَ إِنْ بَانَتْ (٥) مَعَايِبُكُمْ

وَبُغْضُنَا عِنْدَكُمْ يَا قَوْمَنَا لِينُ وَكُلُّكُمْ حِينَ يَبْدُو عَيْبُنَا فَطِنُ

<sup>(</sup>۱) العرج ـ بفتح المهملة ، وسكون الراء ـ : واد من أودية الحجاز يسيل من مجموعة جبال عند شرف الأثاية حيث يقطعه طريق الحاج القديم من رأسه . وفيه مسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقع الوادي جنوب المدينة على مسافة ( ١١٣ ) كيلاً . وانظر « المعالم الأثيرة » ص ( ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الفلج : الفوز والنصر . يقال : فلج\_بابه قعد\_فلوجاً ، إذا ظفر بما طلب .

<sup>(</sup>٣) يقال : ليس هو من شرحه : أي ليس هو من طبقته ولا شكله .

<sup>(</sup>٤) بالنهج : بالبلي . يقال : نهج الجسم والثوب إذا بلي .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ، د ) : « بثت » .

شَاعِرُنَا مُعْجَمٌ عَنْكُمْ وَشَاعِرُكُمْ فِي حَرْبِنَا مُولَعٌ (١) فِي شَتْمِنَا لَسِنُ مَا فِي الْقُلُوبِ عَلَيْكُمْ فَأَعْلَمُوا وَغَرٌ وَفِي صُدُورِكُمُ ٱلْبَغْضَاءُ وَٱلإِحَنُ

فَأَتَتْنِي مِنْهُمْ أَزْفِلَةٌ عَظِيمَةٌ ، فَقَالُوا : يَا بْنَ عَمِّنَا ، عِبْنَا عَلَيْكَ أَمْراً وَكَرِهْنَاهُ لَكَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَشَأْنَكَ وَدِينَكَ ، فَٱرْجِعْ فَقُمْ بِأُمُورِنَا ، وَكُنْتُ ٱلْقَيِّمَ بِأُمُورِهِمْ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ هَدَاهُمُ ٱللهُ بَعْدُ إِلَى ٱلإِسْلاَم .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، عن أبيه ، وكلاهما متروك .

الخطَّاب - وَعَنْ مُحَمَّدِ<sup>(٣)</sup> بْنِ كَعْبِ ٱلْقُرَظِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّاب - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَاعِدٌ فِي ٱلْمَسْجِدِ<sup>(٤)</sup> إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فِي مُؤَخَّرِ ٱلْمَسْجِدِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتَعْرِفُ هَلٰذَا ٱلْجَائِي ؟ قَالَ : لا . فَمَنْ هُوَ ؟

قَالَ : هَاذَا سَوَادُ بْنُ قَارِب ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ ٱلْيَمَنِ ، لَهُ فِيهِمْ / شَرَفٌ ٢٤٨/٨ وَمُوْضِعٌ ، وَهُوَ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): « مبلغ ».

<sup>(</sup>۲) في الكبير  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

واسم الصنم عند الطبراني « باحر » ، وفي « الدلائل » للبيهقي « باجر » ، وفي « أسد الغابة » « فاجر » . وأما اسم المكان فهو عند الطبراني ، والبيهقي « سمايل » ، وعند البيهقي في مكان ثان « سمال » ، وعند أبي نعيم « سمايا » .

والأزفلة : الجماعة من الناس .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « كعب » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د): « المحلس ».

فَقَالَ عُمَرُ : عَلَيَّ بِهِ ، فَدَعَا بِهِ (١) فَقَالَ : أَنْتَ سَوَادُ بْنُ قَارِبٍ ؟

قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَنْتَ ٱلَّذِي أَتَاكَ رِئِيُّكَ بِظُهُورِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ .

قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَنْتَ عَلَىٰ مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ كَهَانَتِكَ ؟ فَغَضِبَ غَضَباً شَدِيداً ، وَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، مَا ٱسْتَقْبَلَنِي بِهَاذَا أَحَدٌ مُنْذُ أَسْلَمْتُ .

فَقَالَ عُمَرُ : يَا سُبْحَانَ ٱللهِ ! مَا كُنَّا عَلَيْهِ مِنَ ٱلشِّرْكِ أَعْظَمُ مِمَّا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ كَهَانَتِكَ . أَخْبِرْنِي بِإِتْيَانِكَ رَئِيِّكَ بِظُهُورِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : نَعَمْ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، بَيْنَا أَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ بَيْنَ ٱلنَّائِمِ وَٱلْيَقْظَانِ إِذْ أَتَانِي رَئِيًّيٌ فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ : قُمْ يَا سَوَادُ بْنُ قَارِبِ فَٱفْهَمْ وَٱعْقِلْ إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ ، إِنَّهُ قَدْ بُعِثَ رَسُولٌ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ، يَدْعُو إِلَى ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِلَىٰ عِبَادَتِهِ ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ :

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَجْسَاسِهَا (٢) وَشَدِّهَا ٱلْعِيسَ بِأَحُلَاسِهَا (٣) تَهْوِي إِلَىٰ مَكَّةَ تَبْغِي ٱلْهُدَىٰ مَا خَيِّرُ ٱلْجِنِّ كَأَنْجَاسِهَا فَأَرْحَلْ إِلَى ٱلصُّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ وَٱسْمُ بِعَيْنَيْكَ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ وَٱسْمُ بِعَيْنَيْكَ إِلَى الصَّفَا

قَالَ : فَلَمْ أَرْفَعْ بِقَوْلِهِ رَأْساً ، وَقُلْتُ : دَعْنِي أَنَمْ ، فَإِنِّي أَمْسَيْتُ نَاعِساً . فَلَمَّا كَانَتْ ٱللَّيْلَةُ ٱلتَّالِيَةُ أَتَانِي فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ يَا سَوَادُ بْنَ قَارِبِ .

<sup>(</sup>۱) عند الطبراني : « تدعى له به » .

<sup>(</sup>٢) هاكذا جاءت عند الطبراني ، وأبي نعيم ، والحاكم .

وأما في « أسد الغابة » ، وفي الخصائص ، وعند ابن كثير فهي « أنجاسها » .

وفي السيرة ، ورواية في الخصائص : « إبلاسها » .

والتجساس : هو التطلب الدائم من قبل الباحث . لمعرفة ما يهمه معرفته .

<sup>(</sup>٣) الأحلاس جمع حلس ، والحلس : كساء يوضع على ظهر البعير تحت رحله . والعيس : الجمال .

قُمْ وَٱفْهَمْ ، وَٱعْقِلْ إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ ، إِنَّهُ قَدْ بُعِثَ رَسُولٌ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ يَدْعُو إِلَى ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِلَىٰ عِبَادَتِهِ ، ثُمَّ أَنْشَأَ ٱلْجِنِّيُّ يَقُولُ :

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَطْلَابِهَا(۱) وَشَلِّهَا ٱلْعِيسَ بِأَقْتَابِهَا(۲) تَهْوِي إِلَىٰ مَكَّةَ تَبْغِي ٱلْهُدَىٰ مَا صَادِقُ ٱلْجِنِّ كَكَذَّابِهَا فَأَرْحَلْ إِلَى ٱلصُّفْوَةِ مِنْ هَاشِمِ لَيْسَ قُدَّامُاهَا كَأَذْنَابِهَا فَأَرْحَلْ إِلَى ٱلصُّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ لَيْسَ قُدَّامُاهَا كَأَذْنَابِهَا

قَالَ : فَلَمْ أَرْفَعْ لِقَوْلِهِ رَأْساً . فَلَمَّا كَانَتِ ٱللَّيْلَةُ ٱلثَّالِثَةُ ، أَتَانِي فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ يَا سَوَادُ بْنَ قَارِبِ : ٱفْهَمْ وَٱعْقِلْ ، إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ ، إِنَّهُ قَدْ بُعِثَ رَسُولٌ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ يَدْعُو إِلَى ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِلَىٰ عِبَادَتِهِ ، ثُمَّ أَنْشَأَ بُعِثَ رَسُولٌ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ يَدْعُو إِلَى ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِلَىٰ عِبَادَتِهِ ، ثُمَّ أَنْشَأَ ٱلْجَنِيُّ يَقُولُ :

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَأَخْبَارِهَا وَشَدِّهَا ٱلْعِيسَ بِأَكْوَارِهَا (٣) / ٢٤٩/٨ تَهْوِي إِلَىٰ مَكَّةَ تَبْغِي ٱلْهُدَىٰ مَا مُؤْمِنُو (٤) ٱلْجِنِّ كَكُفَّارِهَا فَأَرْحَلْ إِلَى ٱلصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ بَيْنَ رَوَابِيهَا وَأَحْجَارِهَا

فَوَقَعَ فِي نَفْسِي حُبُّ ٱلإِسْلاَمِ ، وَرَغِبْتُ فِيهِ ، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ ، شَدَدْتُ عَلَىٰ رَاحِلَتِي فَٱنْطَلَقْتُ (٥) مُتَوَجِّهاً إِلَىٰ مَكَّة . فَلَمَّا كُنْتُ بِبَعْضِ ٱلطَّرِيقِ ، أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ هَاجَرَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ، فَأَتَيْتُ ٱلْمَدِينَةُ (٦) ، فَسَأَلْتُ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لِي : فِي ٱلْمَسْجِدِ . فَٱنْتَهَيْتُ إِلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لِي : فِي ٱلْمَسْجِدِ . فَٱنْتَهَيْتُ إِلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : فَعَلْتُ رَاحِلَتِي ، وَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱلنَّاسُ حَوْلَهُ ، فَقُلْتُ : أَسْمَعْ مَقَالَتِي يَا رَسُولَ ٱللهِ .

<sup>(</sup>١) التطلاب: الاستمرار في الطلب والبحث عما يبتغيه.

<sup>(</sup>٢) القتب : الرحل الصغير علىٰ قدر سنام البعير . والجمع أقتاب . مثل سبب وأسباب .

<sup>(</sup>٣) الكور : الرحل للبعير مع أداته .

<sup>(</sup>٤) عند الطبراني : « صادق » وكذلك هي عند أبي نعيم .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : « وانطلقت » .

<sup>(</sup>٦) سقط من (ظ، د) قوله: « فأتيت المدينة » .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - : أَدْنُهُ أَدْنُهُ . فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّىٰ صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَقَالَ : « هَاتِ فَأَخْبرْنِي بِإِتْيَانِكَ (١) رِئيِّكَ » . فَقُلْتُ :

أَتَانِي نَجِيِّي بَيْنَ هَدْءٍ وَرَقْدَةٍ ثَلَاثُ لَيَالٍ كُلُّهُ نَّ يَقُولُ لِي : فَشَمَّرْتُ عَنْ ذَيْلِ ٱلإِزَارِ وَوَسَّطَتْ فَشَمَّرْتُ عَنْ ذَيْلِ ٱلإِزَارِ وَوَسَّطَتْ فَسَاشُهَ لَا رَبَّ غَيْسِرُهُ وَاللَّهَ لَا رَبَّ غَيْسِرُهُ فَا الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا ذَو شَفَاعَةٍ وَكُنْ لِي شَفِيعاً يَوْمَ لاَ ذُو شَفَاعَةٍ وَكُنْ لِي شَفِيعاً يَوْمَ لاَ ذُو شَفَاعَةٍ وَكُنْ لِي شَفِيعاً يَوْمَ لاَ ذُو شَفَاعَةٍ

وَلَمْ يَكُ فِيمَا قَدْ بَلَوْتُ (٢) بِكَاذِبِ
أَتَاكَ رَسُولٌ مِنْ لُوَيِّ بْنِ غَالِبِ
بِي ٱلذِّعْلِبُ (٣) الْوَجْنَاءُ بَيْنَ السَّبَاسِبِ (٤) وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ على كُلِّ غَائِبِ
وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ على كُلِّ غَائِبِ
إِلَى ٱللهِ يَا بْنَ ٱلأَكْرَمِينَ ٱلأَطَايِبِ
وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ شَيْبُ ٱلذَّوَائِبِ
سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ

قَالَ : فَفَرِحَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بِإِسْلاَمِي فَرَحاً شَدِيداً ، حَتَّىٰ رُئِيَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ .

قَالَ : فَوَثَبَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ إِلَيْهِ وَٱلْتَزَمَهُ ، وَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ هَـلذَا مِنْكَ .

رواه الطبراني (٥).

<sup>(</sup>١) في (ظ): « بإنبائك » .

<sup>(</sup>٢) بَلَوْتُ : خبرت وجربت ، علمت . وقد تصحفت في ( د ) إلىٰ « تلوث » . وتحرفت في ( ظ ) إلىٰ : « تليت » .

<sup>(</sup>٣) الذعلب : الناقة السريعة العظيمة الوجنات الكثيرة اللحم .

<sup>(</sup>٤) السباسب جمع ، واحدهُ : سبسب ، والسَّبْسَب : المفازة ، الصحراء .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ٧/ ٩٢\_٩٥ برقم ( ٦٤٧٥) ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٦٢) ، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٢٥٢، ٢٥٣، والحاكم ٣/ ٦٠٨-١٦، ، وابن كثير في «البداية» ٢/ ٣٣٣\_٣٥ ، من طريق عثمان بن عبد الرحمان الوقاصي ، عن محمد بن كعب القرظي ، قال : بينا عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ قاعد. . . . وهاذا إسناد فيه علتان : الانقطاع ، محمد بن كعب لم يدرك عمر ، وعثمان بن عبد الرحمان متروك ، وكذبه ابن معين .

١٣٩٣٤ ـ وفي رواية عنده (١) ، عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ ٱلأَزْدِيَّ ، قَالَ : كُنْتُ نَائِماً عَلَىٰ جَبَلِ مِنْ جِبَالِ ٱلسَّرَاةِ (٢) ، فَأَتَانِي آتٍ فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ فِيهِ : أَتَيْتُ مَكَّةَ فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ ظَهَرَ فَأَخْبَرْتُهُ ٱلْخَبَرَ وَٱتَّبَعْتُهُ .

وكلا الإسنادين ضعيف.

١٣٩٣٥ ـ وَعَنِ ٱلْهُ عَنْهُ ـ ذَاتَ يَوْمٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ : حَدِّثْنِي بِحَدِيتٍ يُعْجِبُنِي (٤) فَقَالَ : حَدَّثْنِي بِحَدِيتٍ يُعْجِبُنِي (٤) فَقَالَ : حَدَّثْنِي بِحَدِيتٍ يُعْجِبُنِي (٤) فَقَالَ : حَدَّثَنِي خُرَيْمُ بْنُ فَاتِكِ ٱلْأَسْدِيَّ ، قَالَ : خَرَجْتُ بُغَاءَ إِبِلٍ (٥) لِي فَأَصَبْتُهَا بِٱلأَبْرَقِ ـ أَبْرَقِ الْعَزَّافِ (٢) لِي فَأَصَبْتُهَا بِٱلأَبْرَقِ ـ أَبْرَقِ الْعَزَّافِ (٢) ـ فَعَقَلْتُهَا / وَتَوَسَّدْتُ ذِرَاعَ بَعِيرٍ مِنْهَا وَذَلِكَ حِدْثَانَ خُرُوجٍ ٱلنَّبِيِّ ١٠٠/٨ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَعُوذُ بِكَبِيرٍ هَلْذَا ٱلْوَادِي ، أَعُوذُ بِعَظِيمٍ هَلْذَا ٱلْوَادِي .

قَالَ : وَكَذَٰلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِذَا هَاتِفٌ يَهْتِفُ ، (ظ: ٤٦٢ ) وَيَقُولُ :

وَيْحَكَ عُدْ بِٱللهِ ذِي ٱلْجَلاَلِ مُنَازِّلِ ٱلْحَارَامِ وَٱلْحَالَالِ

◄ وأخرج البخاري بعضه في مناقب الأنصار ( ٣٨٦٦ ) باب : إسلام عمر بن الخطاب ، وللكن لم يصرح باسم سواد بن قارب . وانظر التعليق التالي ، والسيرة لابن هشام ١/٩٠٦\_٢١١ .

<sup>(</sup>١) أي عند الطبراني في الكبير ٧/ ٩٥ برقم ( ٦٤٧٦ ) من طريق سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي ، حدثنا الحكم بن يعلى بن عطاء ، حدثنا أبو معمر : عباد بن عبد الصمد قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : أخبرني سواد بن قارب . . . .

<sup>(</sup>٢) السراة : هي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب الطائف إلى قرب أبها جنوب المملكة العربية السعودية .

<sup>(</sup>٣) في أصولنا : « الحسن بن الزبير الأسدي » وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) عند الطبراني : « تعجبني به » .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ، د ) : « في بُغَّاء » والمراد : أنه خرج يطلب إبلاً لَهُ .

<sup>(</sup>٦) أبرق العزاف : موضّع بين المدينة والربذة على عشرين ميلاً منها ـ وفي رواية : على اثني عشر ميلاً ـ ثم أورد شيئاً من هاذا الحديث . انظر « المعالم الأثيرة » ص ( ١٦ ) ، و « معجم البلدان » ١٦ / ١٠ .

إِذْ يَلِذُكُورُ ٱللهَ عَلَى ٱلأَمْيَالِ وصَارَ كَيْدُ ٱلْجِنِّ فِي سَفَالِ قَالَ : فَقُلْتُ :

يَا أَيُّهَا ٱلدَّاعِي مَا تُحِيلُ قَالَ :

هَلْمُ ذُو ٱلْخَيْسُرَاتِ وَسُــــوَر بَعْــــدُ مُفَصَّــــلاَتِ

إِلاَّ ٱلْتُقَـىٰ وَصَـالِـحَ ٱلأَعْمَـالِ

مَاهَوْلُ ذِي ٱلْجِنِّ مِنَ ٱلأَهْوَالِ

وَفِى سُهُولِ ٱلأَرض وَٱلْجَبَالِ

أَرَشَدٌ عِنْدَكَ أَمْ تَضْلِيلُ

جَاء بياسِين وَحَامِيمَاتِ مُحَـــرِّمَـــاتٍ وَمُحَلِّــــلاَتِ يَا أَمُ رُ بِالصَّوْم وَبِ الصَّلاَةِ وَيَازْجُ رُ ٱلنَّاسَ عَن ٱلْهَنَاتِ

قَدْ كُنَّ فِي ٱلأَيَّام مُنْكَرَاتِ<sup>(١)</sup>

قَالَ : قُلْتُ : مَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ ٱللهُ ؟

قَالَ : أَنَا مَالِكُ بْنُ مَالَكٍ ، بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَىٰ (٢) جنِّ أَهْل نَجْدٍ .

قَالَ : قُلْتُ : لَوْ كَانَ لِي مَن يَكْفِينِي إِبلِي هَـٰذِهِ ، لأَتَيْتُهُ حَتَّىٰ أُومِنَ بهِ .

قَالَ : أَنَا أَكْفِيكُهَا حَتَّىٰ أُؤَدِّيهَا إِلَىٰ أَهْلِكَ سَالِمَةً إِنْ شَاءَ ٱللهُ .

فَآعْتَقَلْتُ بَعِيراً مِنْهَا ، ثُمَّ أَتَيْتُ ٱلْمَدِينَةَ (٣) ، فَوَافَقْتُ ٱلنَّاسَ يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ وَهُمْ فِي ٱلصَّلاَةِ ، فَقُلْتُ يَقْضُونَ صَلاَتَهُمْ ثُمَّ أَدْخُلُ .

قَالَ : فَإِنِّي أُنِيخُ رَاحِلَتِي إِذْ خَرَجَ إِلَيَّ أَبُو ذَرٍّ ، رَحِمَهُ ٱللهُ ، فَقَالَ لِي : يَقُولُ لَكَ (٤) رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَدْخُلْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « أيام مسكرات » .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « إلىٰ » .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( د ) .

فَدَخَلْتُ ، فَلَمَّا رَآنِي (١) قَالَ : « ما فَعَلَ ٱلشَّيْخُ ٱلَّذِي ضَمِنَ لَكَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلِكَ ؟ أَمَا إِنَّهُ قَدْ أَدَاهَا سَالِمَةً » .

قَالَ : فَقُلْتُ : يَرْحَمُهُ ٱللهُ .

قَالَ : فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَجَلْ رَحِمَهُ ٱللهُ » .

فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه من لم أعرفهم .

١٣٩٣٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ خُرَيْمُ بْنُ فَاتِكٍ لِعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَلاَ أُخْبِرُكَ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ إِسْلاَمِي ؟

قَالَ: بَلَىٰ. قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ فِي طَلَبِ نَعَمِ لِي ، إِذَا أَنَا مِنْهَا عَلَىٰ أَثْرِ إِذِ الْجَتَنَّ ٱللَّيْلُ بِأَبْرِقِ ٱلْعَزَّافِ ، فَقُلْتُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِي : أَعُوذُ بِعَزِيزِ هَـٰذَا / ٱلْوَادِي مِنْ ٢٥١/٨ سُفَهَاءِ قَوْمِهِ ، فَإِذَا هَاتِفٌ يَهْتِفُ :

وَيْحَكَ عُذْ بِاللهِ ذِي ٱلْجَلاَلِ وَٱلْمَجْدِ وَٱلنَّعْمَاءِ وَٱلإِفْضَالِ وَٱلْمَجْدِ وَٱلنَّعْمَاءِ وَٱلإِفْضَالِ وَاقْتَدِ آللهَ وَلاَ تُبَالِ وَوَحِّدِ اللهَ وَلاَ تُبَالِ وَاقْتَدِ آللهَ وَلاَ تُبَالِ قَالَ : قَلْمُ : قَلْدُ :

يَا أَيُّهَا ٱلْهَاتِفُ مَا تَقُولُ أَرَشَدٌ عِنْدَكَ أَمْ تَصْلِيلُ لَنَا هُدِيتَ مَا ٱلْحَوِيلُ بَيِّنْ لَنَا هُدِيتَ مَا ٱلْحَوِيلُ

<sup>(</sup>۱) في ( د ) : « دخلت » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢١١/٤ برقم (٤١٦٦) ، والحاكم ٣/ ٦٢١-٦٢٢ من طريق محمد بن تسنيم الحضرمي ، حدثنا محمد بن خليفة الأسدي ، حدثنا الحسن بن محمد بن علي ، عن أبيه ، قال : قال عمر بن الخطاب . . . . وهاذا إسناد فيه ثلاث علل : ضعف محمد بن تسنيم ، وجهالة محمد بن خليفة الأسدي ، والانقطاع ، محمد بن علي لم يدرك عمر بن الخطاب . وانظر الحديث التالى .

قَالَ :

هَالَهُ وَهُلَو اللهِ فُو الْخَيْرَاتِ
يَاْمُرُ بِالصَّوْمِ وَبِالصَّلاَةِ
قَالَ: فَٱنْبَعَثَتْ رَاحِلَتِي ، فَقُلْتُ:

أَرْشِدْنِي رُشْداً هُدِيتَ وَلاَ بَرِحْتَ سَعِيداً مَا بَقِيتَ

قَالَ : فَٱتَّبَعَنِي ، وَهُو يَقُولُ :

سَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ نَفْسَكَ اللهُ وَسَلَّمَ نَفْسَكَ اللهُ وَسَلَّمَ نَفْسَكَ المَّكَ المَّكِمَ المَّكَمَ المَعْمَ المُعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المُعْمَلُ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المُعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المُعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المُعْمَ المُعْمِ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَعِ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمِ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَعِ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمِ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَعِمُ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَاعِمُ المُعْمَعِمُ المُعْمَاعِمُ المُعْمَاعِمُ المُعْمَاعِمُ المُعْمَاعِمُ المُعْمَ المُعْمَاعِمُ المُعْمَاعِمُ المُعْمَاعِمُ المُعْمَ المُعْمَعُ المُعْمَاعِمُ المُعْمَاعِمُ المُعْمَاعُ المُعْمَاعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمَاعُمُ المُعْمَاعُ المُعْمَاعُ المُعْمَاعُ المُعْمَعُ المُعْمَاعُ المُعْمَاعُ المُعْمَاعُ المُعْمَاعُ المُعْمَاعُ المُعْمُعُمُ المُعْمَاعُ المُعْمُعُمُ المُعْمَاعُ المُعْمُ المُعْ

بِيَثْرِب يَدْعُدو إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَيَرْ ٱلْهَنَاتِ وَيَرْ ٱلْهَنَاتِ وَيَرْ ٱلْهَنَاتِ

لاَ جُعْـــتَ وَلاَ عَـــرِيــتَ وَلاَ عَـــرِيــتَ وَلاَ عَـــرِيــتَ وَلاَ تُؤْثِرَنْ عَلَى ٱلْخَيْرِ ٱلَّذِي أُتِيتَ

وَبَلَّــغَ ٱلأَهْــلَ وَأَدَّىٰ رَحْلَكَــا وَأَدَّىٰ رَحْلَكَــا وَٱنْصُــرُهُ أَعَــزَّ رَبِّــي نَصْــرَكَــا

قَالَ : فَدَخَلْتُ ٱلْمَدِينَةَ ، وَذَلِكَ يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ ، فَٱطَّلَعْتُ فِي ٱلْمَسْجِدِ فَخَرَجَ لِي (٢) أَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقُ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ فَقَالَ : أُدْخُلْ رَحِمَكَ ٱللهُ ، فَقَدْ بَلَغَنَا إِسْلاَمُكَ .

فَقُلْتُ : لاَ أُحْسِنُ ٱلطَّهُورَ ، فَعَلِّمْنِي ، فَدَخَلْتُ ٱلْمَسْجِدَ ، فَرَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ يَخْطُبُ كَأَنَّهُ ٱلْبَدْرُ ، وَهُو يَقُولُ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ ٱلْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَّىٰ صَلاَةً يُخَفِّفُهَا وَيَعْقِلُهَا ، إِلاَّ دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ » .

فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ: لَتَأْتِيَنَّ عَلَىٰ هَالْدَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لأُنكِّلَنَّ بِكَ.

قَالَ : فَشَهِدَ شَيْخُ قُرَيْشٍ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ .

رواه الطبراني (٣) وفي إسناده. . . .

<sup>(</sup>١) **في** ( د ) : « ينزع » .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ، د ) : « إليّ » .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ٢١٠/٤ برقم ( ٤١٦٥ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٤٦/١٦ ٣٤٨ من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي ، حدثنا عبد الله بن موسى الإسكندراني ـ وعند ◄

قلت : ويأتي باب أخبار الذئب والضب والظبية بنبوته في المعجزات إن شاء الله .

## ١٦ - بَابُ عِظْم قَدْرِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٩٣٧ \_ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّ ٱللهُ نَظَرَ إِلَىٰ قُلُوبِ ٱلْعِبَادِ [فَوَجَدَ قُلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى / ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَيْرَ قُلُوبِ ٱلْعِبَادِ](١) . فَٱصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ ، ٢٥٢/٨ وَٱبْتَعَنَهُ بِرِسَالَتِهِ .

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ ٱلإِجْمَاعِ بِتَمَامِهِ .

رواه أحمد(٢) والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله موثقون .

◄ ابن عساكر : عائذ الله بن يونس الإسكندراني ـ عن محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . . . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن إبراهيم الشامي ، وهو كذاب ، وابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس ، وعبد الله بن موسى الإسكندراني ، روى عن محمد بن إسحاق ، وروى عنه محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي ، ومحمد بن إبراهيم الواسطي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . أو عائذ الله بن يونس الإسكندراني ما عرفت الثاني منهما . وتابعه أبو عمر اللخمى عند أبي نعيم في « دلائل النبوة » .

فقد أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٦١ ) من طريق أبي عمر اللخمي ، حدثنا محمد بن إسحاق ، به .

وأبو عمر اللخمي هو: سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي من رجال التهذيب أخرج له البخاري ، والنسائي ، وابن ماجه . وانظر «تهذيب الكمال » ١٠٦/١١ \_ ١٠٦ وفروعه . وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٣٤٩-٣٤٩ من طريق المنجاب بن الحارث ، حدثنا أبو عامر الأسدي ، عن ابن سمعان المديني ، وخلاد الأحول ، عن قيس بن الربيع ، عن خريم بن فاتك . . . . وهاذا إسناد ضعيف جداً ، وابن سمعان هو : عبد الله بن زياد ، وهو متروك . وخلاد الأحول هو : خلاد بن عيسى الكوفي الأحول ، روى عن جماعة ، وروى عنه جماعة ، وذكره الذهبي في «المقتنى في سرد الكنى » للذهبي . ووصفه الهيثمي بأنه ثقة . وقيس بن الربيع ضعيف .

- (١) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .
- (٢) في المسند ١/ ٣٧٩ وهو أثر حسن ، وقد تقدم برقم ( ٨٤١ ) .

١٣٩٣٨ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَمَّا أَذْنَبَ ٱلدَّنْبَ ٱلدَّنْبَ ٱلَّذِي أَذْنَبَهُ ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى وَسَلَّمَ : « لَمَّا أَذْنَبَ ٱلدَّنْبَ اللَّهُ إِلَا غَفَرْتَ لِي . الْعَرْشِ ، فَقَالَ : أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلاَّ غَفَرْتَ لِي .

فَأُوْحَى ٱللهُ إِلَيْهِ : وَمَا مُحَمَّدٌ ؟ وَمَنْ مُحَمَّدٌ ؟

قَالَ : تَبَارَكَ ٱسْمُكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَىٰ عَرْشِكَ فَرَأَيْتُ فِيهِ مَكْتُوباً (١) لاَ إِلَىٰ عَرْشِكَ فَرَأَيْتُ فِيهِ مَكْتُوباً (١) لاَ إِلَىٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمَ عِنْدَكَ قَدْراً مِمَّنْ جَعَلْتَ ٱسْمَهُ مَعَ ٱسْمِكَ .

فَأَوْحَى ٱللهُ إِلَيْهِ : يَا آدَمُ إِنَّهُ آخِرُ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، وإِنَّ أُمَّتَهُ آخِرُ ٱلأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، وَلَوْلاَ هُوَ<sup>(٢)</sup> مَا خَلَقْتُكَ » .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، والصغير ، وفيه من لم أعرفهم .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): «مكتوب».

<sup>(</sup>٢) في ( د ) وفي المعجم الصغير « لولاه يا آدم » .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٦٤٩٨) ، وفي الصغير ٢/ ٨٢ من طريق محمد بن داود بن أسلم الصدفي المصري ، حدثنا أحمد بن سعيد المدني الفهري ، حدثنا عبد الله بن إسماعيل المدني ، عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر بن الخطاب . . . وهاذا إسناد فيه عبد الرحمان بن زيد بن أسلم ضعيف جداً . ومن دونه : محمد بن داود ، وأحمد بن سعيد ، وعبد الله بن إسماعيل المدني ، روى عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، وروى عنه أحمد بن سعيد الفهري ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني : « لا يروى عن عمر إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به أحمد بن سعيد » .

وأخرجه الحاكم بنحوه في «المستدرك » ٢/ ٦١٥ \_ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٥/ ٤٨٩ ـ ٤٨٩ ، ومن طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » النبوة » ٤٣٧ ـ ٤٣٧ من طريق عبد الله بن مسلم الفهري بمصر ، أنبأنا إسماعيل بن مسلمة ، أنبأنا عبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، به .

وقال الحاكم : « هـٰـذا حديث صحيح الإسناد. . . . » . وتعقبه الذهبي بقوله : « قلت : بل هو موضوع. . . . رواه عبد الله بن مسلم الفهري ــ ولا أدري من ذا. . . . » .

١٣٩٣٩ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ٱلْهِلاَلِيِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَكَاتِهِ ٱلنَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَكَاتِهِ ٱلنَّتِي قُبِضَ فِيهَا ، فَإِذَا فَاطِمَةُ عِنْدَ رَأْسِهِ ، قَالَ : فَبَكَتْ حَتَّى ٱرْتَفَعَ صَوْتُهَا ، فَرَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرْفَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ : « حَبِيبَتِي صَوْتُهَا ، فَرَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرْفَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ : « حَبِيبَتِي فَاطِمَةُ ، مَا ٱلَّذِي يُبْكِيكِ ؟ » . قَالَتْ : أَخْشَى ٱلضَّيْعَةَ مِنْ بَعْدِكَ .

قَالَ: « يَا حَبِيبَتِي ، أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ ٱللهُ ٱطَّلَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ ٱطِّلاَعَةً فَاَخْتَارَ مِنْهَا بَعْلَكِ ، أَبَاكِ ، فَأَبْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ، ثُمَّ ٱطَّلَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ ٱطِّلاَعَةً فَاَخْتَارَ مِنْهَا بَعْلَكِ ، وَأَوْحَى ٱللهُ إِلَيَّ أَنْ أُنْكِحَكِ إِيَّاهُ ؟ يَا فَاطِمَةُ ، وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ أَعْطَانَا ٱللهُ سَبْعَ وَأَوْحَى ٱللهُ إِلَيَّ أَنْ أَنْكِحَكِ إِيَّاهُ ؟ يَا فَاطِمَةُ ، وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ أَعْطَانَا ٱللهُ سَبْعَ خِصَالٍ لَمْ يُعْطِ أَحَدا أَ\ كَوْمُ أَخْدَا بَعْدَنَا : أَنَا خَاتَمُ ٱلنَّبِيِّينَ ، وَأَنَا أَكْرَمُ النَّبِيِّينَ ، وَأَنَا أَكْرَمُ النَّبِيِّينَ عَلَى ٱللهِ ، وَأَنَا أَحَبُ ٱلْمَخْلُوقِينَ إِلَى ٱللهِ ، وَأَنَا أَبُوكِ . . . . » . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ ، وَهُو بِتَمَامِهِ فِي فَصْلِ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، والكبير ، وفيه الهيثم بن حبيب ، وقد اتهم بهذا الحديث .

<sup>◄</sup> وقال البيهقي : « تفرد به عبد الرحمان بن زيد بن أسلم من هاذا الوجه عنه ، وهو ضعيف » .وأورد كلام البيهقي ابن عساكر في تاريخه ، وابن كثير أيضاً .

<sup>(</sup>١) في ( د ) هنا ، وفي المكان التالي : « أحد » مرفوعاً برقم ( ١٥٠٥٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٦٥٣٦) ، وفي الكبير ٣/٥٧ \_ ٥٨ برقم ( ٢٦٧٥) وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٤٩٨٠) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٢/ ١٣٠ من طريق الهيثم بن حبيب ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن علي بن علي الهلالي ، عن أبيه علي الهلالي قال : دخلت عليٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . .

نقول: هنذا إسناد فيه علتان: جهالة على بن على الهلالي، روىٰ عن أبيه على الهلالي، وروىٰ عن أبيه على الهلالي، وروىٰ عنه سفيان بن حبيب، فهو متروك . قال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٣٢٠/٤: « الهيثم بن حبيب، عن سفيان بن عيينة بخبر باطل في المهدي، هو المتهم به . . . . » .

وقال الطبراني : « لم يروه عن علي بن علي إلا سفيان ، تفرد به الهيثم بن حبيب » . وانظر « أسد الغابة » ٤/ ١٢٧ ، وترجمة علي الهلالي في الإصابة .

١٣٩٤٠ - وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ ٱلأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 قَالَ لِفَاطِمَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا - : « أَمَا عَلَمْتِ أَنَّ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، ٱطَّلَعَ إِلَىٰ أَهلِ أَهلِ لِفَاطِمَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَ لَنْهَا - : « أَمَا عَلَمْتِ أَنَّ ٱللهُ إِلَىٰ أَهلُ إِلَىٰ أَهلُ إِلَىٰ أَهلُ إِلَىٰ أَهلُ إِلَىٰ أَللَّ أَللَّ اللَّانِيةَ فَٱخْتَارَ بَعْلَكِ ، فَأَوْحَى ٱللهُ إِلَىٰ أَللَّ الثَّانِيةَ فَٱخْتَارَ بَعْلَكِ ، فَأَوْحَى ٱللهُ إِلَيَّ لَا أَنْكَحْتُهُ وَاتَّخَذْتُهُ وَصِيّاً » .

رواه الطبراني (١) .

١٣٩٤١ ـ وله في الصغير (٢) : عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَيْضاً قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَبِيُّنَا خَيْرُ ٱلأَنْبِيَاءِ » . رواه بأسانيد وأحدها حسن .

١٣٩٤٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَأَلْتُ رَبِّي مَسْأَلَةً ، فَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ .

فَقَالَ : أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَيْتُكَ ؟ أَلَمْ أَجِدْكَ ضَالاً فَهَدَيْتُكَ ؟ أَلَمْ أَجِدْكَ عَائِلاً

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٤/ ١٧١ برقم ( ٤٠٤٦ ) من طريق حسين الأشقر ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن أبي أيوب الأنصاري . . . . وعباية ، وقيس بن الربيع والحسين بن الحسن الأشقر ضعفاء .

<sup>(</sup>٢) أي الطبراني في الصغير ١/ ٣٧ من طريق حرب بن الحسن الطحان ، حدثنا حسين الأشقر ، به . وحرب بن الحسن بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (١٠٢٩٦) ، وشيخ الطبراني في هلذا الحديث هو : أحمد بن محمد بن العباس القنطري ، روئ عن حرب بن الحسن ، ومحمد بن عبد الغبري ، وروئ عنه الطبراني وعبد العزيز بن جعفر البغدادي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجال الإسناد إلىٰ أبي أيوب ضعفاء . وسيأتي برقم ( ١٤٩٦٤) .

وقال الطبراني : « لم يروه عن الأعمش إلا قيس ، تفرد به حسين الأشقر » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «ياربي».

<sup>(</sup>٤) في (ظ): « من قبلي ».

فَأَغْنَيْتُكَ ؟ أَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلَىٰ ، يَا رَبِّ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، والأوسط ، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط .

١٣٩٤٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : « أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُولُ : كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ ؟ قَالَ : ٱللهُ أَعْلَمُ .

قَالَ : إِذَا ذُكِرْتُ ، ذُكِرْتَ مَعِي » .

رواه أبو يعلىٰ (٢) ، وإسناده حسن .

١٣٩٤٤ \_ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

(۱) في الكبير ۱۱/ ٤٥٥ برقم ( ۱۲۲۸۹ )، وفي الأوسط برقم ( ٣٦٦٤ ) من طريق أبي الربيع الزهراني ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . وهاذا إسناد جيد .

وقال الطبراني : « لم يرفع هاذا الحديث عن حماد بن زيد إلا أبو الربيع الزهراني ، وسليمان بن أيوب » .

نقول: بل تابعهما علىٰ رفعه عارم، وأبو عمر: حفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب. فقد أخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( 1770)، وابن أبي حاتم - ذكره ابن كثير في التفسير 1770 من طريق أبي النعمان عارم، وسليمان بن حرب، قالا: حدثنا حماد بن زيد، به مرفوعاً.

(۲) في مسنده برقم ( ۱۳۸۰ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ۱۲۵۶ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ۸۷٦٦ ) \_ من طريق الحسن بن موسىٰ ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا دراج أبو السمح : أن أبا هيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري . . . وهاذا إسناد ضعيف فيه علتان : ضعف ابن لهيعة ، ودراج أبو السمح صدوق ، ولاكن في روايته عن أبي الهيثم ضعف .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٣٣٨٢ ) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ١٧٧٢ ) \_ والطبري في التفسير ٨/ ٤٥٢ \_ من طريق ابن والطبري في التفسير ٨/ ٤٥٢ \_ من طريق ابن وهب ، أخبرنا عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، به .

وَسَلَّمَ : « أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ ٱلأَرْضُ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ ٱلأَرْضُ ، وَأَوَّلُ شَافِعِ وَمُشَفَّعِ ، بِيَدِي لِوآءُ ٱلْحَمْدِ ، تَحْتِي آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ » .

رواه أبو يعلىٰ (١) ، والطبراني ، وفيه عمرو بن عثمان الكلابي ، وثقه ابن حبان علىٰ ضعفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٣٩٤٥ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « أَنَا قَائِدُ ٱلْمُرْسَلِينَ وَلاَ فَخْرَ ، وَأَنَا خَاتَمُ ٱلنَّبِيِّينَ وَلاَ فَخْرَ ، وَأَنَّا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلاَ فَخْرَ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط<sup>(۳)</sup> ، وفيه صالح بن عطاء بن خباب ، ولم أعرفه (٤) ، وبقية رجاله ثقات .

١٣٩٤٦ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَم ، قَالَ : إِنَّ أَكْرَمَ خَلِيقَةِ ٱللهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى ٱللهُ أَبُو ٱللهُ أَبُو ٱللهُ مَلَائِكَةُ ؟ عَلَى ٱللهِ أَبُو ٱللهُ ، ٱلْمَلاَئِكَةُ ؟

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم ( 789 ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( 1707 ) ، وفي الكبير 1/108 \_ 100 \_ 100 برقم ( 1890 ) والبوصيري في « أي الخيرة » برقم ( 1890 ) . وابن حبان في صحيحه برقم ( 1890 ) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( 1890 ) \_ من طريق عمرو بن عثمان ( 110 ) \_ وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( 100 ) ، من طريق عمرو بن عثمان الكلابي ، حدثنا موسى بن أعين ، عن معمر بن راشد ، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن بشر بن شَعَاف ، عن عبد الله بن سلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وإسناده ضعيف لضعف عمرو بن عثمان الكلابي وقد فصلنا ذلك في « موارد وسلم . . . وإسناده ضعيف ناصر فصحح إسناده . ولكنه عندما اطلع على تحقيقاتنا « موارد الظمآن » وقد أخطأ الشيخ ناصر فصحح إسناده . ولكنه عندما اطلع على تحقيقاتنا « موارد الظمآن » عدَّل حكمه على الحديث فقال في صحيح « موارد الظمآن » وعلقنا على الحديث تعليقاً يحسن وللحديث شواهد يصح بها ذكرنا ذلك في « موارد الظمآن » وعلقنا على الحديث تعليقاً يحسن الرجوع إليه .

 <sup>(</sup>۲) في الأوسط برقم ( ۱۷۲ ) ، والبخاري في الكبير ٤/ ٢٨٦ ، والبيهقي في « دلائل النبوة »
 ٥/ ٤٨٠ وإسناده جيد وقد فصلنا ذلك في « مسند الدارمي » برقم ( ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( د ) قوله : « في الأوسط » .

<sup>(</sup>٤) عرفناه بفضل الله ، انظر التعليق الأسبق .

فَقَالَ : إِنَّ أَكْرَمَ خَلِيقَةِ ٱللهِ عَلَى ٱللهِ أَبُو ٱلْقَاسِمِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] (١) .
رواه الطبراني (٢) ، وفيه يحيى بن طلحة اليربوعي ، وثقه ابن حبان ، وضعفه النسائي ، وبقية رجاله ثقات .

١٣٩٤٧ ـ وَعَنْهُ (٣) قَالَ : وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ أَقْرَبَ ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ : مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَنْ يَمِينِهِ عَلَى ٱلْكُرْسِيِّ .

وفيه رجل لم يسم .

١٣٩٤٨ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ ٱللهَ فَضَّلَ مُحَمَّداً عَلَىٰ أَهلِ ٱلسَّمَاءِ وَعَلَىٰ أَهلِ ٱلنَّرْضِ .

فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، وَبِمَ فَضَّلَهُ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ ؟

قَالَ : إِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، يَقُولُ لأَهْلِ ٱلسَّمَاءِ : ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَذَلَكِ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِيلِمِينَ ﴾ [الانبياء : ٢٩] .

وَقَالَ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، لِمُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَامُبِينَا ﴿ إِنَا فَتَحَالَ لَكَ فَتَحَامُبِينَا ﴿ إِنَّا فَتَحَالَ لَكَ فَتَحَامُبِينَا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح : ١-٢] .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من (د).

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۱۶/ ۳۰۲ برقم ( ۱٤٩٨٣ ) من طريق يحيى بن طلحة اليربوعي ، حدثنا فضيل ابن عياض ، عن هشام بن حسان ، عن واصل مولىٰ أبي عيينة ، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن بشر بن شَغَاف قال عبد الله بن سلام . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن طلحة اليربوعي ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم (١٦٧) في القطعة المذكورة من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي ، حدثنا إسماعيل بن علية ، عن مهدي بن ميمون ، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، به . وهذا إسناد ضعيف أيضاً لضعف إسماعيل بن عمرو .

وعبد الوهاب الثقفي قديم السماع من سعيد بن إياس الجريري .

فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا عَبَّاسِ ، فَمَا فَضَّلَهُ عَلَى ٱلأَنْبِيَاءِ ؟

قَالَ : إِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [براهيم : ٤] .

٢٥٤/٨ وَقَالَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ أَقَةً / لِلنَّاسِ بَشِيرًا
 وَنَكِذِيرًا ﴾ [سبا : ٢٨] فَأَرْسَلَهُ ٱللهُ إِلَى ٱلإِنْسِ وَٱلْجِنِّ .

رواه الطبراني (١) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير الحكم بن أبان ، وهو ثقة . [ورواه أبو يعلى (٢) باختصار كثير] .

۱۳۹٤٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهُ اللهِ ، وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهُ اللهِ ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » . ثُمَّ قَرَأً : ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] .

قلت : في الصحيح<sup>(٣)</sup> منه : « **وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ ٱللهِ** » فقط ، في أثناء حديث .

رواه الطبراني(٤) ، وفيه يحيى الحماني ، وهو ضعيف .

۱۳۹۰ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خِيَارُ وَلَدِ آدَمَ خَمْسَةٌ : نُوحٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعِيسَىٰ ، وَمُوسَىٰ ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَيْرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٤٠-٢٣٩/١١ برقم ( ١١٦١٠ ) ، والحاكم ٢٥٠/٢ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٥/٤٨٦-٤٨١ ، وقد فصلنا ذلك في « مسند الدارمي » برقم ( ٤٧ ) وهو أثر صحيح الإسناد . وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٢) في مسنده برقم ( ٢٧٠٥ ) وانظر « مسند الدارمي » برقم ( ٤٧ ) لتمام التخريج .

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٣٨٣ ) باب : من فضائل أبي بكر الصديق .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٧٦/١٠ برقم (١٠٢٥٦ ) وهو حديث حسن ، وقد تقدم برقم ( ١٣٧٨٢ ) وهناك استوفينا تخريجه .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ .

رواه البزار(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي بِعْثَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمُومِهَا وَنُزُولِ ٱلْوَحْي
 ١٣٩٥١ ـ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَدِيجَةَ :
 ﴿ إِنِّي أَرَىٰ ضَوْءاً ، وَأَسْمَعُ صَوْتاً ، وَأَنَا أَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ بِي جُنُنٌ (٢) ؟ » .

قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ ٱللهُ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ يَٱبْنَ عَبْدِ ٱللهِ .

ثُمَّ أَتَتْ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنْ يَكُنْ<sup>(٣)</sup> صَادِقاً ، فَإِنَّ هَـٰذَا نَامُوسٌ مِثْلُ نَامُوسِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، وَإِنْ بُعِثَ وَأَنَا حَيُّ فَسَأْعَزِّزُهُ ، وَأَنْصُرُهُ ، وَأُؤْمِنُ بِهِ .

رواه أحمد (٤) متصلاً ومرسلاً ، والطبراني بنحوه ، وزاد : وأُعِينُهُ ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>١) في « كشف الأستار » ٣/ ١١٤ برقم ( ٢٣٦٨ ) من طريق حمزة الزيات ، حدثني عدي بن ثابت ، عن أبي هريرة موقوفاً عليه ، وإسناده إليه صحيح .

 <sup>(</sup>٢) في ( د ) : « جنون » . وعند الطبراني « خبل » . وفي مرسل عروة عند ابن سعد :
 « كاهناً » . والجُنُن هو : الجنون ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) وعند ابن سعد : « يك » .

<sup>(</sup>٤) في المسند ١/ ٣١٢ من طريق أبي كامل ، والحسن بن موسىٰ .

وأخرجه ابن سعد ١/ ١/ ١٣٠ من طريق يحيى بن عباد .

وأخرجه الطبراني في الكبير ١٨٦/١٢ برقم ( ١٢٨٣٩ ) من طريق حجاج بن منهال .

جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات .

وعند أحمد : « قال حسن : عن عمار ، قال حماد : وأظنه عن ابن عباس » .

وعند ابن سعد : « قال يحيى بن عباد : قال حماد : أحسبه عن ابن عباس » .

وعند الطبراني : « عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس ـ فيما يحسب حماد ـ » .

وأخرجه أحمد ١/ ٣١٤ من طريق عفان ، حدثنا حماد ، عن عمار بن أبي عمار : أن النبي 🗻

١٣٩٥٢ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّكَ نَبِيٌّ ؟ قَالَ : « مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ حَتَّىٰ أُعْلِمْتُ .

أَتَانِي مَلَكَانِ وَأَنَا بِبَعْضِ بَطْحَاءِ مَكَّةً ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَهُوَ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : زِنْهُ بِرَجُلِ ، فَرَجَحْتُهُ .

قَالَ : فَزِنْهُ بِعَشَرَةٍ فَوَزَنَنِي بِعَشَرَةٍ فَوَزَنْتُهُمْ .

ثُمَّ قَالَ : زِنْهُ بِمِئَةٍ فَوَزَنَنِي بِمِئَةٍ (١) فَرَجَحْتُهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : زِنْهُ بِأَلَفٍ فَرَجَحْتُهُمْ . فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ : لَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَحَهَا .

ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : شُقَّ بَطْنَهُ ، فَشَقَّ بَطْنِي ، ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْهُ فَغْمَ (٢) ٱلشَّيْطَانِ ، وَعَلَقَ ٱلدَّم فَطَرَحَهَا .

فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ : ٱغْسِلْ بَطْنَهُ غَسْلَ ٱلإِنَاءِ ، فَٱغْسِلْ قَلْبَهُ [غَسْلَ ٱلمُلاَءِ<sup>(٣)</sup> ثُمَّ دَعَا بِٱلسَّكِينَةِ كَأَنَّهَا رَهْرَهَةٌ بَيْضَاءُ فَأَدْخِلَتْ قَلْبِي] (٤) .

ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : خِطْ بَطْنَهُ فَخَاطَ بَطْنِي ، وَجَعَلاَ ٱلْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيَّ ، فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ وَلَيَا عَنِّي كَأَنَّمَا أُعَايِنُ ٱلأَمْرَ مُعَايَنَةً » .

وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ (٥) فِي حَدِيثِهِ : « فَجَعَلُوا يَنْتَثِرُونَ عَلَيَّ مِنْ كِفَّةِ ٱلْمِيزَانِ ».

صلى الله عليه وسلم قال لخديجة ، مرسلاً ليس فيه ابن عباس . وإسناده صحيح . وهو
 الأشبه ، والله أعلم .

وأخرجه ابن سعد ١/ ١/ ١٣٠ من طريق عفان ، عن حماد ، عن هشام بن عروة ، عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . . مرسلاً أيضاً . وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ) قوله : « فوزنني بمئة » .

 <sup>(</sup>٢) الفَغْمُ: ما يتعلق بين الأسنان من الطعام . وفي النهاية : «كلوا الْوَغْمَ واطرحوا الفغم » .
 والوَغْمُ : ما تساقط من الطعام .

<sup>(</sup>٣) المُلاَء ـ بضم الميم وفتح اللام ممدودة ـ : جمع ملاءة ، وهي : الإزار والربطة .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٥) في ( د ) : « عمر » وهو تحريف .

قلت: لأبي ذر/ حديث في الصحيح، في الإسراء(١) غير هـــــذا.

رواه البزار (٢<sup>)</sup> ، وفيه جعفر بن عبد الله بن عثمان بن كبير ، وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان ، وتكلم فيه العقيلي ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح .

YOO/A

۱۳۹٥٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : ٱفْتَخَرَ أَهْلُ ٱلإِبِلِ وَأَهْلُ<sup>(٣)</sup> ٱلْغَنَمِ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بُعِثَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بُعِثَ مُوسَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يَرْعَىٰ غَنَماً ، وَبُعِثْتُ وَأَنَا أَرْعَىٰ غَنَماً لأَهْلِي بِحِيَادٍ » .

(١) لعله يعني ما أخرجه مسلم في الإيمان ( ١٧٨ ) باب : في قوله صلى الله عليه وسلم :

« نور أنَّىٰ أراه » . (۲) هـ « الـ مـ الانتجار » . قـ ( ۱۹۵۸ ) . . هـ . هـ « کشف الأستار » ۳/ ۱۱۵ بـ قـمـ

(۲) في «البحر الزخار» برقم (٤٠٤٨) \_ وهو في «كشف الأستار» 110/ برقم (٢) في «البحر الزخار» برقم (١٤) ، والدارمي في مسنده برقم (١٤) ، والعقيلي في «الضعفاء» 110/ ، والبخاري في الكبير 110/ ، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» برقم (١٦٧) من طريق أبي داود الطيالسي ، حدثنا جعفر بن عثمان القرشي ، عن عمر بن عروة بن الزبير ، عن أبيه عروة ، عن أبي ذر . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه . وقال البزار : « لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من هاذا الوجه ، ولا نعلم لعروة سماعاً من

وفال البرار . " لا تعدمه يروى عن ابني در إلا من هندا الوجه ، ولا تعدم تعروه سنها على البرار . " أبني ذر " .

والرهرهة \_ وفي رواية : البرهرهة \_ قال ابن الأثير في النهاية : « ويروى رهرهة : أي رحرحة واسعة » . والبرهرهة : قيل هي سكين بيضاء جديدة صافية ، من قولهم : امرأة برهرهة كأنها ترعد رطوبة .

وقال الخطابي : قد أكثرت السؤال عنها فلم أجد فيها قولاً يقطع بصحته . ثم اختار أنها السكين .

ويشهد له ما أورده ابن هشام في السيرة ١٦٦/١ عن ابن إسحاق قال: وحدثني ثور بن يزيد ، عن بعض أهل العلم ـ ولا أحسبه إلا خالد بن معدان الكلاعي : أن نفراً من أصحاب النبي قالوا له: يا رسول الله. . . .

وأورد هـنذا الحديث ابن كثير في السيرة ١/ ٢٢٨\_ ٢٢٩ وليس في إسناده : عن بعض أهل العلم وإنما جزم أنه خالد بن معدان . ثم قال : « وهـنذا إسناد جيد قوي » . وانظر السيرة لابن كثير ١/ ٢٢٩ وما بعدها . ومسند الدارمي بتحقيقنا .

(٣) ساقطة من (ظ، د).

رواه أحمد(١) ، والبزار ، وفيه الحجاج بن أرطأة ، وهو مدلس .

١٣٩٥٤ - وَعَنْ وَرَقَةَ ٱلأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا مُحَمَّدُ ، كَيْفَ يَأْتِيكَ ٱلَّذِي يَأْتِيكَ ؟ يَعْنِي : جِبْرِيلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ؟

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَأْتِينِي مِنَ ٱلسَّمَاءِ جَنَاحَاهُ لُؤْلُوٌ ، وَبَاطِنُ قَدَمَيْهِ أَخْضَرُ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الكبير ، والأوسط ، عن شيخه المقدام بن داود<sup>(۳)</sup> ، وهو ضعيف .

١٣٩٥٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو<sup>(٤)</sup> قَالَ : سَأَلْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَلْ تُحِسُّ بِٱلْوَحْي ؟

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ٩٦ ، والبزار في «كشف الأستار » ٣/ ١١٤ برقم ( ٢٣٧٠ ) ، وقد تقدم برقم ( ١٣٠٩ ، ١٣٩٠ ) وهو حديث صحيح لغيره .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۲/ ۱۰۳ برقم ( ٤١١ ) ، وفي الأوسط برقم ( ۸۹۳٥ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 77/ - 3 \_ وابن قانع في « معجم الصحابة »  $7/ 1 \times 100$  الترجمة ( ١١٥٦ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٠٤ ) والخطيب في « تاريخ بغداد » 100/ 100 من طريق روح بن مسافر ، عن الأعمش ، عبد الله بن عبد الله \_ تحرف في الأوسط إلى : عبد الرحمان الرازي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن ورقة بن نوفل . . . . وروح بن مسافر متروك الحديث .

وقال ابن منده: « ورقة بن نوفل القرشي اختلف في إسلامه ، روى عنه عبد الله بن عباس ، ولا أعرف من قال: إن ورقة أسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع بإسلامه ، وعبد الله بن عباس لم يسمع منه والله أعلم » .

ونسبه أبو نعيم فقال : « ورقة بن نوفل الديلي ، وقيل الأنصاري » .

وتعقبه ابن عساكر في تاريخه ٦٣/٥ فقال : « كذا قال ، وأخطأ في ذلك . ورقة أسدي صحيح النسب ليس بديلي ولا أنصاري » .

وقال الطبراني : « لم يرو هـلذا الحديث عن الأعمش إلا روح بن مسافر » .

<sup>(</sup>٣) نعم هو ضعيف ، وللكنه متابع .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « عمر » وهو تحريف .

قَالَ : « نَعَمْ ، أَسْمَعُ صَلاَصِلَ<sup>(١)</sup> ثُمَّ أَسْكُتُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَمَا مِنْ مَرَّةٍ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَيَّ ظَنَنْتُ أَنَّ نَفْسِي تُقْبَضُ »<sup>(٢)</sup> .

رواه أحمد<sup>(۳)</sup> والطبراني ، وإسناده حسن .

١٣٩٥٦ ـ وَعَنْ خَدِيجَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، يَٱبْنَ عَمِّ ، هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِي يَأْتِيكَ أَنْ تُخْبِرَنِي بِهِ ؟

فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَعَمْ يَا خَدِيجَةُ » .

قَالَتْ خَدِيجَةُ (٤): فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا خَدِيجَةُ ، هَاذَا صَاحِبِي ٱلَّذِي يَأْتِينِي قَدْ جَاءَ » .

فَقُلْتُ لَهُ : قُمْ فَأَجْلِسْ عَلَىٰ فَخِذِي ٱلأَيْمَنِ . فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . [فَقُلْتُ لَهُ : تَحَوَّلْ فَآجْلِسْ عَلَىٰ فَخِذِي (٥) ٱلأَيْسَرِ (٦) ، فَجَلَسَ ، فَقُلْتُ

<sup>(</sup>١) صلاصل جمع صلصلة . وهاكذا جاءت في راوية للبخاري ، ومسلم . والصلصلة في الأصل : صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق علىٰ كل صوت له طنين .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) ، وعند أحمد : « تفيض » أي : خرجت ، والأفصح : فاظ الرجل يفيظ من غير ذكر النفس ، ومنهم من لم يجز غيره .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٢/٢٢ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في «البداية » ٢٢/٣ وفي التفسير
 ٨/ ٢٧٧ ـ من طريق قتيبة بن سعيد ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤-٢٣/١٤ برقم ( ١٤٦٠٦ ) من طريق سعيد بن أبي مريم ، وأخرجه الطبراني في المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٠١ من طريق هانيء بن المتوكل الإسكندراني ، وابن بكير ،

جميعاً : حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمرو بن الوليد ، عن عبد الله بن عمرو... وهلذا إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة .

نقول: يشهد لأوله حديث عائشة عند البخاري في بدء الوحي ( ٢ ) باب: كيف كان بدء الوحي إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند مسلم في الفضائل ( ٣٣٣٣ ) ( ٨٧ ) باب: عرق النبى صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي .

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ) قوله: « فقالت حديجة » .

<sup>(</sup>٥) في ( د ) : « حجري » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ظ).

لَهُ : هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ »](١) .

فَقُلْتُ لَهُ : تَحَوَّلْ فَأَجْلِسْ فِي حِجْرِي ، فَجَلَسَ ، فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .

قَالَتْ خَدِيجَةُ: فَتَحَسَّرْتُ وَطَرَحْتُ خِمَارِي ، وَقُلْتُ : هَلْ تَرَاهُ قَالَ : ﴿ لَا ﴾.

فَقُلْتُ : هَـٰذَا وَٱللهِ مَلَكٌ كَرِيمٌ ، وَٱللهِ مَا هُوَ شَيْطَانٌ .

قَالَتْ خَدِيجَةُ : فَقُلْتُ لِوَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْعُزَّىٰ بْنِ قُصَيٍ ذَلِكَ مِمَّا أَخْبَرَنِي بِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ وَرَقَةُ : حَقّاً يَا خَدِيجَةُ حَدِيثُكِ .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وإسناده حسن ( ظ : ٣٦٣ ) .

١٣٩٥٧ ـ وَعَنِ ٱلْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَيْفَ يَأْتِيكَ ؟

قَالَ : « يَأْتِينِي صَلْصَلَةٌ كَصَلْصَلَةِ ٱلْجَرَسِ ، وَيَأْتِي<sup>(٣)</sup> أَحْيَاناً فِي صُورَةِ رَجُلٍ فَيُكَلِّمُنِي كَلاَماً وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ فَيَغْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ » .

رواه الطبراني (٤) بإسنادين ، ورجال أحدهما ثقات .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٦٤٣١) من طريق محمد بن عبد الله بن عِرْس المصري ، حدثنا يحيى بن سليمان بن نضلة المديني ، حدثنا الحارث بن محمد الفهري ، حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم ، حدثني عمر بن عبد العزيز ، حدثني أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام ، حدثتني أم سلمة ، عن خديجة قالت : . . . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً وقد تقدم برقم ( ٥٤ ) ، وبينا أن ثقة . وباقي رجاله ثقات .

وقال الطبراني: «لم يروه عن عمر بن عبد العزيز إلا إسماعيل بن أبي حكيم، ولا عن إسماعيل إلا الحارث بن محمد الفهري، تفرد به يحيى بن سليمان بن نضلة».

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ، د ) : « يأتيني » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣/ ٢٥٩ برقم ( ٣٣٤٣ ) ، وأحمد ٦/ ١٥٨\_٧٥ ـ ومن طريق أحمد أخرجه 🗻

١٣٩٥٨ ـ وَعَنْ / عَائِشَةَ ، قَالَتْ (١) : إِنْ كَانَ لَيُوحَىٰ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ ١٥٦/٨ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ فَتَضْرِبُ بِجِرَانِهَا (٢) .

◄ الحاكم ٣/ ٢٧٩ \_ من طريق عامر بن صالح الزبيري ، حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
 عائشة ، عن الحارث بن هشام . . . . وعامر بن صالح متروك .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٣٣٤٤ ) من طريق عاصم بن هلال ، عن أيوب ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحارث بن هشام . . . . ولم يذكر عائشة .

وعاصم بن هلال قال أبو زرعة : « حدث بأحاديث مناكير عن أيوب » .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢/ ٣٥٨ : « نكارة حديثه من قبل الأسانيد لا المتون » . وأخرجه الحميدي برقم ( ٢٥٨ ) والطبراني برقم ( ٢٣٤٦ ) من طريقين : حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف يأتيك الوحي ؟ . . . . وهذا إسناد صحيح .

والظاهر أن عائشة كانت حاضرة عندما سأل الحارث هاذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم ، أو أن الحارث أخبرها ، وفي الحالين يكون الحديث من مسند عائشة .

وأخرجه أحمد ٦/ ١٦٣ من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : كيف يأتيك الوحي . . . ؟ والرجل المجهول صحابي ، وهو الحارث بن هشام كما في الرواية السابقة . وأخرجه أحمد ٦/ ١٥٨ والبخاري في بدء الوحي (٢) باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسلم في الفضائل ( ٢٣٣٣ ) ( ٨٧ ) باب : عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي . والطبراني في الكبير برقم ( ٣٣٤٥ ) من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٣٨ ) .

وتعليقاً علىٰ قول عائشة: (أن الحارث بن هشام سأل) قال الحافظ في « فتح الباري » 19/1 : « هاكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة ، فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك ، وعلىٰ هاذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه من مسند عائشة » .

ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد ، فيكون من مرسل الصحابة ، وهو محكوم بوصله عند الجمهور.... » وانظر بقية كلامه هناك .

(١) في (ظ): ﴿ قال ﴾ .

(٢) الجران : مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره ، فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض قيل : ألقى جرانه بالأرض . والجمع جُرُنٌ وأُجْرِنَة مثل حمر وأحمرة .

رواه أحمد(١) ورجاله رجال الصحيح.

۱۳۹۰۹ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَكْتُبُ ٱلْوَحْيَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ أَخَذَتْهُ بُرَحَاءُ شَدِيدَةٌ ، وَعَرِقَ عَرَقاً شَدِيداً مِثْلَ ٱلْجُمَانِ . ثُمَّ شُرِّيَ عَنْهُ . فَكُنْتُ أَدْخُلُ بِقَطْعَةِ ٱلْعُسُبِ أَوْ كِسْرَةٍ (٢) فَأَكْتُبُ وَهُو ٱلْجُمَانِ . ثُمَّ شُرِّيَ عَنْهُ . فَكُنْتُ أَدْخُلُ بِقَطْعَةِ ٱلْعُسُبِ أَوْ كِسْرَةٍ (٢) فَأَكْتُبُ وَهُو يَمْلِي عَلَيْ ، فَمَا أَفْرُغُ حَتَّىٰ تَكَادُ رِجْلِي تَنْكَسِرُ مِنْ ثِقَلِ ٱلْقُرْآنِ ، حَتَّىٰ أَقُولَ : يُمْلِي عَلَيْ ، فَمَا أَفْرُغُ حَتَّىٰ تَكَادُ رِجْلِي تَنْكَسِرُ مِنْ ثِقَلِ ٱلْقُرْآنِ ، حَتَّىٰ أَقُولَ : لاَ أَمْشِي عَلَىٰ رِجْلِي أَبَداً ، فَإِذَا فَرَغْتُ ، قَالَ : « ٱقْرَأْهُ » . فَأَفْرَؤُهُ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطٌ أَقَامَهُ ، ثُمَّ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ .

رواه الطبراني (٣) بإسنادين ، ورجال أحدهما ثقات .

(۱) في المسند ۱۸/۲ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ۸/ ۲۷۷ ـ والبيهقي في « دلائل النبوة » ۷/ ۵۳ من طريق عبد الرحمان بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد حسن ، ولكن الحديث صحيح . وله أكثر من شاهد . وأخرجه ابن راهويه برقم ( ۷۵۲) من طريق عبد الرزاق .

وأخرجه الحاكم ٢/ ٥٠٥ من طريق زيد بن المبارك ، عن محمد بن ثور .

جميعاً: عن معمر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة.... وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي وهو كما قالا .

وأخرجه الطبري في التفسير ١٢٧/٢٩ من طريق محمد بن ثور ، عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا مرسل ، ولاكن محمد بن ثور هو الذي رفعه .

(٢) العُسُب : جمع ، واحده العسيب . والعسيب : جريدة من النخل ملساء كانت تستعمل للكتابة عليها .

والكسرة : القطعة المكسورة من الشيء إذا كانت ممكنة الاستخدام في الكتابة عليها . ملحوظة : سقط من (ظ) قوله : « أو كسرة » .

(٣) في الكبير ٥/ ١٤٢ برقم ( ٤٨٨٩ ) من طريق أحمد بن محمد بن نافع المصري ، حدثنا أبو الطاهر بن السرح قال : وجدت في كتاب خالي عبد الرحمان بن عبد الحميد : حدثني عقيل ، حدثني سعيد بن سليمان بن زيد ، وعن أبيه سليمان بن زيد ، عن زيد بن ثابت . . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات .

سليمان بن زيد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٦٨٩ ) .

١٣٩٦٠ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : وُلِدَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 عَامَ ٱلْفِيل ، وَبَيْنَ ٱلْفِجَارِ وَبَيْنَ ٱلْفِيل عِشْرُونَ سَنَةً .

قَالَ : « سُمُّوا ٱلْفِجَارَ لأَنَّهُمْ فَجَرُوا وَأَحَلُّوا أَشْيَاءَ كَانُوا يُحَرِّمُونَهَا ، وَكَانَ بَيْنَ ٱللهُ ٱلْفِجَارِ وَبَيْنَ بِنَاءِ ٱلْكَعْبَةِ وَمَبْعَثِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ سِنيِنَ . فَبُعِثَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ ٱبْنُ أَرْبَعِينَ » .

قلت: روى الترمذي (١) منه المولد فقط.

رواه الطبراني (7) وفيه جعفر بن مهران السباك ، وقد وثق وفيه كلام (7) ، وبقية رجاله ثقات .

 <sup>◄</sup> وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٤٨٨٨ ) من طريق عبد الله بن يحيى المعافري ، عن نافع بن
 يزيد ، عن عقيل بن خالد ، عن الزهري ، عن ابن سليمان بن زيد ، بالإسناد السابق .

وقد سقط من إسناده قول: ( عبد الرحمان بن ) قيل عبد الحميد .

وأخرجه الطبراني مختصراً برقم ( ٤٧٨٧ ) من طريق يونس بن بكير ، عن عثمان بن عبد الرحمان ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد قال : سمعت زيد بن ثابت يقول : . . . . وعثمان بن عبد الرحمان هو : الوقاصى ، وهو متروك وكذبه ابن معين .

<sup>(</sup>۱) في المناقب (٣٦١٩) باب: ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعف .

<sup>(</sup>۲) في الكبير 7/7 برقم ( 7/7) من طرق: حدثنا جعفر بن مهران السباك ، حدثنا عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة ، عن أبيه عبد الله ، عن جده قيس بن مخرمة . . وهاذا إسناد ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق . وباقي رجاله ثقات ، المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة ترجمه البخاري في الكبير ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 7/7 . وذكره ابن حبان في « الثقات » 7/7 . وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٣) ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٤٩١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روى عنه أكثر من واحد ، منهم أبو زرعة ولا يروي إلا عن ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ١٦٠ .

١٣٩٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً مُهْدَاةً » .

رواه البزار (١<sup>)</sup> والطبراني في الصغير والأوسط ، ورجال البزار رجال الصحيح .

۱۳۹٦۲ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: « يَأْتِينِي جِبْرِيلُ عَلَىٰ صُورَةِ دِحْيَةَ ٱلْكَلْبِيِّ » .

قَالَ أَنَسُ : وَكَانَ دِحْيَةُ رَجُلاً جَمِيلاً أَبْيَضَ .

رواه الطبراني(٢) وفيه عفير(٣) بن معدان ، وهو ضعيف .

١٣٩٦٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ أَنْ يَرَاهُ فِي صُورَتِهِ .

قَالَ : ٱدْعُ رَبَّكَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ فَدَعَا رَبَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ فَطَلَعَ عَلَيْهِ سَوَادٌ مِنْ قِبَلِ ٱلْمَشْرِقِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَرْتَفِعُ وَيَنْتَشِرُ .

قَالَ : فَلَمَّا رَآهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَعِقَ ، فَأَتَاهُ فَتَغَشَّاهُ ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ ٱلْبُزَاقَ عَنْ شَدْقَيْهِ .

رواه أحمد (٤) ، والطبراني ، ورجالهما ثقات .

<sup>(</sup>١) في «كشف الأستار » ٣/ ١١٤ برقم ( ٢٣٦٩ ) وقد استوفينا تخريجه في « مسند الدارمي » برقم ( ١٥ ) فانظره إذا رغبت .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١/ ٢٦١ برقم ( ٧٥٨ ) من طريق عفير بن معدان ، عن قتادة ، عن أنس.... وعفير بن معدان ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « عقبة » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في المسند ١/ ٣٢٢ ، والطبراني في الكبير ٥٧/١١ برقم ( ١١٠٣٢ ) من طريق يحيى بن آدم ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن إدريس بن منبه ، عن أبيه : وهب بن منبه ، عن ابن عباس... وهذا إسناد ضعيف لضعف إدريس ، وقد نسب هنا إلىٰ جده والد أمه ، وهو : إدريس بن سنان . وانظر الحديث التالي فإنه يشهد لأوله .

١٣٩٦٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « رَأَيْتُ جِبْرِيلَ مُنْهَبِطاً قَدْ مَلاً ما بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ ، عَلَيْهِ ثِيَابُ سُنْدُسٍ ، مُعَلَّقاً بِهِ ٱللَّوْلُؤُ وَٱلْيَاقُوتُ » .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> وفيه عطاء بن السائب ، وقد اختلط / .

## ١٨ \_ بَابُ عُمُومٍ بِعْنَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

YOV/A

١٣٩٦٥ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أُعْطِيتُ خَمْساً : بُعِثْتُ إِلَى ٱلأَحْمَرِ وَٱلأَسْوَدِ ، وَجُعِلَتْ لِيَ ٱلأَرْضُ طَهُوراً ، وَأُعِلَتْ لِيَ ٱلْأَرْضُ طَهُوراً ، وَأُحِلَّتْ لِيَ ٱلْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي ، وَنُصِرْتُ بِٱلرُّعْبِ شَهْراً ، وَأَعْطِيتُ ٱلشَّفَاعَةَ ، وَلَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ سَأَلَ شَفَاعَةً (٢) وَإِنِّي ٱخْتَبَأَتُ شَفَاعَتِي ، ثُمَّ جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِٱللهِ شَيْئاً » .

رواه أحمد (٣) متصلاً ومرسلاً ، والطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .

◄ وقوله : طلع عليه سواد : أي طلع عليه شخص .

والشدق: جانب الفم من باطن الخدين.

<sup>(</sup>۱) في المسند ٦/ ١٢٠ ، وإسحاق بن راهويه في مسنده برقم ( ١٤٢٨ ) من طريقين : حدثنا حماد قال : أخبرنا عطاء بن السائب ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد جيد ، حماد قديم السماع من عطاء .

وأخرجه أحمد ٢٣٦/٦ من طريق يزيد بن هارون ، أخبرنا داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، عن مسروق ، قال : كنت متكناً عند عائشة فقالت : يا أبا عائشة ، أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هائم ، قال : « ذلك جبريل ، لم أره في صورته التي خلق فيها إلا مرتين : رأيته منهبطاً من السماء ، ساداً عِظَمُ خلقه ما بين السماء والأرض » . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه مطولاً : الطبري في التفسير ٢٧/ ٥٠ ـ ٥ ، وابن خزيمة في التوحيد برقم ( ٣٢٣ ، ٣٢٤ ) ، وابن منده في « الإيمان » برقم ( ٧٦٣ ) من طريق داود بن أبي هند ، به .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «الشفاعة».

<sup>(</sup>٣) في المسند ١١٦/٤ ، وابن أبي شيبة ٢١/ ٤٣٣ برقم ( ١١٦٩١ ) من طريق إسرائيل ، عن →

١٣٩٦٦ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ : (أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيُّ قَبْلِي وَلاَ أَقُولُهُنَّ فَخْراً : بُعِثْتُ [إِلَى ٱلنَّاسِ كَافَّةً] (١) : إِلَى ٱلأَحْمَرِ وَٱلأَسْوَدِ ، وَنُصِرْتُ بِٱلرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ كَافَّةً أَنَّ ) : إِلَى ٱلأَحْمَرِ وَٱلأَسْوَدِ ، وَنُصِرْتُ بِٱلرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَأُحِلَتْ لِيَ ٱلْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأُعْطِيتُ ٱلْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَجُعِلَتْ لِيَ ٱلأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأُعْطِيتُ ٱلشَّفَاعَةَ فَأَخَرْتُهَا لأُمَّتِي ، فَهِي لِمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِٱللهِ شَيْئاً » .

وفي رواية<sup>(٢)</sup> : « فَلَيْسَ مِنْ أَحْمَرَ وَلاَ أَسْوَدَ يَدْخُلُ فِي أُمَّتِي إِلاَّ كَانَ مِنْهُمْ » .

رواه أحمد (٣) ، والبزار ، والطبراني بنحوه إلا أنه قال : ﴿ حَتَّىٰ إِنَّ ٱلْعَدُوَّ

 <sup>◄</sup> أبي إسحاق عن أبي موسىٰ.... وقد وضع محقق المصنف: عن أبيه \_ يعني: عن أبي موسىٰ \_ بين حاصرتين ، وقال في الحاشية: « في الأصل بياض ملأناه من ( م ) » أي : من نسخة أخرىٰ .

وأخرجه أحمد ١١٧-١١٦ من طريق أبي أحمد الزبيري ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر معناه ولم يسنده . يعني أرسله فلم يذكر الصحابي . ولكن الحديث صحيح بشواهده . ومنها حديث جابر بن عبد الله عند البخاري في التيمم ( ٣٣٥ ) باب : قوله تعالىٰ : ﴿ فَلَمْ يَجَدُواْ مَا أَ فَتَيَمُّ مُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامَسَحُواْ بِوُجُوهِ عَلَيْ الله الله عند مسلم في المساجد ( ٥٤١ ) . وانظر أيضاً أحاديث الباب .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من المسند .

<sup>(</sup>٢) أخرجها أحمد ٢٥٠/١ من طريق علي بن عاصم ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ومجاهد ، عن ابن عاصم ، ويزيد بن أبي زياد ، عن عاصم ، ويزيد بن أبي زياد ، ولتمام تخريجه انظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢/١، ، والبخاري في الكبير ٥/ ٤٥٥ من طريق عبد العزيز بن مسلم ، حدثنا يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس.... وهاذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦/ ٣٨٨ برقم ( ٣٢٣٠٠ ) \_ ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد برقم ( ٦٤٣ ) ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ٨٠٣ ) \_ والبزار في « البحر الزخار » برقم ( ٦٤٣ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ١٦٦/٤ برقم ( ٣٤٦٠ ) \_ من طريق محمد بن فضيل \_ مقروناً بجرير عند البزار \_ عن يزيد بن أبي زيادة ، عن مجاهد ومقسم ، عن ابن عباس .

لَيَخَافُنِي مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، وَقِيلَ لِي : سَلْ تُعْطَهْ . فَأَدَّخَرْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي » .

ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير يزيد بن أبي زياد ، وهو حسن الحديث .

١٣٩٦٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 
( أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا أَحَدُ قَبْلِي مِنَ ٱلأَنْبِيَاءِ ، جُعِلَتْ لِيَ ٱلأَرْضُ طَهُوراً 
وَمَسْجِداً ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلأَنْبِيَاءِ يُصَلِّي حَتَّىٰ يَبْلُغَ مِحْرَابَهُ ، وَنُصِرْتُ بِٱلرُّعْبِ 
مَسِيرَةَ شَهْرٍ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيَّ إِلَى ٱلْمُشْرِكِينَ ، فَيَقْذِفُ ٱللهُ ٱلرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ ، وَكَانَ 
النَّبِيُ يُبْعَثُ إِلَىٰ خَاصَّةِ قَوْمِهِ ، وَبُعِثْتُ أَنَا إِلَى ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْسِ ، وَكَانَتِ ٱلأَنْبِيَاءُ 
يَعْزِلُونَ ٱلْخُمُسَ فَتَجِيءُ ٱلنَّارُ فَتَأْكُلُهُ ، وَأُمِرْتُ أَنَا أَنْ أَقْسِمَهَا فِي فُقَرَاءِ أُمَّتِي ، وَلَمْ 
يَعْزِلُونَ ٱلْخُمُسَ فَتَجِيءُ ٱلنَّارُ فَتَأْكُلُهُ ، وَأُمِرْتُ أَنَا أَنْ أَقْسِمَهَا فِي فُقَرَاءِ أُمَّتِي ، وَلَمْ 
يَعْزِلُونَ ٱلْخُمُسَ فَتَجِيءُ ٱلنَّارُ فَتَأْكُلُهُ ، وَأُمِرْتُ أَنَا أَنْ أَقْسِمَهَا فِي فُقَرَاءِ أُمَّتِي ، وَلَمْ 
يَتْقَ نَبِيُّ إِلاَّ أُعطِي شَفَاعَةً ، وَأَخَرْتُ أَنَا شَفَاعَتِي لأُمْتِي » .

رواه البزار(١) وفيه من لم أعرفهم .

١٣٩٦٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ بِن أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « أَعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٍّ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِٱلرُّعْبِ ، وَأَعْطِيتُ جَوَامِعَ

ح وأخرجه البزار في « البحر الزخار » أيضاً برقم ( ٤٩٠١ ) ـ وهو في « كشف الأستار » ١٦٦/٤ برقم ( ٣٤٦٠ ) ـ والطبراني في الكبير ٢١/١١ برقم ( ١١٠٤٧ ) من طريق حصين بن نمير ، حدثنا ابن أبي ليليٰ ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . . وابن أبي ليليٰ سَيِّيءُ الحفظ جداً . وللكن الحديث صحيح لغيره .

<sup>(</sup>۱) في « البحر الزخار » برقم ( ٤٧٧٦ ) ، والبخاري في الكبير ٤/١١٥-١١٥ ، والبيهقي في الصلاة ٢/ ٤٣٣ باب : أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد ، من طريق سالم أبي حماد ، عن السدِّي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، سالم أبو حماد ترجمه البخاري في الكبير ١١٤/٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ١٩٢/٤ وقد سأل ابنه عنه : « هو شيخ مجهول ، لا أعلم روىٰ عنه غير عبيد الله بن موسىٰ » . ولـٰكن الحديث صحيح لغيره .

ٱلْكَلِمِ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ ٱلْغَنَائِمُ . . . » ، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ ذَهَبَتَا عَنِّي ، قَالَ : . . . . وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، غير عبد الله بن محمد بن عقيل ، وهو حسن الحديث<sup>(۲)</sup> .

٨٠٨/ قلت : وقد تقدمت أحاديث في / التيمم ، وبقيتها في الخصائص .

١٣٩٦٩ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نُصِرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَى عَدُوِّهِ مَسِيرَةَ شَهْرَينِ .

رواه الطبراني (٣) وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، وهو ضعيف .

١٣٩٧٠ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « أَعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : جُعِلَتْ لِيَ ٱلأَرضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً ، وَأُحِلَتْ لِيَ ٱلْأَرضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً ، وَأُحِلَتْ لِيَ ٱلْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيِّ قَبْلِي ، وَنُصِرْتُ بِٱلرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ عَلَىٰ عَدُوِّي ، وَبُعِثْتُ إِلَّا عُلْمَ عُلَىٰ عَدُوِّي ، وَبُعِثْتُ إِلَّا عُلْمَ وَأَسْوَدَ ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ، وَهِيَ نَائِلَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِٱللهِ شَيْئاً » .

<sup>(</sup>۱) في « البحر الزخار » برقم ( ٦٥٦ ) ، وابن أبي شيبة ٢١٤/١١ برقم ( ١١١٦٩٣ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في الإتحاف برقم ٨٥٤ \_ ، وأحمد ١٨٨ من طريق زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن علي بن الحنفية : أنه سمع علي بن أبي طالب . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل ، وباقي رجاله ثقات .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «الخبر».

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٤/١١ برقم ( ١١٠٥٦ ) من طريق عبد الرحمان بن الفضل بن موفق ، حدثنا أبي ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مجاهد ، عن ابن عباس... وهاذا إسناد فيه ضعيفان : الفضل بن موفق ، وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر . ومع ذلك فإنه يتقوى بما يشهد له من أحاديث الباب .

وَفِي رِوَايَةٍ (١٠ : « مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِٱللهِ شَيْئاً » .

قلت : عند أبي داود<sup>(۲)</sup> طرف منه .

رواه أحمد (٣) ورجاله رجال الصحيح.

قلت : وقد تقدمت أحاديث في التيمم من نحو هــٰـذا .

١٣٩٧١ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « فُضِّلْتُ بِأَرْبَعِ : جُعِلَتِ ٱلأَرْضُ لأُمَّتِي مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأُرْسِلْتُ إِلَى ٱلنَّاسِ كَافَّةً ، وَنُصِرْتُ بِٱلرُّعْبِ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ يَسِيرٍ بَيْنَ يَدَيَّ ، وَأُحِلَّتْ لأُمَّتِي ٱلْغَنَائِمُ » .

(۱) أخرجها الطيالسي في المسند برقم ( ٤٧٢ ) \_ ومن طريقه أوردها البوصيري في " إتحاف الخيرة المهرة " برقم ( ٨٥٤٤ ) \_ ، وأحمد ٥/١٦١ ، والبخاري في الكبير ٥/ ٤٥٥ ، والبزار في " البحر الزخار " برقم ( ٤٠٧٧ ) ، واللالكائي في " أصول الاعتقاد " برقم ( ١٤٤٩ ) ، من طريق شعبة ، عن واصل الأحدب ، عن مجاهد ، عن أبي ذر . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه : مجاهد ، عن أبي ذر مرسل .

وأخرجها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٦/٦٠ من طريق دحيم ، حدثنا سويد بن عبد العزيز ، حدثنا موسى بن أبي كثير أبو الصباح ، عن زيد بن وهب ، عن أبي ذر . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف سويد بن عبد العزيز ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ١٠٠٨ ) في « موارد الظمآن » ، وقد تقدم برقم ( ٢٠٩ و ١١٩٦ ) . وانظر التعليق التالي .

(٢) في الصّلاة ( ٤٨٩) باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. وهو حديث صحيح.

(٣) في المسند ١٤٩/١٤٨/٥ ، والدارمي في مسنده بتحقيقنا (٢٥١٠) ، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٥١٠) ـ وهو في « موارد الظمآن » برقم (٢٠٠ ) ـ ، والبخاري في الكبير ٥/ ٥٥٥ من طريق عفان ، ويحيى بن حماد ، وفضل بن مساور جميعاً : حدثنا أبو عوانة ، عن سليمان الأعمش ، عن مجاهد ، عن عبيد بن عمير ، عن أبي ذر . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرَّجه أحمد ٥/ ١٤٥ من طريق محمد بن إسحاق ، حدثني سليمان الأعمش ، به . وقال الدارقطني في « العلل » ٢٥٨/٦ بعد عرضه الطرق المتقدمة لهاذا الحديث : « والمحفوظ قول من قال : عن مجاهد ، عن عبيد بن عمير ، عن أبي ذر » . ١٣٩٧٢ ـ وفي رِوَايَةٍ (١): « فأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي ٱلصَّلاَةُ ، فَعِنْدَهُ مَسجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ » .

قلت : روى الترمذي طرفاً منه<sup>(۲)</sup> .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، والطبراني بنحوه ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَبْيضَ وَأَسْوَدَ » ، ورجال أحمد ثقات .

١٣٩٧٣ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي : بُعِثْتُ إِلَى ٱلنَّاسِ كَافَّةً : ٱلأَحْمَرِ وَٱلأَسْوَدِ ، وَإِنَّمَا كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَرْيَتِهِ ، وَنُصِرْتُ بِٱلرُّعْبِ ، يُرْعَبُ مِنِّي عَدُوِِّي مَسِيرة شَهْرٍ ، وَأُعْطِيتُ ٱلْمَغْنَمَ ، وَجُعِلَتْ لِيَ ٱلأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأُعْطِيتُ ٱلشَّفَاعَةَ فَأَخَّرْتُهَا لأَمْتِي » .

<sup>(</sup>۱) أخرجها أحمد في المسند ٧٤٨/٥ ـ ومن طريقه أخرجها المزي في «تهذيب الكمال » ٣١٨/١٢ ـ من طريق محمد بن عدي ، عن سليمان التيمي ، عن سيار ، عن أبي أمامة. . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجها الطبراني في الكبير ٣٠٨/٨ برقم ( ٨٠٠١ ، ٢٠٢٨) ، والبيهقي في الطهارة المراكبة الطهارة ٢١٢/١ باب : التيمم بالصعيد الطيب ، وفي الصلاة ٢/٣٣٤ باب : أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد ، من طريق يزيد بن هارون ويزيد بن زريع ، جميعاً : حدثنا سليمان التيمي ، عن سيار ، عن أبي أُمَامة . . . . وهاذا إسناد صحيح أيضاً . وانظر التعليقين التاليين .

<sup>(</sup>٢) في السير ( ١٥٥٣ ) باب : ما جاء في الغنيمة ، مقتصر على إباحة الغنائم .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٤١٣/١٢ برقم (١٣٥٢٢) من طريق سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه إبراهيم ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، روى عن أبيه : مجاهد ، عن ابن عمر . . . وشيخ الطبراني سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل الحضرمى . وموسى بن عبد الرحمان الكوفى .

وفيه إسماعيل بن يحيى بن كهيل<sup>(١)</sup> ، وهو ضعيف .

١٣٩٧٤ ـ وَعَنِ ٱلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « فُضِّلْتُ عَلَى ٱلأَنْبِيَاءِ بِخَمْسٍ : بُعِثْتُ إِلَى ٱلنَّاسِ كَافَّةً ، وَذَخَرْتُ شَفَاعَتِي لأُمَّتِي ،
 وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ شَهْراً أَمَامِي وَشَهْراً خَلْفِي ، وَجُعِلَتْ لِيَ ٱلأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأُحِلَّتْ لِيَ ٱلْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأُحِلَّتْ لِيَ ٱلْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي » .

رواه الطبراني (٢) وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهو متروك .

## ١٩ - بَابُ تَسْلِيمِ ٱلْحَجَرِ وَٱلشَّجَرِ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٩٧٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَمَّا أُوحِيَ إِلَيَّ \_ أَوْ نُبَّنْتُ أَوْ كُلِمَةً نَحْوَهَا / \_ جَعَلْتُ لاَ أَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلاَ شَجَرٍ إِلاَّ قَالَ : ٢٥٩/٨ أُوحِيَ إِلَيَّ صَالَ : ٢٥٩/٨ أُلِيَّ حَالَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، عن شيخه عبد الله بن شبيب ، وهو ضعيف .

 <sup>◄</sup> روى عنه الطبراني ، وابن قانع البغدادي ، وصالح بن محمد بن رميح . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وأبوه إبراهيم ضعيف ، وانظر : تهذيب التهذيب ١٠٦/١ وجده إسماعيل بن يحيى متروك . وانظر تهذيب التهذيب ٣٣٦/١ .

ويحيى بن سلمة . متروك ، وانظر «تهذيب التهذيب » ٢٢٤/١١ ، وقد تقدمت دراسة هاذا الإسناد برقم ( ٥٩٠٩ ) ، وانظر أيضاً «كشف الإسناد » الحديث ( ٣١١ ) وللكن الحديث صحيح لغيره .

<sup>(</sup>۱) في ( د ) : « الكهيلي » بدل « ابن كهيل » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٥٥/١٢ برقم (٦٦٧٤) من طريق يحيى بن حمزة ، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن يزيد بن خصيفة أنه أخبره عن السائب بن يزيد . . . وإسحاق بن عبد الله متروك كما قال الهيثمي رحمه الله تعالى ، وأما الحديث فصحيح لغيره ، والله أعلم . وقوله : « ذَخَرْتُ شَفَاعَتِي » أي : خبأتها لوقت الحاجة إليها .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٣/١١٦ برقم ( ٢٣٧٣ ) من طريق عبد الله بن شبيب ، حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال ، عن أيوب بن سليمان بن بلال ، عن يوب بن سعيد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف ﴾

١٣٩٧٦ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ لَا يَمُرُّ عَلَىٰ حَجَرِ ، وَلاَ شَجَرِ ، إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ .

رواه الطبراني (١) في الأُوسط ، والتابعي أبو عمارة الخيواني (٢) لم أَعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

# ٢٠ ـ بَابٌ : فِي مَثْلِهِ وَمَثْلِ مَنْ أَطَاعَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٣٩٧٧ ـ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِيمَا يَرَى

عبد الله بن شبیب ، وباقی رجاله ثقات .

(۱) في الأوسط برقم ( ٥٤٢٧ ) من طريق محمد بن جعفر الرازي ، حدثنا الوليد بن شجاع ، حدثنا أبي ، عن زياد بن خيثمة ، عن إسماعيل الشُدِّي ، عن أبي عمارة ، عن علي . . . . وهاذا إسناد حسن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧٤٤٣ ) في « مسند الموصلي » .

وأبو عمارة هو : عبد خير بن يزيد الهمداني ، وهو ثقة .

وإسماعيل هو : ابن عبد الرحمان بن أبي كريمة .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٤/ ٣٦١ من طريق عبيد بن الهثيم: أبي محمد ، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، به .

وأخرجه الترمذي في المناقب ( ٣٦٢٦ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢/ ١٥٣ من طريق عباد بن يعقوب الكوفي .

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٤/ ٣٦٠ من طريق الريان ،

وأخرجه الدارمي في المسند برقم ( ٢١ ) من طريق فروة بن أبي المغراء .

جميعاً : حدثنا الوليد بن أبي ثور ، عن إسماعيل بن عبد الرحمان السدي ، عن عباد بن أبي يزيد ، عن على . . . . وهاذا إسناد فيه عباد بن يزيد ـ أو ابن أبي يزيد ـ مجهول .

والوليد هو : أبن عبد الله بن أبي ثور ، وقد بينا أنه ضعيف عند الحديث ( ٦٦٤٥ ) في « مسند الموصلي » .

وعباد بن أبي يزيد\_أو ابن يزيد\_الكوفي مجهول .

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٢/ ١٥٤ من طريق محمد بن العلاء ، حدثنا يونس بن عنبسة ، عن إسماعيل بن عنبسة مجهول أيضاً . أيضاً .

(٢) هو عبد خير بن يزيد الهمداني ، وقد نسب إلىٰ أحد أجداده : خيوان بن نوف بن همدان .

ٱلنَّائِمُ مَلَكَانِ ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، وَٱلآخَرُ عِنْدَ رَأْسِهِ .

فَقَالَ ٱلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ : ٱضْرِبْ مَثلَ هَـٰذَا وَمَثلَ أُمَّتِهِ .

فَقَالَ : إِنَّ مَثَلَ هَـٰذَا وَمَثَلَ أُمَّتِهِ كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرِ (١) ٱنْتَهُوا إِلَىٰ رَأْسِ مَفَازَةٍ ، فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ ٱلزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ ٱلْمَفَازَةَ (٢) ، وَلاَّ مَا يَرْجِعُونَ بِهِ .

فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ فِي حُلَّةِ حِبَرَةٍ (٣) ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضاً مُعْشِبَةً وَحِيَاضاً رِوَاءً (٤) أَتَتَبِعُونِي ؟

قَالُوا: نَعَمْ. فَٱنْطَلَقَ بِهِمْ فَأَوْرَدَهُمْ رِيَاضاً مُعْشِبَةً وَحِيَاضاً رِوَاءً فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا وَأَسْمَنُوا (٥٠) ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَمْ أَلْقَاكُمْ عَلَىٰ تِلْكَ ٱلْحَالِ فَجَعَلْتُمْ لِي (٦٠) إِنْ أَوْرَدْتُكُمْ رِيَاضاً مُعْشِبَةً وَحِيَاضاً رِوَاءً أَنْ تَتَّبِعُونِي ؟

قَالُوا: بَلَىٰ . قَالَ: فَإِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ رِيَاضاً هِيَ أَعْشَبُ مِنْ هَـٰذِهِ [وحِيَاضاً أَرْوَىٰ مِنْ هَـٰذِهِ [وحِيَاضاً أَرْوَىٰ مِنْ هَـٰذِهِ](٧) فَٱتَّبَعُونِي .

قَالَ : فَقَامَتْ طَائِفَةٌ ، قَالَتْ (^) : صَدَقَ ، وَٱللهِ لَنَتَّبِعَنَّهُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : قَدْ رَضِينَا بِهَاذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>۱) سَفْرٌ جمع سافر ، مثل : صحب وصاحب ، والمسافرون جمع مسافر ، والسَّفْر والسَّفْر والسَّفْر والسَّفر

 <sup>(</sup>٢) المفازة : الموضع المهلك ، مأخوذ من فَوَّزَ ، إذا مات ، لأنها مظنة الموت . وقيل : مأخوذة من فاز ، إذا نجا وسلم ، وسميت به تفاؤلاً بالسلامة .

<sup>(</sup>٣) حلة حبرة : برد يماني مخطط وتكون خبرة وصفاً ، أو مضافاً إليه .

<sup>(</sup>٤) رواء ـ بكسر الراء المهملة وفتحها ـ : الماء الكثير ، وقيل : الماء العذب الذي يكون فيه للواردين رئي . وانظر النهاية لابن الأثير .

<sup>(</sup>٥) أي : كثر سمنهم .

<sup>(</sup>٦) في ( د ) : « فجعلت لكم » .

<sup>(</sup>٧) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ، د): « فقالت طائفة » بدل: « فقامت طائفة قالت ».

رواه أحمد(١) ، والطبراني ، والبزار ، وإسناده حسن .

١٣٩٧٨ - وَعَنْ رَبِيعَةَ ٱلْجُرَشِيِّ ، أَنَّ نَبِيَّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتَىٰ فَقِيلَ لَهُ : لِتَنَمْ عَيْنُكَ ، وَلِيَعْقِلْ قَلْبُكَ .

قَالَ : « فَنَامَتْ عَيْنِي ، وَسَمِعَتْ أُذُنِي ، وَعَقَلَ قَلْبِي » .

قَالَ: فَقِيل لَهُ: سَيِّدٌ بَنَىٰ دَاراً وَصَنَعَ مَأْدُبَةً ، وَأَرْسَلَ دَاعِياً ، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ ، دَخَلَ الدَّارَ ، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ ، وَرَضِيَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ ، لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ ، وَلَمْ يَنَلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ ، وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ . وَالسَّيِّدُ السَّيِّدُ . وَالسَّيِّدُ هُوَ : اللهُ ، وَالدَّاعِي : مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمَأْدُبَةُ : الْجَنَّةُ . . . . قَالَ : وَذَكَرَهُ .

رواه الطبراني(٢) بإسناد حسن .

۱۳۹۷۹ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ٱسْتَتْبَعَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَا مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، فَخَطَّ لِي رَسُولُ ٱللهِ

<sup>(</sup>۱) في المسند 1/77/، وعبد بن حميد برقم (777)، والبزار في «كشف الأستار» //700 برقم (780)، والطبراني في الكبير //700 برقم (780)، والطبراني في الكبير //700 برقم //700 برقم //700 برقم //700 بن عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد ، وهو : ابن جدعان .

وأما يوسف بن مهران فقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ١٥٣ ) في معجم شيوخ الموصلي . (٢) في الكبير ٥/ ٦٥ برقم ( ٤٥٩٧ ) ، والدارمي في مسنده برقم ( ١٠٩ ) ، والدارمي في مسنده برقم ( ١٠١ ) بتحقيقنا ، من طريق ريحان بن سعيد ، حدثنا عباد بن منصور ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عطية : أنه سمع ربيعة الجرشي . . . . وهاذا إسناد فيه عباد بن منصور وهو ضعيف ، وربيعة مختلف في صحبته .

وعطية هو : ابن قيس الكلابي ، وأبو قلابة هو : عبد الله بن زيد الجرمي .

وقد أورد الحافظ في « الفتح » حديث جابر عند الترمذي ، وأشار إلى انقطاعه ثم قال : « وقد اعتضد هاذا المنقطع بحديث ربيعة الجرشي عند الطبراني ، فإنه بنحو سياقه ، وسنده جيد » ، كذا قال . وقول الهيثمي : « رواه الطبراني بإسناد حسن » غير حسن كما يقولون .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِطَّةً ، فَقَالَ : « كُنْ بَيْنَ ظَهْرَيْ هَاذِهِ لاَ تَخْرُجْ مِنْهَا ، فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْهَا ، هَلَكْتَ » .

قَالَ : فَكُنْتُ فِيهَا . قَالَ : فَمَضَىٰ / رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حذفة أَوْ ٢٦٠/٨ أَبْعَدَ شَيْئاً ، أَوْ كَمَا قَالَ .

ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ هَنِيناً كَأَنَّهُمُ ٱلزُّطُّ ـ قَالَ : أَوْ كَمَا قَالَ عَفَّانُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ ـ لَيْسَ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ وَلاَ أَرَىٰ سَوْآتِهِمْ طِوَالٌ ، قَلِيلٌ لَحْمُهُمْ .

قَالَ : فَأَتَوْا فَجَعَلُوا يَرْكَبُونَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : وَجَعَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ .

قَالَ : وَجَعَلُوا يَأْتُونَ فَيُحِيلُونَ حَوْلِي يَعْرِضُونَ لِي .

قَالَ عَبْدُ ٱللهِ : فَأُرْعِبْتُ مِنْهُمْ رُعْباً شَدِيداً ، قَالَ : فَجَلَسْتُ أَوْ كَمَا قَالَ .

فَلَمَّا ٱنْشَقَّ عَمُودُ ٱلصُّبْحِ جَعَلُوا يَذْهَبُونَ ، أَوْ كَمَا قَالَ .

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى َ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَاءَ ثَقِيلاً وَجِعاً ، أَوْ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ وَجِعاً مِمَّا أَنْ رَكُونَ وَجِعاً مِمَّا أَنْ رَكِبُوهُ ، قَالَ : « إِنِّي أَجِدُنِي ثَقِيلاً » . أَوْ كَمَا قَالَ . فَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي ، أَوْ كَمَا قَالَ .

قَالَ : ثُمَّ إِنَّ هَنِيناً أَتَوْا عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيضٌ طِوَالٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ .

وَقَدْ أَغْفَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ عَبْدُ ٱللهِ : فَأَرْعِبْتُ أَشَدَّ مِمَّا أُرْعِبْتُ فِي ٱلْمَرَّةِ ٱلأُولَىٰ ـ قَالَ عَارِمٌ (٢) فِي حَدِيثِهِ ـ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : لَقَدْ أُعْطِيَ هَلْذَا ٱلرَّجُلُ خَيْراً أَوْ كَمَا قَالُوا : إِنَّ عَيْنَهُ لَ تَعْضُهُمْ عَيْنَهِ فَائِمَتَانِ ـ أَوْ قَالَ : عَيْنَهُ ـ أَوْ كَمَا قَالُوا . وَقَلْبُهُ يَقْظَانُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : هَلُمَّ فَلْنَصْرِبْ لَهُ مَثَلًا أَوْ كَمَا قَالُوا .

<sup>(</sup>۱) في ( د ) : « ثم » وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) : « حازم » وهو تحريف .

قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : ٱضْرِبُوا لَهُمْ (١) مَثَلًا وَنُؤُوِّلُ نَحْنُ ، أَوْ نَضْرِبُ نَحْنُ وَتُؤُوِّلُ نَحْنُ ، وَتُؤَوِّلُونَ أَنتُمْ .

فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَثَلُهُ كَمَثَلِ سَيِّدِ بَنَىٰ بُنْيَاناً حَصِيناً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى ٱلنَّاسِ بِطَعَامِ ، أَوْ قَالَ : لَمْ يَتْبَعْهُ ، عُذِّبَ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ كَمَا قَالَ ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ طَعَامَهُ ، أَوْ قَالَ : لَمْ يَتْبَعْهُ ، عُذِّبَ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ كَمَا قَالُوا .

قَالَ ٱلآخَرُونَ : أَمَّا ٱلسَّيِّدُ فَهُو رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ، وَأَمَّا ٱلْبُنْيَانُ فَهُو ٱلإِسْلاَمُ ، وَٱلطَّعَامُ ٱلْجَنَّةُ ، وَهُوَ ٱلدَّاعِي ، فَمَنْ ٱتَّبَعَهُ كَانَ فِي ٱلْجَنَّةِ ـ قَالَ عَارِمٌ فِي حَدِيثِهِ : أَوْ كَمَا قَالَ .

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْتَيْقَظَ قَالَ : « مَا رَأَيْتَ يَأَبْنَ أُمِّ عَبْدِ ؟ » .

قَالَ عَبْدُ ٱللهِ : رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا خَفِيَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا قَالُوا » .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هُمْ نَفَرٌ مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ ، أَوْ قَالَ : هُمْ مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ أَوْ كَمَا شَاءَ ٱللهُ » .

قلت : رواه الترمذي باختصار<sup>(٢)</sup> .

رواه أحمد(٣) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير عمرو البكالي ، وذكره العجلي

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ظ ، د ) .

<sup>(</sup>٢) في الأدب ( ٢٨٦١ ) باب : ما جاء في مثل الله لعباده .

<sup>(</sup>٣) في المسند ١/٣٩٩ ـ ومن طريقه أخرجه أبن كثير في التفسير ٧/٢٧٦ ـ من طريق عارم وعفان .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٤٦١-٤٦٠ من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ،

جميعاً : حدثنا المعتمر بن سليمان قال : قال أبي : حدثني أبو تميمة ، عن عمرو \_ لعله أن يكون قد قال : البكالي \_ يحدثه عمرو ، عن عبد الله بن مسعود. . . . وهـٰـذا إسناد رجاله ﴾

في ثقات التابعين ، وابن حبان وغيره في الصحابة .

#### ٢١ \_ بَابٌ : فِيمَنْ سَمِعَ بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٩٨٠ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا يَسْمَعُ بِي ( ظ : ٤٦٤ ) أَحَدٌ مِنْ هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ ، وَلاَ يَهُودِيٌ ، وَلاَ نَصْرَانِيٌ لاَ يُؤْمِنُ بِي إِلاَّ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْنَّارِ » .

فَقُلْتُ : مَا قَال رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ فِي كِتَابِ ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَرَأْتُ فَوَجَدْتُ ﴿ وَمَن / يَكْفُرُ بِهِ ـ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ [هود : ١٧] . ٢١١/٨

وفي راوية(١): ﴿ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِي ، لَمْ يَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ﴾ .

★ ثقات ، وللكن قال ابن كثير : « فيه غرابة شديدة » .

وقال أبو زرعة ، وأبو حاتم في « علل الحديث » ١/ ٤٥ : « لا يصح في هذا الباب شيء » . وجاء في صحيح مسلم في الصلاة ( ٤٥٠ ) ( ١٥٠ ـ ١٥٢ ) باب : القراءة في الظهر والعصر : « فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود ، فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ قال : لا . . . . » .

وقال عبد الله: « لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه ». وانظر تفسير ابن كثير ٧/ ٢٧٤ حيث أفاض في جمع الروايات المتعلقة بموضوع الجن . وقوله : « حذفة » أي : قدر رمية حصاة ، تقول للبدوي : بعيد مكان كذا ؟ فيقول : إنه منك رمية حجر .

وهنيناً: قال ابن الأثير في « النهاية »: « لم أجده مشروحاً في شيء من كتب الغريب. . . . إلا أن أبا موسىٰ قال : جمعه جمع السلامة ، مثل كُرَةٍ وكُرِين ، فكأنه أراد الكناية عن أشخاصهم » . وإذا كان كذلك ، فإن ألفه تكون للإشباع .

وقوله: فيحيلون حولي يعرضون لي ، أي: يتراؤون لي وهم يتحولون من حال إلى حال . وعند أحمد «يعترضون » ، وفي «كنز العمال » برقم ( ١٦٧٠) «يفرطون » . وعند ابن عساكر : «يضرطون » .

ويركبون : يزحمونه متجمعين حوله صلى الله عليه وسلم .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> واللفظ له ، وأحمد بنحوه في الروايتين ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، والبزار أيضاً باختصار .

١٣٩٨١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيَدِهِ ، لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَلْذِهِ ٱلْأُمَّةِ ، وَلاَ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ » .

قلت: هو في الصحيح (٢) ، ولفظه: « لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ».

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

وقال الحافظ ابن حجر في تقريبه : « وروايته عن عائشة وأبي موسىٰ ونحوهما مرسلة » . وانظر التعليق التالي .

وأخرجه أحمد ٣٩٨/٤ وابن أبي شيبة ـ ذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ١٣٧ ) ـ من طريق عفان .

وأخرجه النسائي في الكبرىٰ برقم ( ١١٢٤١ ) من طريق خالد .

وأخرجه الطيالسي في المسند برقم ( ٥٠٩ ) \_ ومن طريقه أخرجه البزار في « كشف الأستار » ١٦/١ برقم ( ١٦ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٣٠٨/٤ \_ والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ١٣٦ ) من طريق ابن أبي شيبة ، أخبرنا عفان .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٤٨٨٠ ) من طريق أبي الوليد الطيالسي .

جميعاً : حدثنا شعبة ، أخبرني أبو بشر قال : سمعت سعيد بن جبير ، عن أبي موسىٰ. . . . وهـٰذا إسناد ضعيف لانقطاعه كما بينا في التعليق السابق .

(۲) عند مسلم في الإيمان ( ۱۰۳ ) باب : وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته . ولفظه مثل لفظ حديثنا ، وعليه فحديثنا ليس على شرط الهيثمي رحمه الله تعالى . وهو في « مسند أبي عوانة » ١٠٤/١ .

(٣) في المسند ٣١٧/٢ من طريق عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال أبو هريرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهو في « مصنف عبد الرزاق » برقم ( ٤٠٦٩ ) وإسناده صحيح .

 <sup>◄</sup> ضعيف لانقطاعه . قال البزار : « لا أحسب سمع سعيد من أبي موسىٰ » .
 وقال الحافظ ابن حجر في تقريبه : « وروايته عن عائشة وأبي موسيٰ ونحوهما من

<sup>(</sup>١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

#### ٢٢ ـ بَابُ وُجُوبِ ٱتِّبَاعِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مَنْ أَدْرَكَهُ

١٣٩٨٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِكِتَابِ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ، فَقَرَأَهُ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِعَضِبَ وَقَالَ : « أَمْتَهَوِّكُونَ (١) فِيهَا يَٱبْنَ ٱلْخَطَّابِ ، ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَغَضِبَ وَقَالَ : « أَمْتَهَوِّكُونَ (١) فِيهَا يَٱبْنَ ٱلْخَطَّابِ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً ، لاَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ ، فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكَدِّبُوا بِهِ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَنْ مُوسَىٰ كَانَ بَحَقً فَتُكَمِّ بِهَا بَيْضَاءً نَقِيَّةً ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَنْ مُوسَىٰ كَانَ حَيَّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَبْعَنِي » .

رواه أحمد(٢) وقد تقدم هـٰذا وغيره في العلم .

## ٢٣ - بَابُ تَبْلِيغِ بِعْنَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ أَحَدٍ

١٣٩٨٣ ـ عَنْ تَمِيمٍ ٱلدَّارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَيَبْلُغَنَّ هَـٰذَا ٱلأَمْرُ مَا بَلَغَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ ، وَلاَ يَتُرُكُ ٱللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ ، إِلاَّ أَدْخَلَهُ هَـٰذَا ٱلدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ ، عِزَّا يُعِزُّ ٱللهُ بِهِ ٱلإِسْلاَمَ وذُلاَّ يُذِلُّ ٱللهُ بِهِ إِلاَّ أَدْخَلَهُ هَـٰذَا ٱلدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ ، عِزَّا يُعِزُّ ٱللهُ بِهِ ٱلإِسْلاَمَ وذُلاَّ يُذِلُّ ٱللهُ بِهِ ٱلْكُفْرَ » .

وَكَانَ تَمِيمٌ ٱلدَّارِيُّ ، يَقُولُ : قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي : قَدْ أَصَابَ مَنْ

<sup>﴿</sup> وَمَنْ طَرِيقَ عَبِدَ الرِزَاقِ أَخْرِجُهُ أَبُو عَوَانَةً فِي الْمُسْنَدُ ١٠٤/١ ، وَالْبِغُويِ فِي « شَرَح السَّنَةُ » برقم (٥٦ ) .

والحديث في صحيفة همام برقم ( ٩١ ) .

وأخرجه أحمد ٢/ ٣٥٠ من طريق الحسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا أبو يونس ، عن أبى هريرة . . . . وابن لهيعة ضعيف .

<sup>(</sup>١) التهوك : كالتهور ، والمتهوك : المتحير الذي يقع في الأمور بلا روية .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣/ ٣٨٧ وهو حديث جيد بشواهده ، وقد تقدم برقم ( ٨١٧ ) . وقد خرجناه أيضاً في « مسند الدارمي » برقم ( ٤٤٩ ) .

أَسْلَمَ مِنْهُمُ ٱلْخَيْرُ وَٱلشَّرَفُ وَٱلْعِزُّ ، وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِراً ٱلذُّلُّ وَٱلصَّغَارُ وَٱلْجِزْيَةُ .

رواه أحمد(١) ، وغيره ، وقد تقدم في الجهادِ ، والمغازي .

١٣٩٨٤ ـ وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ٱلْخُشَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا قَدِمَ مَنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِٱلْمَسْجِدِ فَصَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ثَنَّىٰ بِفَاطِمَةَ ، ثُمَّ تَلَقَّىٰ أَزْوَاجَهُ .

فَقَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَصَلَّىٰ فِي ٱلْمَسجِدِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَىٰ فَاطِمَةَ فَتَلَقَّتُهُ عَلَىٰ بَابِ ٱلْبَيْتِ ، فَجَعَلَتْ تَلْثُمُ فَاهُ وَعَيْنَيْهِ وَتَبْكِى .

فَقَالَ : « مَا يُبْكِيكِ ؟ » .

فَقَالَتْ : أَرَاكَ شَعِثاً نَصِباً ، قَدِ (٢) ٱخْلَوْلَقَتْ ثِيَابُكَ .

 أَفَالَ لَهَا : « لاَ تَبْكِي فَإِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، بَعَثَ / أَبَاكِ بِأَمْرٍ ، لاَ يَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ ، وَلاَ حَجَرٍ (٣) ، وَلاَ وَبَرٍ ، وَلاَ شَعْرٍ ، إِلاَّ أَذْخَلَ ٱللهُ بِهِ عِزَّا أَوْ ذُلاً ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ حَيْثُ بَلَغَ ٱللَّيْلُ » .

 أَوْ ذُلاً ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ حَيْثُ بَلَغَ ٱللَّيْلُ » .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> ، وفيه يزيد بن سنان : أبو فروة ، وهو مقارب الحديث مع ضعف كثير .

<sup>(</sup>١) في المسند ٤/ ١٠٣ وهو حديث صحيح ، وقد تقدم برقم ( ٩٨٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ) قوله : « ولا حجر » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٢/ ٢٢٧ برقم ( ٥٩٥) ، وفي « معجم الشاميين » برقم ( ٥٢٣) من طريق يحيى بن سعيد الأموي القرشي ، حدثنا أبو فروة : يزيد بن سنان ، عن عروة بن رويم ، عن أبي ثعلبة الخشني . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف أبي فروة ، وفيه انقطاع : عروة بن رويم روئ عن أبي ثعلبة مرسلاً .

وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٦/ ١٢٤ من طريق محمد بن أبان ، حدثنا يونس بن بكير ، عن أبي فروة : يزيد بن سنان ، عن عروة قال : سمعت أبا ثعلبة الخشني. . . . . . .

### ٢٤ ـ بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا مُبَلِّغٌ وَٱللهُ يَهْدِي

١٣٩٨٥ ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إِنَّمَا (١) أَنَا مُبَلِّغٌ وَٱللهُ يَهْدِي . . . . » فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه الطبراني (٢) بإسنادين : أحدهما حسن .

◄ وقال أبو نعيم : « غريب من حديث عروة ، تفرد به عنه أبو فروة » .

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » ٣/ ١٥٥ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٥٣٦/٤٠ ، ٥٣٧ من طرق ، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ، حدثني أبي ، حدثني يزيد عن سنان ، حدثنا عقبة بن يريم تحرفت فيه إلىٰ : رويم \_ قال : سمعت أبا ثعلبة الخشني. . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف أبي فروة . وفيه انقطاع أيضاً ، قال البخاري في الكبير ٢/ ٤٣٦ : « عقبة بن يريم ، عن أبي ثعلبة ، روىٰ عنه عروة بن رويم الشامي ، في صحة حديثه نظر » .

وقال الحاكم: « هـندا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ». وتعقبه الذهبي بقوله: « يزيد بن سنان هو الرهاوي ضعفه أحمد وغيره ، وعقبة نكرة لا يعرف » .

نقول : كيف يكون نكرة من روى عنه واحد ، ووثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل ؟

وقال ابن حجر في « شرح نخبة الفكر » ص( ٩٩ــ١٠٠ ) : « فإن سمي الراوي ، وانفرد راو واحد بالرواية عنه . فهو : مجهول العين كالمبهم فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح ، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك » .

وعقبة هاذا ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣١٨/٦ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقول البخاري في الكبير ٢/ ٤٣٦ : « في صحة خبره نظر » ليس تضعيفاً مطلقاً له ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٢٨ .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٠ / ٥٣٧ من طريق يحيى بن سعيد القرشي ، عن أبي ثعلبة أبي فروة : يزيد بن سنان ، عن عروة بن رويم ، عن عقبة بن يريم ، عن أبي ثعلبة الخشنى . . . . . وهاذا إسناد ضعيف .

وأما الحديث فصحيح لغيره ، وانظر سابقه مع التعليق عليه .

(١) ساقطة من (د).

(۲) في الكبير ۱۹/ ۳۹۰ برقم ( ۹۱٦ ) ، وأحمد ۱۰۲-۱۰۱ ، والبخاري في الكبير ٧/ ١٠ من طريق أبي المغيرة : عبد القدوس بن الحجاج ، حدثنا صفوان بن عمرو ، عن أبي الزاهرية : حدير بن كريب ، عن معاوية بن سفيان . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، حدير بن كريب لم يدرك معاوية ، وقال البخاري : « وهاذا لا يصح » .

#### ٢٥ - بَابٌ : لا نَبِيَّ بَعْدَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### ١٣٩٨٦ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

◄ وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٩١٤ ) من طريق يحيى البابلتي .

وأخرجه البخاري في الكبير ٧/ ١٠ من طريق بقية بن الوليد .

جميعاً: عن صفوان بن عمرو ، عن عطية : أبي هزان : أنه سمع معاوية . . . . وهذان الطريقان ضعيفان : الأول لضعف يحيى البابلتي ، والثاني لعنعنة بقية وهو موصوف بالتدليس والتسوية .

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٩١٥ ) ، والبخاري في الكبير ٧/ ١٠ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق ، حدثنا عمرو بن الحارث ، حدثنا عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي ، سمع الفضيل بن فضالة أن أبا هزان عطية حدثهم : يرده إلى معاوية . . . . وهذا إسناد حسن ، أبو هزّان ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ١٠ فقال : « عطية بن رافع أبو هزان ، سمع حذيفة » .

وقال ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٦١ : « عطية بن رافع من أهل الشام ، كنيته : أبو هزان . يروىٰ عن حذيفة ومعاوية . روىٰ عنه صفوان بن عمرو السكسكي ، وأهل الشام » .

وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٦/ ٣٨٢ : « عطية بن رافع : أبو هزان الشامي ، وهو عطية بن أبي جميلة ، سمع حذيفة ، وروىٰ عن معاوية وقد أدركه. . . . » .

وأما الدولابي فقد قال في الكني ١٥٣/٢ : «أبو هزان : عطية بن رافع ، ويقال : ابن أبي جميلة ، يروي عن معاوية ، وعنه صفوان بن عمرو » . مضعفاً كونه ابن أبي جميلة .

وقد فرق بينهما ابن حبان ، وقد مرت ترجمة عطية بن رافع ، وقال أيضاً في الثقات ٥/ ٢٦١-٢٦١ : «أبو هزان الشامي ، اسمه : عطية بن أبي جميلة يروي عن جماعة من التابعين ، وأدرك واثلة بن الأسقع ، روىٰ عنه أهل الشام. . . . » .

وخالفهم جميعاً مسلم في الكنى حيث قال : « أبو هزان : رافع بن أبي جميلة الشامي ، سمع حذيفة ، روى عنه صفوان بن عمرو ، وفضيل بن فضالة ، ويحيى بن حصين » .

وهـٰذا الاختلاف في الاسم مع الاتفاق في الكنية غير ضار ، فقد روىٰ عنه جماعة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، فهو حسن الرواية ، والله أعلم .

وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق ، فصلنًا القول فيه عند الحديث ( ٢٥٦ ) في « موارد الظمآن » . والزبيدي هو : محمد بن الوليد .

وقد أخرجه مسلم في الزكاة ( ١٠٣٧ ) باب : النهي عن المسألة بنحوه ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٣٤٠١ ) .

وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ: « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي ، وَلاَ أُمَّةَ بَعْدَكُمْ . . . . » فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه الطبراني (١) ، ورجال أحد الطريقين ثقات ، وفي بعضهم ضعف .

## ٢٦ ـ بَابٌ : فِيمَا أُوتِيَ مِنَ ٱلْعِلْمِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۳۹۸۷ ـ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ ٱلْخَمْسَ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ ٱلْخَمْسَ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمُ الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بَأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان : ٣٤] » .

قلت: لابن عمر في الصحيح (٢): « مَفَاتِيحُ ٱلْغَيْبِ خَمْسٌ ». رواه أحمد (٣)، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

۱۳۹۸۸ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ قَالَ : أُوتِيَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ ، غَيْرَ ٱلْخَمْسِ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْعَنْ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْعَنْ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَندَهُ عَلَمُ اللَّهَ عَندَهُ عَلَمُ اللَّهَ عَندَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللَّهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۳۲/۸ ، ۱۲۱ برقم ( ۷۵۳۵ ) ( ۷۲۱۷ ) وهو حديث صحيح ، وقد تقدم تخريجه ضمن تخريجات الحديث ( ۵۷۰۰ ) .

<sup>(</sup>٢) عند البخاري في الاستسقاء ( ١٠٣٩ ) باب : لا يدري متىٰ يجيء المطر ، وأطرافه : ( ٢٦٢٧ ، ٤٦٩٧ ، ٤٧٧٨ ، ٧٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢/ ٨٦، والطبراني في الكبير ٢٧٦/١٢ برقم ( ١٣٣٤٤ ) من طريق محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن عمر بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد صحيح . وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٤ ، والطبري في التفسير ٢١/ ٨٨ من طريق وكيع ، وأخرجه أحمد ٢/ ٥٢ من طريق عبد الرحمان بن مهدي ،

جميعاً : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر. . . . وهــٰـذا إسناد صحيح . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٥٤٥٦ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٧٠ ، ٧١ ، ٦١٣٤ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ١٧٥٤ ) .

إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ٣٤] .

[رواه أحمد(١) ، وأبو يعلىٰ ، ورجالهما رجال الصحيح](٢) .

١٣٩٨٩ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ٱلأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُوتِيتُ فَوَاتِحَ ٱلْكَلِم وَخَوَاتِمَهُ » .

قُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، عَلَّمْنَا مِمَّا عَلَّمَكَ ٱللهُ ، فَعَلَّمَنَا [ٱلتَّشَهُّدَ] (٣) .

رواه أبو يعلىٰ (٤) وفيه عبد الرحمان بن إسحاق الواسطي ، وهو ضعيف .

١٣٩٩ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي ٱلسَّمَاءِ ، إِلاَّ ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلْماً .

رواه أحمد(٥) ، والطبراني ، وَزَادَ : فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(۱) في المسند ۱/ ۳۸٦، ٤٤٥ ، وأبو يعلىٰ برقم ( ۱۵۳ ) ، والحميدي برقم ( ۱۲۲ ) بتحقيقنا ، والطبري في التفسير ١٩٩٨- ١٩٩٠ وهو حديث حسن صحيح ، وقد فصلنا ذلك في « مسند الموصلي » .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مستدرك من « مسند الموصلي » .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين مستدرك من « مسند الموصلي » .

<sup>(3)</sup> في مسنده برقم ( VYYY ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم (VYYY) و البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( VYYY ) \_ وابن أبي شيبة VYYY باب : من كان يعلم التشهد \_ ومن طريقه أورده البوصيري في الإتحاف برقم ( VYYY ) \_ ومن طريقه أورده ابن حجر في « المطالب العالية » برقم (VYYY) \_ من طريق هشيم ، عن عبد الرحمان بن إسحاق ، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، عن أبيه : أبي موسى . . . . وهاذا إسناد فيه علتان : عنعنة هشيم ، وضعف عبد الرحمان بن إسحاق ، وهو الواسطي .

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد تقدم برقم ( ٧٨٧ ) . كما يشهد له آخر من قول ابن مسعود خرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٤٠٢ ) وإسناده صحيح .

وانظر حديث أبي هريرة عند مسلم في المساجد ( ٥٢٣ ) ( ٥ ) في صدر الكتاب .

<sup>(</sup>٥) في المسند ١٩٣١، ١٦٢ مرتين ، والطيالسي ٢/ ٣٣ برقم ( ٦٨ ) ، والطبراني في الكبير ٢/ ١٥٥ برقم ( ١٤٧ ) ، والبزار في « كشف الأستار » ١٨٨١ برقم ( ١٤٧ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٥ ) .

ورجال الطبراني رجال الصحيح ، غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، وهو ثقة ، وفي إسناد أحمد من لم يسم .

١٣٩٩١ - وَعَنِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّهُ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَقَاماً خَبَّرَنَا (٢) بِمَا يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ ، وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ .

رواه أحمد (٣) ، والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير عمر بن إبراهيم بن محمد ، وقد وثقه ابن حبان .

١٣٩٩٢ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، قَالَ : لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَا فِي ٱلسَّمَاءِ طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ، إِلاَّ ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلْماً .

رواه الطبراني (٤) ، ورجاله رجال الصحيح .

ح وقد فصلنا ما أجملناه هنا في « موارد الظمآن » برقم ( ٧١ ) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ) : « أخبرنا » .

<sup>(</sup>٣) في المسند 3/70 ، والطبراني في الكبير 7/70 برقم ( 100 ) ، والبخاري في الكبير 1/70 ، والعقيلي في الضعفاء 1/700 من طريق مكي بن إبراهيم ، حدثنا هاشم بن هاشم ، عن عمر بن إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن المغيرة بن شعبة . . . . وهاذا إسناد فيه عمر بن إبراهيم بن محمد ترجمه البخاري في الكبير 1/70 ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 1/70 ولم يوردا فيه جرحاً ، وقال العقيلي : « لا يتابع على حديثه » وذكر هاذا الحديث ثم قال : « أما المتن فقد روي بغير هاذا الإسناد ، بأسانيد جياد » .

وله شاهد عند البخاري في القدر ( ٢٦٠٤ ) باب : وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، وعند مسلم في الفتن ( ٢٨٩١ ) باب : إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلىٰ قيام الساعة ، من حديث حذيفة .

<sup>(</sup>٤) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، ولكن أخرجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٥١٠٩ ) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلى » برقم ( ٦٠ ) ، وابن حجر في « المطالب ح

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلْفَ مَثْلِ .

رواه أحمد (١) وإسناده حسن .

١٣٩٩٤ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ (٢) عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ يَقُومُ إِلاَّ إِلَىٰ عُظْمِ صَلاَةٍ .

١٣٩٩ - وَفِي رِوَايَةٍ (٣) : يَعْنِي : ٱلْفَرِيضَةَ ٱلْمَكْتُوبَةَ .

\_\_\_\_\_

◄ العالية » برقم ( ٢٥٩ ) \_ من طريق فطر بن خليفة ، عن عطاء قال : قال أبو الدرداء . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات . عطاء اختلف في اسمه ، وفي اسم أبيه ، وأورده ابن الأثير في « أسد الغابة » فقال : عطاء بن إبراهيم ، وقيل : إبراهيم بن عطاء الثقفي ، مختلف في صحبته . وذكره أبو موسىٰ ، وأبو نعيم ، وابن منده في الصحابة . كما أورده في الصحابة ابن قانع في « معجم الصحابة » الترجمة ( ٨٤٨ ) .

وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣٢٩/٦ : « عطاء قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم . . . » .

وانظر « الإصابة » ترجمة « عطاء الشيبي » وترجمة « عطاء الشيبي العبدري » .

وأخرجه أحمد بن منيع \_ ذكره الحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٤٢٥٩ ) \_ من طريق محمد بن عبيد الطنافسي ، حدثنا فطر بن خليفة ، عن أبي يعلىٰ : منذر الثوري ، عن أبي الدرداء . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه : منذر الثوري لم يدرك أبا الدرداء .

نقول : وللكن الحديث يصح بما قبله .

(۱) في المسند ۲۰۳/۶ من طريق إسحاق بن عيسى، حدثنا عبد الله بن لهيعة ، عن أبي قبيل : حُيَيّ بن هانىء المعافري ، عن عمرو بن العاص . . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة .

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٦٩/٥ من طريق سعيد بن أبي مريم ، حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن عمرو ، عن شُفَيّ الأصبحي ، عن عبد الله بن عمرو . . . وهاذا إسناد ضعيف أيضاً لضعف ابن لهيعة . وشُفَيّ هو : ابن ماتع الأصبحي .

(۲) في (ظ): «ليلنا». وفي (د): «ليلته».

(٣) أخرجها أحمد في المسند ٤٤٤/٤ ، وأحمد بن منيع في مسنده ـ ذكرها البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ١٨٧٧ ) ـ وإسنادها حسن .

#### ٢٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْخَصَائِصِ

١٣٩٩٦ ـ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُتِبَ عَلَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ » .

- وَفِي رِوَايَةٍ (٢ ): « أُمِرْتُ بِرَكْعَتَي ٱلضَّحَىٰ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا ، وَأُمِرْتُ بِٱلأَضْحَىٰ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا ، وَأُمِرْتُ بِٱلأَضْحَىٰ وَلَمْ تُكْتَبْ » .

اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطُوُّعٌ : ٱلْوِتْرُ ، وَالنَّحْرُ ، وَصَلاَةُ ٱلضُّحَىٰ » .

١٣٩٩٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٤) : « أُمِرْتُ بِرَكْعَتَي ٱلضُّحَىٰ، وَٱلْوِتْرِ، وَلَمْ تُكْتَبْ ».

<sup>(</sup>١) في المسند ٤/ ٤٣٧ \_ ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة \_ ذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ١٨٧٦ ) \_ وقد تقدم برقم ( ٩٣٦ ) فعد إليه لزاماً لمعرفة حقيقة حاله .

<sup>(</sup>٢) أخرجها أحمد ١/٣١٧ من طريق هاشم بن القاسم .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/ ١٤٤ برقم ( ٢٤٣٤ ) من طريق وكيع بن الجراح . جميعاً : حدثنا إسرائيل ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي ، ولفظ البزار : «أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم بحتم » .

<sup>(</sup>٣) أخرجها أحمد في المسند ١/ ٢٣١، والبزار في «كشف الأستار» ٣/ ١٤٤ برقم (٣) أخرجها أحمد في المسند ٢ ٢١٠، والبرار في «كشف الأستار» ٣٠٠/١، والحاكم ٢١٠٣، والبيهقي في الصلاة ٢/ ٤٦٨، من طريق شجاع بن الوليد، عن أبي جناب الكلبي : يحيى بن أبي حية ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف أبي جناب الكلبي . وعند الحاكم والدارقطني : « وركعتا الفجر » مكان « وصلاة الضحي » .

<sup>(</sup>٤) أخرجها أحمد في المسند ١/ ٢٣٢ ، والبزار في «كشف الأستار» ٣/ ١٤٤ برقم (٤) أخرجها أحمد في المسند ١٤٤/١ ، والبزار في «كشف الأستار» عن طريق وكيع بن الجراح ، عن إسرائيل ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي . وعند البزار ﴾

رواه كله أحمد (١) بأسانيد والبزار بنحوه باختصار ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، وفي إسناد « ثَلَاثُ هُنَّ فَرَائِضُ » : أبو جناب الكلبي ، وهو مدلس ، وبقية رجالها عند أحمد رجال الصحيح ، وفي بقية أسانيدها جابر الجعفي ، وهو ضعيف .

١٣٩٩٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 " ثَلاَتٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ ، وَهُنَّ لَكُمْ سُنَّةٌ : ٱلْوِتْرُ ، وَٱلسَّوَاكُ ، وَقِيَامُ ٱللَّيْلِ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط ، وفيه موسى بن عبد الرحمان الصنعاني ، وهو كذاب .

۱٤٠٠٠ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : صَلَّىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعُصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، صَلَّيْتَ صَلاَةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا ؟

رِعَهُمَا بَعْدَ ٱلظُّهْرِ ، فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ ٱلظُّهْرِ ، فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ ٱلظُّهْرِ ، فَصَلَّيْتُهُمَا اللَّهُ وَ مَخَالِدٌ فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ ٱلظُّهْرِ ، فَصَلَّيْتُهُمَا اللَّهُ .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَفَنَقْضِيهِمَا ، إِذَا فَاتَتْنَا ؟

<sup>◄ «</sup> وليس عليكم بحتم » بدل « ولم تكتب » .

<sup>(</sup>۱) في المسند ۱/۳۱۷ ، والطبراني في الكبير ۲۰۱/۱۱ برقم ( ۱۱۸۰۳ ) من طريقين : حدثنا شريك ، عن جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف جابر ، وهو : ابن يزيد الجعفي . وأما شريك فقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ۱۷۰۱ ) في « موارد الظمآن » . وانظر « مسند عبد بن حميد » برقم ( ۵۸۸ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأوسط برقم ( ۳۲۹۰) من طريق بكر بن سهل ، حدثنا عبد الغني بن سعيد الثقفي ، حدثنا موسى بن عبد الرحمان الصنعاني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد فيه بكر بن سهل وهو ضعيف . وعبد الغني بن سعيد ضعفه ابن يونس ، ووثقه ابن حبان ، وابن يونس بلديه وهو أعلم به .

وقال الطبراني : « لم يروه عن هشام إلا موسىٰ ، تفرد به عبد الغني بن سعيد » .

قَالَ : « لأ » .

قلت : في الصحيح (١) بعضه بمعناه ، خالياً عن قولها : أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا ؟ قَالَ : « لا » .

رواه أحمد(٢) ، وأبو يعلىٰ بنحوه ، ورجالهما رجال الصحيح .

١٤٠٠١ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً ﴿ نَافِلَةً لَكَ ﴾ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ ٱلنَّافِلَةُ خَاصَّةً
 لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه أحمد (٣) ، والطبراني في الكبير ، والأوسط بنحوه ، وقال فيه : في قوله : ﴿ وَمِنَ ٱلْيَـٰلِ فَتَهَجَّـٰدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَكَ ﴾ [الإسراء : ٧٩]، وقال في الكبير : كانت

(۱) عند البخاري في السهو ( ۱۲۳۳ ) باب : إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ، وعند مسلم في الصلاة ( ۸۳٤ ) باب : معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر .

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٦٩٤٦ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ١٥٧٦ ) و( ١٥٧٤ ) ، وفي « مسند الدارمي » برقم ( ١٤٧٦ ) .

(٢) في المسند ٤/ ٣١٥، وأبو يعلى الموصلي في المسند برقم ( ٧٠٢٨) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٣٠٦/١، من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن الأزرق بن قيس ، عن ذكوان ، عن أم سلمة . . . . وهلذا إسناد رجاله ثقات ، وقوله له : أفنقضيهما إذا فاتتنا ؟ شاذ ، فقد انفرد به يزيد بن هارون من بين الذين رووه عن حماد بن سلمة . وانظر تعليقنا على الحديث ( ٦٩٤٦ ) في « مسند الموصلي » .

(٣) في المسند ٧٥٦/٥، والطبراني في الكبير ٨/ ١٤٥ من طريق وكيع بن الجراح ، حدثنا الأعمش ، عن شِمْر بن عطية ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل شهر بن حوشب ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٣٧٠ ) في « مسند الموصلي » .

وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ٤٨٤٢ ) من طريق معمر ، عن أبي غالب : سألت أبا أمامة عن النافلة . . . . وهاذا إسناد حسن .

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢٥٩/٥، والطبراني في الكبير ٨/٣٣٠ برقم ( ٨٠٦٠ ) . وأزعم أنه قد تقدم برقم ( ١١١٧٦ ) . للنبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِلَةً وَلَكُمْ فَضِيلَةً ، وبعض أسانيد أحمد وغيره حسن.

١٤٠٠٢ ـ وَعَنْ مُعَاذَةً قَالَتْ : سَأَلْتِ ٱمْرَأَةٌ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهَا : أَتَعْمَلِينَ كَعَمَلِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، كَانَ عَمَلُهُ لَهُ نَافِلَةً .

رواه أحمد $^{(1)}$  ، ورجاله رجال الصحيح ، وفي الصحيح $^{(7)}$  بعضه .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا يَكُانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ ، وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ ، قَالَ : ( كُلُوا » ، وَلَمْ يَأْكُلْ .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

١٤٠٠٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا أُتِي بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ، بَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَىٰ أَبِي أَيُّوبَ ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ أَصَابِعَهُ

<sup>(</sup>٢) عنَّه مسلم في الصيام ( ١١٦٠ ) باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٤٠٦/٢ ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٣٨٢ ) وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢١٢٢ ) ـ وابن سعد في الطبقات ١٠٦/٢/١ من طريق عفان .

وأخرجه أحمد ٣٠٢/٢ ، ٣٣٨ ، ٤٩٢ من طريق عبد الرحمان بن مهدي ، ويونس ، وبهز . جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه \_ وليس فيه : من غير أهله \_ البخاري في الهبة ( ٢٥٧٦ ) باب : قبول الهدية ، والبيهقي في الهبات ٦/ ١٨٥ باب : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الهبة ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ١٦٠٨ ) من طريق إبراهيم بن طهمان .

وأخرجه مسلم في الزكاة ( ١٠٧٧ ) باب : قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورد الصدقة ، من طريق الربيع بن مسلم .

جميعاً : عن محمد بن زياد ، به . وانظر « موارد الظمآن » لتمام التخريج .

حَيْثُ يَرَىٰ أَصَابِعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُتِيَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتِيَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِقَعْ بِهَا إِلَىٰ أَبِي أَيُّوبَ ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَذُقْهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ أَبِي أَيُّوبَ ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَذُقْهَا ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : فَنَظَرَ فَلَمْ يَذُقْهَا ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لَمْ أَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِعِكَ ؟

قَالَ : « إِنِّي وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ » . قَالَ : تَبْعَثُ إِلَيَّ مَا لَمْ تَأْكُلْ ؟ قَالَ : « إِنِّي يَأْتِينِي ٱلْمَلَكُ » .

رواه أحمد(١) ورجاله رجال الصحيح.

١٤٠٠٥ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ٱلضَّبِيِّ ، أَنَّهُ أَتَى ٱلْبَصْرَةَ وَبِهَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَمِيرٌ (٢) ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي ظِلِّ ٱلْقَصْرِ يَقُولُ : صَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ، صَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ، صَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ، صَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ،

فَدَنَوْتُ مِنْهُ ، فَقُلْتُ (٣) : لَقَدْ أَكْثَرْتَ مِنْ قَوْلِكَ : صَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ؟ قَالَ : أَمَا وَٱللهِ إِنْ شِئْتَ لأَخْبَرْتُكَ ؟ فَقُلْتُ : أَجَلْ .

فَقَالَ : إِذَنْ ٱجْلِسْ . وَقَالَ : إِنِّي أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِٱلْمَدِينَةِ زَمَنَ كَذَا وَكَذَا (٤) ، وَكَانَ شَيْخَانِ لِلْحَيِّ قَدِ ٱنْطَلَقَ ٱبْنُ لَهُمَا فَلَحِقَا بِهِ ، فَقَالاً : إِنَّكَ قَادِمٌ ٱلْمَدِينَةَ ، وَإِنَّ ٱبْناً لَنَا قَدْ لَحِقَ بِهَلْذَا ٱلرَّجُلِ ، فَأْتِهِ ، فَٱطْلُبْهُ مِنْهُ ، فَإِنْ ٱبْناً لَنَا قَدْ لَحِقَ بِهَلْذَا ٱلرَّجُلِ ، فَأْتِهِ ، فَٱطْلُبْهُ مِنْهُ ، فَإِنْ ٱبْناً لَنَا قَدْ لَحِقَ بِهَلْذَا ٱلرَّجُلِ ، فَأْتِهِ ، فَٱطْلُبْهُ مِنْهُ ، فَإِنْ ٱبْنِ إِلاَّ ٱلْفِدَاءَ فَٱفْتَدِهِ .

<sup>(</sup>۱) في المسند ١٠٣/٥ ، وعبد الله ابنه في زوائده على المسند ٩٥/٥ ، ٩٥\_٩٦ ، والطيالسي في المنحة ٢/٣٢٩ برقم ( ١٦٦١ ) ، والطبراني في الكبير برقم ( ١٩٤٠ ، ١٩٨٦ ، ٢٠٤٧ ) وهو حديث صحيح .

وهو عند مسلم في الأشربة ( ٢٠٥٣ ) باب : إباحة أكل الثوم والبصل من حديث أبي أيوب . وقد فصلنا كل هـٰذا تفصيلاً بيناً في « موارد الظمآن » برقم (٣٢٠) وبرقم ( ١٣٦٢ ، ٢١٢١).

<sup>(</sup>۲) عند أحمد : « أميراً » .

<sup>(</sup>٣) عند أحمد : « فدنوت منه شيئاً ، فقلت له » .

<sup>(</sup>٤) عند أحمد : « في زمان كذا وكذا » .

٢٦٠/٨ فَأَتَيْتُ ٱلْمَدِينَةَ ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ / ٱللهِ ، إِنَّ شَيْخَيْنِ لِلْحَيِّ قَدْ أَمَرَانِي أَنْ أَطْلُبَ ٱبْناً لَهُمَا عِنْدَكَ .

فَقَالَ : « تَعْرِفُهُ ؟ » .

فَقَالَ : أَعْرِفُ نَسَبَهُ . فَدَعَا ٱلْغُلاَمَ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ : « هُوَ ذَا ، فَأْتِ بِهِ أَبَاهُ » .

قُلْتُ : ٱلْفِدَاءَ يَا نَبِيَّ ٱللهِ .

فَقَالَ : « إِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَنَا آلَ مُحَمَّدٍ أَنْ نَأْكُلَ ثَمَنَ أَحَدٍ مِنْ آلِ<sup>(١)</sup> إِسْمَاعِيلَ » .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ لَا أَخْشَىٰ عَلَىٰ قُرْيَشٍ إِلَّا أَنْفُسَهَا ﴾ .

قُلْتُ : وَمَا لَهُمْ يَا نَبِيَّ ٱللهِ ؟

قَالَ : ﴿ إِنْ طَالَ بِكَ عُمْرٌ رَأَيْتَهُمْ هَاهُنَا ، حَتَّىٰ تَرَى ٱلنَّاسَ بَيْنَهُمَا كَٱلْغَنَمِ بَيْنَ ٱلْحُوْضَيْنِ : مَرَّةً إِلَىٰ هُنَا وَمَرَّةً إِلَىٰ هُنَا »(٢) .

فَأَنَا أَرَىٰ نَاساً يَسْتَأْذِنُونَ عَلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، رَأَيْتُهُمُ ٱلْعَامَ يَسْتَأْذِنُونَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ ، فَذَكَرَ قَوْلَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه أحمد (٣) وعمران هـٰذا لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د)، وعند أحمد: « ولد ».

<sup>(</sup>٢) عند أحمد : « مرة إلىٰ هـٰذا ، ومرة إلىٰ هـٰذا » .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ٤٧٥ ، والخطيب في « المتفق والمفترق » برقم ( ١٢٢٧ ) ، والدارقطني ورده ابن حجر في « تهذيب التهذيب » 174/4 \_ من طريق أبي أحمد الزبيري : محمد بن عبد الله ، حدثنا سعد بن أوس العبسي ، عن بلال بن يحيى العبسي ، عن عمران بن حصين الضبي أنه أتى البصرة . . . . وهذا إسناد فيه عمران بن حصين ، أورد الخطيب في « المتفق والمفترق » 194/4 بإسناده إلى الغلابي قال : « قال أبو زكريا : يحيى بن معين : سعد بن أوس ، عن بلال بن يحيى ، عن عمران بن حصين الضبي ، يحدث عن ابن عباس : إذا رأيت الناس فلين » .

ولم ترد ترجمته في إكمال الحسيني ولم يستدركه الحافظان: ابن حجر في «تعجيل المنفعة ».... ولا العراقي في « ذيل الكاشف ». وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو -

١٤٠٠٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَنَامُ مُسْتَلْقِياً حَتَّىٰ يَنْفُخَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ .

قلت : رواه ابن ماجه <sup>(۱)</sup> غير قوله : « مُسْتَلْقِياً » .

رواه أبو يعلى (٢) والبزار وقال : «ينام وهو ساجد » ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح .

١٤٠٠٧ ـ وَعَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَبِيَّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَامَ حَتَّىٰ نَفَخَ ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

رواه أحمد (٣) ، وإسناده جيد .

علىٰ شرط ابن حبان ، والإسناد قابل للتحسين والله أعلم .

وأخرجه أحمد مختصراً في المسند ٦٦/٤-٦٧ و٥/ ٣٧٩ من طريق سعد بن طارق ، عن بلال بن يحييٰ ، به .

(١) في الطهارة ( ٤٧٥ ) باب : الوضوء من النوم . وهو عند أحمد أيضاً ١/٤٢٦ ، وإسناده ضعيف ، وللكن الحديث صحيح لغيره .

(٢) في مسنده برقم ( ٥٢٢٤ ) ، وأحمد ٢٦٦/١ من طريق أبي معاوية ، حدثنا الحجاج بن أرطأة ، عن حماد بن سلمة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود... وهاذا إسناد ضعيف لضعف حجاج . وانظر « مسند الموصلي » .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٣/١ \_ ومن طريقه أخرجه البغوي في « شرح السنة » برقم ( ١٦٥) ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٥٣٧٠) ، والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٤٥ برقم ( ٢٤٣٧) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ٨٧٦) من طريق منصور بن أبي الأسود ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود . . . وهاذا إسناد صحيح .

نقول: يشهد لهاذا الحديث حديث ابن عباس عند البخاري في الوضوء ( ١٣٨) باب التخفيف في الوضوء - وانظر أصل هاذا الحديث برقم ( ١١٧) باب: السمر في العلم - وعند مسلم في الصلاة ( ٧٦٣) ( ١٩١) باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه .

وقد استوفينا تخريجه برواياته في « مسند الموصلي » برقم ( ٢٤٦٥ ) .

(٣) في المسند ٣/٤١٤ من طريق معتمر بن سليمان التيمي قال : أخبرنا حميد ، عن عبد الله بن عبيد ، عن رجل قال : رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم... وهاذا إسناد صحيح ، وانظر التعليق السابق .

١٤٠٠٨ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
 لا يُصَافِحُ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْبَيْعَةِ .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وإسناده حسن .

١٤٠٠٩ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « إِنِّي لَسْتُ أُصَافِحُ ٱلنِّسَاءَ » .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> والطبراني ، وإسناده حسن .

#### ٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي دُعَائِهِ وَٱشْتِرَاطِهِ فِيهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٠١٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالاً : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْداً لاَ تُخْلِفْنيهِ ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَأَيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ ، أَوْ سَبَبْتُهُ ـ أَوْ قَالَ لَعَنْتُهُ ـ أَوْ جَلَدْتُهُ ، فَٱجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَصَلاَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » .

(۱) في المسند ۲/۱۳٪، وابن سعد في الطبقات ۸/۵ من طريق أسامة بن زيد، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص... وهاذا إسناد حسن، وللكن الحديث صحيح بشواهده. وانظر حديث عائشة عند البخاري ( ٤٨٩١) و ( ٥٢٨٨، ٥٢١٤)، وعند مسلم في الإمارة ( ١٨٦٦) ( ٨٨ ) باب : كيفية بيعة النساء.

ويشهد له أيضاً حديث أُميمة بنت رُقيَقة عند أحمد ٦/ ٢٥٧، وابن سعد ٨/١، والطبراني في الكبير ١/٨٤ برقم (٤٧٠) من طريق سفيان الثوري ، عن محمد بن المنكدر قال : أخبرتني أميمة . . . . وهاذا إسناد صحيح . وفي هاذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : (إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة » .

(٢) في المسند ٦/ ٤٥٤ ، وابن سعد في الطبقات ٢/٨ ، والدولابي في الكنى ٢/٨١ ، والطبراني في الكنى ٢/٨١ ، وأبو نعيم في والطبراني في الكبير ٢٤٣٤ ، ١٦٣ ، ١٨٠ برقم ( ٤١٧ ، ٤٣٧ ، ٤٥٥ ) ، وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » ٢/ ٢٩٣ من طرق : عن عبد الحميد بن بهرام ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء . . . . وهلذا إسناد حسن من أجل شهر بن حوشب ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٣٧٠ ) في « مسند الموصلي » .

رواه أحمد(١) ، وأبو يعلىٰ ، وإسناده حسن .

١٤٠١١ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ـ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ دَفَعَ إِلَىٰ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَجُلاً ، وَقَالَ لَهَا : « ٱحْتَفِظِي بِهِ » .

فَغَفَلَتْ حَفْصَةُ ، وَمَضَى ٱلرَّجُلُ ، فَدَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَا حَفْصَةُ ، مَا فَعَلَ ٱلرَّجُلُ ؟ » .

قَالَتْ : غَفِلْتُ عَنْهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَخَرَجَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَطَعَ ٱللهُ يَدَكِ » .

فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَاكَذَا ، فَدَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مَا شَأْنُكِ يَا حَفْصَةُ ؟ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قُلْتَ قَبْلُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : « ضَعِي يَدَكِ ، فَإِنِّي سَأْلَتُ رَبِّي ، تَبَارَكَ / وَتَعَالَىٰ ، أَيُّمَا إِنْسَانٌ (٢) مِنْ أُمَّتِي دَعَوْتُ ٱللهَ عَلَيْهِ ، أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ ٢٦٦/٨ مَغْفِرَةً » .

رواه أحمد $^{(7)}$ ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱) في المسند ٢/ ٤٤٩ و ٣/ ٣٣ ، وأبو يعلى في مسنده برقم ( ١٢٦٢ ) وهو حديث صحيح ، وقد بينا في مسند أبي يعلى أن حديث أبي هريرة متفق عليه . وانظر أيضاً الحديث ( ٦٣١٢ ) في « مسند الموصلي » ، وصحيح ابن حبان برقم ( ٦٥١٥ ، ٢٥١٦ ) ، ومسند أحمد ٣/ ٣٣ ، والبدر المنير ٧/ ٤٦٥ ـ ٤٦٦ . وابن أبي شيبة ١/ ٣٣٨ ، وعبد بن حميد برقم ( ٩٩٨ ) ، وصحيفة همام برقم ( ٨٧ ) ، والمصنف لعبد الرزاق ١١ / ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « رجل » .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ١٤١ \_ ومن طريقه أخرجه الضياء في « المختارة » برقم ( ١٦٢٠ ) \_ من طريق زيد بن الحباب ،

وأخرجه الضياء أيضاً برقم ( ١٦٢١ ) من طريق علي بن الحسن بن شقيق .

جميعاً : حدثني حسين بن واقد ، حدثني ثابت البناني ، حدثني أنس بن مالك . . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر حديث أنس عند مسلم في البر والصلة ( ٢٦٠٣ ) باب : من لعنه النبي >

الله عَلَيْ رَسُولِ اللهِ مَ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنَّ أَمْدَادَ الْعَرَبِ كَثُرُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ مَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ حَتَّىٰ غَمُّوهُ ، وَقَامَ إِلَيْهِ اللهُهَاجِرُونَ يُفْرِجُونَ عَنْهُ ، حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ عَتَبَةِ عَائِشَةَ ، فَأَرْهَقُوهُ فَأَسْلَمَ رِدَاءَهُ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَوَثَبَ عَنِ الْعَتَبَةِ فَدَخَلَ عَتَبَةِ عَائِشَةَ ، فَأَرْهَقُوهُ فَأَسْلَمَ رِدَاءَهُ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَوَثَبَ عَنِ الْعَتَبَةِ فَدَخَلَ وَقَالَ : « اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ » .

قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَلَكَ ٱلْقَوْمُ .

قَالَ: « كَلاَّ يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ( ظ: ٤٦٥ ) إِنِّي ٱشْتَرَطْتُ عَلَىٰ رَبِّي شَرْطاً لاَ خُلْفَ لَهُ ، قُلْتُ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أَضِيقُ بِمَا يَضِيقُ بِهِ ٱلْبَشَرُ ، فَأَيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ بَدَرَتْ إِلَيْهِ مِنِّي بَادِرَةٌ (١ ) ، فَأَجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً » .

قُلْتُ : لِعَائِشَةَ حديث في الصحيح (٢) بغير هاذا السياق.

رواه أحمد $^{(7)}$ ، وإسناده حسن ، إلا أن محمد بن جعفر بن الزبير لم يدرك عائشة .

١٤٠١٣ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا : « إِنِّي أَتَغَيَّظُ عَلَيْكُمْ وَأَعَذِّرُكُمْ ، ثُمَّ أَدْعُو ٱللهَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ : ٱللَّهُمَّ مَا لَعَنْتُهُمْ أَوْ سَبَبْتُهُمْ أَوْ تَغَيَّظْتُ عَلَيْهِمْ ، فَأَجْعَلْهُ لَهُمْ بَرَكَةً وَرَحْمَةً ، وَمَغْفِرَةً وَصَلاَةً ، فَإِنَّهُمْ أَهْلِي وَأَنَا لَهُمْ نَاصِحٌ » .

 <sup>←</sup> صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه. . . . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٥٧٩١ ) و ( ٦٥١٤ ) .

<sup>(</sup>١) البادرة : ما يقع من الإنسان من خطأ عند الغضب .

<sup>(</sup>٢) عند مسلم في البر والصلة ( ٢٦٠٠ ) باب : من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه. . . .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢/١٠٧، وأبو يعلى الموصلي في مسنّده برقم (٤٥٠٧) من طريق عبد الرحمان بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة.... وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه، محمد بن جعفر بن الزبير لم يسمع من عمه عروة فيما نعلم، والله أعلم. وأما الحديث فصحيح بما جاء في التعليق السابق. وانظر «شرح مشكل الآثار» رقم ( ٩٩٧ حتى ٢٠٠٤).

رواه الطبراني(١) ، وفيه من لم أعرفهم .

١٤٠١٤ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ مَنْ لَعَنْتُ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي ٱلإِسْلاَمِ ، فَٱجْعَلْ ذَلِكَ قُرْبَةً
 لَهُ إِلَيْكَ » .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه سليمان بن داود الشاذكوني ، وهو ضعيف .

قلت : ويأتي حديث خال أبي السوار في مناقبه .

1٤٠١٥ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلطُّفَيْلِ: عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « ٱللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ ٱلْبَشَرُ ، وَأَرْضَىٰ كَمَا يَعْضَبُ ٱلْبَشَرُ ، وَأَرْضَىٰ كَمَا يَرْضَى ٱلْبَشَرُ ، فَمَنْ لَعَنْتُهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي ، فَأَجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً » .

رواه الطبراني (٣) وفيه عبد الوهاب بن الضحاك ، وهو متروك .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٧/ ٢٦٤ برقم ( ٧٠٨١) من طريق مروان بن جعفر السمري ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة ، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، عن خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن أبيه سليمان ، عن سمرة . . . . وهاذا إسناد ضعيف . وانظر الحديث المتقدم برقم ( ٢٢٢ ) . ولاكن الحديث صحيح لغيره ، انظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٩٣/١٩ برقم ( ٩٢٤) من طريق سليمان بن داود الشاذكوني ، حدثنا ابن وهب ، عن اليسع بن يعقوب ، عن عمرو بن الحارث ، عن راشد قال : سمعت معاوية . . . . . وسليمان بن داود قال البخاري : فيه نظر . وقال أبو حاتم : متروك الحديث . وكذبه ابن معين وصالح بن محمد . وقال البغوي : رَمَاهُ الأئمة بالكذب .

واليسع بن يعقوب روى عن عمرو بن الحارث بن يعقوب بن ثعلبة بن عبد الله مولاهم المصري ، وروىٰ عنه عبد الله بن وهب . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وعمرو بن الحارث هو ابن يعقوب بن ثعلبة مولاهم المصري ، وهو ثقة من رجال التهذيب . وراشد هو : ابن سكنه ، ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٢٩٥ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٤٨٤ فقالا : « سمع ـ عند ابن أبي حاتم : روىٰ عن . . . . روىٰ عنه عمرو بن الحارث » وعند البخاري زيادة : « يعد في الشاميين » . وللكن الحديث صحيح لغيره ، وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٣) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . وما وقفت عليه في غيره .

1٤٠١٦ - وَعَـنْ عَبْـدِ ٱللهِ بْـنِ عُثْمَـانَ بْـنِ خُثَيْـمٍ ، قَـالَ : دَخَلْـتُ عَلَـيْ أَبِي ٱلطُّفَيْلِ ، أَلَطُّفَيْلِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا ٱلطُّفَيْلِ ، أَلَكُ فَيْلِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا ٱلطُّفَيْلِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ ٱلنَّفَرِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

ُ فَهَمَّ أَنْ يُخْبِرَنِي ، فَقَالَتِ ٱمْرَأَتُهُ سَوْدَةُ : مَهْ يَا أَبَا ٱلطُّفَيْلِ ، أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَأَيُّمَا عَبْدٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ دَعَوْتُ عَلَيْهِ بِدَعْوَةٍ ، فَٱجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، واللفظ له ، وأحمد بنحوه ، وإسناده حسن .

#### ٢٩ ـ بَابُ بَرَكَةِ دُعَائِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٠١٧ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي ٢١٧/٨ ٱللهُ قَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ ٢١٧/٨ وَلَجِي لاَ يَقْرَبُنِي فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ .

وَمَرَّ زَوْجُهَا فَدَعَاهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مَا لَكَ وَلَهَا جَاءَتْ تَشْكُو مِنْكَ جَفَاءً : تَشْكُو مِنْكَ أَنَّكَ لاَ تَقْرَبُهَا » .

قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَٱلَّذِي أَكْرَمَكَ إِنَّ عَهْدِي بِهَا لَهَاذِهِ ٱللَّيْلَةُ . وَبَكَتِ ٱلْمَرأَةُ ، فَقَالَتْ : كَذَبَ ، فَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ ٱللهِ إِلَيَّ .

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِرَأْسِهِ وَرَأْسِهَا ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

 <sup>◄</sup> وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٩٥٠) من طريق إسماعيل بن عياش ،
 حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم ، حدثنا أبو الطفيل : عامر بن واثلة. . . . وهاذا إسناد ضعيف ، رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة ، وهاذه منها .

نقول: غيرِ أن الحديث صحيح لغيره ، وانظر أحاديث الباب ، وبخاصة الحديث التالي .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۲۳۳۰ ) ، وأحمد ٥/ ٤٢٤ من طريق رباح بن زيد ، حدثني عمر بن حبيب ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال : دخلت علىٰ. . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر أحاديث الباب .

وَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ أَذْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ » .

قَالَ جَابِرٌ : فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ نَلْبَثَ ، ثُمَّ مَرَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلشُّوقِ ، فَإِذَا نَحْنُ بِٱمْرَأَة تَحْمِلُ أُدْماً ( ) ، فَلَمَّا رَأَتْهُ طَرَحَتْ ٱلأَدْمَ وَأَقْبَلَتْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ ، النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ ، مَا خُلِقَ مِنْ بَشَرِ أَحَبَ إِلَيَّ مِنْهُ ، إِلاَّ أَنْتَ .

رواه أبو يعلى (٢<sup>)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير يوسف بن محمد بن المنكدر ، وثقه أبو زرعة وغيره ، وضعفه جماعة .

## ٣٠ ـ بَابٌ : فِيمَنْ دَعَا لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المَّامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا دَعَا لِرَجُلِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا دَعَا لِرَجُلِ أَصَابَتْهُ وَأَصَابَتْهُ وَأَصَابَتْهُ وَأَصَابَتْهُ وَلَدَهُ ، وَوَلَدَ وَلَدِهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ (٣) ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَيْضاً : أَنَّ صَلاَةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>١) الأُدْم : الجلود المدبوغة ، وهو جمع ، والمفرد : أديم .

<sup>(</sup>۲) في مسنده برقم ( ۱۸٦٨ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ۱۲۷۹ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ۱۷۳۳ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ۲۲۱۱ ) \_ من طريق يوسف بن محمد بن المنكدر ، عن أبيه ، عن جابر . . . . وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف يوسف بن المنكدر ، والانقطاع ، وقد ذكر ذلك عبيد الله بن معاذ إذ قال : « ولا أراني سمعته من أبي » .

<sup>(</sup>٣) أخرجها أحمد ٥/ ٤٠٠ من طريق أبي نعيم، حدثنا مسعر، عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة، عن ابن حذيفة \_ قال مسعر: وقد ذكر مرة عن حذيفة \_ : أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم . . . وهذا إسناد ضعيف أبو بكر بن عمرو بن عتبة ترجمه البخاري ١٢/٩ ، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل » ١٤/ ٣٤١ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقد روى عنه أكثر من واحد . وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده \_ ذكره البوصيري في «إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٧٣٠ ) - من طريق أبي أحمد الزبيري ، حدثنا مسعر ، عن أبي بكر ، عن ابن لحذيفة : أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده . فقلت لمسعر : عن حذيفة ؟ قال : الله أعلم . وانظر التعليق التالى .

لَتُدْرِكُ ٱلرَّجُلَ ، وَوَلَدَهُ ، وَوَلَدَ وَلَدِهِ .

رواه أحمد(١) عن ابن لحذيفة ، عن حذيفة ولم أعرفه .

١٤٠١٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِساً فِي حَلْقَةٍ ، فَأَرَادَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرَدْتَ رِضَا رَبِّكَ ، رَضِى ٱللهُ عَنْكَ » .

فَكَانَ لِذَلِكَ ٱلْغُلاَمِ نَحْوٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ حَتَّى ٱسْتُشْهِدَ.

رواه البزار<sup>(٢)</sup> ، وفيه عمر<sup>(٣)</sup> بن أبي خليفة ، ولم أعرفه .

١٤٠٢٠ - وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِغُلاَمٍ
 مِنَ ٱلأَنْصَارِ : « نَاوِلْنِي نَعْلِي » .

فَقَالَ ٱلْغُلاَمُ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، ٱتْرُكْنِي حَتَّىٰ أَجْعَلَهَا أَنَا فِي رِجْلِكَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ هَلْذَا يَتَرَضَّاكَ فَٱرْضَ عَنْهُ » .

رواه الطبراني(٤) في الصغير ، وفيه الحسن بن أبي جعفر ، وهو متروك .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٥/ ٣٨٦\_٣٨٥ ، وابن أبي شيبة ٣٩٦/١٠ برقم ( ٩٧٨٧ ) من طريق وكيع بن الجراح ، حدثنا أبو العميس : عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن عتبة ، عن ابن لحذيفة ، عن أبيه حذيفة . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، وانظر التعليق السابق .

 <sup>(</sup>۲) في «كشف الأستار » ۳/ ۱۵۰ برقم ( ۲٤٤٩ ) من طريق عمر بن أبي خليفة : سمعت أبا بدر يحدث عن ثابت ، عمر بن أبي خليفة فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٩٦ ) في « معجم شيوخ أبي يعلىٰ » .

<sup>(</sup>٣) في أصولنا ، وعند البزار « عمرو » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في الصغير ١٤٣/٢ ـ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/ ٣٦٢ ـ من طريق يحيى بن عبد الله أبي زكريا القسام ، حدثنا إسماعيل بن يزيد القطان ، حدثنا أبو جابر : -

١٤٠٢١ ـ وَعَنْ دَهْرٍ ٱلأَسْلَمِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَسِيرِهِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ : فَقَالَ يَقُولُ فِي مَسِيرِهِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَرْحَمُهُ ٱللهُ » .

فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ وَٱللهِ / يَا رَسُولَ ٱللهِ لَوْ أَمْتَعْتَنَا بِهِ ، فَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ شَهِيداً ، ٢٦٨/٨ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ .

رواه الطبراني (١) ورجاله ثقات .

# ٣١ - بَابٌ : فِيمَا خُصَّ بِهِ عَمَّنْ تَقَدَّمَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المَّدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ فَضَّلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ فَضَّلْتُ عَلَى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ فَضَّلْتُ عَلَى اللَّنْبِيَاءِ بِسِتِّ لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي : غَفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخَّرَ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَجُعِلَتْ أُمِّتِي خَيْرَ الأَمْمِ ، وَجُعِلَتْ وَأُحِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ . وَالَّذِي نَفْسِي لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ . وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَصَاحِبُ لِواءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، وإسناده جيد .

محمد بن عبد الملك ، حدثنا الحسن بن أبي جعفر ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك . . . .
 وهاذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر ، وباقي رجاله ثقات .

شيخ الطبراني بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ٤٦٦٩ ) .

ومحمد بن عبد الملك بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٢١١ ) .

<sup>(</sup>۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وأخرجه أحمد ٣/ ٤٣١ وقد تقدم برقم ( ١٠٢٥٠ ) وانظر « الكبير » للطبراني ٢/ ٦٤ \_ ٦٥ برقم ( ١٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ١٤٧ برقم ( ٢٤٤٢ ) من طريق حمزة بن مالك كتب إلي يخبرني أن عمه سفيان بن حمزة حدثه عن كثير بن زيد ، عن الوليد ، عن أبي هريرة. . . وهاذا إسناد فيه شيخ البزار وقد تقدم برقم ( ٩٣٧٠ ) وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

والوليد هو : ابن رباح الدوسي المدني وهو من رجال التهذيب ، فانظره وفروعه . وانظر « الجرح والتعديل » ٩/ ٤ .

المَّامَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا نَبِيُّ قَبْلِي : بُعِفْتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَأُطْعِمْتُ الْمَعْنَمَ وَلَمْ يُطْعَمُهُ (١ ) يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَأُطْعِمْتُ الْمَعْنَمَ وَلَمْ يُطْعَمُهُ (١ ) أَخَدُ كَانَ قَبْلِي ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً ، وَلَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَحَدُ كَانَ قَبْلِي ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً ، وَلَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَعْطِي دَعْوَةً فَتَعَجَّلَهَا ، وَإِنِّي أَخَرْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمْتِي ، وَهِيَ بَالِغَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ أَعْطِي دَعْوَةً فَتَعَجَّلَهَا ، وَإِنِّي أَخْرْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمْتِي ، وَهِيَ بَالِغَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وإسناده حسن .

# ٣٢ - بَابُ عِصْمَتِهِ مِنَ الْقَرِينِ

تقدم.

### ٣٣ \_ بَابٌ مِنْهُ : فِي ٱلْخَصَائِصِ

١٤٠٢٤ - عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 ( أُعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ فِي ٱلْبَطْشِ وَٱلنَّكَاحِ » .

قلت : فذكر الحديث ، وهو بطوله في النكاح (٣) . وفيه المغيرة بن قيس ، وهو ضعيف .

١٤٠٢٥ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فُضِّلْتُ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّخَاءِ ، وَٱلشَّجَاعَةِ ، وَكَثْرَةِ ٱلْجِمَاعِ ، وَشِدَّةِ ٱلْبَطْشِ » .
 عَلَى ٱلنَّاسِ بِأَدْبَعٍ : ٱلسَّخَاءِ ، وَٱلشَّجَاعَةِ ، وَكَثْرَةِ ٱلْجِمَاعِ ، وَشِدَّةِ ٱلْبَطْشِ » .

<sup>﴿</sup> وقال الهيثمي : « قلت : أصله في الصحيح » . يعني الحديث ( ٥٢٣ ) ( ٥ ) عند مسلم في المساجد .

<sup>(</sup>۱) في ( د ) : « يطعم » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٧٤٣٥ ) وهو حديث صحيح لغيره ، وقد تقدم برقم ( ٩٩٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) باب : ما جاء في الجماع والقول عنده والتستر ، برقم ( ٧٦٢٣ ) .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وإسناده رجاله موثوقون .

١٤٠٢٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فُضِّلْتُ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ « فُضِّلْتُ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَشُلْتُ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَسُلَمَ » ، وَنَسِيتُ ٱلْخُصْلَةَ ٱلأُخْرَىٰ .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، وفيه إبراهيم بن صرمة ، وهو ضعيف ، وقد تقدمت أحاديث هـٰذا الباب ، في باب : عصمته من القرين / .

### ٣٤ ـ بَابٌ مِنْهُ

١٤٠٢٧ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ: أَنَّهُ أَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ: « يَا عَبْدَ ٱللهِ ٱذْهَبْ بِهَالَذَا ٱلدَّمِ فَأَهْرِقُهُ (٣) حَيْثُ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ » .

فَلَمَّا بَرَزْتُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَمِدْتُ إِلَى ٱلدَّمِ فَحَسَوْتُهُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « مَا صَنَعْتَ (٤) يَا عَبْدَ ٱللهِ ؟ ».

قَالَ : جَعَلْتُهُ فِي مَكَانٍ ظَنَنْتُ أَنَّهُ خَافٍ عَنِ ٱلنَّاسِ .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٩٣/٤ : « هلذا خبر منكر » .

وقال ابن نمير : « سعيد بن بشير يروي عن قتادة المنكرات » .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/١٤٦ برقم ( ٢٤٣٨ ) وهو حديث ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ١٣٨٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «فارفعه».

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « ما فعلت ؟ » .

قَالَ : « فَلَعَلَّكَ شَرِبْتَهُ ؟ » . قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : « وَمَنْ أَمَرَكَ أَنْ تَشْرَبَ ٱلدَّمَ ؟ وَيْلُ لَكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ ! » .

رواه الطبراني (۱<sup>۱)</sup> ، والبزار باختصار ، ورجال البزار رجال الصحيح ، غير هنيد بن القاسم وهو ثقة .

١٤٠٢٨ - وَعَنْ سَفِينَةَ ، قَالَ : ٱحْتَجَمَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
 ﴿ خُذْ هَاٰذَا ٱلدَّمَ فَٱدْفِنْهُ مِنَ ٱلدَّوَابِّ وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّاسِ » . فَتَغَيَّبْتُ ، فَشَرِبْتُهُ ، ثُمَّ ذَكِنْ ذَلِكَ لَهُ (٢) فَضَحِكَ .

رواه الطبراني (٣) والبزار باختصار الضحك ، ورجال الطبراني ثقات .

١٤٠٢٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ : أَنَّ أَبَاهُ مَالِكَ بْنَ سِنَانٍ ، لَمَّا أُصِيبَ

<sup>(</sup>۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وما وجدته في القطعة المنشورة من مسانيد من اسمه عبد الله ، وللكن أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٩٢٩-٣٣٠ من طريق الطبراني ، حدثنا دُرَّانُ بن سفيان البصري ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا هنيد بن القاسم بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه القاسم بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عبد الله . . . وهذا إسناد جيد شيخ الطبراني دُرّان هو : محمد بن معاذ بن سفيان الحلبي ، ترجمه الذهبي في «سير أعلام النبلاء » ١٠٥-٥٣٥ فقال : «الإمام المحدث ، المعمر ، الصدوق . . . . » وانظر «العبر » للذهبي ٢/١٠٥-١٠٥ ، و«الوافي بالوفيات » ٥/٣٥ ، و«شذرات الذهب » ٢١٦/٢٧ .

وأخرجه الحاكم ٣/ ٤٥٥ ، والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٤٥ برقم ( ٢٤٣٦ ) من طريق السري بن خزيمة ، ومحمد بن المثنىٰ .

جميعاً : حدثنا موسى بن إسماعيل ، بالإسناد السابق .

<sup>(</sup>٢) سقطت «له » من (د).

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٨١/٧ برقم ( ٦٤٣٤ ) ، والبزار في «كشف الأستار » ١٤٥/٣ برقم ( ٣٥ من طرق : حدثنا إبراهيم بن عمر بن سفينة ، عن أبيه عمر ، عن جده سفينة . . . . وهاذا إسناد فيه إبراهيم بن عمر بن سفينة وقد بينا أنه ضعيف عند الحديث المتقدم برقم ( ٩٣٧٩ ) .

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي وَجْهِهِ يَوْمَ أُحُدٍ ، مَصَّ دَمَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱزْدَرَدَهُ (١) ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَشْرَبُ ٱلدَّمَ ؟

فَقَالَ : نَعَمْ ، أَشْرَبُ دَمَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « خَالَطَ دَمِي دَمَهُ (٢) لاَ تَمَسُّهُ ٱلنَّارُ » .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، ولم أر في إسناده من أجمع على ضعفه .

١٤٠٣٠ ـ وَعَنْ سَلْمَى ٱمْرَأَةِ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ بَيْتِهِ جَالِساً فَقَالَ : « يَا سَلْمَى ٱلْتَينِي بِغُسْلٍ » ، فَجِئْتُهُ بِإِنَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ ، فَصَفَّيْتُهُ لَهُ ، ثُمَّ جَثَا عَلَىٰ مِرْفَقَةٍ حَشْوُهَا لِيفٌ ، وَأَنَا أَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَعَسَلَهُ ، وَإِنِّي فَصَفَّيْتُهُ لَهُ ، ثُمَّ جَثَا عَلَىٰ مِرْفَقَةٍ حَشْوُهَا لِيفٌ ، وَأَنَا أَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَعَسَلَهُ ، وَإِنِّي أَنْهُ ٱلدُّرُ يَلْمَعُ ، ثُمَّ جِئْتُهُ بِمَاءٍ فَعَسَلَهُ ، فَلَمَّ عَلَىٰ مَوْ ضِعٍ لاَ يَتَخَطَّاهُ فَلَمًا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ ، قَالَ : « يَا سَلْمَىٰ أَهْرِيقِي مَا فِي ٱلإِنَاءِ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَتَخَطَّاهُ أَحَدٌ » .

فَأَخَذْتُ ٱلإِنَاءَ فَشَرِبْتُ بَعْضَهُ ، ثُمَّ أَهْرَقْتُ ٱلْبَاقِي عَلَى ٱلأَرْضِ .

<sup>(</sup>١) ازدرده : ابتلعه .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): «بدمه».

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٩٠٩٤) من طريق مسعدة بن سعد ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا عباس بن أبي شملة ، عن موسى بن يعقوب ، عن ابن الأسقع - تحرفت فيه إلىٰ : أبي الأسقع - عن رُبَيح بن عبد الرحمان بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن جده : أن مالك بن سنان . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم ( ٢١٣٦) . وابن الأسقع ترجمه البخاري في الكبير ٧/٣٥٣ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ١٧٤ وقد تحرفت فيه « الأسقع » إلى « الأشج » ، وباقي رجاله ثقات .

رُبَيَح ـ تحرف في الأوسط إلىٰ رمح ـ ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٣٣١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روىٰ عنه جمع ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٣٠٩ .

وعباس بن أبي شملة فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٤٨٣ ) .

وقال الطبراني: « لا يروى هاذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به إبراهيم بن المنذر » .

فَقَالَ لِي : « مَاذَا صَنَعْتِ بما فِي ٱلإِنَاءِ ؟ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، حَسَدْتُ ٱلأَرْضَ عَلَيْهِ ، فَشَرِبْتُ بَعْضَهُ ، ثُمَّ أَهْرَفْتُ ٱلْبَاقِي عَلَى ٱلأَرْض .

فَقَالَ : « ٱذْهَبِي فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ بَدَنكِ (١) عَلَى ٱلنَّارِ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه معمر بن محمد ، وهو كذاب .

١٤٠٣١ ـ وَعَنْ حَكِيمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ ، عَنْ أُمِّهَا ، قَالَتْ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ يَبُولُ فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ سَرِيرِهِ .

فَقَامَ فَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَسَأَلَ فَقَالَ : « أَيْنَ ٱلْقَدَحُ ؟ » .

قَالُوا: شَرِبَتْهُ بَرَّةُ خَادِمُ أُمِّ سَلَمَةً (٣) ٱلَّتِي قَدِمَتْ مَعَهَا / مِنْ أَرْضِ ٱلْحَبَشَةِ.

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدِ ٱحْتَظَرَتْ مِنَ ٱلنَّارِ بِعِظَارٍ »(١) .

رواه الطبراني (٥) ورجاله رجال الصحيح ، غير عبد الله بن أحمد بن حنبل ، وحكيمة وكلاهما ثقة .

YV . / A

<sup>(</sup>۱) عند الطبراني: « فقد حرمك الله بذلك.... » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٩٢١٧ ) من طريق نصر بن عبد الملك السنجاري ، حدثنا معمر بن محمد بن عُبيد الله ، عن أبيه محمد بن عبيد الله ، عن أبيه عبيد الله بن أبي رافع ، عن سلمى امرأة أبي رافع قالت. . . . وهاذا إسناد ضعيف شيخ الطبراني ترجمه السمعاني في « الأنساب » ٧/ ١٦٠ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ومعمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع منكر الحديث ، وأبوه محمد بن عبيد الله ضعيف . وقال الطبراني : « لا يروى هاذا الحديث عن سلمى إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به معمر بن محمد » .

<sup>(</sup>٣) المحفوظ أنها « بركة خادم أم حبيبة » كما يأتي في الرواية الثانية لهاذا الحديث .

<sup>(</sup>٤) أي : احتمت منها بحمي عظيم .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ٢٤/ ١٨٩\_١٩٠ ، ٢٠٥ برقم ( ٤٧٨ ، ٥٢٧ ) من طريقين : حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال : أخبرتني حكيمة بنت أميمة ، عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت : كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان . . . . وهــٰذا إسناد صحيح .

١٤٠٣٢ ـ وَعَنْ أُمِّ أَيْمَنَ ، قَالَتْ : قَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنَ ٱللَّيْلِ وَأَنَا عَطْشَانَةٌ ، أَللَيْلِ إِلَىٰ فَخَارَةٍ فِي جَانِبِ ٱلْبَيْتِ فَبَالَ فِيهَا ، فَقُمْتُ مِنَ ٱللَّيْلِ وَأَنَا عَطْشَانَةٌ ، فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ .

فَلَمَّا أَصْبَحَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « يَا أُمَّ أَيْمَنَ ، قُومِي فَأَهْرِيقِي مَا فِي تِلْكَ ٱلْفَخَّارَةِ » .

قَالَتْ : قَدْ وَٱللهِ شَرِبْتُ مَا فِيهَا . قَالَتْ : فَضَحِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « أَمَا إِنَّكَ لاَ تَتَّجِعِينَ بَطْنَكِ أَبَداً » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه أبو مالك النخعي ، وهو ضعيف .

1٤٠٣٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ ٱلْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي قُرَادٍ ٱلسُّلَمِيِّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا بَطَهُورٍ فَغَمَسَ يَدَهُ ، فَتَوَضَّأَ فَتَتَبَعْنَاهُ ، فَنَوَنَاهُ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ ؟ » . فَحَسَوْنَاهُ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ ؟ » . قُلْنَا : حُبُّ ٱللهِ وَرَسُولِهِ .

قَالَ : « فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ، فَأَذُوا إِذَا ٱؤْتُمِنْتُمْ ، وَٱصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ ، وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ » .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه عبيد بن واقد القيسي ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۸٩/٢٥ ـ ٩٠ برقم ( ٢٣٠ ) ، والحاكم في المستدرك ٦٤-٦٧٣ من طريق شبابة بن سوار ، حدثنا أبو مالك النخعي ، عن الأسود بن قيس ، عن نبيح العنزي ، عن أم أيمن . . . . وأبو مالك النخعي متروك الحديث ، وقد سكت عنه الحاكم ، والذهبي .

<sup>(</sup>٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير وللكن أخرجه في الأوسط برقم ( ٢٥١٣) من طريق محمد بن رزيق ، حدثنا محمد بن هشام السدوسي .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٣٩٧ ) ـ ومن طريقه أورده ابن الأثير في « أسد الغابة » ٢٥٣/٦ ـ من طريق محمد بن المثنىٰ .

جميعاً : حدثنا عبيد بن واقد القيسي ، حدثنا يحيى بن أبي عطاء الأزدي قال : حدثني عمير بن يزيد \_ أبو جعفر الخطمي \_ عن عبد الرحمان بن الحارث ، عن أبي قُرَاد ﴾

#### ٣٥ \_ بَابٌ

النَّبِيُّ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا مَاتَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ قَرَأَ وَكَتَبَ .

رواه الطبراني (۱<sup>)</sup> ، وقال : هـندا حديث منكر ، وأبو عقيل ضعيف ، وهـندا معارض لكتاب الله تعالىٰ وأظن أن معناه : أن النبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتوف حَتَّىٰ قرأ عبد الله بن عتبة وكتب . يعني أنه كان يعقل في زمانه والله أعـلم .

## ٣٦ ـ بَابُ صِفَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٠٣٥ - عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

◄ السُّلَمِيّ . . . وهاذا إسناد فيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف ، ويحيى بن أبي عطاء وهو مجهول . وانظر « الإصابة » ترجمة عبد الرحمان بن أبي قراد ، وترجمة أبي قراد أيضاً . وأخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٢٠٠٤ ) من طريق محمد بن علي بن مسلم العقيلي ، حدثنا إسحاق بن داود الصواف ، حدثنا محمد بن خالد بن خداش ، حدثنا عبيد بن واقد ، به .

نقول: للكن الحديث صحيح بشواهده ، انظر حديث عبادة بن الصامت برقم ( ٢٧١ ) في « صحيح ابن حبان » وتعليقنا عليه ، وحديث أنس بن مالك عند الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ص ( ٣٠ ) ، وحديث الزبير عند البيهقي في « شعب الإيمان » .

(١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

وأخرجه البيهقي في النكاح 4.4 باب: لم يكن له أن يتعلم شعراً ولا يكتب ، من طريق بكر بن سهيل الدمياطي ، حدثنا عبد الخالق بن منصور القشيري النيسابوري ، حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا أبو عقيل : يحيى بن المتوكل ، حدثنا مجالد بن سعيد ، حدثني عون بن عبد الله . عن أبيه : عبد الله قال : . . . . ثم قال : هلذا حديث منقطع ، وفي رواية جماعة من الضعفاء والمجهولين ، والله تعالى أعلم . وأورده الشوكاني في « الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » ص ( 7.77 ) برقم ( 1.10 ) .

كما أورده ابن عراق في « تنزيه الشريعة.... » ٢١/٣٣٧ برقم ( ٢٤ ) وتأمل ما نقله عن الذهبي .

وانظر « فتح الباري » ٧/ ٥٠٤-٥٠٥ ، وموسوعة الحافظ ابن حجر ٤/ ٧٦.

وَسَلَّمَ: «صِفَتِي أَحْمَدُ ٱلْمُتَوَكِلُّ، لَيْسَ بِفَظِّ وَلاَ غَلِيظٍ، يَجْزِي بِٱلْحَسَنَةِ ٱلْحَسَنَةَ ، وَلاَ يُكَافِئُ بِٱلسَّيِّئَةِ ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ ، وَمُهَاجَرُهُ بِطَيْبَةَ ، وَأُمَّتُهُ ٱلْحَمَّادُونَ ، يَأْتَزِرُونَ عَلَىٰ أَنْصَافِهِمْ ، وَيُوَضِّئُونَ أَطْرَافَهُمْ ، أَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ يَصُفُونَ يَأْتَزِرُونَ عَلَىٰ أَنْصَافِهِمْ ، وَيُوَضِّئُونَ أَطْرَافَهُمْ ، أَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ يَصُفُونَ لِللصَّلاةِ كَمَا يَصُفُونَ لِلْقِتَالِ ، قُرْبَانُهُمُ ٱلَّذِي يَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَيَّ دِمَاؤُهُمْ ، رُهْبَانٌ بِاللَّيْل ، لِيُوثُ بِالنَّهَارِ » .

رواه الطبراني (١٦) ، وفيه من لم أعرفهم / .

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ، قَالَ : « رَأَيْتُ ٱلنّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 فِي ٱلنَّوْمِ زَمَنَ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ يَزِيدُ يَكْتُبُ ٱلْمَصَاحِفَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلنَّوْمِ ؟

YV1/A

قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ

وعبد الحميد بن عبد الرحمان بن فروة العجلي ، ترجمه البخاري في الكبير 7/8 ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل 17/7 ، وقد روىٰ عنه أكثر من واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات 111/7 .

وسنان بن الحارث فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٩٦٣ ) ، وانظر الضعيفة للشيخ ناصر رحمه الله برقم ( ٣٧٧٠ ) فقد جَهَّل جميع الرواة في هـنذا الإسناد . وانظر « الدر المنثور » ٣/ ١٣٢ .

نقول : يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في التفسير ( ٤٨٣٨ ) باب ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ .

لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي ، فَمَنْ رَآنِي فِي ٱلنَّوْم ، فَقَدْ رَآنِي » .

فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ (١) لَنَا هَاذَا ٱلرَّجُلِّ ٱلَّذِي رَأَيْتَ ؟

قَالَ : نَعَمْ ، رَأَيْتُ رَجُلاً بَيْنَ ٱلرَّجُلَيْنِ (٢) ، جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ ، أَسْمَرُ إِلَى ٱلْبَيَاضِ (٣) ، حَسَنُ ٱلْمَضْحَكِ ، أَكْحَلُ ٱلْعَيْنَيْنِ ، جَمِيلُ دَوَائِرِ ٱلْوَجْهِ (٤) ، قَدْ مَلاَتْ لِحْيَتُهُ مِنْ هَلَذِهِ إِلَىٰ هَلَذِهِ (٥) ، حَتَّىٰ كَادَتْ تَمْلاُ نَحْرَهُ .

قَالَ عَوْفٌ : لاَ أَدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَلذَا مِنَ ٱلنَّعْتِ .

قَالَ : فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ رَأَيْتَهُ فِي ٱلْيَقَظَةِ مَا ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتَهُ فَوْقَ هَلْذَا (ظ: ٤٦٦) » .

رواه أحمد<sup>(٦)</sup> ، ورجاله رجال ثقات .

١٤٠٣٧ ـ وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ مَازِنٍ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيّاً : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، ٱنْعَتْ لَنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صِفْهُ لَنَا .

قَالَ : كَانَ لَيْسَ بِٱلذَّاهِبِ طُولاً ، فَوْقَ ٱلرَّبْعَةِ (٧) ، إِذَا جَاءَ مَعَ ٱلْقَوْم

<sup>(</sup>١) تنعت : تصف . يقال : نعت الرجل صاحبه \_ بابه : نفع \_ إذا وصفه . ويقال : نَعُتَ \_ بضم العين ـ الرجل ، إذا كان النعت خلقة ، والمصدر نعاتة .

<sup>(</sup>٢) أي : ليس بالطويل البائن ، ولا بالقصير ، وإن كان إلى الطول أقرب ، وليس بالسمين ولا بالهزيل .

<sup>(</sup>٣) أي : ليس بأبيض أمهق لا تخالط بياضه حمرة ، ولا بالآدم الأسمر الشديد السمرة .

<sup>(</sup>٤) أي : جميل القسمات ، مستديراً مثل الشمس والقمر .

<sup>(</sup>٥) أي : لحيته كثة غزيرة الشعر تكاد تملأ وجهه صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٦) في المسند ١/ ٣٦١ ، والترمذي في « الشمائل المحمدية » برقم ( ٣٩٨ ) من طريق محمد بن جعفر ، وأخرجه ابن سعد ٢/ ٤٢٥ من طريق هوذة بن خليفة .

جميعاً : حدثنا عوف بن أبي جميلة ، عن يزيد الفارسي. . . . وهــٰـذا إسناد حسن .

 <sup>(</sup>٧) الرَّبْعَة \_ بفتح الراء المهملة وسكون الباء الموحدة من تحت \_ : المتوسط بين الطول والقصر ، ولكنه إلى الطول أقرب .

غَمَرَهُمْ ('') ، أَبْيَضَ شَدِيدَ ٱلْوَضَحِ ('') ، ضَخْمَ ٱلْهَامَةِ ("') ، أَغَرَّ ، أَبْلَجَ ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ ، شَنْ ٱلْكَفَيْنِ وَٱلْقَدَمَيْنِ ، إِذَا مَشَىٰ يُقْلِعُ كَأَنَّمَا يَنْحَدِرُ فِي صَبَبِ ('') ، كَأَنَّ الْأَشْفَارِ ، شَنْ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِأُمِّي الْعَرَقَ فِي وَجْهِهِ ٱللَّؤُلُوُ ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِأُمِّي وَأَبِي .

قلت : له عند الترمذي حديث طويل<sup>(ه)</sup> ، وفي هـٰـذا زيادة .

رواه عبد الله (٦) بإسنادين : في أحدهما رجل لم يسم ، والآخر من رواية يوسف بن مازن ، عن علي ، وأظنه لم يدرك علياً ، والله أعلم .

ورواه البزار (٧) باختصار ، وزاد : حَسَنُ ٱلشَّعْرِ رَجِلُهُ .

(١) أي: سترهم . يقال : غَمَرَ الشَّيْءَ إِذَا سَتَرَهُ .

(٢) الوضح - بفتح الواو والضاد المعجمة \_: البياض .

(٣) الهامة : الرأس . والأغر : الأبيض الجبين . وأبلج : أبيض ظاهر واضح .

وأهدب الأشفار: الأهداب: الأشعار التي تنبت على شفر العين ، وشفر العين: حرف الجفن الذي ينبت عليه الهدب.

وشثن الكفين والقدمين : غليظ الأصابع من الكفين والقدمين . وهــٰذا محمود في الرجال .

(٤) الصبب: المنحدر.

(٥) في المناقب ( ٣٦٣٨ ) باب : ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي « الشمائل » برقم ( ٥ ) .

(٦) ابن أحمد في زوائده على المسند ١/١٥١ من طريق نصر بن علي ، ومحمد بن أبي بكر المقدمي .

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ١١٦/١٦ ، ٢٥٢ من طريق سعيد بن منصور .

جميعاً : حدثنا نوح بن قيس ، حدثنا خالد بن خالد ، عن يوسف بن مازن ، عن رجل ، عن على على عن على . . . . وهاذا إسناد ضعيف فيه جهالة .

وخالد بن خالد قال الحافظ في « تعجيل المنفعة » 1/80 - 80 : « قلت : هو خالد بن قيس ، أخو نوح بن قيس الأزدي البصري ، وليس في شيوخ نوح بن قيس أحد اسمه خالد إلا أخوه . . . » . وخالد بن قيس من رجال مسلم ، وإن كان ما ذهب إليه الحافظ ليس محفوظاً وغير صحيح ، يكن خالد بن خالد مجهولاً ، والله أعلم .

(٧) في «كَشَف الأستار » ٣/ ١٢٢ برقم ( ٢٣٨٥ ) ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم →

وفي رواية (١) عنده : ضَخْمُ ٱلْعَيْنَيْن .

١٤٠٣٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَرَ .

رواه أحمد (٢) ، وأبو يعلىٰ ، والبزار ، ورجال أبي يعلىٰ رجال الصحيح .

١٤٠٣٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا تَمَثَّلَتْ بِهَاذَا ٱلْبَيْتِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ يُنْصِتُ (٣) :

◄ (٣٧٠) من طريق الحجاج بن أرطأة ، عن سالم المكي ، عن محمد بن الحنفية ، عن على على عن على على على على على على على المحلى ما عرفته .

ولكن أخرجه الترمذي في المناقب ( ٣٦٣٧) باب : ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم . وهو حديث صحيح ، وليس فيه : « حسن الشعر رجله » .

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/10 برقم ( 11/07) من طريق شريك ، عن عبد الملك بن عمير ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن علي . . . وهاذا إسناد حسن ، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( 100) في « موارد الظمآن » . وقد خرجناه في « موارد الطمآن » برقم ( 00 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 00 ) - وهو في « موارد الظمآن » برقم ( 00 ) . وانظر أيضاً مسند أحمد 00 ) ، و« البحر الزخار » برقم ( 00 ) ، و« دلائل النبوة » للبيهقي 00 / 00 ) .

(۱) عند البزار برقم ( 7777) ، وأحمد 1/47 ، والبخاري في « الأدب المفرد » برقم ( 1710 ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » 1/47 ، 117 حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن علي ، عن أبيه : علي . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل

(٢) في المسند ٣/٢٥٨\_٢٥٩ ، ٢٦٧ ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٣٧٤١) ، والبزار في «كشف الأستار» ٣/٢٨١ برقم ( ٢٣٨٨) ، وابن حبان في «موارد الظمآن» برقم ( ٢١١٥) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٥/١٩٧ ، والضياء في المختارة برقم ( ١٩٥٥، ١٩٥٦) ، والبيهقي في «دلائل النبوة» ١/٣٠٣ من طريق خالد بن عبد الله ، عن حميد ، عن أنس . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه البزار أيضاً برقم ( ٢٣٨٩ ) ، والضياء في المختارة برقم ( ١٩٥٧ ) من طريق عبد الواهب الثقفي ، حدثنا حميد ، به .

(٣) في (ظ، د): « يقضى ».

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى ٱلْغَمَامُ بِوَجْهِهِ رَبِيعُ ٱلْيَنَامَىٰ عِصْمَةٌ لِـلأَرَامِـلِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ : ذَاكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه أحمد (١) ، والبزار ، ورجاله ثقات .

١٤٠٤٠ ـ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بِلْعَدَوُيَّةِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي ، قَالَ: ٱنْطَلَقْتُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَنَزَلْتُ هَلَذَا ٱلْمُشْتَرِي يَقُولُ لِمُنْزَلْتُ هَلَذَا ٱلْمُشْتَرِي يَقُولُ لِلْبَائِعِ: أَحْسِنْ مُبَايَعَتِي .

قَالَ : فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : هَلذَا ٱلْهَاشِمِيُّ ٱلَّذِي (٣) أَضَلَّ ٱلنَّاسَ ، أَهُوَ هُوَ ؟

قَالَ : فَنَظَرْتُ / فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ ٱلْجِسْمِ ، عَظِيمُ ٱلْجَبْهَةِ ، دَقِيقُ ٱلأَنْفِ ، ٢٧٢/٨ دَقِيقُ ٱلْحَاجِبَيْنِ ، وَإِذَا مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَىٰ سُرَّتِهِ مِثْلُ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ شَعْرٌ أَسْوَدُ . . . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه أبو يعلى (٤) والذي من بلعدوية لم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا .

<sup>(</sup>١) في المسند ١/٧ من طريق الحسن بن موسى ، وعثمان .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧١٤/٨ برقم (٦١١٨)، و٢٠/ ٢٠ برقم (١٢٠١٥) من طريق يزيد بن هارون .

وأخرجه البزار في « البحر الزخار » برقم ( ٥٨ ) من طريق سليمان بن حرب .

جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان .

وأخرجه البخاري في الاستسقاء ( ١٠٠٨ ) باب : سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا . من طريق عمرو بن دينار قال : سمعت عمر يتمثل بشعر أبي طالب :

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِـلأَرَامِـلِ وهو قول أبي طالب . وانظر « السيرة » لابن هشام ١/ ٢٩١-٢٩٢ . و « مسند الموصلي » مع التعليق علىٰ هذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) بلعدوية : بنو العدوية ، وهي أمهم من بني عدي الرباب . وانظر « الأنساب » ٨/ ٤١١ .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) زيادة : «قد » .

<sup>(</sup>٤) في مسنده برقم ( ٦٨٣٠ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم →

التَّمِيمِيَّ ، وَكَانَ وَصَّافاً عَنْ صِفَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا أَشْتَهِي (١) أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئاً أَتَعَلَّقُ بهِ .

فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخْماً مُفَخَّماً ، يَتَلأَلأُ وَجْهُهُ تَلأْلُوَ ٱلْقَمَرِ لَيْلَةَ ٱلْبَدْر .

أَطْوَلَ مِنَ ٱلْمَرْبُوعِ ، وَأَقْصَرَ مِنَ ٱلْمُشَدَّبِ ، رَجْلَ ٱلشَّعْرِ ، إِذَا ٱنْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ ، وَإِلا ً ، فَلاَ يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيهِ (٢) إِذَا هُو وَقَرَهُ ، أَزْهَرُ ٱللَّوْنِ ، وَاسِعُ ٱلْجَبِينِ ، أَنَجُ ٱلْحَوَاجِبِ ، سَوَابِغَ مِنْ غَيْرِ قَرَنٍ ، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّهُ ٱلْغَضَبُ ، أَقْنَى ٱلْجَبِينِ ، أَنَجُ الْحَوَاجِبِ ، سَوَابِغَ مِنْ غَيْرِ قَرَنٍ ، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّهُ ٱلْغَضَبُ ، أَقْنَى الْمَعْرَيْنِ ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ ، يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ ، كَثُ ٱللَّحْيَةِ ، سَهْلُ ٱلْخَدَيْنِ ، ضَلِيعُ ٱلْفَمَ ، أَشْنَبُ ، مُقَلِّجُ ٱلأَسْنَانِ ، دَقِيقُ ٱلْمَسْرُبَةِ ، كَأَنَّ عُنْقَهُ جِيدُ وَمُنِيعُ الْفَحَةِ ، مُعْتَدِلُ ٱلْخَلْقِ ، بَادِنٌ مُتَمَاسِكُ ، سَوَاءُ ٱلْبَطْنِ وَٱلصَّدْرِ ، وَمُنْعَ لِيعُ الْفَحَدِ ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ ٱلْمَنْكِبَيْنِ ، ضَحْمُ ٱلْكَرَادِيسِ ، أَنْوَرُ ٱلْمُتَجَرِّدِ ، عَرِيضُ ٱلصَّدْرِ ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ ٱلْمَنْكِبَيْنِ ، ضَحْمُ ٱلْكَرَادِيسِ ، أَنْوَرُ ٱلْمُتَجَرِّدِ ، مَوْصُولُ مَا بَيْنَ ٱللَّبَقِ وَٱلسُّرَةِ بِشَعْرِ يَجْرِي كَٱلْخَطِّ ، عَارِيَ ٱلنَّذِينِ ، وَٱلْبُطْنِ مِمَّا مَوْنُ وَٱلْمَعْرِ يَجْرِي كَٱلْخَطِ ، عَارِيَ ٱلنَّذِينِ ، وَٱلْبُطْنِ مِمَّا مَوْنُ وَٱلْمَاءُ ، إِذَا وَالْ زَالَ وَالْعَلِي ٱلطَّرُونِ ، نَشُنُ ٱلْكَمَّينِ ، سَبْعُ مَعْمَا ٱلْمَاءُ ، إِذَا وَالْ زَالَ وَالْ قَلْعا ، وَتَخَطَّىٰ تَكَفَيا ، وَيَمْشِي مَسِيحُ ٱلْقَدَمَيْنِ ، يَنْبُو عَنْهُمَا ٱلْمَاءُ ، إِذَا وَالْ زَالَ وَالْ قَلْعا ، وَتَخَطَّىٰ تَكَفَيا ، ويَمْشِي مَعْلَى الصَّمَاءِ ، فَلَامُهُ ، إِذَا وَلَلْ وَالْ مِنْ صَبَبٍ ، وَإِذَا ٱلْتَفَتَ ٱلنَّفَتَ مَعا ، مَسْلِكُ أَلْمُولُ مِنْ نَظُرِهِ إِلَى ٱلشَمَاءِ ، جُلُّ نَظْرِهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، جُلُّ نَظْرِهِ أَلَى السَّمَاءِ ، جُلُّ نَظْرِهِ إِلَى ٱلطَّرْفِ ، نَظُرُهُ إِلَى ٱلْمُؤْرِفِ أَلْوَلُ مِنْ ضَوْرَهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، جَلُولُ مَنْ نَظُرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، جُلُّ نَظْرِهِ أَلْمُ أَلَامُ وَلَا مُؤْلِهُ مِنْ نَظُرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، خَلُلُ مَا أَلَامُ مُ الْمُؤْلُ مِنْ نَظُرِهُ إِلَى السَّمَاءِ ، خَلُلُ مُ الْمَاءُ ، وَلَا السَّمَاءِ ، خَلُولُ مُلْكَا

 <sup>← (</sup> ۱۲٦٤ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٣٦٩٦ ، ٣٠٩٨ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٦٩٠ ) ـ وإسناده ضعيف فيه جهالة .

وانظر « مسند الموصلي » . وسيأتي أيضاً برقم ( ١٤٢٢١ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من « د » قوله : « وأنا أشتهي » .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د): «أذنه».

ٱلْمُلاَحَظَةُ يَسُوقُ أَصْحَابَهُ ، يَبْدُأُ مَنْ لَقِي بِٱلسَّلاَم .

قُلْتُ : صِفْ لِي مَنْطِقَهُ .

قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَاصِلَ ٱلأَحْزَانِ ، دَائِمَ ٱلْفِكْرَةِ ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ ، لاَ يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ، طَوِيلَ ٱلسَّكْتِ ، يَفْتَتِحُ ٱلْكَلاَمَ وَيخْتِمُهُ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ ، وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ ٱلْكَلِمِ ، [كَلاَمُهُ] فَصْلٌ لاَ فُضُولٌ وَلاَ تَقْصِيرٌ ، دَمِثٌ لِيْسَ بِٱلْجَافِي وَلاَ ٱلْمُهِينُ ، يُعَظِّمُ ٱلنِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَتْ ، لاَ يَذُمُّ ذَوَاقاً (١) وَلاَ يَمْدَحُهُ ، لَيْسَ بِٱلْجَافِي وَلاَ ٱلْمُهِينُ ، يُعَظِّمُ ٱلنَّعْمَةَ وَإِنْ دَقَتْ ، لاَ يَذُمُّ ذَوَاقاً (١) وَلاَ يَمْدَحُهُ ، وَلاَ تَعْظِيمُ ٱلدُّنْيَا وَلاَ مَا كَانَ لَهَا ، فَإِذَا تُعُوطِي ٱلْحَقُ (٢) لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ ، وَلَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ ، لاَ يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ ، وَلاَ يَنْتَصِرُ لَهَا ، إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بَكَفَّهِ كُلِّهَا ، وَإِذَا لَغَضَبِهِ شَيْءٌ ، لاَ يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ ، وَلاَ يَنْتَصِرُ لَهَا ، إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بَكَفَّهِ كُلِّهَا ، وَإِذَا يَحَدَّثُ / ٱتَّصَلَ بِهَا ، فَيَضْرِبُ بِبَاطِنِ رَاحَةِ ٱلدُّيْمَنَىٰ بَاطِنَ إِبْهَامِهِ مُرَاكَ تَعَجَّبَ قَلَبَهَا ، وَإِذَا تَحَدَّثُ / ٱتَّصَلَ بِهَا ، فَيَضْرِبُ بِبَاطِنِ رَاحَةِ ٱلدُّمْنَىٰ بَاطِنَ إِبْهَامِهِ مُنَعْتَرُ عَنْ مِثْلَ حَبُ ٱلشَامَ الْ مُضَرِبُ بِبَاطِنِ رَاحَةٍ ٱلدُّمْنَىٰ بَاطِنَ إِبْهَامِهِ مُلَامِكُ ، وَإِذَا ضَحِكَ غَضَّ طَرْفَهُ ، جُلُّ ضَحِكِهِ ٱلنَّيْسَمُ ، ويَفْتُو عَنْ مِثْلِ حَبِ ٱلْغُمَام .

قَالَ : فَكَتَمَهَا ٱلْحُسَيْنُ زَمَاناً ، ثُمَّ حَدَّثَتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُهُ ، وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ ، فَلَمْ يَدَعْ سَأَلْتُهُ ، وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهَ عَنْ مَدْخَلِهِ وَمَجْلِسِهِ ، وَمَخْرَجِهِ وَشَكْلِهِ ، فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئاً .

قَالَ ٱلْحُسَيْنُ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ دُخُولِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ دُخُولَهُ لِنَفْسِهِ مَأْذُوناً لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَكَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ، جَزَّا نَفْسَهُ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ : جُزْءٍ للهُ ، وَجُزْءٍ لِنَفْسِهِ . ثُمَّ جَزَّا جُزْءَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلنَّاسِ ، أَجْزَاءٍ : جُزْءٍ للهَ الْعَامَّةِ بِٱلْخَاصَّةِ ، فَلاَ يَدَّخِرُ عَنْهُم شَيْئاً . فَكَانَ مِن سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ اللَّمَةِ إِيثَانُ أَهْلِ ٱلْفَصْلِ بِإِذْنِهِ ، وَقَسَّمَهُ عَلَىٰ قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي ٱلدِّينِ ، فَمِنْهُمْ ذُو اللَّمَةِ إِيثَانُ أَهْلِ ٱلْفَصْلِ بِإِذْنِهِ ، وَقَسَّمَهُ عَلَىٰ قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي ٱلدِّينِ ، فَمِنْهُمْ ذُو

<sup>(</sup>١) الذُّواق: المأكول والمشروب.

<sup>(</sup>٢) أي : ما لم ير حقاً يتعرض له بإهمال أو إبطال أو إفساد ، فإذا رأى ذلك تنمر وتغير حتى ينكره من عرفه . وكل ذلك لنصرة الحق .

والتعاطي : التناول والجراءة على الشي ، من عطا الشيء . يعطوه ، إذا أخذه وتناوله .

ٱلْحَاجَةِ ، وَمِنْهُمْ ذُو ٱلْحَاجَتَيْنِ ، وَمِنْهُمْ ذُو ٱلْحَوَائِجِ ، فَيَتَشَاعَلُ بِهِمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَيُلاَئِمُهُمْ ، وَيَقُولُ : « لِيُبَلِّغِ ٱلشَّاهِدُ ٱلْغَائِبَ وَيُلاَئِمُهُمْ ، وَيَقُولُ : « لِيُبَلِّغِ ٱلشَّاهِدُ ٱلْغَائِبَ وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَعَهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَعَهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَعَهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَعَهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَعَهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةً مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَعَهَا إِنَّاهُ مِنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةً مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَعَهَا إِيَّاهُ ، ثَبَتَ ٱللهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » . لاَ يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلاَّ ذَاكَ ، وَلاَ يَقْبَلُ مِنْ أَحَدِ غَيْرَهُ ، يَذْخُرُجُونَ رُوَّاداً ، وَلا يَتَفَرَّقُونَ إِلاَّ عَنْ ذَوَاقٍ (١) ، وَيَخْرُجُونَ أَدِلَةً ٢٠٤ .

قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلاَّ مِمَّا يَنْفَعُهُمْ وَيُوَلِّفُهُمْ، وَلاَ يُفَرِّقُهُمْ، أَوْ قَالَ: - وَلاَ يُنَفِّرُهُمْ - فَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُولِّيهِ عَلَيْهِمْ، وَيُحَذِّرُ ٱلنَّاسَ وَيَحْتَرِسُ قَالَ: - وَلاَ يُنفِّرُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَدِ بِشْرَهُ (٣) ، وَلاَ خُلُقَهُ ، يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ ، وَيَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَدِ بِشْرَهُ (٣) ، وَلاَ خُلُقَهُ ، يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ ، وَيَسْأَلُ اللّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَدِ بِشْرَهُ (٣) ، وَلاَ خُلُقَهُ ، يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ ، مُعْتَدِلَ ٱلنَّاسَ عَمَّا فِي ٱلنَّاسِ ، ويُحَمِّنُ ٱلْحَسَنَ ويُقوِّيهِ ، ويُقَبِّحُ ٱلْقُبْحَ ويُوهِنَّهُ ، مُعْتَدِلَ ٱلنَّاسَ عَمَّا فِي ٱلنَّاسِ ، ويُحَمِّنُ ٱلْحَسَنَ ويُقوِّيهِ ، ويُقَبِّحُ ٱلْقُبْحَ ويُوهِنَهُ ، مُعْتَدِلَ ٱلنَّاسَ عَمَّا فِي ٱلنَّاسِ ، ويَكُومَ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ عَتَادُ لاَ يُعْفُلُ مَخَافِقَ أَن يَعْفَلُوا أَوْ يَمِيلُوا ، لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادُ لاَ يُقَصِّرُ عَنِ ٱلْحَقِّ ، وَلاَ يُجَوِّزَهُ ٱلَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ ، خِيَارُهُمْ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ ، وَلاَ يُجَوِّزَهُ ٱلَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ ، خِيَارُهُمْ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ ، وَلاَ يُجَوِّزَهُ ٱلَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ ، خِيَارُهُمْ أَفْضَلُهُمْ عَنْدَهُ ،

وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً ، أَحْسَنَهُمْ مُوَاسَاةً وَمُؤَازَرَةً .

فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَ يَجْلِسُ وَلاَ يَقُومُ إِلاَّ عَلَىٰ (٤) ذِكْرٍ، وَلاَ يُوطِنُ ٱلأَمَاكِنَ، وَيَنْهَىٰ عَنْ إِيطَانِهَا، وَإِذَا ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ يَقُومُ إِلاَّ عَلَىٰ (٤) ذِكْرٍ، وَلاَ يُوطِنُ ٱلأَمَاكِنَ، وَيَنْهَىٰ عَنْ إِيطَانِهَا، وَإِذَا ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ ٱلْمَجْلِسُ، وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، وَيُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِهِمْ لاَ يَحْسِبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهُ.

<sup>(</sup>۱) الذواق : الطعام والشراب ، والمراد هاهنا : أنهم لا يتفرقون إلا عن علم وأدب يتعلمونه ، يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم .

<sup>(</sup>٢) أدلة : مفردها دليل ، أي : فقهاء علماء يدلون غيرهم إلى طريق الهدى والعلم والنجاة .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «علىٰ أحد». وفي (ظ، د): «بسره».

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « عن » .

مَنْ جَالَسَهُ أَوْ قَاوَمَهُ فِي حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ ٱلْمُنْصَرِفَ / ، وَمَنْ سَأَلَهُ ٢٧٤/٨ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلاَّ بِهَا ، أَوْ بِمَيْسُورِ مِنَ ٱلْقَوْلِ . قَدْ وَسِعَ ٱلنَّاسَ مِنْهُ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ ، فَصَارَ لَهُمْ أَباً ، وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي ٱلْحَقِّ سَوَاءً .

مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ حِلْمٍ وَحَيَاءٍ ، وَصَبْرٍ وَأَمَانَةٍ ، لاَ تُرْفَعُ فِيهِ ٱلأَصْوَاتُ ، وَلاَ تُؤْبَنُ فِيهِ ٱلْأَصْوَاتُ ، وَلاَ تُؤْبَنُ فِيهِ بِٱلتَّقْوَىٰ ، فِيهِ ٱلْخُرَمُ (١) ، وَلاَ تُنْشَىٰ فَلَتَاتُهُ (٢) ، مُتَعَادِلِينَ يَتَفَاضَلُونَ فِيهِ بِٱلتَّقْوَىٰ ، فِيهِ ٱلْخُرَينَ ، وَلاَ تَنْفَاضَلُونَ الْحَاجَةِ ، مُتَوَاضِعِينَ ، يُوَقِّرُونَ ذُوي (٣) ٱلْحَاجَةِ ، وَيَحْفَظُونَ ٱلْغَرِيبَ .

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ كَانَتْ سِيرَتُهُ فِي جُلَسَائِهِ ؟

قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، دَائِمَ ٱلْبِشْرِ ، سَهْلَ ٱلْخُلُقِ ، لَيِّنَ ٱلْجَانِبِ ، وَلاَ فَاحِشٍ ، وَلاَ عَيَّابٍ ، وَلاَ أَخَانِبِ ، وَلاَ فَاحِشٍ ، وَلاَ عَيَّابٍ ، وَلاَ مَرَّاحٍ (٤) ، يَتَغَافَلُ عَمَّا لاَ يَشْتَهِي ، [لاَ يَيْئَسُ مِنْهُ رَاجٍ] (٥) ، وَلاَ يُخَيَّبُ فِيهِ . مَزَّاحٍ (٤) ، وَلاَ يُخَيَّبُ فِيهِ .

قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ : ٱلْمِرَاءِ ، وَٱلإِكْثَارِ ، وَمَا لاَ يَعْنِيهِ .

وَتَرَكَ ٱلنَّاسَ<sup>(٦)</sup> مِنْ ثَلاَثٍ : كَانَ لاَ يَذُمُّ أَحَداً ، وَلاَ يُعَيِّرُهُ ، وَلاَ يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ ، وَلاَ يَعَيِّرُهُ ، وَلاَ يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُه كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُوُّوسِهِمُ ٱلطَّيْرُ ، وَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا ، وَلاَ يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ ، مَنْ تَكَلَّمَ أَنْصَتُوا لَهُ

<sup>(</sup>١) أي : لا يذكرن بقبيح . كان مجلسه مصاناً عن رفث القول . يقال : أَبَنَ الرجل يَأْبَنُهُ ، أُبْناً ، إذا عابه ورماه بخَلَّةِ سُوء .

<sup>(</sup>٢) أي : لا تشاع ولَا تذَاع . يقال : نثوت الحديث ، أنثوه ، نثواً .

والفلتات جمع ، واحده : فلتة ، وهي الزلة .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « ذي » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د): « مداح ».

<sup>(</sup>٥) في الكبير: « لا يؤنس منه ولا يخيب فيه ». وليس في أصولنا « يؤنس منه » وقد تصرفت فيما أثبت بين الحاصرتين.

<sup>(</sup>٦) عند الطبراني ، وفي (ظ ، د ) : « نفسه » .

حَتَّىٰ يَفْرُغَ ، حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثُ أَوَّلِيَتِهِمْ ، يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ ، وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ (١) عَلَى ٱلْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ ، وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ ، وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ (١) عَلَى ٱلْجَفْوةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ أَصْحَابُهُ يَسْتَجْلِبُوهُمْ ، وَيَقُولُ : « إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ ٱلْحَاجَةِ فَتَىٰ إِذَا كَانَ أَصْحَابُهُ يَسْتَجْلِبُوهُمْ ، وَيَقُولُ : « إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ ٱلْحَاجَةِ فَتَىٰ إِذَا كَانَ أَصْحَابُهُ يَسْتَجْلِبُوهُمْ ، وَيَقُولُ : « إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ ٱلْحَاجَةِ فَأَرْشِدُوهُ » . وَلاَ يَقْطَعُ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّىٰ يَجُوزَهُ فَيَقُطَعَهُ بِنَهْي أَوْ قِيَامٍ .

قَالَ : قُلْتُ كَيْفَ كَانَ سُكُوتُهُ ؟ قَالَ : كَانَ سُكُوتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَرْبَع : عَلَى ٱلْحِلْمِ ، وَٱلتَّقْدِيرِ ، وَٱلتَّقْدِيرِ ، وَٱلتَّفَكُّر .

فَأَمَّا تَقْدِيرُهُ فَفِي تَسْوِيَتِهِ ٱلنَّظَرَ وَٱلِاسْتِمَاعِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ.

وَأَمَّا تَذَكَّرُهُ \_ أَوْ قَالَ تَفَكُّرُهُ \_ فَفِيمَا يَبْقَىٰ وَيَفْنَىٰ ، وَجُمِعَ لَهُ ٱلْحِلْمُ فِي ٱلصَّبْرِ ، فَكَانَ لاَ يُغْضَبُهُ [شَيءً] وَلاَ يَسْتَفِزُّهُ .

وَجُمِعَ لَهُ ٱلْحَذَرُ فِي أَرْبَعِ: أَخْذِهِ بِٱلْحُسْنَىٰ لِيَقْتَدُوا بِهِ ، وَتَرْكِهِ ٱلْقَبِيحَ لِيَنْتَهُوا عَنْهُ ، وَإِجْهَادِهِ ٱلرَّأْيَ فِيمَا يُصْلِحُ<sup>(٢)</sup> أُمَّتَهُ ، وَٱلْقِيَامَ فِيمَا يَجْمَعُ<sup>(٣)</sup> لَهُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ .

قَالَ أَبُو عُبَيدٍ : أَبُو هَالَةَ كَانَ زَوْجَ خَدِيجَةَ قَبْلَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱسْمُهُ ٱلنَّبَّاشُ ، مِنْ بَنِي أُسَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ .

قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ : حَدَّثَنِي ٱلزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارِ . . . . قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي بِكْرٍ ٱلْمَوصِلِيِّ ، قَالَ : أَبُو هَالَةَ : مَالِكُ بْنُ زُرَارَةَ مِنْ بَنِي نَبَّاشِ بْنِ زُرَارَةَ .

قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ يَقُولُ قَوْلُهُ : فَخْماً ، ٱلْفَخَامَةُ فِي

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « الغريم » .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د): «أُصلح».

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): « جمع ».

ٱلْوَجْهِ: نَبُلُهُ وَٱمْتِلاَؤُهُ مَعَ ٱلْجَمَالِ وَٱلْمَهَابَةِ ، وَٱلْمَرْبُوعُ : ٱلَّذِي بَيْنَ ٱلطَّوِيلِ وَٱلْقَصِيرِ ، وَٱلْمُشَذَّبِ : ٱلْمُفْرَطُ / فِي ٱلطُّولِ ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي كُلِّ شَيْءٍ . قَالَ ٢٠٥/٨ جَرِيرٌ :

أَلْوَىٰ بِهَا شَذْبُ ٱلْعُرُوقِ مُشَذَّبُ فَكَأَنَّمَا وَكنَتْ (١) عَلَىٰ طِرْبَالِ (٢)

وَقَوْلُهُ : ( رَجْلُ ٱلشَّعْرِ ) : ٱلَّذِي لَيْسَ بِٱلسَّبْطِ ٱلَّذِي لاَ تَكَسُّرَ فِيهِ ، وَٱلْقَطَطُ : ٱلشَّدِيدُ ٱلْجُعُودَةِ . يَقُولُ : فِيهِ جُعُودَةٌ بَيْنَ هَـٰذَيْن .

وَ( ٱلْعَقِيصَةُ ) : ٱلشَّعْرُ ٱلْمَعْقُوصُ ، وَهُوَ نَحْوٌ مِنَ ٱلْمَضْفُورِ . وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ مَنْ لَبَّدَ ، أَوْ عَقَصَ ، أَوْ ضَفَرَ ، فَعَلَيْهِ ٱلْحَلْقُ<sup>(٣)</sup> .

وقوْلُهُ : ( أَزَجَّ ٱلْحَاجِبَيْنِ سَوَابِغُ ) ؛ ٱلزَّجَجُ<sup>(٤)</sup> فِي ٱلْحَوَاجِبِ : أَنْ يَكُونَ فِيهَا تَقَوُّسٌ مَعَ طُولٍ فِي أَطْرَافِهَا ، وَهُوَ : ٱلسَّبُوغُ ، قَالَ جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرِ :

إِذَا مَا ٱلْغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْماً وَزَجَجْنَ ٱلْحَوَاجِبَ وَٱلْعُيُونَا(٥)

قَوْلُهُ : ( فِي غَيْرِ قَرَنٍ ) : فَٱلْقَرْنُ : ٱلْتَقَاءُ ٱلْحَاجِبَيْنِ حَتَّىٰ يَتَّصِلاً . فَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ ، وَلَـٰكِنَّ بَيْنَهُمَا فُرْجَةً ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ : أَبْلَجُ ، وَذَكَرَ ٱلأَصْمَعِيُّ أَنَّ ٱلْعَرَبَ تَسْتَحِبُّ هَلذَا .

وَقَوْلُهُ : ( بَيْنَهُمَا عِرِقٌ يُدِرُّهُ ٱلْغَضَبُ ) يَقُولُ : إِذَا غَضِبَ دَرَّ ٱلْعِرْقُ ٱلَّذِي بَيْنَ

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): « وليت » وهو تحريف . يقال : وَكَنَ الطائر ، يكنُ ، وَكُناً ، إذا دخل الوَكْنَ ، وهو العش .

<sup>(</sup>٢) الطربال : البرج العالي ، وكل بناء مرتفع . وهـٰذا البيت هو البيت الخمسون في قصيدة عنوانها في ديوانه : وقال يجيب الفرزدق .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « الحق » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) وفي اللسان : «الزجج » : رقة محط الحاجبين ودقتهما وطولهما وسبوغهما واستقواسهما .

<sup>(</sup>٥) أي : دققن الحواجب وكحلن العيون .

ٱلْحَاجِبَيْنِ ، وَدُرُورُهُ : غِلَظُهُ ، وَنُتُوئُوهُ ، وَٱمْتِلاَؤُهُ .

وَقَوْلُهُ : ( أَقْنَى ٱلْعِرْنَيْنِ ) يَعْنِي : ٱلأَنْفَ ، وَٱلْقَنَا : أَنْ يَكُونَ فِيهِ دِقَّةٌ مَعَ ٱرْتِفَاعٍ فِي قَصَبَتِهِ ، يُقَالُ مِنْهُ : رَجُلٌ أَقْنَىٰ ، وَٱمْرَأَةٌ قَنْوَاءُ .

وَٱلأَشَمُّ : أَنْ يَكُونَ ٱلأَنْفُ دَقِيقاً لاَقَناً فِيهِ .

وَقَوْلُهُ : (كَتَّ ٱللِّحْيَةِ ) ، ٱلْكُثُوثَةُ : أَنْ تَكُونَ ٱللِّحْيَةُ غَيْرَ رَقِيقَةٍ ، وَلاَ طَوِيلَةٍ وَلَـٰكِنْ فِيهَا كَثَاثَةٌ مِنْ غَيْرِ عِظَمٍ وَلاَ طُولٍ .

وَقُولُهُ: (ضَلِيعُ ٱلْفَمِ) أَحْسَبُهُ يَعْنِي: حِدَّةَ ٱلشَّفَتَيْنِ (١).

وَقُولُهُ : ( أَشْنَبُ ) : هُوَ ٱلَّذِي فِي أَسْنَانِهِ رِقَةٌ وَتَحْدِيدٌ . يُقَالُ مِنْهُ : رَجُلٌ أَشْنَبُ ، وَٱمْرَأَةٌ شَنْبَاءُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي ٱلرِّمَّةِ :

لَمْيَاءُ فِي شَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لَعَسَ وَفِي ٱللَّثَاتِ ، وَفِي أَنْيَابِهَا شَنَبُ (٢) وَأَلْمُفَلَّجُ : هُوَ ٱلَّذِي فِي أَسْنَانِهِ تَفَرُّقٌ .

وَٱلْمَسْرُبَةُ : ٱلشَّعْرُ ٱلَّذِي بَيْنَ ٱللَّبَّةِ إِلَى ٱلسُّرَّةِ ، شَعْرٌ يَجْرِي كَٱلْخَطِّ ، قَالَ ٱلأَعْشَىٰ :

ٱلآنَ لَمَّا ٱبْيَضَ مسْرُبَيِّي وَعَضَضْتُ مِنْ نَابِي عَلَىٰ جِذْمِي (٣) وَقَوْلُهُ: (جِيدُ دُمْيَةٍ): ٱلْجِيدُ: ٱلْعُنْتُ ، وَٱلدِّمْيَةُ: ٱلصُّورَةُ.

وَقَوْلُهُ : ( ضَخْمُ ٱلْكَرَادِيسِ ) ، قَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ ٱلْعِظَامُ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ عَظِيمُ

<sup>(</sup>١) في « النهاية » : « ضليع الفم : عظيمه ، وقيل : واسعه » .

<sup>(</sup>٢) الحوة : سواد خفيف في الشفة ، وكذلك اللعس . وقيل : اللعس سواد مشرب بحمرة في البشرة .

وأما الشنب فقد اختلفوا فيه : فقالت طائفة : هو تحزيز أطراف الأسنان . وقيل : هو صفاؤها ونقاؤها . وقيل : هو طيب نكهتها .

وقال الأصمعي: الشنب: البرد والعذوبة في الفم.

<sup>(</sup>٣) جذم الأسنان : منابتها وأصولها . والمراد : أنني كما كبرت صرت آكل على جذم نابي .

ٱلأَلْوَاحِ . وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ ٱلْكَرَادِيسَ رُؤُوسَ ٱلْعِظَامِ ، وَٱلْكَرَادِيسُ فِي غَيْرِ هَلذَا : ٱلْكَتَائِبُ فِي ٱلْحُرُوبِ .

وَٱلزِّنْدَانِ : ٱلْعَظْمَانِ ٱللَّذَانِ فِي ٱلسَّاعِدَيْنِ ، ٱلْمُتَّصِلاَنِ بِٱلْكَفَّيْنِ ، وَصَفَهُ بِطُولِ ٱلذِّرَاعَيْن .

سَبْطُ ٱلْقَصَبِ : كُلُّ عَظْمٍ ذِي مُخِّ مِثْلِ ٱلسَّاقَيْنِ وَٱلْعَضُدَيْنِ وَٱلذِّرَاعَيْنِ / ٢٧٦/٨ وَسُبُوطُهُمَا : ٱمْتِدَادُهُمَا يَصِفُهُ بِطُولِ ٱلْعِظَامِ ، قَالَ ذُو ٱلرِّمَّةِ :

### جَوَاعِلُ فِي ٱلْبُرَىٰ قَصَباً خِدَالاً(١)

أَرَادَ بِٱلْبُرَىٰ : ٱلأَسْورَةَ وَٱلْخَلَاخِلَ .

وَقَوْلُهُ : ( شَشْنُ ٱلْكَفَّيْنِ وَٱلْقَدَمَيْنِ ) يُرِيدُ : أَنَّ فِيهِمَا بَعْضَ ٱلْغِلَظِ ، وَٱلأَخْمَصُ مِنَ ٱلْقَدَمِ فِي بَاطِنِهَا مَا بَيْنَ صَدْرِهَا وَعَقِبِهَا ، وَهُوَ ٱلَّذِي لاَ يَلْصَقُ بِٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْقَدَمَيْنِ فِي ٱلْوَطْءِ . قَالَ ٱلأَعْشَىٰ يَصِفُ ٱمْرَأَةً بِإِبْطَاءٍ فِي ٱلْمَشْيِ

[هِرْكَوْلَةٌ فُنُتُ دُرْمٌ مَرَافِقُهَا](٢) كَأَنَّ أَخْمَصَهَا بِٱلشَّوْكِ مُنْتَعِلُ (٣)

وَقَوْلُهُ : ( خُمْصَانُ ) ، يَعْنِي : أَنَّ ذَلِكَ ٱلْمَوْضِعَ مِنْ قَدَمَيْهِ فِيهِ تَجَافٍ عَنِ ٱلْأَرْضِ وَٱرْتِفَاعٌ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ خُمُوصَةِ ٱلْبَطْنِ ، وَهِيَ : ضُمْرُهُ ، يُقَالُ مِنْهُ : رَجُلٌ خُمْصَانُ ، وَٱمْرَأَةٌ خُمْصَانَةٌ .

<sup>(</sup>١) أي : يتزينَّ بالخلخال أسوقاً ممتلئة فيتزين بها الخلخال .

<sup>(</sup>٢) زيادة من معلقة الأعشىٰ ، وهو البيت العاشر فيها . وهِرْكَوْلَةٌ : ضخمة الوركين ، حسنة الخَلْق . وقيل : الحسنة المشي . والفُنُقُ : الفتيَّةُ من النساء والإبل . وواحد الدُّرُم أَدْرَم ، والمؤنثة درماء ، أي : ليس لمرفقيها حجم ، وجمع فقال مرافق لأن التثنية جمع .

<sup>(</sup>٣) قال التبريزي شارحاً هاذا الشطر: « معناه: أنها متقاربة الخطو. وقيل: لأنها ضخمة فكأنها تطأ على شوك لثقل المشي عليها » .

أقول: إنها متقاربة الخطو، تمشي بدل ودلال، وكبرياء واختيال، مفتونة فاتنة بما أوتيت من سحر وجمال. فكأن تقصير خطوها بغنج ما هو إلا رسالة إلىٰ كل من عضلاتها لتقوم بالرقص التعبيري لترسم النعيم الذي هي فيه....

وَقَوْلُهُ : ( مَسِيحُ ٱلْقَدَمَيْنِ ) يَعْنِي : أَنَّهُمَا مَلِسَانِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظُهُورِهَا تَكَسُّرٌ ، وَلِهَاذَا قَالَ : يَنْبُو عَنْهُمَا ٱلمَاءُ ، يَعْنِي : أَنَّهُ لاَ ثَبَاتَ لِلْمَاءِ عَلَيْهِمَا .

وَقُولُهُ : ( إِذَا خَطَا تَكَفَّىٰ ) ، يَعْنِي : ٱلتَّمَايُلَ . أَخَذَهُ مِنْ تَكَفِّي ٱلسُّفُنِ .

وَقَوْلُهُ : ( ذَرِيعُ ٱلْمِشْيَةِ ) يَعْنِي : وَاسِعُ ٱلْخُطَا ، كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِي صَبَبٍ . أَرَاهُ يُرِيدُ أَنَّهُ مُقْبِلٌ عَلَىٰ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، غَاضٌ بَصَرَهُ ، لاَ يَرْفَعُهُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ ٱلْمُنْحَطُّ . ثُمَّ فَسَّرَهُ فَقَالَ : خَافِضُ ٱلطَّرْفِ ، نَظَرُهُ إِلَى ٱلأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ . إِلَى ٱلسَّمَاءِ .

وَقَوْلُهُ : ( إِذَا ٱلْتَفَتَ ٱلْتَفَتَ جَمِيعاً ) يُرِيدُ : أَنَّهُ لاَ يَلْوِي عُنُقَهُ دُونَ جَسَدِهِ فَإِنَّ فِي هَلْذَا بَعْضَ ٱلْخِفَّةِ وَٱلطَّيْشِ .

وَقَوْلُهُ : ( دَمِثُ ) هُوَ : ٱللَّيِّنُ ٱلسَّهْلُ ، وَمِنْهُ قِيلَ للرَّمْلِ : دَمِثٌ ، وَمِنْهُ حَدِيثُهُ : أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَمَالَ إِلَىٰ دَمِثٍ .

وَقَوْلُهُ : ( إِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ) ٱلإِشَاحَةُ : ٱلْجِدُّ ، وَقَدْ يَكُونُ ٱلْحَذَرُ .

وَقَوْلُهُ : ( يَفْتَرُ عَنْ مِثْلِ حَبِّ ٱلْغَمَامِ ) وَٱلِافْتِرَارُ : أَنْ تُكَشِّرَ ٱلأَسْنَانُ ضَاحِكاً مِنْ غَيْرِ قَهْقَهَةٍ ، وَحَبُّ ٱلْغَمَام : ٱلْبَرَدُ ، شَبَّهَ بِهِ بَيَاضَ أَسْنَانِهِ . قَالَ جَرِيرٌ :

تُجْرِي ٱلسِّوَاكَ عَلَىٰ أَغَرَ كَأَنَّهُ بَرَدٌ تَحَدَّرَ مِنْ مُتُونِ غَمَام (١)

وَقَوْلُهُ : ( يَدْخُلُونَ رُوَّاداً ) ٱلرُّوَّادُ : ٱلطَّالِبُونَ ، وَاحِدُهُمْ : رَائِدٌ ، ( ظ : ٤٦٧ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : ٱلرَّائِدُ لاَ يَكْذِبُ أَهْلَهُ .

وَقَوْلُهُ : ( لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ ) يَعْنِي : عُدَّةً . وَقَدْ أَعَدَّ لَهُ .

وَقَوْلُهُ: لاَ يُوطِنُ ٱلْأَمَاكِنَ: أَيْ: لاَ يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ مَوْضِعاً يُعْرَفُ، إِنَّمَا يَجْلِسُ حَيْثُ يُمْكِنُهُ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي تَكُونُ فِيهِ حَاجَتُهُ، ثُمَّ فَسَرَهُ فَقَالَ: يَجْلِسُ

<sup>(</sup>١) هاذا البيت هو السابع من قصيدة يجيب فيها على الفرزدق .

حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ ٱلْمَجْلِسُ . وَمِنْهُ حَدِيثُهُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يُوطِنَ ٱلرَّجُلُ ٱلْمَكَانَ فِي ٱلْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِنُ ٱلْبَعِيرُ .

قَالَ أَبُو عُبَيدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ٱلْمُؤَدِّبُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ ٱلشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ رِجَالٌ فِي ٱلْمَسجِدِ يَتَنَاشَدُونَ ٱلشِّعْرَ فَأَقْبَلَ ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ فَقَالَ : أَفِي حَرَمِ ٱللهِ ، وَعِنْدَ بَيْتِ ٱللهِ تَتَنَاشَدُونَ ٱلشِّعْرَ ؟

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ يَٱبْنَ فِيهِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ ٱلشَّعْرِ إِذَا أَبِنَتْ فِيهِ ٱلنَّبَاءُ (١) ، أَوْ تُرُوزِ قَتْ (١) فِيهِ ٱلأَمْوَالُ ، وَقَوْلُهُ : لاَ تُنْفَى فَلَتَاتُهُ (١) ، ٱلْفَلَتَاتُ اللَّهَ النَّهُ ، ٱلْفَلَتَاتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُوَالُ ، وَقَوْلُهُ : لاَ تُنْفَى فَلَتَاتُهُ (١) ، ٱلْفَلَتَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَجْلِسِ ، أَلاَ تَرَىٰ أَنَّ صَدْرَ ٱلْكَلامِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَجْلِسِهِ . وَقَالَ أَيْضًا : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِمَجْلِسِهِ فَلَتَاتُ يحْتَاجُ أَحَدٌ أَنْ يَحْكِيهَا ، فَلَتَاتُهُ مُ عَنْ بَعْضٍ .

رواه الطبراني (٤) ، وفيه من لم يسم .

<sup>(</sup>١) أي : ذكرن فيه بقبيح القول .

<sup>(</sup>٢) تروزئت فيه الأموال : أي استجلبت به الأموال واستنقصت من أربابها وأنفقت فيه .

 <sup>(</sup>٣) أي : لا تشاع ولا تذاع . يقال : نثوت الحديث ، أنثوه ، نثواً ، إذا أشعته وأذعته . والنثا يطلق علىٰ حسن الكلام وعلىٰ قبيحه .

<sup>(3)</sup> في الكبير 17/000-177 برقم ( 113 )، وفي الأحاديث الطوال برقم ( 70 ) – ومن طريقه : أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( 070 ) – وابن سعد في الطبقات 171/171/1 ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 171/171/1 ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » 171/171/1 ، وابن كثير في الشمائل ص ( 00-00 ) – ، والحاكم 120/170/17 ولم يسق لفظه ، من طريق أبي غسان : مالك بن إسماعيل ، حدثنا 110/170/17

١٤٠٤٢ ـ وَعَنْ أُمْ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا غَضِبَ ٱحْمَرَّ وَجْهُهُ .

رواه الطبراني(١) وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي ، وثقه ابن حبان وغيره ،

\_\_\_\_\_

◄ جميع بن عمر \_ تحرف عند أبي نعيم إلىٰ : عمير \_ بن عبد الرحمان العجلي ، حدثني رجل بمكة عن ابن لأبي هالة ، عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال : سألت خالي هند بن أبي هالة . . . .

تنبيه: لقد تحرف «عمر» إلى «عمير» في التقريب. طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف، وطبعة أبي الأشبال الباكستاني، وطبعة بيت الأفكار الدولية. وفي خلاصة «تذهيب التهذيب».

وأخرجه الترمذي في الشمائل برقم (V) ، V ، V ) من طريق سفيان بن وكيع ، حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمان ، به . وسفيان بن وكيع ، ساقط الحديث . وقال الشيخ ناصر : « ضعيف جداً » .

ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في « شرح السنة » برقم ( ٣٧٠٥ ) ، والقاضي عياض في « الشفا » برقم ( ٣٧٤ ) . وابن الأثير في « أسد الغابة » ٥/ ٤١٩ .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٤٣/٣ ، ٣٤٧ ، والبغوي في « شرح السنة » برقم (٣٤٧ ) من طريق أحمد بن محمد بن علي بن رزين ، ومحمد بن هارون الروياني وإسحاق بن جميل ، قالوا : أنبأنا سفيان بن وكيع ، به .

(۱) في الكبير ٣٢٨/٢٣ برقم ( ٧٥٣) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي ، حدثنا جعفر بن زياد الأحمر ، عن جامع بن أبي راشد ، عن منذر أبي يعلىٰ ، عن أم سلمة . . . . وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف إسماعيل بن عمرو البجلي ، والانقطاع ، فإن منذر بن يعلىٰ : أبا يعلىٰ لم يدرك أم سلمة فيما نعلم ، والله أعلم .

وقال الحافظ في تهذيبه ٢٠٥/١٠ تعقيباً علىٰ قول المزي : « ذكره ابن حبان في الثقات » 🗻

وضعفه الدارقطني وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا يَكُانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَضَبَ ٱحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ .

رواه الطبراني(١) وفيه إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي ، وهو ضعيف .

11.11 وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى ٱلْيَمَنِ ، فَٱبْتَعْتُ حُلَّةَ ذِي يَزَنِ فَأَهْدَيْتُهَا إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمُدَّةِ ٱلَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشِ ، فَقَالَ : « لاَ أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ » ، فَرَدَّهَا ، فَبعْتُهَا ، فَٱسْتَرَاهَا ، فَلَبسَهَا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ وَهِيَ عَلَيْهِ ، فَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا فِي شَيْءٍ أَحْسَنَ مِنْهُ فِيهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قُلْتُ :

وَمَا يَنْظُرُ ٱلْحُكَّامُ فِي ٱلْفَصْلِ بَعْدَمَا بَدَا وَاضِحٌ ذُو غُرَّةٍ وَحُجُولُ إِذَا قَايَسُوهُ ٱلْمُجْدَ أَرْبَىٰ عَلَيْهِمُ كَمُسْتَفْرِغٍ مَاءَ ٱللَّذُنَابِ سَجِيلُ فَسَمِعَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ دَخَلَ .

رواه الطبراني(٢) وفيه يعقوب بن محمد الزهري، وضعفه الجمهور، وقد وثق.

 <sup>◄</sup> بقوله: « قلت: تتمة كلام ابن حبان: « روىٰ عن أم سلمة إن كان سمع منها ». وما وجدت ذلك في ثقات ابن حبان ، فالله أعلم ».

وقد تابع يحيى بن أبي بكير إسماعيل بن عَمْرِو ، فقد أخرجه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » ص( ٦٩ ) من طريق يحيى بن أبي بكير ، حدثنا جعفر بن زياد ، به . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۷/۱۰ برقم ( ۹۷۹۱ ) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، عن مخارق ، عن طارق بن شهاب قال : سمعت ابن مسعود... وإسماعيل بن إبراهيم : أبو يحيى التميمي مجمع على ضعفه ، عدا ابن عدي ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ۲۲۲۵ ) في « موارد الظمآن » .

ولعل حديث جابر الذي أخرجه مسلم في الجمعة ( ٨٦٧ ) باب : تخفيف الصلاة والخطبة ، يشهد له فيصح به . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٢١١١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٠٩٣ برقم (٣٠٩٤) من طريق يعقوب بن محمد الزهري ، حدثنا محمد بن ◄

قلت : وقد تقدمت له طريق أطول من هاذه في الهدية .

١٤٠٤٥ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَلِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَمَا خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي ٱللهِ جْرَةِ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ (١) مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، وَٱبْنُ أُرَيْقِطٍ (٢) يَدُلُّهُمْ عَلَى ٱلطَّرِيقِ ، فَمَرَّ بِأُمِّ مَعْبَدٍ ٱلْخُزَاعِيَّةِ وَهِيَ لاَ تَعْرِفُهُ .

فَقَالَ لَهَا: « يَا أُمَّ مَعْبَدٍ هَلْ عِنْدَكِ مِنَ لَبَنِ ؟ » .

قَالَتْ : لاَ وَٱللهِ ، إِنَّ ٱلْغَنَمَ لَعَازِبٌ (٣) .

قَالَ : « فَما / هَاذِهِ ٱلشَّاةُ ٱلَّتِي أَرَاهَا فِي كِفَاءِ ٱلْبَيْتِ ؟ » .

قَالَتْ : شَاةٌ خَلَّفَهَا ٱلْجُهْدُ عَنِ ٱلْغَنَم .

YVA/A

قَالَ : ﴿ أَتَأْذَنِينَ فِي حِلاَبِهَا ؟ ﴾ قَالَتْ : وَٱللهِ مَا ضَرَبَهَا مِنْ فَحْلٍ قَطُّ ، وَشَأْنُكَ بِهَا . فَمَسَحَ ظَهْرَهَا وَضَرْعَهَا ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ يُرْبِضُ ٱلرَّهْطَ (٤) ، فَحَلَبَ فِيهِ ،

 <sup>◄</sup> إبراهيم ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن حكيم بن حزام . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : يعقوب بن محمد ، وابن لهيعة . وقد تقدم برواية نحو هاذه وليس فيها بيتا الشعر برقم ( ١٤٤٧٣ ) وهناك استوفينا تخريجه . وانظر « كنز العمال » برقم ( ١٨١٠ ) وهناك استوفينا تخريجه . وانظر « كنز العمال » برقم ( ١٤٤٧٣ ) .
 (١) عامر بن فهيرة مولئ أبي بكر ، أسود اللون ، مملوكاً للطفيل بن عبد الله بن سحيرة ، وكان من السابقين إلى الإسلام ، عذب كثيراً ، اشتراه أبو بكر وأعتقه . وانظر « أسد الغابة »
 ٣٠ ١٣٧١ - ١٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أريقط ، دليل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لما هاجرا ، بقي علىٰ . دين قومه ، انظر ترجمته في « الإصابة » .

<sup>(</sup>٣) أي : بعيدة المرعى لا تأوي إلى المنزل في الليل . انظر « النهاية » .

<sup>(</sup>٤) الرهط: ما دون العشرة من الرجال ، وقيل إلى الأربعين ، وليس فيهم امرأة .

والرهط أيضاً: عشيرة الرجل وأهله. ولا واحد له من لفظه.

ويُرْبضُ الرهط: يُرُويهم ويثقلهم حتىٰ يناموا ويمتدوا على الأرض، من ربض في المكان، يربض، إذا لصق به وأقام ملازماً له.

فَمَلاَهُ ، فَسَقَىٰ أَصْحَابَهُ عَلَلاً بَعْدَ نَهَلٍ (١) ، ثُمَّ حَلَبَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَغَادَرَهُ عِنْدَهَا وَٱرْتَحَلَ .

فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا عِنْدَ ٱلْمَسَاءِ قَالَ لَهَا : يَا أُمَّ مَعْبَدٍ ، مَا هَـٰذَا ٱللَّبَنُ وَلاَ حَلُوبَةَ فِي ٱلْبَيْتِ ، وَٱلْغَنَمُ عَازِبٌ ؟

قَالَتْ : لاَ وَٱللهِ ، إِلاَّ أَنَّهُ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ ظَاهِرُ ٱلْوَضَاءَةِ (٢) ، مَلِيحُ ٱلْوَجْهِ فِي أَشْفَارِهِ وَطَفَ (٣) ، مَلِيحُ ٱلْوَجْهِ فِي أَشْفَارِهِ وَطَفَ (٣) ، وَفِي صَوْتِهِ صَهَلٌ (٥) ، غُصْنٌ بَيْنَ غُصْنَيْنِ ، لاَ يَتَشَنَّىٰ مِنْ طُولٍ ، وَلاِ تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِن قِصْرٍ (٢) ، لَمْ تُعِبْهُ ثُجْلَةٌ (٧) ، وَلَمْ تُزْرِ بِهِ صَعْلَةٌ (٨) ، كَأَنَّ عُنْقَهُ إِبْرِيقُ فِضَّةٍ ، إِذَا نَظَرَ عَلاَهُ (٩) ٱلْبَهَاءُ ، وَإِذَا صَمَتَ

(١) يقال: نَهِلَ ـ بابه تَعِبَ ـ إذا شرب الشرب الأول حتى ارتوى ، فهو ناهل. وعَلّ ، يَعلُّ ـ بابه ضرب ـ أى تعلل بالشرب شيئاً بعد الشيء.

(٢) الوضاءة: الملاحة.

(٣) الأُشفار : حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر ، واحدها : شُفْرٌ . والشَّعْرُ :
 الأهداب .

والوطف : كثرة شعر العين والاسترخاء ، ولا يكون ذلك إلا مع الطول . ويروي : بالغين : غُطَف ، وبالعين : عطف . وعطف : هو انعطاف شعر الأجفان لطوله ، وهاذا ما يراد من غطف أيضاً .

(٤) الدَّعَجُ : شدة سواد العين مع سعتها .

(٥) الصَّهَلُ : صوت الفرس . وإنما يصهل بشدة وقوة . وفي رواية « صَحَل » وهو : صوت فيه بحة وغلظ لا يبلغ أن يكون جشة ، ويستحسن لخلوه عن الحدة المؤذية للسمع .

(٦) أي : لا يتقصف لطوله ، ولا تحتقره العين لقصره ، وإنما هو في حال تنجذب إليه العيون وتميل إليه القلوب .

(٧) الثُّجْلَة \_ بالثاء المثلثة والجيم \_ : عِظَمُ البطن مع استرخاء أسفله . وفي رواية « نحلة » من النحول .

(A) الصَّعْلَة : صغر الرأس ، يقال : رجل صَعْلٌ وأَصْعَل ، وقد تكون الصعلة : الدقة في البدن والنحول ، والمراد : أنه ليس بعظيم البطن ولا منتفخ الخصر ، ولا ضامره جداً ، وما هو بصغير الرأس ، لا عيب فيه ولا نقص ، فسبحان من خلق فسوى .

(٩) في (ظ، د) : «كفاه» .

فَعَلَيْهِ ٱلْوَقَارُ ، كَلامُهُ كَخَرَزِ ٱلنَّظْمِ ، أَزْيَنُ أَصْحَابِهِ مَنْظَراً ، وَأَحْسَنُهُمْ وَجُهاً ، مَحْسُودٌ (١) غَيْرَ مُفَنَّدٍ (٢) ، لَهُ أَصْحَابٌ يَحُفُّونَ بِهِ ، إِذَا أُمِرُوا تَبَادَرُوا إِلَيْهِ ، فَإِذَا نَهُوا (٣) ٱنْتَهَوْا عِنْدَ نَهْيِهِ .

فَقَالَ : هَـٰذَا<sup>(٤)</sup> صَاحِبُ قُرَيْشٍ ، وَلَوْ رَأَيْتُهُ لاَتَّبَعْتُهُ ، وَلأَجْهَدَنَّ أَنْ أَفْعَلَ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِمَكَّةَ أَيْنَ تَوَجَّهَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّىٰ سَمِعُوا هَاِتِفاً يَهْتِفُ عَلَىٰ أَبِي قُبَيْسِ :

جَزَى ٱللهُ خَيْراً وَٱلْجَزَاءُ بِكَفِّهِ هُمَا نَزَلاً بِالْبِرِّ وَٱرْتَحَلاً بِهِ فُمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا(٥) فَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا(٥) وَأَكْسَىٰ لِبُرْدِ ٱلْحَالِ قَبْلَ ٱبْتِدَائِهِ لِيُهْنِ بَنِي كَعْبٍ مَكَانُ فَتَاتِهِمْ لِيُهْنِ بَنِي كَعْبٍ مَكَانُ فَتَاتِهِمْ

رَفِيقَيْنِ قَالاً خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ فَقَدْ فَازَ مَنْ أَمْسَىٰ رَفِيقَ مُحَمَّدِ أَبَرَّ وَأَوْفَىٰ ذِمَّةً مِنْ مُحَمَّدِ وَأَعْطَىٰ بِرَأْسِ ٱلسَّابِحِ ٱلْمُتَجَرِّدِ وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدِ وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدِ

رواه الطبراني (٦<sup>٦)</sup> وفيه عبد العزيز بن يحيى المديني ، ونسبه البخاري وغيره إلى الكذب . وقال الحاكم : صدوق فالعجب منه ، وفيه مجاهيل أيضاً ، وقد تقدم هاذا الحديث من غير هاذه الطريق في المغازي في الهجرة إلى المدينة .

<sup>(</sup>١) وفي رواية : « محشود » يعني أن أصحابه يحوطون به ويجتمعون علىٰ خدمته .

<sup>(</sup>٢) المُفَنَّد : المنسوب إلى الجهل وقله العقل . من الفَنَد ، وهو الخرف .

<sup>(</sup>۳) في (ظ، د): «نها».

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « هاذه صفة » .

<sup>(</sup>٥) في ( د ) : « حملها » .

<sup>(</sup>٦) في الكبير ١٠٥/٧ برقم ( ٦٥١٠) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ٣١٦.٣١٤ ، وابن كثير في السيرة ٢٦٣/٢ من طريق عبد العزيز بن يحيى مولى العباس ، المديني ، حدثنا محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده سليط . . . . وعبد العزيز بن يحيى كذبه بعضهم ، واتهمه آخرون بسرقة الحديث .

ومحمد بن سليمان بن سليط قال العقيلي : « مجهول بالنقل . وأما أبوه سليمان فمجهول » . وقد تقدم برقم ( ٩٩٧٣ ) وهو حديث جيد إن شاء الله تعالىٰ فعد إليه لتمام التخريج .

١٤٠٤٦ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
 تَكَلَّمَ رُئِيَ كَٱلنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت ، وهو ضعيف .

18.8٧ ـ وَعَنْ أَبِي قُرْصَافَةَ ، قَالَ : لَمَّا بَايَعْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأُمِّي وَخَالَتِي ، وَرَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ مُنْصَرِفِينَ ، قَالَتْ لِي أُمِّي وَخَالَتِي : وَسَلَّمَ أَنَا وَأُمِّي وَخَالَتِي : يَا بُنَيَّ مَا رَأَيْنَا / مِثْلَ هَـٰذَا ٱلرَّجُلِ أَحْسَنَ مِنْهُ وَجْهاً ، وَلاَ أَنْقَىٰ ثَوْباً ، وَلاَ أَلْيَنَ ٢٧٩/٨ كَلاَماً ، وَرَأَيْنَا كَأَنَّ ٱلنُّورَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ .

رواه الطبراني (٢) وفيه من لم أعرفهم .

١٤٠٤٨ ـ وَعَنْ جُبَيْرٍ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مُطْعِمٍ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ٱللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

رواه الطبراني (٣) وفيه من لم أعرفهم .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم (۷۷۱)، وفي الكبير ٤١٦/١١ برقم (١٢١٨١) من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت ، حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ـ وعند الطبراني في الأوسط: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن موسى بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس . . . . وإسناد الكبير فيه عبد العزيز بن أبي ثابت وهو متروك .

وإسناد الأوسط فيه عبد العزيز ، وُفيه ابن أبي حبيبة وهو ضعيف ، وقيل : هو متروك .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣/١٨\_ ١٩ برقم (٢٥١٨) من طريق أيوب بن علي بن الهيصم ، حدثنا زياد بن سيار ، عن عزة بنت عياض قالت : سمعت أبا قرصافة . . . وأيوب بن علي بن الهيصم ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٢٥٢ وقال : « روى عنه أبي وقال شيخ » .

وزياد بن سيار فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٩٧٥ ) .

وعزة بنّ عياض روت عن جدها أبي قرصافة ، روى عنها زياد بن سيار ، وأهل فلسطين وما رأيت فيها جرحاً ، وذكرها ابن حبان في « الثقات » ٥/ ٢٨٩ .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢٠٤/٤ : « ما رأيت في النساء من اتهمت ، ولا من تركوها » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢/ ١٣٦ برقم ( ١٥٧٥ ) من طريق فردوس بن الأشعري ، عن مسعود بن →

١٤٠٤٩ - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ : صِفِي لِيَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : لَوْ رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ ٱلشَّمْسَ طَالِعَةً .

رواه الطبراني(١) ، في الكبير ، والأوسط ورجاله وثقوا .

١٤٠٥٠ - وَعَنْ أَبِي ٱلطُّفْيَلِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَمَا أَنْسَىٰ بَيَاضَ وَجْهِهِ مَعَ شِدَّةِ سَوَادِ شَعْرِهِ ، إِنَّ مِنَ ٱلرِّجَالِ مَنْ هُوَ أَطْوَلُ مِنْهُ ، يَمْشِي وَيَمْشُونَ حَوْلَهُ . فَقُلْتُ لأُمِّي مَنْ هَٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
 أَطْوَلُ مِنْهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَقْصَرُ مِنْهُ ، يَمْشِي وَيَمْشُونَ حَوْلَهُ . فَقُلْتُ لأُمِّي مَنْ هَلْذَا وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قلت: له حديث في الصحيح<sup>(٢)</sup> غير هاذا.

رواه الطبراني (٣) ، وفيه جابر الجعفي ، وهو ضعيف .

◄ سليمان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن نافع بن جبير ، عن أبيه جبير بن مطعم . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، مسعود بن سليمان مجهول ، وانظر « لسان الميزان » ٢٦/٦ ، وباقي رجاله ثقات ، فردوس بن الأشعري بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢١٥٤ ) .

(۱) في الكبير ٢٤/٢٤ برقم ( ٦٩٦ ) ، وفي الأوسط ٥/ ٢٣٠ برقم ( ٤٤٥٥ ) ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٥٥١ ) ، والدارمي برقم ( ٦١ ) ، وإسناده ضعيف ، وانظر « مسند الدارمي » .

 (۲) عند مسلم في الفضائل ( ۲۳٤٠ ) باب : كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه ، وما بعده أيضاً .

(٣) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/ ١٢٤ برقم ( ٣٣ ) من طريق عبد الأعلىٰ ، حدثنا الجريري ، قال : سمعت أبا الطفيل يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد صحيح . عبد الأعلى بن عبد الأعلىٰ سمع الجريري قبل اختلاطه والله أعلم .

وأخرجه ابن سعد في طبقاته ١٢٦/٢/١ ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٩٤٧ ) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٨٠٣٣ ) من طريق أبي كريب ، حدثنا معاوية بن هشام ، عن شيبان ، عن جابر ، عن أبي الطفيل . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف جابر ، وهو الجعفى .

ورواه البزار باختصار ، ورجاله رجال الصحيح .

١٤٠٥١ ـ وَعَنْ أُمِّ هَانِيءٍ ، قَالَتْ : مَا نَظَرْتُ إِلَىٰ بَطْنِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ ، إِلاَّ ذَكَرْتُ ٱلْقَرَاطِيسَ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه جابر الجعفي ، وهو ضعيف .

١٤٠٥٢ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : كَانَتْ أَصَابِعٌ (١ ) ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ ، مُتَظَاهِرَةً .

رواه عبد الله(٣) ، وفيه سلمة بن حفص ، وهو ضعيف .

١٤٠٥٣ ـ وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ ، قَالَتْ : رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ أُصْبُعُهُ ٱلَّتِي تَلِي ٱلإِبْهَامَ لَهَا فَضْلٌ فِي ٱلطُّولِ عَلَى ٱلإِبْهَامِ ـ تَعْنِي : مِنَ ٱلرِّجْلِ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٤/٣١٤ برقم ( ١٠٠٦ ) من طريق محمد بن صالح بن الوليد النرسي ، حدثنا أبو حفص : عمرو بن علي ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شيبان ، عن جابر الجعفي ، عن أبي صالح ، عن أم هانيء . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، شيخ الطبراني تقدم برقم ( ١١٦٧ ) ، وجابر هو : الجعفي ، وهو ضعيف .

وهو في « مسند الطيالسي » برقم ( ١٧٢٤ ) . ومن طريق الطيالسي أخرجه ابن عساكر ٣١١/٣ .

وأخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٢/ ١٢٧ ، والبغدادي في تاريخه ٢٩/١٣ من طريقين : حدثنا شيبان أبو معاوية ، به .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د): «أصبع».

<sup>(</sup>٣) في زوائده على المسند ٥/ ١٠٠ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢٤٨/١ من طريق محمد بن إسحاق الصَّغَاني ، حدثنا سلمة بن حفص ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة . . . .

وأخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٣٣٩ من طريق صالح بن محمد البغدادي ، حدثنا سلمة بن حفص السعدي ، به .

وقال ابن حبان : « سلمة . . . . شيخ كان يضع الحديث لا يحل الاحتجاج به . . . » . وقال أيضاً : « وهاذا خبر منكر لا أصل له ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه من لم أعرفهم .

١٤٠٥٤ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَصِفُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ رَجُلاً رَبْعَةً ، وَهُوَ إِلَى ٱلطُّولِ أَقْرَبُ ، شَدِيدَ ٱلْبَيَاضِ ، أَسْوَدَ ٱللِّحْيَةِ ، حَسَنَ ٱلشَّعْرِ ، أَهْدَبَ أَشْفَارِ ٱلْعَيْنَيْنِ ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ ٱلْمَنْكَبَيْنِ ، يَطَأُ بِقَدَمَيْهِ جَمِيعاً لَيْسَ لَهُ أَخْمَصٌ ، يُقْبِلُ جَمِيعاً ، وَيُدْبِرُ جَمِيعاً ، لَمْ أَرْ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ورجاله وثقوا .

(۱) في الكبير ۲۰/ ٤٠ برقم ( ۷۰ ) وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣٤٦٥ )\_ ومن طريق أبي قتيبة ، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٧٨٩٠ ) \_ من طريق أبي قتيبة ، وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٢٢٣ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ١/ ٢٤٥ \_ ٢٤٦ من طريق يزيد بن هارون .

جميعاً: حدثنا عبد الله بن يزيد بن ضبة ، قال : حدثتني عمتي سَارَّةُ بن مقسم ، عن ميمونة بنت كردم ، وروى عنها ابن أخيها عبد الله بن يزيد بن مقسم ـ وهو ابن ضبة ـ وما رأيت فيها جرحاً ولا تعديلاً ، وللكن مثلها في القدم قبلت روايته ، والله أعلم .

وأخرجه ضمن حديث طويل : أحمد ٣٦٦/٦، وابن سعد في الطبقات ٢٢٣/٨ ، وهي رواية شاذة . وقد تقدم الحديث مطولاً برقم ( ٧٤١٥) وهناك استوفينا تخريجه ، وانظر أيضاً الحديث السابق .

(٢) في «كشف الأستار » ٣/١٢٣ برقم ( ٢٣٨٧ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحمصي ، حدثنا عمرو بن الحارث الحمصي ، عن عبد الله بن سالم الأشعري الحمصي ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وهاذا إسناد حسن ، وعمرو بن الحارث بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٧٠٦ ) في « موارد الظمآن » وقد تقدم برقم ( ١٣٥ ) .

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ١/ ٢٧٥-٢٧٥ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » الارجه البيهقي في عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قال : سئل أبو هريرة عن صفة النبي فقال : كان . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع ، الزهري لم يدرك أبا هريرة .

١٤٠٥٥ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ بِأُصْبَعِهِ ٱلسَّبَّابَةِ هَلْكَذَا : لَحْمٌ نَاشِرٌ بَيْنَ كَتِفَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه أحمد (١<sup>)</sup> ، وفيه عبد الله بن ميسرة ، وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٠٥٦ \_ وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ \_ يَعْنِي : عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ \_ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ / ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَبَا زَيْدٍ ، ٱذْنُ مِنِّي وَٱمْسَحْ ظَهْرِي » ، ٢٨٠/٨

◄ وقال البزار : « لا نعلم رواه عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، إلا الزبيدي » .والزبيدي ثقة ثبت لا يضر تفرده بالحديث . والله أعلم .

(١) في المسند ٣/ ٦٩ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في « شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم » ص ( ٤٢ ) ـ من طريق سريج .

وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٣/ ٢٧٧ ـ ومن طريقه أورده البيهقي في الدلائل ١/ ٢٦٥ ، وابن كثير في « شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم » ( ص ٤٢ ) ـ من طريق ً مسلم بن إبراهيم .

جميعاً: حدثنا عبد الله بن ميسرة الخراساني ، عن غياث البكري ـ وعند الباقين : الفسوي ومن تبعه : عتاب البكري ـ قال : كنا نجالس أبا سعيد . . . .

نقول : بعد طول البحث عن ترجمة لغياث البكري ، وجدت في الإكمال ١٣٣/٦ ما نصه : « غياث البكري سمع أبا سعيد ، روى عنه عبد الله بن ميسرة أبو ليلى الخراساني .

وقيل : عَتَّاب\_بعينَ مهملة ، وتاء معجمة باثنتين من فوقها » . وأزعم أن هـٰـذا هو الصواب ، والله أعلم .

وعتاب البكريّ ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٥٥ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » الا المرح والتعديل » الا ٢ ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٧٤ .

وأما الإسناد فضعيف لضعف عبد الله بن ميسرة الخراساني .

وأخرجه الترمذي في الشمائل برقم ( ٢١) ، والبخاري في الكبير ٤ ٤٤ من طريق بشر بن وضاح ، أخبرنا بشير بن عقبة : أبو عقيل ، عن أبي نضرة قال : سألت أبا سعيد عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم \_ يعني : خاتم النبوة \_ فقال : كان في ظهره بَضْعَةٌ ناشزة . وهذا إسناد حسن ، وللكن الحديث يصح بشواهده . انظر أحاديث الباب .

وَكَشَفَ ظَهْرَهُ ، فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ ، وَجَعَلْتُ ٱلْخَاتَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ ، قَالَ : فَغَمَزْتُهَا . فَقِيلَ : وَمَا ٱلْخَاتَمُ ؟ قَالَ : شَعْرٌ مُجْتَمِعٌ .

رواه أحمد (١) ، وأبو يعلى ، والطبراني ، وزاد في رواية (٢) عنده : « رَأَيْتُ ٱلْخَاتَمَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ يَخْتِمُ » . وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح .

١٤٠٥٧ ـ وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ عَمْرِو : أَنَّهُ كَانَ يَخْدُمُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَاطَبَهُ يَهُودِيُّ ، فَسَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرَهُ أَنْ يُرَى ٱلْخَاتَمُ ، فَسَوَّيْتُهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « مَنْ فَعَلَ هَلْذَا ؟ » .

قُلْتُ : أَنَا . قَالَ : « تَحَوَّلْ إِلَيَّ » .

فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِي ، فَأَمَرَّهَا عَلَىٰ وَجْهِيَ وَصَدْرِيَ ، وَقَالَ : « إِذَا أَتَانَا شَيْءٌ فَأْتِنِي » .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٥/ ٣٤١ ، والترمذي في « الشمائل » برقم ( ١٩ ) ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ١٩ ) ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٦٨٤٦ ) . وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٣٠٠ ) ـ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٠٩٦ ) ـ والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٦ من طريق أبي عاصم : الضحاك بن مخلد ، حدثنا عروة بن ثابت ، حدثنا عِلْبًاءُ بن أحمر ، حدثنا أبو زيد. . . . وهاذا إسناد صحيح . وأخرجه أحمد ٥/ ٧٧ من طريق حرمي بن عمارة .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٧/١٧ برقم ( ٤٤ ) من طريق صالح بن عمر الواسطي . جميعاً : حدثنا عروة ، به .

وأخرجه أحمد ٥/ ٣٤١ ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » ١/ ٣٣١ \_ ومن طريقه أخرجه الخطيب في « الموضح » ١/ ٢٧٥ \_ من طريق الحسين بن واقد ، عن علباء بن أحمر ، به . وأخرجه أحمد ٥/ ٣٤٠ ، والطبراني في الكبير ٢٨/١٧ برقم (٤٧) ، من طريق زيد بن الحباب ، حدثني الحسين بن واقد ، قال سمعت أبا نهيك : عثمان بن نهيك البصري ، يقول : سمعت أبا زيد : عمرو بن أخطب . . . . وهاذا إسناد جيد ، أبو نهيك ترجمه البخاري يقول : سمعت أبا زيد : ومسلم في الكني ص ( ١٨٨) ولم يوردا فيه جرحاً وتعديلاً ، وأفاد البخاري بأن الرواة عنه أكثر من اثنين . وذكره ابن حبان في الثقات .

<sup>(</sup>٢) أخرجها الطبراني في الكبير ٢٨/١٧ برقم ( ٤٨ ) وإسنادها جيد ، وانظر التعليق السابق .

فَأَتَيْتُهُ ، فَأَمَرَ لِي بِجَذْعَةٍ ، وَكَانَ ٱلْخَاتَمُ عَلَىٰ طَرَفِ كَتِفِهِ ٱلأَيْسَرِ ، كَأَنَّهُ رُكْبَةُ مَنْز .

رواه الطبراني (١) وفيه من لم أعرفه .

١٤٠٥٨ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ لأَنْظُرَ إِلَى مَوْضِعِ ٱلْخَاتَمِ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ أَنْقَى ٱلرِّدَاءَ ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ .

قلت : له حديث في الخاتم ، في الصحيح (٢) غير هاذا .

رواه الطبراني (٣) وفيه من لم أعرفه.

(١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وللكن أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٤٨٨٩ ) ، والضياء في « المختارة » برقم ( ٢٧٣٢ ) من طريق الطبراني ـ من طريقين ـ : حدثنا بشر بن آدم ، حدثنا الضحاك من مخلد ، حدثني بشر بن صُحَار الأعرجي ، حدثنا المعارك بن بشر بن عباد وغير واحد من أعمامي ، عن عباد بن عمرو. . . . وهلذا إسناد حسن : المعارك بن بشر بن عباد ترجمه البخاري في « الكبير » ٨/٨ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٣٧١ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ٧/ ٥١٤ . وبشر بن صُحَار ترجمه البخاري في الكبير ٢/٧٦ ، وابن ابي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٣٥٩ وأورد ابن أبي حاتم بإسناده إلى على بن المديني أنه قال: « بشر بن صحار ثقة » . وقال ابن الأثير في « أسد الغابة » ٣/ ١٥٥ : « روى الضحاك بن مخلد ، عن بشر بن صُحَار الأعرجي ، عن المعارك بن بشر بن عباد وغير واحد من أعمامي ، عن عباد بن عمرو. . . . وهـُـذا إسناد ضعيف : المعارك ضعيف ، وبشر بن صحار ما وجدت له ترجمة » . (٢) عند مسلم في الفضائل ( ٣٣٤٤ ) ( ١٠٩ ) باب : شيبه صلى الله عليه وسلم . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٧٤٥٦ ) وبرقم ( ٧٤٧٥ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ۲۰۹۸ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ۲۲۹۷ ، ۲۲۹۸ ، ۲۳۰۱ ) . (٣) في الكبير ٢٥٤/٢ برقم (٢٠٦٦) من طريق عبدان بن أحمد ، حدثنا عبد الله بن حماد بن نمير ، حدثنا حصين بن نمير ، حدثنا حصين بن عبد الرحمان السلمي ، عن جابر بن سمرة.... وهاذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الله بن حماد بن نمير ، روى عن الحصين بن نمير الكوفي ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي . وروى عنه عبدان بن أحمد الأهوازي، ويزيد بن سنان، والحسن بن علي المعمري ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وانظر التعليق السابق.

١٤٠٥٩ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ ضَفَائِرَ فِي رَأْسِهِ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الصغير ، ورجاله ثقات .

١٤٠٦٠ ـ وَعَنْهُ ، قَالَ : كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُمَّةٌ (٢) جَعْدَةٌ .

رواه البزار (٣) وفيه محمد بن القاسم الأسدي ، وهو ضعيف .

١٤٠٦١ ـ وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ ، فَأَخْرَجَتْ لَهُ شَعَرَاتٍ مِنْ شَعْرِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ مَصْبُوغٌ .

رواه الطبراني(٤) وفيه من لم أعرفهم .

١٤٠٦٢ ـ وَعَنْ جَهْضَمِ بْنِ ٱلضَّحَاكِ ، قَالَ : مَرَرْتُ بِٱلرَّجِيعِ ، فَرَأَيْتُ بِهِ شَيْخاً ، قَالُوا : هَـٰذَا ٱلْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْن هَوْذَةَ .

فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقُلْتُ : صِفْهُ لِي .

فَقَالَ : كَانَ حَسَنَ ٱلسَّبَلَةِ ، وَكَانَتِ ٱلْعَرَبُ تُسَمِّي ٱللَّحْيَةَ ٱلسَّبَلَةَ .

<sup>(</sup>۱) في الصغير ٢/ ٨٧ من طريق محمد بن إدريس الحلبي ، حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي ، حدثنا وكيع ، حدثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس. . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات غير شيخ الطبراني محمد بن إدريس روى عن سهل بن صالح الأنطاكي ، وروى عنه الطبراني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>٢) الجمة : ما سقط على الكتفين من شعر الرأس .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار» ٣/٣٣ برقم ( ٢٣٩٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» \$ 107/٤ من طريق شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.... وهاذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣١٧/١٨ برقم ( ٨٢٠) من طريق ابن لهيعة ، عن قيس بن بحري الصدفي ، عن معن بن حميد ، عن فضالة بن عبيد. . . . وابن لهيعة ضعيف ، وقيس بن بحري الصدفي روئ عن معن بن حميد ، وروئ عنه ابن لهيعة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ومعن بن حمید ، روی عن فضالة بن عبید ، ورویٰ عنه ابن لهیعة ، وما رأیت فیه جرحاً ولا تعدیلاً مجهولان .

رواه الطبراني (١) ، وفيه من لم أعرفهم .

١٤٠٦٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَشَىٰ ، مَشَىٰ مُجْتَمِعاً لَيْسَ فِيهِ كَسَلٌ .

رواه أحمد (٢) ، والبزار ، وزاد : لَمْ يَلْتَفِتْ ، يُعْرَفُ فِي مَشْيِهِ أَنَّهُ غَيْرُ كَسِلٍ وَلاَ وَهِنِ . ورجال أحمد رجال الصحيح ، إلا أن التابعي غير مسمّىٰ ، وقد سماه البزار ، وهو : عكرمة ، وهو من رجال الصحيح أيضاً .

١٤٠٦٤ ـ وَعَنْ أَبِي عِنَبَةَ ، قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَىٰ ، مَشَىٰ مَشْياً يَقْلَعُ ٱلصَّخْرَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱٤/۱۸ برقم ( ۱۹ ) ، والبخاري في الكبير ١٢٣/٤ من طريق سليم ـ تحرف عند الطبراني إلى : سليمان ـ بن الحارث ، حدثنا جهضم بن الضحاك ، عن العداء بن خالد. . . . وهلذا إسناد جيد ، سليم بن الحارث ترجمه البخاري في الكبير ١٢٣/٤ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٠٠/٤ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات ١٤/١٥٤ .

وأورده ابن حبان في الثقات ١١٣/٤ ، والبخاري في الكبير ٢٤٧/٢ من طريق عبد الصمد ، حدثنا جهضم ، به .

<sup>(</sup>٢) في المسنّد ١/ ٣٢٨ ، وابن سعد ١/ ٤١٧ طبعة لبنان ، من طريق عفان بن مسلم .

وأخرجه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » ص( ٩٤ ) من طريق هدية بن خالد .

جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، قال : حدثني فلان ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه جهالة .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/ ١٢٤ برقم ( ٢٣٩١ ) ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ٣٣٥٤ ) ، من طريق يحيل \_ وقد تحرف في «كشف الأستار » إلى : محمد \_ بن راشد ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، غير يحيى بن راشد فهو ضعيف .

وقوله: « مجتمعاً » أي: شديد الحركة ، قوي الأعضاء ، غير مسترخ في المشي .

١٤٠٦٥ ـ وَعَنْ شَدَّادٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، فَإِذَا هِيَ أَلْيَنُ مِنَ ٱلْحَرِيرِ ، وَأَبْرَدُ مِنَ ٱلثَّلْجِ .

رواه الطبراني في الكبير<sup>(٢)</sup> ، والأوسط ، ورجال الكبير رجال الصحيح ، غير موسى بن أيوب النصيبي ، وهو ثقة .

١٤٠٦٦ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَكْثَرَ مَا يَضْحَكُ إِلاَّ حَتَّىٰ تُرَىٰ \_ أَوْ تَبْدُو \_ رُبَاعِيَّتُهُ .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه » .

<sup>(</sup>١) في «كشف الأستار » ٣/ ١٢٤ برقم ( ٢٣٩٢ ) من طريق أبي المهدي : سعيد بن سنان ، عن أبي الزاهرية ، عن أبي عنبة. . . . وسعيد بن سنان متروك ، وأبو الزاهرية هو : حدير بن

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٧/ ٢٧٢ برقم ( ٧١١٠ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٩٢٣٣ ) ـ ومن طريقه أورده الحافظ في الإصابة \_ ترجمة شداد بن عمرو \_ من طريق الوليد بن مسلم ، عن شيبان \_ ساقطة من إسناد الكبير ، وفي الإصابة : حدثنا سفيان وهو الثوري ـ عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن المستورد بن شداد ، عن أبيه شداد. . . . وأزعم أن « شيبان في إسناد الأوسط محرف عن سفيان ، وأن ما جاء في الإصابة هو الصواب ، وعليه فالإسناد صحيح ».

وقال الحافظ ابن حجر: « إسناده على شرط الصحيح ».

وقال ابن الأثير في « أسد الغابة » ٢/ ٩٠٥ : « روى إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس. . . . » وذكر هاذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٨١٥٣ ) من طريق حاتم بن إسماعيل ، عن بشير بن المهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه : بريدة. . . . وهـٰـذا إسناد ضعيف ، لضعف بشير بن المهاجر . وللكن جاء في صحيح مسلم في الإيمان( ١٨٦ ) باب : آخر أهل النار خروجاً ، عن ابن مسعود قال : « لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه » . كما جاء فيه ( ١٩٠ ) باب : أدنى أهل الجنة منزلة ، عن أبي ذر قال : « فلقد رأيت رسول الله

١٤٠٦٧ ـ وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان يَأْتِي أُمَّ سُلَيْمٍ وَيَنَامُ عَلَيْ فِرَاشِهَا ، وَكَانَ ثَقِيلَ ٱلنَّوْمِ . . . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

# ٣٧ - بَابٌ مِنْهُ : فِي صِفَتِهِ وَطِيبٍ رَائِحَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٠٦٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا مَرَّ فِي طَرِيقٍ (٢) مِنْ طُرُقِ ٱلْمَدِينَةِ ، وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ ٱلْمِسْكِ فَقَالُوا : مَرَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي هَلذَا ٱلطَّرِيقِ .

رواه أبو يعلىٰ (٣) ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نَعْرِفُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطِيبِ رَائِحَتِهِ إِذَا أَقْبَلَ إِلَيْنا ، ورجال أبي يعلىٰ وثقوا .

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم ( ٣٧٦٩ ) من طريق وهب بن بقية ، أخبرنا خالد ، عن حميد ، عن أنس. . . . وهاذا إسناد صحيح تدليس حميد عن أنس غير قادح بصحة الحديث ، لأن عامة ما يرويه عن أنس إنما سمعه من ثابت ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « الطريق » .

<sup>(</sup>٣) في مسنده برقم ( ٣١٢٥) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي » برقم ( ١٢٦٠) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٨٦٧٦) \_ والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٦١ برقم ( ٢٤٧٨) \_ ومن طريقه أورده ابن كثير في « الشمائل » ص( ٣٨) \_ من طريق عمر بن سعيد الأبح ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن سعيد .

وانظر « مسند الموصلي » ٥/ ٣٤٩ حيث بسطنا القول فيه .

وأخرجه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » ص( ٩٧ ) من طريق أبي يعلىٰ ، حدثنا بشر بن سيحان ، حدثنا عمر بن سعيد ، به . وانظر « مسند الموصلي » .

وقال البزار: « ورواه أيضاً: معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف برائحة الطيب » .

وهـُــذا إسناد صحيح . وانظر أحاديث الباب .

١٤٠٦٩ ـ وَعَنْ مُعَاذِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ جَبَلٍ ـ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي سَفَرٍ ، فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ ، فَمَا مَسَسْتُ شَيْئاً قَطُّ أَلْيَنَ مِنْ جِلْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ وَجَدْتُ رَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةٍ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ وَجَدْتُ رَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةٍ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، والبزار بنحوه ، وفيه الحسن بن أبي جعفر ، وقد وثق علىٰ ضعفه .

١٤٠٧٠ ـ وَعَنْ أُمِّ عَاصِمٍ ـ آمْرَأَة عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ ـ قَالَتْ : كُنَّا عِنْدَ عُتْبَةَ أَرْبَعَ نِسُوةٍ ، مَا مِنَّا آمْرَأَةٌ إِلاَّ وَهِيَ تَجْتَهِدُ فِي ٱلطِّيبِ ، لِتَكُونَ أَطْيَبَ مِنْ صَاحِبَتِهَا [ظ : نِسُوةٍ ، مَا مِنَّا آمْرَأَةٌ إِلاَّ وَهِيَ تَجْتَهِدُ فِي ٱلطِّيبِ ، لِتَكُونَ أَطْيَبَ مِنْ صَاحِبَتِهَا [ظ : ٤٦٨] . وَمَا يَمَسُّ عُتْبَةُ ٱلطِيبَ إِلاَّ أَنْ يَمَسَّ دِهْنَا يَمْسَحُ لِحْيَتُهُ ، وَهُوَ أَطْيَبُ رِيحاً مِنَّا .

وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى ٱلنَّاسِ ، قَالُوا : مَا شَمَمْنَا رِيحاً أَطْيَبَ مِنْ رِيحٍ عُتْبَةً .

فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً : إِنَّا لَنَجْتَهِدُ فِي ٱلطِّيبِ ، وَلأَنْتَ أَطْيَبُ رِيحاً مِنَّا ، فَمِمَّ ذَاكَ ؟

فَقَالَ : أَخَذَنِي ٱلشَّرَىٰ (٢) عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْتُ ذَٰكِ إِلَيْهِ ، وَأَلْقَيْتُ ثَوْبِي عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِلَيْهِ ، وَأَلْقَيْتُ ثَوْبِي عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِلَيْهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَجَرَّدَ ، فَتَجَرَّدْتُ وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَلْقَيْتُ ثَوْبِي عَلَىٰ فَلِكَ إِلَيْهِ ، فَغَبَقَ بِي هَاذَا ٱلطِّيبُ فَرْجِي ، فَنَفَثَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ ظَهْرِي وَبَطْنِي ، فَعَبَقَ بِي هَاذَا ٱلطِّيبُ مِنْ يَوْمِئِذٍ .

رواه الطبراني (٣) في الصغير والكبير بنحوه ، وقال في بعضها : ثُلاَثَ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۰/ ٥٩ برقم ( ۱۰۹ ) ، والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٦١ برقم ( ٢٤٧٩ ) من طريق الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل. . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر .

وقال البزار : « لا يروى عن معاذ مرفوعاً إلا بهلذا الإسناد » .

<sup>(</sup>٢) الشَّرَىٰ : بثور حمر كالدراهم حكاكة مؤلمة .

<sup>(</sup>٣) في الصغير ١/ ٣٨ من طريق أحمد بن عبد الله اللحياني العكاوي ، حدثنا آدم بن أبي إياس 🗻

نِسْوَةٍ / ، وَقَالَ فِيهِ : ثُمَّ بَسَطَ يَدَيهِ فَبَصَقَ فِيهِمَا فَمَسَحَ إِحْدَاهُمَا (١) عَلَى ٱلأُخْرَىٰ مَ١٨٢ وَمَسَح إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ بَطْنِي ، وَٱلأُخْرَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِي . ورجال الأوسط رجال الصحيح ، غير أم عاصم فإني لم أعرفها .

١٤٠٧١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي زَوَّجْتُ ٱبْنَتِي ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي بِشَيْءٍ .

فَقَالَ : « مَا عِنْدِي مِنْ (٢) شَيْءٍ ، وَلَـٰكِنْ إِذَا كَانَ غَدُ (٣) فَتَعَالَ ، فَجِيءْ (٤)

← العسقلاني ، حدثنا شيبان : أبو معاوية ، وورقاء بن عمر اليشكري ، عن حصين بن عبد الرحمان السلمي قال : حدثتني أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد . . . وهاذا إسناد فيه أم عاصم « هي جدة المعلى بن راشد ، والعلاء بن راشد . وكانت أم ولد لسنان بن سلمة بن المحبق . وقال بحشل : هي امرأة عتبة بن فرقد » . تهذيب الكمال ٣٥٠/ ٣٧٠ الترجمة ( ٧٩٨٩ ) .

وشيخ الطبراني ترجمه السمعاني في الأنساب ٩/ ٢٦ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرَجه الطبراني في الكبير ١٣٣ / ١٣٣ ، ١٣٤ برقم ( ٣٢٩ ، ٣٣٠ ، ٣٣١ ) من طريق عباد بن العوام ، وخالد بن عبد الله ، وأبو عبد الله .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٣٨٧ ) ، والطبراني في الكبير ١٣٣/١٧ برقم ( ٣٣٠ ) برقم من طريق خالد بن عبد الله .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٣٢٩) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٥٣٨١ ) من طريق عاصم بن علي ، حدثني أبي : علي بن عاصم ـ سقطت من إسناد أبي نعيم ـ

جميعاً : عن حصين بن عبد الرحمان ، به . وفي الرواية الأخيرة : « كنا ثلاث نسوة » . وقال الحافظ في « الإصابة » ـ ترجمة عتبة بن فرقد ـ : « وروى الطبراني في الصغير والكبير ، من طريق أم عاصم . . . » وذكر هاذا الحديث . وانظر « دلائل النبوة » 7/7/7 وأسد الغابة 7/7/7 .

- (١) في (ظ): « إحداهما » هنا وفي المكان التالي ، وهو خطأ .
  - (٢) ساقطة من ( د ) .
  - (٣) في (ظ، د) وفي الأوسط: «غداً».
  - (٤) في (ظ، د) وفي الأوسط: « فجئني » .

بِقَارُورَةٍ وَاسِعَةِ ٱلرَّأْسِ وَعُودِ شَجَرَةٍ ، وَآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ أَنِّي أَجِيفُ نَاحِيَةَ ٱلْبَابِ » .

فَأَتَاهُ بِقَارُورَةٍ وَاسِعَةِ ٱلرَّأْسِ ، وَعُودِ شَجَرَةٍ ، فَجَعَل يَسْلُتُ ٱلْعَرَقَ مِنْ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى ٱمْتَلاَّتْ .

قَالَ : « خُذْ ، وَمُرِ ٱبْنَتَكَ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَطَّيَّبَ أَنْ تَغْمِسَ هَـٰذَا ٱلْعُودَ فِي ٱلْقَارُورَةِ وَتَطَّيَّبَ بِهِ » .

قَالَ : فَكَانَتْ إِذَا تَطَيَّبَتْ ، شَمَّ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ رَائِحَةَ ٱلطِّيبِ فَسُمُّوا بَيْتَ ٱلْمُطَيِّبِينَ (١) .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه حَلْبَسٌ الكلابي ، وهو متروك .

١٤٠٧٢ ـ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ ٱلأَسْوَدِ ٱلسُّوَائِيِّ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَجَّةً ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَةَ ٱلْفَجْرِ بِمِنىً ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا رَجُلاَنِ خَلْفَ ٱلنَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ ٱلنَّاسِ ، قَالَ : « عَلَيَّ بِٱلرُّجُلَيْنِ » .

فَجِيءَ بِٱلرُّجُلَيْنِ تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : « أَمَا صَلَّيْتُمَا مَعَنَا ؟ » .

قَالاً : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّا كُنَّا فِي رِحَالِنَا ، وَظَنَّنَا أَنَّا لاَ نُدْرِكُ ٱلصَّلاَةَ .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): « المتطيبين ».

<sup>(</sup>Y) في الأوسط برقم (Y) ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم (Y) وفي (Y) معجم شيوخه (Y) برقم (Y) . ومن طريق أبي يعلىٰ أخرجه الهيثمي في (Y) المقصد العلي (Y) برقم (Y) ، وابن عدي في الكامل (Y) ، والبوصيري في (Y) المهبرة (Y) برقم (Y) ، والبوصيري في (Y) المهبرة (Y) ، والبوصيري في (Y) المهبرة (Y) ، والبوصيري في (Y) برقم (Y) ، والبوصيري في (Y) برقم (Y) ، وابن حجر في (Y) المطالب العالية (Y) برقم (Y) ، والخطيب في (Y) بغداد (Y) ، وابن حجر في (Y) المطالب العالية (Y) برقم (Y) ، والمغان عن أبي الزناد ، عن أبي الأعرج ، عن أبي هريرة . . . وحلبس متروك الحديث متهم بالوضع . وانظر (Y) الشريعة (Y) ، والفوائد المجموعة (Y) ، و(Y) ، و(

قَالَ : « فَلاَ تَفْعَلاَ ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا ٱلصَّلاَةَ ، فَصَلِّيَا ، تَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً » .

فَقَالَ أَحَدُهُمَا : ٱسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ ٱللهِ . فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَهُ » .

فَأَزْدَحَمَ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا يَوْمَئِذِ كَأَشَدِّ ٱلرِّجَالِ
وَأَقْوَاهُمْ ، فَزَاحَمْتُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ أَخَذْتُ بِيَدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَوَضَعْتُهَا عَلَىٰ صَدْرِي ، فَلَمْ أَرَ شَيْئاً كَانَ أَبْرَدَ وَلاَ أَطْيَبَ مِنْ يَدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قلت : روىٰ أبو داود<sup>(۱)</sup> ، والترمذي منه إلىٰ قوله : « تَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً » . رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط ، والكبير باختصار ، وإسناده حسن .

(۱) في الصلاة ( ٥٧٥ ) باب : فيمن صلّىٰ بمنزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم ، والترمذي في الصلاة ( ٢١٩ ) باب : ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة . وهو حديث صحيح . وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » برقم ( ٤٣٤ ) .

(۲) في الأوسط برقم ( ٤٣٩٥) ، وفي الكبير ٢٣٥/٢١ ، ٢٣٦ برقم ( ٢١٦ ، ٢١٩) ، وفي الصغير ٢١٧/١ من طريق إبراهيم بن محمد بن عبيدة ، حدثنا أبي ، حدثنا الجراح بن مليح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية ، عن غيلان \_ تحرف فيه إلى : عجلان \_ بن جامع ، عن يعلى بن عطاء ، عن جابر بن يزيد بن الأسود ، عن أبيه يزيد بن الأسود . . . وعن وهاذا إسناد فيه إبراهيم بن محمد بن عبيدة ، روى عن أبيه محمد بن عبيدة المددي ، وعن محمد بن عبيدة القومسي ، وقد روى عنه عبد الله بن محمد بن الأشعث : أبو الدرداء الإنطرسوسي وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأبوه هو: محمد بن عبيدة المددي الشامي روى عن الجراح بن مليح الحمصي ، والجراح بن مليح الرؤاسي ، وطلحة بن عمرو الحضرمي . وروى عنه ابنه إبراهيم ، وعلي بن حرب العلائي ، وعمر بن حفص الحميري ، وعمر بن عبد الملك الطائي ، وموسى بن عيسى الحمصي ، وقد اتهم بوضع الحديث . وباقي رجاله ثقات .

إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٤٦٢ ) . وأخرجه الطبراني في الأوسط أيضاً برقم ( ٨٦٤٥ ) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني إبراهيم بن أعين ، عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، به . وهلذا إسناد >

١٤٠٧٣ ـ وَعَنْ جَعْفَرَ بْنِ مَحْمُودِ<sup>(١)</sup> بْنِ مَسْلَمَةَ : أَنَّ جَدَّتَهُ عُمَيْرَةَ بِنْتَ مَسْعُودٍ ، أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ وَأَخَوَاتُهَا يُبَايِعْنَهُ ، وَهُنَّ خَمْسٌ ، فَوَجَدْنَهُ يَأْكُلُ قَدِيداً ، فَمَضَغَ لَهُنُّ قَدِيدَةً ثُمَّ نَاوَلَنِي يُبَايِعْنَهُ ، وَهُنَّ خَمْسٌ ، فَوَجَدْنَهُ يَأْكُلُ قَدِيداً ، فَمَضَغَ لَهُنُّ قَدِيدَةً ثُمَّ نَاوَلَنِي ٱللهَ وَمَا يُوجَدُ<sup>(٢)</sup> لأَفْوَاهِهِنَّ خَلُوفٌ . ٱلْقَدِيدَةَ ، فَمَضَغَتْهَا كُلُّ وَاحِدَةٍ قِطْعَةً ، فَلَقِينَ ٱللهَ وَمَا يُوجَدُ<sup>(٢)</sup> لأَفْوَاهِهِنَّ خَلُوفٌ .

مرحمه رواه الطبراني (٣) ، وفيه إسحاق ابن إدريس الأسواري ، وهو ضعيف / .

## ٣٨ ـ بَابٌ : فِي سِرِّهِ وَعَلاَنِيَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٠٧٤ \_ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ ٱلْجَزَّارِ ، قَالَ : دَخَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالُوا : يَا أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، حَدِّثِينَا عَنْ سِرِّ (٤) رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَتْ : كَانَ سِرُّهُ وَعَلاَنِيَتُهُ سَوَاءً .

ثُمَّ نَدِمَتْ . قَالَتْ : أَفْشَيْتُ سِرَّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَتْ : فَلَمَّا دَخَلَ أَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « أَحْسَنْتِ » .

\_\_\_\_

فيه ضعيفان : عبد الله بن صالح ، وإبراهيم بن أعين .

نقول : ولكن الحديث يتقوى بشواهده ، انظر التعليق السابق ، والحديث ( ٤٣٣ ) في « موارد الظمآن » أيضاً .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « محمد » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «وجد».

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٤ / ٣٤١ برقم ( ٨٥٢ ) ، وابن الأثير في « أسد الغابة » ٧ / ٣٤١ ، وابن حجر في « الإصابة » ـ ترجمة عميرة بنت مسعود ـ من طريق إسحاق بن إدريس ، حدثنا إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة الأنصاري ، حدثني أبي ـ ساقط من إسناد « الإصابة » ـ : أن جدته عميرة بنت مسعود أخبرته أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن إدريس ، وتركه بعضهم ، واتهمه آخرون .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ظ ، د ) .

رواه أحمد (١<sup>)</sup> ، والطبراني ، وقال : عن يحيى عن أم سلمة ، ورجالهما رجال الصحيح .

# ٣٩ ـ بَابٌ : فِي أَسْمَائِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٠٧٥ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي طَرِيقِ ٱلْمَدِينَةِ ، إِذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَنَبِيُّ ٱلرَّحْمَةِ ، وَنَبِيُّ ٱلحَاشِرُ ، وَٱلْمُقَفِّي (٢) ، وَنَبِيُّ ٱلْمَلاَحِم » .

رواه أحمد (٣) ، والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير عاصم بن

(۱) في المسند ۳۰۹/۱ ، وهاذا وفي الزهد برقم ( ۸۸۳ ) ، والطبراني في الكبير ۳۲۳/۲۳ برقم ( ۷٤۰ ) من طريق محمد بن عبيد ، حدثنا الأعمش ، عن عمر بن مرة ، عن يحيى بن الجزار ، قال : دخل ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطبراني برقم ( ٧٤١ ) من طريق أبي معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن يحيى الجزار ، عن أم سلمة. . . .

(٢) المقفي : اسم فاعل من الفعل قَفَّىٰ ، يقفي ، فهو مُقَفٍ . وهو المولِّي الذاهب ، يعني أنه
 آخر الأنبياء ، فإذا قفىٰ فلا نبى بعده .

(٣) في المسند ٥/ ٤٠٥ ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٣١٥ ) من طريق روح .
 وأخرجه أحمد ٥/ ٤٠٥ ، وابن سعد في الطبقات ١/ ١/ ٦٥ من طريق عفان بن مسلم .

وأخرجه الترمذي في الشمائل برقم (٣٦٦) من طريق النضر بن شميل.

وأخرجه الدولابي في الكني ١/٣ من طريق حجاج بن المنهال .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ٢٧ من طريق على بن الجعد .

جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر بن حبيش ، عن حذيفة.... وهـٰـذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة .

وأخرجه أحمد ٥/ ٤٠٥ ــ ومن طريقه أخرجه ابن عُساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ٢٧ ــ ٢٨ ــ والبزار برقم ( ٢٣٧٨ ) من طريق أسود بن عامر .

بهدلة ، وهو ثقة وفيه سوء حفظ .

١٤٠٧٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا مُحَمَّدُ ، وَأَنَا ٱلْحَاشِرُ ٱلَّذِي أَحْشُرُ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ قَدَمَيَّ ، وَأَنَا ٱلْحَاشِرُ ٱلَّذِي أَحْشُرُ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ قَدَمَيَّ ، وَأَنَا ٱلْحَاشِرُ ٱلَّذِي يَمْحُو ٱللهُ بِهِ (١) ٱلْكُفْرَ ، فَإِذَا كَان يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ كَانَ (٢) لِوَاءُ ٱلْحَمْدِ وَأَنَا ٱلْمَاحِي ٱلَّذِي يَمْحُو ٱللهُ بِهِ (١) ٱلْكُفْرَ ، فَإِذَا كَان يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ كَانَ (٢) لِوَاءُ ٱلْحَمْدِ

◄ وأخرجه الترمذي في الشمائل برقم ( ٣٦٥) ، وابن الأعرابي في معجمه برقم ( ٣٠٣) ـ ومن طريق طريقه أخرجه ابن عساكر ٣٨/٣ ـ والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ٣٦٣١) من طريق محمد بن طريف .

جميعاً : أنبأنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبي وائل : شقيق ، قال : قال حذيفة . . . . وهلذا إسناد حسن .

وقال البزار : « لا نعلمه يروئ عن حذيفة إلا من حديث عاصم ، عن أبي وائل ، وإنما أُتِيَ هـُـذا الاختلاف من اضطراب عاصم لأنه غير حافظ » .

نقول : ليس هلذا اختلافاً ، وإنما لعاصم فيه طريقان :

قال العجلي في «تاريخ الثقات » ص( ٢٤٠ ) : « وكان ثقة في الحديث ـ يعني : عاصماً ـ ولا يختلف عنه في حديث زر ، وأبى وائل .

قال : وروىٰ حماد بن زيد ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : (خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأً ) ، وبعض الكوفيين يقول : عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله . . . .

وقال حماد بن زيد : عنه ـ أي : عن عاصم ـ عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : ( توفي رجل وترك دينارين . . . . ) .

والكوفيون يقولون : هـلذا الحديث ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله .

ومثله أحاديث قد اختلفوا فيها ، عن زر ، وأبي وائل » .

ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم في الفضائل ( ٢٣٥٥ ) باب : في أسمائه صلى الله عليه وسلم . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٧٢٤٤ ) .

كما يشهد له حديث جبير بن مطعم عند البخاري ( ٣٥٣٢) باب : ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ، وعند مسلم في الفضائل ( ٢٣٥٤) باب : في أسمائه صلى الله عليه وسلم .

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٧٣٩٥ ) .

(١) في (ظ، د): «بي».

(٢) ساقطة من (د).

مَعِي ، وَكُنْتُ إِمَامَ ٱلْمُرْسَلِينَ ، وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ » .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه عروة بن مروان ، قيل فيه : ليس بالقوي ، وبقية رجاله وثقوا .

١٤٠٧٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَنَا أَحْمَدُ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَٱلْحَاشِرُ ، وَٱلْمُقَفِّي ، وَٱلْخَاتَمُ » .

رواه الطبراني (٢) في الصغير ، والأوسط .

## ٠٤ - بَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْمُغَيَّبَاتِ

١٤٠٧٨ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، قَالَ : جَلَسَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ ٱلْجُمَحِيُّ ، وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ مُصَابِ أَهْلِ بَدْرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي ٱلْحِجْرِ بِيسِيرٍ ، وَكَانَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ شَيْطَاناً مِن شَيَاطِينِ قُرَيْشٍ ، وَكَانَ مِمَّنْ يُؤْذِي رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهَ ، وَيَلْقَوْنَ مِنْهُ (٣) عَنَاءً إِذْ هُمْ بِمَكَّةَ ، وَكَانَ ٱبْنُهُ وَهْبُ بْنُ عُمَيْرِ فِي أَسَارَىٰ أَصْحَابِ بَدْرٍ .

قَالَ : فَذَكُرُوا أَصْحَابَ ٱلْقَلِيبِ بِمُصَابِهِمْ (٤) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۸٤/۲ برقم ( ۱۷۵۰ ) ، وفي الأوسط برقم ( ۳۵۹٤ ) من طريق عروة بن مروان الرقي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عروة بن مروان . وباقي رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) في الصغير ٥٨/١ ٥٩ ، وفي الأوسط برقم ( ٢٣٠١) من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن مهران السَّوْطِيّ ، حدثنا الفضل بن دكين ، حدثنا سلمة بن نبيط بن شريط ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن ابن عباس . . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم ( ٢٢٤٦ ) وباقى رجاله ثقات .

وقال الطبراني: « لا يروي عن ابن عباس إلا بهاذا الإسناد ».

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « منهم » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) عند الطبراني « بمصائبهم » . وعند ابن هشام : « ومُصَابَهُم » . وهو الأشبه والأصوب .

فَقَالَ صَفْوَانُ : وَٱللهِ إِنْ (١) فِي ٱلْعَيْشِ خَيْرٌ بَعْدَهُمْ .

فَقَالَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ : صَدَقْتَ ، وَٱللهِ لَوْلاَ دَيْنٌ عَلَيَّ لَيْسَ عِنْدِي قَضَاؤُهُ ، مَاللهِ لَوْلاَ دَيْنٌ عَلَيَّ لَيْسَ عِنْدِي قَضَاؤُهُ ، لَرَكِبْتُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ حَتَّىٰ / أَقْتُلَهُ . فَإِنَّ لِي مِعْدِي ، لَرَكِبْتُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ حَتَّىٰ / أَقْتُلَهُ . فَإِنَّ لِي فِيهِمْ عِلَّةً : ٱبْنِي عِنْدَهُمْ أَسِيرٌ فِي أَيْدِيهِمْ .

قَالَ : فَٱغْتَنَمَهَا صَفْوَانُ ، فَقَالَ : عَلَيَّ دَيْنُكَ أَنَا أَقْضِيهِ عَنْكَ ، وَعِيَالُكَ مَعَ عِيَالِي أُسَوِّيهِ مُّ اللهُ مَعَ عِيَالُكَ مَعَ عِيَالِي أُسَوِّيهِ مُ (٢) مَا بَقُوا لاَ نَسَعُهُمْ بِعَجْزِ عَنْهُمْ .

قَالَ (٣) عُمَيْرٌ : أُكْتُمْ عَنِّي شَأْنِي وَشَأْنِكَ (١) . قَالَ : أَفْعَلُ .

ثُمَّ أَمَرَ عُمَيْرٌ بِسَيْفِهِ فَشُحِذَ (٥) وَسُمَّ ، ثُمَّ ٱنْطَلَقَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ .

فَبَيْنَمَا عُمَرُ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - بِٱلْمَدِينَةِ فِي نَفَرِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ يَتَذَاكَرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ وَمَا أَكْرُمَهُمُ ٱللهُ بِهِ ، وَمَا أَرَاهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ ، إِذْ نَظَرَ إِلَىٰ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ قَدْ أَنَاخً بِبَابِ ٱلْمَسْجِدِ مُتَوَشِّحُ ، ٱلسَّيْفِ ، فَقَالَ : هَلذَا ٱلْكَلْبُ عَدُوُّ ٱللهِ : عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ ، مَا جَاءَ إِلاَّ لِشَرِّ .

هَلْذَا ٱلَّذِي حَرَّشَ بَيْنَنَا وَحَزَرَنَا (٧) لِلْقَوْمِ يَوْمَ بَدْرٍ . ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ قَدْ جَاءَ مُتَوَشِّحَ اللهُ عَمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ قَدْ جَاءَ مُتَوَشِّحَ السَّيْفِ (٨) قَالَ : « فَأَدْخِلْهُ » . فَأَقْبَلَ عُمَرُ حَتَّىٰ أَخَذَ بِحَمَّالَةِ سَيْفِهِ فِي عُنُقِهِ فَلَبَّبَهُ (٩) السَّيْفِ (٨) قَالَ : « فَأَدْخِلْهُ » . فَأَقْبَلَ عُمَرُ حَتَّىٰ أَخَذَ بِحَمَّالَةِ سَيْفِهِ فِي عُنُقِهِ فَلَبَّبَهُ (٩)

<sup>(</sup>١) إن هنا بمعنى « ما » .

<sup>(</sup>۲) عند الطبراني : « أسوتهم » وعند ابن هشام : « أواسيهم » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) وعند ابن هشام: « فقال » .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٥) في ( د ) : « فحد » .

<sup>(</sup>٦) عند ابن هشام: « متوشحاً » .

<sup>(</sup>٧) أي : قدر عددنا .

<sup>(</sup>٨) عند ابن هشام : « متوشحاً سيفه » .

<sup>(</sup>٩) لببه بثيابه : جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره .

بِهَا ، وَقَالَ عُمَرُ لِرِجَالٍ مِنَ ٱلأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ : ٱذْخُلُوا عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَجْلِسُوا عِنْدَهُ ، وَٱحْذَرُوا هَلْذَا ٱلْكُلْبَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَأْمُونِ . ثُمَّ دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ، وَعُمَرُ آخِذُ بِحَمَّالَةِ سَيْفِهِ ، فَقَالَ : « أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ ، أَذْنُ يَا عُمَيْرُ » . فَدَنَا ، فَقَالَ : أَنْعِمُوا صَبَاحاً ، وَكَانَتْ تَحِيَّةَ أَهْلِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ بَيْنَهُمْ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَدْ أَكْرَمَنَا ٱللهُ (١) بِتَحِيَّةٍ خَيْرٍ مِنْ تَحِيَّتِكَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَدْ أَكْرَمَنَا ٱللهُ (١) بِتَحِيَّةٍ خَيْرٍ مِنْ تَحِيَّةً أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

فَقَالَ : أَمَا وَٱللهِ يَا مُحَمَّدُ ، إِنْ كُنْتَ لَحَدِيثَ عَهْدٍ بِهَا .

قَالَ : « فَمَا جَاءَ بِكَ ؟ » . قَالَ : جِئْتُ لِهَاذَا ٱلأَسِيرِ ٱلَّذِي فِي أَيْدِيكُمْ ، فَأَحْسَبُهُ قَالَ : قَبَّحَهَا ٱللهُ مِن سُيُوفٍ ! فَهَلْ أَغْنَتْ عَنَّا شَيْئاً ؟ فَهَلْ أَغْنَتْ عَنَّا شَيْئاً ؟

قَالَ : « ٱصْدُقْنِي مَا ٱلَّذِي جِئْتَ لَهُ » . قَالَ : مَا جِئْتُ إِلاَّ لِهَاذَا .

قَالَ : « بَلَىٰ ، قَعَدْتَ أَنْتَ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ فِي ٱلْحِجْرِ ، فَتَذَاكَرْتُمَا أَصْحَابَ ٱلْقَلِيبِ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقُلْتَ : لَوْلاَ دَيْنٌ عَلَيَّ وَعِيالِي لَخَرَجْتُ حَتَّىٰ أَقْتُلَ مُحَمَّداً ، فَتَحَمَّلَ صَفْوَانُ لَكَ بِدَيْنِكَ وَعِيَالِكَ عَلَىٰ أَنْ تَقْتُلَنِي ، وَٱللهُ حَائِلٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ » .

قَالَ عُمَيْرٌ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ كُنَّا يَا رَسُولَ ٱللهِ فَكَذَّبُكَ بِمَا كُنْتَ تَأْتِينَا بِهِ مِنْ خَبَرِ ٱلسَّمَاءِ ، وَمَا يَنْزِلُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْوَحْي ، وَهَاذَا أَمْرٌ لَمَ لَيْنَ بِمَا كُنْتَ تَأْتِينَا بِهِ مِنْ خَبَرِ ٱلسَّمَاءِ ، وَمَا يَنْزِلُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْوَحْي ، وَهَاذَا أَمْرٌ لَمُ يَحْضُرْهُ إِلاَّ ٱللهُ . فَٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي هَدَانِي لِلإِسْلاَم وَسَاقَنِي هَاذَا ٱلْمَسَاقَ . ثُمَّ شَهِدَ شَهَادَةَ ٱلْحَقِّ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَقِّهُوا أَخَاكُمْ فِي دِينِهِ ، وَأَقْرِؤُهُ ٱلْقُرآنَ ، وَأَطْلِقُوا لَهُ أَسِيرَهُ » .

<sup>(</sup>۱) في ( د ) : « قد أنعم الله علينا » .

YA0/A

ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ / ٱللهِ ، إِنِّي كُنْتُ جَاهِداً عَلَىٰ إِطْفَاءِ نُورِ ٱللهِ ، شَدِيدَ ٱلأَذَىٰ لِمَنْ كَانَ عَلَىٰ إِطْفَاءِ نُورِ ٱللهِ ، شَدِيدَ ٱلأَذَىٰ لِمَنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِ ٱللهِ ، وَإِنِّي أُحِبُ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَقْدُمَ مَكَّةَ فَأَدْعُوهُمْ إِلَى ٱللهِ وَإِلَى ٱللهِ وَإِلَى ٱللهِ وَإِلَى ٱللهِ وَإِلَى ٱللهِ مَا كُنْتُ أُؤْذِي أَصْحَابَكَ فِي دِينِهِمْ . ٱلإِسْلاَمِ ، لَعَلَّ ٱللهَ أَنْ يَهْدِيهُمْ ، وَإِلاَّ آذَيْتُهُمْ كَمَا كُنْتُ أُؤْذِي أَصْحَابَكَ فِي دِينِهِمْ .

فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَحِقَ بِمَكَّةَ . وَكَانَ صَفْوَانُ حِينَ خَرَجَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ ، قَالَ لِقُرَيْشٍ : أَبْشِرُوا بِوَقْعَةٍ تُنْسِيكُمْ وَقْعَةَ بَدْرٍ ، وَكَان صَفْوَانُ يَسْأَلُ عَنْهُ ٱلرُّكْبَانَ حَتَّىٰ قَدِمَ رَاكِبٌ فَأَخْبَرَهُ بِإِسْلاَمِهِ (١) فَحَلَفَ أَلاَّ يُكَلِّمَهُ أَبَداً وَلاَ ينْفَعُهُ بِنَفْع أَبَداً .

فَلَمَّا قَدِمَ عُمَيْرٌ مَكَّةَ ، أَقَامَ بِهَا يَدْعُو إِلَى ٱلْإِسْلاَمِ وَيُؤْذِي مَنْ خَالَفَهُ أَذَى شَدِيداً ، فَأَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ نَاسٌ كَثِيرٌ .

رواه الطبراني (٢) مرسلاً وإسناده جيد ، وروي عن عروة بن الزبير نحوه مرسلاً ، وقال عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ : مرسلاً ، وقال غُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ : لَخِنْزِيرٌ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ بَنِيَّ (٣) ، وَهُوَ ٱلْيَوْمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ بَنِيَّ (٣) ، وَهُوَ ٱلْيَوْمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ بَنِيَّ (٣) ، واسناده حسن .

<sup>(</sup>١) عند الطبراني ، وفي (ظ، د) ، وعند ابن هشام : « عن إسلامه » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٥٩ـ٥٨/١٧ برقم (١١٨) من طريق أبي شعيب: عبد الله بن الحسن الحراني ، حدثنا أبو جعفر: عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: جلس عمير... وهاذا إسناد ضعيف لإرساله ، وربما كان معضلاً .

وهو في سيرة ابن هشام ١/ ٦٦١\_٦٦٣ قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير. . . وهـٰـذا إسناد ضعيف لإرساله .

ومن طريق ابن إسحاق هـٰـذه أورده ابن كثير في « البداية » ٣/٣١٣\_٣١ .

وانظر « دلائل النبوة » للبيهقي ٣/ ١٤٧\_ ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرج هاذه الرواية الطبراني في الكبير ٦١-٥٩/١٧ برقم ( ١١٩) من طريق محمد بن إسحاق المسيبي ، حدثنا محمد بن فليح ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب قال : لما رجع المشركون إلى مكة . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، غير أنه مرسل . وهي صحيحه ، وانظر الحديث التالى .

١٤٠٧٩ - وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ ٱلْجُونِيِّ (١) ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ وَهْبُ بْنُ عُمَيْرٍ شَهِدَ أُحُداً كَافِراً ، فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَكَانَ فِي ٱلْقَتْلَىٰ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَعَرَفَهُ ، فَوَضَعَ سَيْفَهُ فِي بَطْنِهِ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنْ ظَهْرِهِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ .

فَلَمَّا دَخَلَ ٱللَّيْلُ وَأَصَابَهُ ٱلْبَرْدُ لَحِقَ بِمَكَّةَ فَبَرَأَ ، فَٱجْتَمَعَ هُوَ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ فِي ٱلْحِجْرِ ، فَقَالَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ : لَوْلاَ عِيَالِي وَدَيْنٌ عَلَيَّ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ أَنا ٱلَّذِي أَقْتُلُ مُحَمَّداً بِنَفْسِي .

فَقَالَ صَفْوَانُ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ : أَنَا رَجُلٌ جَوَادٌ لاَ أُلْحَقُ ، آتِيهِ فَأَغْتَرُّهُ ، ثُمَّ أَلْحَقُ بِٱلْجَبَلِ وَلاَ يَلْحَقُنِي أَحَدٌ .

فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ : فَعِيَالُكَ وَدَيْنُكَ عَلَيَّ ، فَخَرَجَ فَشَحَذَ سَيْفَهُ وَسَمَّهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ قَتْلَ مُحَمَّدٍ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَلَمَّا قَدِمَ ٱلْمَدِينَةَ رَآهُ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ فَهَالَهُ ذَلِكَ وَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لأَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي رَأَيْتُ وَهْباً قَدِمَ فَرَابَنِي قُدُومُهُ ، وَهُوَ رَجُلُّ عَادِرٌ ، فَأَطِيفُوا بِنَبِيِّكُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَطَافَ ٱلْمُسْلِمُونَ بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَنْعِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَانَ : أَنْعِمْ صَبَاحاً يَا مُحَمَّدُ .

فَقَالَ : « قَدْ أَبْدَلْنَا ٱللهُ خَيْراً مِنْهَا » .

فَقَالَ : عَهْدِي بِكَ تُحَدِّثُ بِهَا وَأَنْتَ مُعْجَبٌ .

فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا أَقْدَمَكَ ؟ » .

قَالَ (٢) : جِئْتُ أَفْدِي أُسَارَاكُمْ .

قَالَ : « مَا بَالُ ٱلسَّيْفِ ؟ » .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « الخولاني » . وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): « فقال » .

447/4

قَالَ : أَمَا إِنَّا قَدْ حَمَلْنَاهَا يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَمْ نُفْلِحْ (١) / وَلَمْ نَنْجَحْ .

قَالَ : « فَمَا شَيْءٌ قُلْتَ لِصَفْوَانَ وَأَنْتُمَا فِي ٱلْحِجْرِ : لَوْلاَ عِيَالِي وَدَيْنِي ، لَكُنْتُ أَنَا ٱلَّذِي أَقْتُلُ مُحَمَّداً بِنَفْسِي » .

فَأَخْبَرَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْخَبَرَ ، فَقَالَ وَهَبٌ : هَاه ! كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ .

قَالَ وَهْبٌ : قَدْ كُنْتَ تُخْبِرُنَا خَبَرَ أَهْلِ ٱلأَرْضِ فَنُكَذِّبُكَ فَأَرَاكَ تُخْبِرُ خَبَرَ أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ ، أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ .

فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَعْطِنِي عِمَامَتَكَ . فَأَعَطَاهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِمَامَتَهُ ثُمَّ رَجَع (٢) رَاجِعاً إِلَىٰ مَكَّةَ .

فَقَالَ عُمَرُ : لَقَدْ قَدِمَ وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ ٱلْخِنْزِيرِ ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

١٤٠٨٠ ـ وَعَنْ أَبَانِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ : سُلَيْمَانَ ، قَالَ : كَانَ إِسْلاَمُ
 قُبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ ٱللَّيْثِيِّ : أَنَّ رِجَالاً مِنَ ٱلْعَرَبِ وَغَيْرَهُمْ أَتَوْهُ ، فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ خَرَجَ يَدْعُو إِلَىٰ غَيْرِ دِينِنَا .

فَقَامَ قُبَاثٌ حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، قَالَ لَهُ : « ٱجْلِسْ (٤) يَا قُبَاكُ » . فَأَوْجَمَ .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : « نفلحن » . وفي ( د ) : « ننجحن » .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « خرج » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٧/ ٦٦\_٦٢ برقم ( ١٢٠ ) من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا جعفر بن سليمان ، عن أبي عمران الجوني ، قال : لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك. . . . وهاذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ظ).

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ خَرَجَتْ نِسَاءُ قُرَيْشٍ بِأَكِمَّتِهَا (١) رَدَّتْ مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ » .

فَقَالَ قُبَاثٌ : وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ ، مَا تَحَرَّكَ بِهِ لِسَانِي ، وَلاَ تَرَمْرَمَتْ بِهِ (٢) شَفَتَايَ ، وَلاَ سَمِعَهُ مِنِّي أَحَدٌ ، وَمَا هُوَ إِلاَّ شَيْءٌ هَجَسَ فِي نَفْسِي ، أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ ٱلْحَقَّ .

رواه الطبراني (٣) في الكبير والأوسط ، وفيه من لم أعرفهم .

قلت: وقد تقدمت قصة العباس في غزوة بدر ، وقصة ذي الجوشن في غزوة الفتح (٤) ، وحديث جابر بن عبد الله في قصة خزيمة بن ثابت الذي كان في عير خديجة ، في عجائب المخلوقات ، وحديث عبد الله بن بسر في مناقبه وغير ذلك .

(١) الأكمة جمع كم ، والكُمُّ : هو مدخل اليد ومخرجها من الثوب .

<sup>(</sup>٢) ترمرم : حرك فاه للكلام ولم يتكلم . ويقال : كلمته فما ترمرم بحرف . وصحفها الدكتور محمود الطحان إلى « تزمزم » واتهم الصواب بالتصحيف .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٥/١٩ برقم ( ٧٧) ، وفي الأوسط برقم ( ٤٩٠٦) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٤٩/ ٢٣٢\_٢٣٣ من طريق عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق ، حدثني أصبغ بن عبد العزيز ، حدثني أبي : عبد العزيز بن مروان بن أبان ، عن جده أبان ، عن أبيه سليمان . . . . وهاذا إسناد فيه عمرو بن إسحاق ، وعبد العزيز بن مروان بن أبان ، وسليمان بن أبي سليمان ما وجدت لأحد منهم ترجمة .

وأصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن أبان ـ تحرفت في « لسان الميزان » ١/ ٤٦٠ إلىٰ : إياس ــ مجهول .

وقال ابن الأثير في « أسد الغابة » ٤/ ٢٨٠ : « روى أصبغ بن عبد العزيز ، عن أبيه - تحرفت فيه إلىٰ : أنس - عن جده عن سليمان بن أبي سليمان . . . . » وذكر هاذا الحديث .

وقال الطبراني: « لا يروى هذا الحديث عن قباث بن أشيم إلا بهذا الإسناد. تفرد به أصبغ بن عبد العزيز الحمصي ».

<sup>(</sup>٤) برقم ( ١٠٢٨٥ ) .

١٤٠٨١ - وَعَنِ [ٱبْنِ] (١ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، قَدْ رَفَعَ لِيَ ٱلدُّنْيَا ، فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ ٱللهِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ( ظ : ٤٦٩ ) كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَىٰ كَفِّي هَاذِهِ جِلِّيَاناً (٢) ، جَلاَّهُ ٱللهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا جَلاَّهُ لِلنَّبِيِّبِينَ مِنْ قَبْلِهِ » .

رواه الطبراني(٣)، ورجاله وثقوا علىٰ ضعف كثير في سعيد بن سنان الرهاوي.

الله عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا بُعِثَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَعَثَ كِسْرَىٰ إِلَىٰ عَامِلِهِ عَلَىٰ أَرْضِ ٱلْيَمَنِ وَمَنْ يَلِيهِ مِنَ ٱلْعَرَبِ \_ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ : بَعَثَ كِسْرَىٰ إِلَىٰ عَامِلِهِ عَلَىٰ أَرْضِ ٱلْيَمَنِ وَمَنْ يَلِيهِ مِنَ ٱلْعَرَبِ \_ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ : بَاذَامُ \_ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ خَرَجَ رَجُلٌ قِبَلَكَ يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَقُلْ لَهُ : فَلْيَكُفَ عَنْ ذَلِكَ ، بَاذَامُ \_ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ خَرَجَ رَجُلٌ قِبَلَكَ يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَقُلْ لَهُ : فَلْيَكُفَ عَنْ ذَلِكَ ، بَاللهِ مِنْ إِلَيْهِ مَنْ / يَقْتُلُهُ وَيَقْتُلُ قَوْمَهُ .

قَالَ : فَجَاءَ رَسُولُ بَاذَامَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ هَاذَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ كَانَ شَيْءٌ فَعَلْتُهُ مِنْ قِبَلِي كَفَفَتُ ، وَلَكِنَ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، بَعَتَنِي ، فَأَقَامَ ٱلرَّسُولُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ رَبِّي قَتَلَ كِسْرَىٰ ، وَلاَ كِسْرَىٰ بَعْدَ ٱلْيَوْم ، وَقُتِلَ قَيْصَرُ ، وَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَ ٱلْيَوْم » وَقُتِلَ قَيْصَرُ ، وَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَ ٱلْيَوْم » .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من المعجم الكبير ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) أي : كشفاً وإظهاراً .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣١٨/١٣ ٣١٩ برقم ( ١٤١١٢ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٠١/٦ من طريق بكر بن سهل ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن سعيد بن سنان، حدثنا أبو الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، عن ابن عمر . . . وشيخ الطبراني ضعيف ، وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعن ، وسعيد بن سنان متروك ، وقد اتهمه بعضهم . وأما نعيم بن حماد فقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٠٥ ) ، وانظر أيضاً « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٢٠ ) .

وصحابي الحديث هنا « ابن عمر » وأزعم أنه الصواب ، والله أعلم .

وأخرجه نعيم بن حماد في « الفتن » برقم ( ٢ ) من طريق الحكم بن نافع ، عن سعيد بن سنان ، به .

قَالَ: فَكَتَبَ قَوْلَهُ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلَّتِي حَدَّثَهُ ، وَٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي حَدَّثَهُ وَٱلشَّهْرِ ٱلَّذِي حَدَّثَهُ فِيهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ بَاذَامَ ، فَإِذَا كِسْرَىٰ قَدْ مَاتَ ، وَإِذَا قَيْصَرُ قَدْ قُتِلَ (١) .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، غير كثير بن زياد وهو ثقة ، وعند أحمد<sup>(۳)</sup> طرف منه ، وكذلك البزار .

الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَنْ خُرَيْمِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « هَاذِهِ ٱلشَّيْمَاءُ بِنْتُ بُقَيْلَةَ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « هَاذِهِ ٱلشَّيْمَاءُ بِنْتُ بُقَيْلَةَ الْأَرْدِيَّةُ عَلَىٰ بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ مُعْتَجِرَةٌ (٤) بِخِمَارٍ أَسْوَدَ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنْ دَخَلْنَا ٱلْحِيرَةَ وَوَجَدْتُهَا عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلصَّفَةِ فَهِيَ لِي ؟ قَالَ : « هِيَ لَكَ » .

ثُمَّ ٱرْتَدَّتِ ٱلْعَرَبُ فَلَمْ يَرْتَدَّ أَحَدٌ مِنْ طَيِّءٍ ، فُكُنَّا نُقَاتِلُ قَيْساً عَلَى ٱلإِسْلاَمِ وَمِنْهُمْ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ ، وَكُنَّا نُقَاتِلُ طُلَيْحَةَ بْنَ خُوَيْلِدِ ٱلْفَقْعَسِيَّ ، فَٱمْتَدَحَنَا

<sup>(</sup>١) سقط من ( د ) قوله : « ثم رجع » إلىٰ قوله : « قد قُتِل » .

<sup>(</sup>٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وما وقفت عليه بهاذا اللفظ في غيره .

ونسب المتقي الهندي قوله صلى الله عليه وسلم: « إن ربي قتل كسرىٰ. . . . » إلىٰ آخر المرفوع في الكنز برقم ( ٣١٨٠١ ) إلى الطبراني في الكبير . وانظر التعليق التالي ، وتاريخ الطبري ٢/ ٦٥٥\_٢٠ .

<sup>(</sup>٣) عند أحمد ٤٣/٥ ، والبزار في «كشف الأستار » ٣/ ١٤٢ برقم ( ٢٤٢٧ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٤/ ٣٩٠ من طريق أسود بن عامر ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ، عن أبي بكرة : أن رجلاً من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : « إن ربي قد قتل ربك » يعني : كسرى . . . .

وعنعنه الحسن هنا غير ضارة لأنه سمع أبّا بكرة ، وقد فصلنا ذلك عند الحديث ( ١٥٣٠ ) في « موارد الظمآن » .

<sup>(</sup>٤) اعتجرت المرأة : اختمرت بالعجار . والعجار : ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها ، فهي معتجرة .

خَالِدُ بْنُ ٱلْوَلِيدِ وَكَانَ فِيمَا(١) قَالَ فِينَا:

جَزَى ٱللهُ عَنَّا طَيِّئًا فِي دِيَارِهَا هُمُ أَهْلُ رَايَاتِ ٱلسَّمَاحَةِ وَٱلنَّدَىٰ هُمُ ضَرَبُوا قَيْساً عَلَى ٱلدِّين بَعْدَمَا أَجَابُوا مُنَادِي ظُلْمَةٍ وَعَمَاءِ

بمُعْتَرَكِ ٱلأَبْطَالِ خَيْرَ جَزَاءِ إِذَا مَا ٱلصَّبَا أَلْـوَتْ بِكُـلِّ خِبَـاءِ

ثُمَّ سَارَ خَالِدُ بْنُ ٱلْوَلِيدِ إِلَىٰ مُسَيْلِمَةَ فَسِرْنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ مُسَيْلِمَةَ وَأَصْحَابِهِ أَقْبَلْنَا إِلَىٰ نَاحِيَةِ ٱلْبَصْرَةِ فَلَقِينَا هُرْمُزَ بِكَاظِمَةَ فِي جَمْعِ عَظِيمٍ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحدُ أَعْدَىٰ لِلْعَرَبِ مِنْ هُرْمُزَ \_ قَالَ أَبُو ٱلسُّكَيْنِ : وَبِهِ يُضْرَّبُ ٱلْمَثَلُ ، تَقُولُ ٱلْعَرَبُ : أَكْفَرُ مِنْ هُرْمُزَ ـ فَبَرَزَ لَهُ ٱبْنُ ٱلْوَلِيدِ وَدَعَا إِلَى ٱلْبِرَازِ ، فَبَرَزَ لَهُ هُرْمُزُ ، فَقَتَلَهُ خَالِدٌ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ ، فَنَفَّلَهُ سَلْبَهُ ، فَبَلَغَتْ قَلَنْسُوتُهُ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَم . ثُمَّ سِرْنَا عَلَىٰ طَرِيقِ ٱلطَّفِّ (٢) حَتَّىٰ دَخَلْنَا ٱلْحِيرَةَ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ تَلَقَّانَا فِيهَا شَيْمَاءُ بِنتُ بُقَيْلَةَ عَلَىٰ بَغْلَةٍ لَها شَهْبَاءَ بِخِمَارٍ أَسْوَدَ ، فَتَعَلَّقْتُ بِهَا وَقُلْتُ : هَـٰذِهِ وَهَبَهَا لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَانِي خَالِدٌ عَلَيْهَا ٱلْبَيِّنَةَ ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَسَلَّمَهَا إِلَيَّ .

وَنَزَلَ إِلَيْنَا أَخُوهَا عَبْدُ ٱلْمَسِيحِ ، فَقَالَ لِي : بِعْنِيهَا .

فَقُلْتُ لَهُ : لاَ أُنْقِصُهَا ، وَٱللهِ مِنْ عَشْرِ مِئَةٍ شَيْئًا . فَدَفَعَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ .

فَقِيلَ لِي : لَوْ قُلْتَ مِئَةَ أَلْفٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ ، فَقُلْتُ / : لاَ أَحْسَبُ أَنَّ مَالاً أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ مِئَةٍ .

وَبَلَغَنِي فِي غَيْرِ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنَّ ٱلشَّاهِدَيْنِ كَانَا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً ، وَعَبْدَ ٱللهِ بْنَ عُمَرَ .

<sup>(</sup>۱) في (ظ): «مما».

<sup>(</sup>٢) الطُّفُّ : أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية ، فيها كان مقتل الحسين بن علي رضى الله عنه .

رواه الطبراني(١).

١٤٠٨٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ يَوْمٌ مِنَ ٱلسَّنَةِ تَجْتَمِعُ فِيهِ نِسَاءُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عِنْدَهُ يَوْماً إِلَى ٱللَّيْل .

قَالَتْ : وَفِي ذَلِكَ ٱلْيَوْم ، قَالَ : « أَسْرَعُكُنَّ لُحُوقاً بِي أَطْوَلُكُنَّ يَداً » .

قَالَتْ : فَجَعَلْنَا نَتَذَارَعُ بَيْنَنَا أَيُّنَا أَطُوَلُ يَدَيْنِ .

قَالَتْ : فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَداً . فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ عَلِمْنَا أَنَّهَا كَانَتْ أَطُولَهُنَّ يَداً فَلَمَّا تُوفِيينِّ زَيْنَبُ عَلِمْنَا أَنَّهَا كَانَتْ أَطُولَهُنَّ يَداً فِي ٱلْخَيْرِ وَٱلصَّدَقَةِ .

قَالَتْ : وَكَانَتْ زَيْنَبُ تَغْزِلُ ٱلْغَزْلَ وَتُعْطِيهِ سَرَايَا ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِيطُونَ بِهِ وَيَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي مَغَازِيهِمْ .

قَالَتْ : وَفِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ ، قَالَ : « كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ يَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلاَبُ ٱلْحَوْاَبِ ؟ » .

قلت : في الصحيح<sup>(٢)</sup> بعضه .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، ورجاله وثقوا ، وفي بعضهم ضعف .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٤/ ٢١٤ برقم ( ٢١٦٨ ) وقد تقدم برقم ( ١٠٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) عند البخاري في الزكاة ( ١٤٢٠ ) ، ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٥٢ ) باب : من فضائل زينب . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٣٣١٥ ، ٣٣١٥ ، ٦٦٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٦٢٧٢ ) من طريق مجالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف مجالد .

وأخرجه مختصراً علىٰ نباح كلاب الحوأب: ابن أبي شيبة ١٥ / ٢٥٩-٢٦٠ برقم ( ١٩٦١٧ ) ، وأحمد ٢/ ٥٢ ، ٩٧ ، والبزار في «كشف الأستار » ٩٤/٤ برقم ( ٣٢٧٥ ) ، وأبو يعلىٰ في المسند برقم ( ٤٨٦٨ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٢٧٣٢ ) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٣١ ) \_ وابن عدي في الكامل ٢/١٦٢ ، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٢٠ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢/ ١٠٤ عن طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن ح

١٤٠٨٥ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، قَالَتْ : لَمَّا دَخَلَ بِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَا أُمَّ سَلَمَةً ، إِنِّي أَهْدَيْتُ لِلنَّجَاشِيِّ مِسْكًا ، وَحُلَّةً ، وَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ مَاتَ ، وَلاَ أَرَىٰ هَدِيَّتِي إِلاَّ سَتُرَكُ إِلَيَّ » .
 مَاتَ ، وَلاَ أَرَىٰ هَدِيَّتِي إِلاَّ سَتُرَكُ إِلَيَّ » .

قَالَتْ : وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعَطَىٰ نِسَاءَهُ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً ، وَأَعْطَانِي سَائِرَ ٱلْمِسْكِ وَٱلْحُلَّةِ .

رواه الطبراني (۱<sup>)</sup> ، وأم موسى بن عقبة لا أعرفها ، ومسلم بن خالد الزنجي ، وثقه ابن معين وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

قلت : وقد تقدم حديث أم كلثوم بهاذه القصة : في الهدية $^{(1)}$  ، في البيع ، من مسند الإمام أحمد وغيره .

١٤٠٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٥٣/٢٣ برقم ( ٨٢٦) و ٨١/٢٥ برقم ( ٢٠٥ ، ٢٠٦) ، وأحمد ٢/٤٠٤ من طريق مسلم بن خالد الزنجي ، عن موسى بن عقبة ، عن أمه : أم كلثوم \_ ونسبها أحمد ، والطبراني في روايته الأولىٰ فقالا : « أم كلثوم بنت أبي سلمة \_ قالت. . . . وهاذا إسناد ضعيف فيه جهالة ، ومسلم بن خالد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٥٣٧ ) في « مسند الموصلي » وقد تقدم برقم ( ١٢٣١٠ ) .

وأخرجه البيهقي في البيوع ٢٦/٦ من طريق مسلم بن خالد ، عن موسى بن عقبة ، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت : . . . .

وأخرجه أحمد 7/3.8، وسعيد بن منصور في سننه برقم ( 200)، وابن سعد في طبقاته 70/0 والحاكم 100/0 من طريق مسلم بن خالد ، عن موسى بن عقبة ، عن أمه ، عن أم كلثوم قالت : لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها. . . . وعند الحاكم : « أم كلثوم بنت أبي سلمة » وهاذا إسناد ضعيف ، أم موسىٰ مجهولة ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ١١٤٥ ) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ١١٤٤ ) من طريق مسلم بن خالد ، عن موسى بن عقبة ، عن أمه ، عن أم كلثوم ، عن أم سلمة قالت : لما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . .

<sup>(</sup>۲) برقم ( ۹۷۹۰ ) . وقد سقط قوله : « في الهدية » من ( ظ ) .

« يَهْلِكُ كِسْرَىٰ فَلاَ<sup>(١)</sup> يَكُونُ كِسْرَىٰ بَعْدَهُ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَنَا مَلِكُ ٱلأَمْلاَكِ ، وَيَهْلِكُ قَيْصَرُ فَلاَ يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَنَا مَلِكُ ٱلأَمْلاَكِ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

١٤٠٨٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا هَلَكَ كَيْصَرُ ، فَلاَ كَيْصَرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ ، فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ . وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ ، فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ . وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الصغير ، والأوسط عن شيخه عبيد بن كثير التمار ، وهو متروك .

(٢) في الأوسط برقم ( ٨٠٣٩ ) من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن أبي هريرة. . . . وهاذا إسناد صحيح .

أبو أيوب هو : المراغي الأزدي .

وقال الطبراني : « تفرد به إبراهيم بن طهمان » .

نقول : إن إبراهيم ثقة من رجال الشيخين ، ولم يخالف ، وله شواهد ، فالتفرد في هذه الحالة لا يضر الحديث .

وأخرجه البخاري في الجهاد ( ٣٠٢٧ ) باب : الحرب خدعة \_ وأطرافه \_ ومسلم في الفتن ( ٢٩١٨ ) باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من اللاء .

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٥٨٨١ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٦٨٩ ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( ١٤٦٢ ) .

ونضيف هنا: وأخرجه أبو عوانة في المسند ٢/ ١٠٩-١١٠ ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد برقم ( ١٤٦٢) والطحاوي في « شرح مشكل برقم ( ١٤٦٢) . والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٥٠٩ ، ٥١٠) ، والطيالسي في « منحة المعبود » برقم ( ٢٤٥٢) ، والبيهقي في الدلائل ٣٩٣/٤ .

(٣) في الصغير ١/ ٢٤٥ ، وفي الأوسط برقم ( ٤٧٩٥ ) ، والبغدادي في تاريخه ٣٦/٥ من طريق عبيد بن كثير التمار ، وأحمد بن محمد بن صاعد قالا : حدثنا مِنْجَاب بن الحارث ، حدثنا عبد الله بن الأجلح، عن أبان بن تغلب، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري. . . .

١٤٠٨٨ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَظَلَّتْنَا سَحَابَةٌ نَحْنُ نَطْمَعُ فِيهَا ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ ٱلْمَلَكَ ٱلَّذِي يَسُوقُهَا \_ أَو يَسُوقُهَا لَلْهَ لَكَ ٱلَّذِي يَسُوقُهَا \_ أَو يَسُوقُهُا إِلَىٰ وَادِي كَذَا ﴾ . يَسُوقُ هَا إِلَىٰ وَادِي كَذَا ﴾ .

رواه البزار<sup>(١)</sup> ، ورجاله ثقات .

فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً وَٱلرَّجَّالُ مَعَنَا جَالِسٌ مَعَ نَفَرِ ، فَقَالَ : « أَحَدُ هَاؤُلَاءِ ٱلنَّفَر فِي ٱلنَّارِ » .

◄ نقول : عبيد بن كثير التمار متروك ، ومتابعه أحمد بن محمد بن صاعد ، قال الدارقطني :« بغدادي ، ليس بقوي ، لا يحتج به » .

وأحمد بن محمد بن صاعد المتابع له ، ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٥/ ٣٥\_٣٦ ونقل عن الدارقطني أنه قال : « ليس بقوي ، لا يحتج به » . ثم تعقب ذلك بقوله : « ما رأيت له شيئاً منكراً ، فالله أعلم » .

وعطية هو : العوفي ، وهو ضعيف .

وتابعهما أيضاً علي بن محمد بن سعيد الثقفي ، فقد أخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٨٦/٢ من طريقه ، حدثنا منجاب بن الحارث ، به .

(۱) في «البحر الزخار» برقم (٥٠٣٢) \_ وهو في «كشف الأستار» ١٤٢/٣ برقم (٢٤٢٦) \_ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ٢/٩٢١، والضياء في المختارة برقم (٣٤٨٧) من طريق أُسِيد بن عاصم، عن عامر بن إبراهيم، حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. . . . وهنذا إسناد رجاله ثقات .

أُسِيد بن عاصم ، قال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣١٨/٢ : « سمعنا منه ، وهو ثقة » . غير أن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، ضعيف .

وأخرجه البيهقي في « دلاًئل النبوة » ٣١١/٦ من طريق حفص بن عمر ، حدثنا عامر بن إبراهيم ، بالإسناد السابق .

(٢) عند الطبراني « غنموية » . وعند ابن عساكر « عثمويه » وللكنه قال في نهاية الحديث :
 « والصواب : عنفوة » وقد تحرفت أيضاً إلىٰ : « عنفرة » .

قَالَ رَافِعٌ: فَنَظَرْتُ فِي ٱلْقَوْمِ، فَإِذَا أَبُو هُرَيْرَةَ ٱلدَّوْسِيُّ، وَأَبُو أَرْوَى ٱلدَّوْسِيُّ، وَرَجَّالُ بْنُ عُنْفُوةَ، فَجَعَلَتُ أَنْظُرُ ٱلدَّوْسِيُّ، وَرَجَّالُ بْنُ عُنْفُوةَ، فَجَعَلَتُ أَنْظُرُ وَأَتَعَجَّبُ وَٱلقُولُ: مَنْ هَـٰذا ٱلشَّقِيُّ ؟

فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَجَعَتْ بَنُو حَنِيفَةَ ، فَسَأَلْتُ مَا فَعَلَ الرَّجَّالُ بْنُ عُنْفُوةَ ؟ فَقَالُوا : ٱفتُتِنَ . هُوَ ٱلَّذِي شَهِدَ لِمُسَيْلَمَةَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ أَنَّهُ أَشْرَكَهُ فِي ٱلأَمْرِ بَعْدَهُ .

فَقُلْتُ : مَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ حَقٌّ .

وَسُمِعَ ٱلرَّجَّالُ وَهُو يَقُولُ: كَبْشَانِ ٱنْتَطَحَا، فَأَحَبُّهُمَا إِلَيْنَا كَبْشُنَا.

رواه الطبراني $^{(7)}$  وقال : فيه الرحال ـ بالحاء المهملة المشددة $^{(7)}$  ـ وهاكذا

<sup>(</sup>١) سقط من ( د ) قوله : « وأبو أروى الدوسي » .

ومحمد بن سهل بن أبي حثمة فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٠٩ ) في « موارد الظمآن » . (٣) وكذلك جاءت في « الجرح والتعديل » ٣/٥١٩ ، وفي طبقات ابن سعد ٢/١/٥٥ ، ٥٦ ، و« المؤتلف » لعبد الغني ( ٦٦ ) .

وفي «المؤتلف والمختلف » ٢/٦٢٢، والمشتبه ٣٠٨/١، و«التبصير » ٢/٩٩٥، والطبري في تاريخه ٣/ ٢٨٢، ٢٨٧، ٢٨٩، وعند الأمير في الإكمال ١/١٣ الرجال بالجيم المعجمة .

قال الأمير في « الإكمال » « وأما الرجَّال \_ بالجيم \_ فهو الرجال بن عنفوة الحنفي اسمه نهار . . . .

قال عبد الغني بن سعيد : هو الرحَّال ـ بالحاء المهملة ـ وغلطه فيه الصوري ، وقد قال هاذا القول قبله الإمامان في معرفة السير : محمد بن عمر الواقدي ، وعلي بن محمد المدائني ـ حكاه عنهما ابن سعد في الطبقات ـ والأكثر بالجيم » .

وقال الأمير في « تهذيب المستمر » ص( ٢٤٤ ) : « رحال بن عنفوة ممن ارتد. . . . وهو →

قاله الواقدي والمدائني ، وتبعهما عبد الغني بن سعيد ، ووهم في ذلك . والأكثرون قالوا : إنه بالجيم : الدارقطني وابن ماكولا ، وفي إسناد هاذا الحديث الواقدي ، وهو ضعيف .

۱٤٠٩٠ - وَعَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا قَدِمْتُ عَلَى أَبِي مَحْذُورَةَ ، فَقُلْتُ سَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ () ، وَإِذَا قَدِمْتُ عَلَى ٱلرَّجُلِ سَأَلَنِي عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، فَقُلْتُ لاَّبِي مَحْذُورَةَ : إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكَ سَأَلْتِنِي عَنْ فُلاَنٍ ، وَإِذَا قَدِمْتُ عَلَىٰ فُلاَنٍ سَأَلَنِي عَنْ فُلاَنٍ ، وَإِذَا قَدِمْتُ عَلَىٰ وَلَهُ هُرَيْرَةً وَفُلاَنٌ فِي بَيْتٍ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « آخِرُكُمْ مَوْتًا فِي ٱلنَّارِ » فَمَاتَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ مَاتَ أَبُو مَحْذُورَةَ ثُمَّ مَاتَ أَبُو مَحْذُورَةَ ثُمَّ مَاتَ أَبُو مَحْذُورَةً ثُمَّ مَاتَ أَبُو مُولَانً .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، وأوس بن خالد لم يرو عنه غير علي بن زيد ، وفيهما كلام ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٠٩١ - وَعَنْ أَبِي يُونُسَ (٣) ، قَالَ : كُنْتُ تَاجِراً بِٱلْمَدِينَةِ ، فَإِذَا قَدِمْتُ

 $<sup>\</sup>leftarrow$  وهم ، وصوابه بالجيم المشددة واسمه نهار . كذلك ذكره أبو الحسن \_ رحمه الله \_ وجماعة أهل العلم . . . . » .

<sup>(</sup>١) سماه البخاري فقال : « سمرة » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٧/ ١٧٧ برقم ( ٧٦٤٨ ) . والبخاري في الصغير ١٠٦/١ ، وفي الأوسط برقم ( ٣٥٦ ) من طريق وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٣٥٦/٣ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٤٥٩/٦ وابن كثير في « البداية » ١/ ٣٣١ ـ وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٤٩٧ ) من طريق حجاج حدثنا حماد عن علي بن زيد .

وأخرجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٥٧٧٩ ) من طريق فهد بن عوف .

وأخرجه ابن أبي شيبة ـ ذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٦٥٧ ) \_ من طريق الحسن بن موسىٰ .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط: « أويس » وهو تحريف.

ٱلْمَدِينَةَ سَأَلَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، وَإِذَا قَدِمْتُ ٱلْبَصْرَةَ سَأَلَنِي سَمُرَةُ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ .

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : كُنَّا سَبْعَةً فِي بَيْتٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « آخِرُكُمْ مَوْتاً فِي ٱلنَّارِ » . فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنَا وَسَمُرَةُ .

قُلْتُ : لَعَلَّهُ أَرَادَ نَارَ ٱلدُّنْيَا ، فَإِنَّ سَمُرَةَ مَاتَ كَذَٰلِكَ وَٱللهُ أَعْلَمُ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه علي بن زيد بن جدعان ، وقد وثق ،

(۱) في الأوسط برقم ( ۲۲۰۲ ) من طريق محمد بن أحمد بن كُسَا ، حدثنا محمد بن حرب النَّشَائي ، حدثنا أبو مروان : يحيى بن أبي زكريا الغساني ، عن يونس بن عبيد ، عن علي بن زيد ، عن أبي أُويُس . . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقد تقدم برقم ( ۱۱۲۵٦ ) .

وفيه يحيى بن أبي زكريا الغساني ، وعلى بن زيد وهما ضعيفان .

وقال الطبراني : «لم يروه عن يونس بن عبيد إلا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني....».

وأخرجه البخاري في الأوسط برقم ( ٣٨٣ ) ، وفي الصغير ١٠٢-١٠٦ ، والدولابي في « الكنىٰ » ٢/ ٣٧ من طريق شريك ، عن عبيد الله بن سعد ، حدثني رجل من أهل سوقنا من الحمالين يقال له : حجر أبو عمارة قال : جئت أبا هريرة . . . وهذا إسناد ضعيف فيه حجر وهو الجمال أبو عمارة ، روىٰ عن أبي هريرة ، وروىٰ عنه عبيد الله بن سعد ، وعطاء بن السائب ومثلة في القدم تكون روايته مقبولة ، والله أعلم .

وفيه أيضاً عبيد الله بن سعد ترجمه البخاري في الكبير ٥/ ٣٨٤ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣١٧/٥ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وعند البخاري « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ولحذيفة » .

وأخرجه البخاري في الأوسط برقم ( ٣٨٤) وفيما يسمىٰ بالصغير ١٠٧/١ من طريق معاذ، حدثنا شعبة، عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي هريرة... وهلذا إسناد صحيح. أبو نضرة هو: المنذر بن مالك بن قطعة، وأبو مسلمة هو: سعيد بن يزيد بن مسلمة.

وقال ابن عبد البر: «سقط في قدر مملوء ماءً حاراً ، فكان ذلك تصديقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأبي هريرة ، ولأبي محذورة : « آخركم موتاً في النار » .

وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٠٩٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَتَخْرُجَنَّ الظَّعِينَةُ (١) مِنَ ٱلْمَدِينَةِ حَتَّىٰ تَدْخُلَ ٱلْجِيرَةَ ، لاَ تَخَافُ ٢٩٠/٨ أَحَداً إِلاَّ ٱللهُ / عَزَّ وَجَلَّ » .

رواه الطبراني (۲<sup>)</sup> ، والبزار ، ورجال البزار رجال الصحيح ، غير أحمد بن يحيى ، الأودي وهو ثقة .

اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ فِيمَا يُعْلِمُ بَعْضُ ٱلرُّوَاةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ ٱلدُّنْيَا ، حَتَّىٰ تُنَجَّدُ بَيُوتُكُمْ كَمَا تُنَجَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ ٱلدُّنْيَا ، حَتَّىٰ تُنَجَّدُ بَيُوتُكُمْ كَمَا تُنَجَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ ٱلدُّنْيَا ، حَتَّىٰ تُنَجَّدُ بَيُوتُكُمْ كَمَا تُنَجَّدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

قُلْنَا : وَنَحْنُ عَلَىٰ دِينِنَا ؟ قَالَ : « وَأَنْتُمْ عَلَىٰ دِينِكُمُ ٱلْيَوْمَ » .

قُلْنَا : فَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ ، أَمْ ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ ؟ قَالَ : « بَلْ أَنْتُمُ ٱلْيَوْمَ خَيْرٌ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ورجاله ثقات .

(١) الظعينة ـ في الأصل ـ : الراحلة التي يرحل ويظعن عليها . وقيل للمرأة ظعينة لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن ، أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت .

وقيل : الظعينة : المرأة في الهودج ، ثم قيل للهودج بلا امرأة ، وللمرأة بلا هودج : ظعينة . وجمع الظعينة : ظُعْنٌ . وظُعُنٌ ، وظعائن ، وأظعان .

نقول: للكن الحديث صحيح يشهد له حديث عدي بن حاتم في المناقب ( ٣٥٩٥) باب: علامات النبوة ، وفيه: « فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله » .

(٣) في الكبير ١٠٨/٢٢ برقم (٢٧٠)، والبزار في «كشف الأستار» ٢٥٨/٤ برقم (١٦٧١) من طريق عبد الجبار بن العباس، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أبي جحيفة.... وهاذا إسناد جيد.

١٤٠٩٤ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
 « يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ » .

[رواه الطبراني (١) في الأوسط ورجاله ثقات](٢) .

قلت: وقد تقدم حديث النعمان بن بشير فيمن تكلم بعد الموت، في الخلافة، في الخلفاء الأربعة (٣).

◄ وقال البزار: « لا نعلمه يروىٰ عن أبي جحيفة إلا بهاذا الإسناد » . أي : أن الحديث غريب .
 نقول : وغرابته ليست مؤثرة في ضعف الحديث ، لأنه غير مخالف لأحاديث أقوىٰ منه ، بل
 له شواهد بها يتقوىٰ .

(۱) في الأوسط برقم ( ٥٨٢٢ ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا إبراهيم بن الحسن الثعلبي ، حدثنا شريك ، عن منصور ، عن رِبْعِيِّ بن حِرَاش ، عن حذيفة . . . وهذا إسناد رجاله ثقات ، شريك فصلنا القول فيه في « موارد الظمآن » برقم ( ١٧٠١ ) ، وإبراهيم بن الحسن الثعلبي بسطنا القول فيه أيضاً عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٢٢٧ ) ، وللكن مثل هذا الإسناد لا يحتمل هذا الحديث والله أعلم .

وقال السيوطي في « الخصائص الكبرى » ٢/ ١٤٨ : « أخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد عن حذيفة . . . . » وذكر هاذا الحديث .

وخالف محمداً الحضرمي مُطَيِّنٌ ، أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٤٥٥ من طريقه حدثنا إبراهيم بن الحسن الثعلبي ، حدثنا شريك ، عن منصور ، عن ربعي قال : مات الربيع فسجيته فضحك فقلت : يا أخي ، أحياةٌ بعد الموت ؟ قال : لا ، وللكني لقيت ربي تبارك وتعالىٰ. . . . قال : فذكر لعائشة قالت : صدق ربعي ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أمتي من يتكلم بعد الموت » . وهاذا إسناد ضعيف ، ربعي لم يسمعه من عائشة .

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ٣٦٨-٣٦٧/٤ من طرق وبروايات ، وقال : « حديث مشهور ، رواه عن عبد الملك جماعة منهم : إسماعيل بن أبي خالد ، وزيد بن أبي أنيسة ، والثوري ، وابن عيينة ، وحفص بن عمر ، والمسعودي ، ولم يرفعه أحد إلا عبيدة بن حميد ، ورواه المسعودي نحوه في الرفع » .

(٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

(٣) برقم ( ١٩٩٢ ، ١٢٠٤٧ ) ، وانظر أيضاً ( ٨٩٩٣ ) .

# ١١ - بَابُ إِخْبَارِ ٱلذِّئْبِ بِنُبُوَّتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٠٩٥ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : عَدَا ٱلذِّئْبُ عَلَىٰ شَاةٍ فَأَخَذَهَا ، فَطَلَبَهَا ٱلرَّاعِي فَٱنْتَزَعَهَا مِنْهُ ، فَأَقْعَى ٱلذِّئْبُ عَلَىٰ ذَنَبِهِ ، فَقَالَ : أَلاَ تَتَّقِي ٱللهَ ، تَنْزِعُ مِنِّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ ؟!

فَقَالَ : يَا عَجَباً ، ذِئْبٌ مُقْعِ عَلَىٰ ذَنَّبِهِ ، يُكَلِّمُنِي بِكَلاَمِ ٱلإِنْسِ ؟

فَقَالَ ٱلذِّئْبُ : أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ ؟ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَثْرِبَ يُخْبِرُ ٱلنَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَد سَبَقَ .

قَالَ : فَأَقْبُلَ ٱلرَّاعِي يَسُوقُ غَنَمَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ ، فَزَوَىٰ (١) إِلَىٰ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا ، ثُمَّ أَتَىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لِلأَعْرَابِيِّ : صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «صَدَقَ ، وَٱلَّذِي «أَخْبِرْهُمْ » فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «صَدَقَ ، وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ تُكَلِّمَ ٱلسِّبَاعُ ٱلإِنْسَ (٢) ، وَيُكَلِّمَ ٱلرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ ، وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ مَا (٣) أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ » .

قلت: عند الترمذي (٤) طرف من آخره.

رواه أحمد<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د) وعند أحمد : « فزواها » .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «الأنفس».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «عما».

<sup>(</sup>٤) في الفتن ( ٢١٨١ ) باب : ما جاء في كلام السباع ، وليس فيه قصة الذئب ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>ه) في المسند ٣/ ٨٣ \_٨٤ \_ ومن طريقه أورده ابن كثير في « شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم » ص ( ٢٧٣ \_ ٨٣ ) ، والبزار في « كشف الأستار » وسلم » ص ( ٢٤٩٤ ) \_ وهو في « موارد ﴾ ٣/ ١٤٣ برقم ( ٢٤٩٤ ) \_ وهو في « موارد ﴾

1٤٠٩٦ ـ وفي روايَةٍ (١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضاً ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يَهِشُ عَلَيْهَا فِي بَيْدَاءِ ذِي ٱلْحُلَيْفَةِ إِذْ عَدَا عَلَيْهِ ذِئْبٌ فَٱنْتَزَعَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ فَجَهْجَأَهُ ٱلرَّجُلُ (٢) يَرْمِي بِٱلْحِجَارَةِ حَتَّى ٱسْتَنْقَذَ مِنْهُ شَاتَهُ . . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

رواه أحمد \_ انظر التعليقين السابقين \_ والبزار بنحوه باختصار ، ورجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح .

١٤٠٩٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ ذِئْبٌ إِلَىٰ رَاعِي غَنَمٍ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً ، فَطَلَبَهُ ٱلرَّاعِي حَتَّى ٱنْتَزَعَهَا مِنْهُ .

قَالَ : فَصَعَدَ ٱلذِّئْبُ عَلَىٰ تَلِّ فَأَقْعَىٰ وَٱسْتَذْفَرَ (٣) وَقَالَ : عَمَدْتَ إِلَىٰ

◄ الظمآن » برقم ( ٢١٠٩ ) \_ والحاكم ٤/٢٤ و٢٦٤٨٤ ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٢٧٠) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢/٤١/٤٤ ، والعقيلي في الضعفاء ٣/٤٧٤٤ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤/٣٧٥ من طريق القاسم بن الفضل الحداثي ، عن أبي نضرة : المنذر بن مالك بن قطعة ، عن أبي سعيد الخدري . . . وهذا إسناد صحيح .

وقال الحاكم: « هاذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ». ووافقه الذهبي . وقال البيهقي : « هاذا إسناد صحيح » .

تنبيه : لقد أقحم الجريري في إسناد ابن حبان بين القاسم بن الفضل وبين أبي نضرة ، ودليل شذوذ هاذا الإسناد مخالفة كل من ذكرنا ممن خرجوا هاذا الحديث .

وقد فاتنا ذلك في تصحيح الحديث عند ابن حبان ، فليصوب من هنا .

وأخرجه أحمد  $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^$ 

(۱) أخرجها أحمد ٣/ ٨٩ من طريق أبي النضر: هاشم بن القاسم ، حدثنا عبد الحميد بن بهرام ، حدثني شهر قال: حدث أبو سعيد الخدري قال: . . . . وهاذا إسناد حسن ، وانظر التعليق السابق ، و « موارد الظمآن » لتمام التخريج .

(٢) أي : زبره - رَمَاهُ - بالحجارة ليرده عن غنمه .

(٣) يقال: استذفر بالأمر، إذا اشتد عزمه عليه وصلب له.

رِزْقٍ رَزَقَنِيهِ ٱللهُ فَٱنْتَزَعْتَهُ مِنِّي .

٢٩١/٨ فَقَالَ ٱلرَّاعِي: يَا للهِ إِنْ رَأَيْتُ كَٱلْيَوْم (١) ﴿ ذِئْباً يَتَكَلَّمُ .

قَالَ<sup>(٢)</sup> ٱلذِّئْبُ : أَعْجَبُ مِنْ هَـٰذَا رَجُلٌ فِي ٱلنَّخَلاَتِ بَيْنَ ٱلْحَرَّتَيْنِ<sup>(٣)</sup> يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَىٰ وَبِمَا هُوَ كَاثِنٌ بَعْدَكُمْ . وَكَان ٱلرَّجُلُ يَهُودِيّاً ، فَجَاءَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَصَدَّقَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّهَا أَمَارَاتُ (٥) مِنْ أَمَارَاتٍ بَيْنَ يَدَي ٱلسَّاعَةِ ، قَدْ أَوْشَكَ ٱلرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ ، فَلاَ يَرْجِعَ حَتَّىٰ تُحَدِّثَهُ نَعْلاَهُ وَسَوْطُهُ مَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ » .

قلت : هو في الصحيح باختصار <sup>(٦)</sup> .

رواه أحمد(٧) ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) أي : ما رأيت كاليوم ، إن هنا بمعنىٰ ما النافية . وأقعىٰ : جلس علىٰ أليتيه .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ، د ) : « فقال » . وكذلك هي عند أحمد .

<sup>(</sup>٣) أراد المدينة المنورة ، فهي بين الحرتين : واقم ، والوبرة .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( د ) . وفي ( ظ ) : « وأخبره » .

<sup>(</sup>٥) أمارات جمع ، واحده : أمارة وهي : العلامة .

<sup>(</sup>٦) عند البخاري في الحرث والمزارعة ( ٢٣٢٤ ) باب : استعمال البقر للحراثة ـ وأطرافه ـ وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٣٨٨ ) باب : من فضائل أبي بكر الصديق . وقد خرجناه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٦٤٨٥ ، ٦٤٨٦ ) ، وفي « مسند الحميدي» برقم ( ١٠٨٥ ) .

<sup>(</sup>۷) في المسند 7/7 ومن طريقه أورده ابن كثير في «شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم » ص ( 7/7 ) – من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن أشعث بن عبد الله ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد حسن ، شهر بن حوشب بسطنا القول فيه عند الحديث ( 7/7 ) في « مسند الموصلي » .

وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ( ٢٠٨٠٨ ) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٢٧٨ ) . « دلائل النبوة » برقم ( ٢٧٨ ) .

#### ٤٢ \_ بَابُ سُؤَالِ ٱلذِّنْبِ ٱلْقُوتَ

١٤٠٩٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِنَحْوِهِ ـ يَعْنِي : بِنَحْوِ حَدِيثٍ (١ قَبْلَهُ ـ وَزَادَ فِيهِ : وَأَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ يَوْماً صَلَاةَ ٱلْغَدَاةِ ثُمَّ قَالَ : « هَاذَا ٱلذِّئْبُ وَمَا ٱلذِّئْبُ جَاءَكُمْ يَسْأَلُكُمْ (٢) أَنْ تُعْطُوهُ أَوْ تَشْرَكُوهُ فِي أَمْوَالِكُمْ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَمَرَّ ـ أَو وَلَىٰ ـ وَلَهُ عُوَاءٌ » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، وقال : وهاذا الذي زاده جرير ، لا نعلم أحداً رواه غيره ، ورجاله رجال الصحيح ، غير زياد بن أبي الأوبر ، وهو ثقة (٤) .

# ٤٣ \_ بَابُ شَهَادَةِ ٱلشَّجَرِ بِنُبُوَّتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٠٩٩ ـ عَنِ آبِنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي سَفَرٍ ، فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيْنَ تُرِيدُ ؟ » . قَالَ : إِلَىٰ أَهْلِي .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « الحديث » .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «ليسألكم».

وأبو الأبرد : زياد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧١٧٢ ) في « مسند الموصلي » .

وقال البزار: « وهلذا الذي زاد جرير ، لا نعلم أحداً رواه غيره » . أي : على حديث أبي هريرة السابق .

و أُخرجه البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٦٤٤٢ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٢٣٣٣ ) من طريق أبي يعلىٰ ، حدثنا زهير ، عن جرير ، به .

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٦/٣٦ من طريق يزيد بن هارون ، أنبأنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، به .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) زيادة : « والله أعلم » .

قَالَ : « هَلْ لَكَ فِي خَيْرِ ؟ » . قَالَ : وَمَا هُوَ ؟

قَالَ : « تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » .

قَالَ : مَنْ شَاهِدٌ عَلَىٰ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : « هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةُ » .

فَدَعَاهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ بِشَاطِىءِ ٱلْوَادِي ، فَأَقْبَلَتْ تَخِدُّ ٱلأَرْضَ خَدًا ، خَتَّىٰ جَاءَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَٱسْتَشْهَدَهَا ثَلاَثاً ، فَشَهِدَتْ أَنَّهُ كَمَا قَالَ ( ظ : ٤٧٠ ) ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَىٰ مَنْبَتِها ، وَرَجَعَ ٱلأَعْرَابِيُّ إِلَىٰ قَوْمِهِ .

فَقَالَ : إِنْ يَتَّبِعُونِي آتِكَ بِهِمْ ، وَإِلاَّ رَجَعْتُ إِلَيْكَ فَكُنْتُ مَعَكَ .

رواه الطبراني (١) ، ورجاله رجال الصحيح . ورواه أبو يعلىٰ أيضاً ، والبزار .

# ٤٤ - بَابُ شَهَادَةِ ٱلضَّبِّ بنُبُوَّتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤١٠٠ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ بِحَدِيثِ ٱلضَّبِّ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَحْفِلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَدْ صَادَ ضَبّاً ،
 ٢٩٢/٨ وَجَعَلَهُ فِي كُمِّهِ ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَىٰ رَحْلِهِ / ، فَرَأَىٰ جَمَاعَةً ، فَقَالَ : عَلَىٰ مَنْ هَاذِهِ ٱلْجَمَاعَةُ ؟

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۱/ ٤٣٢ برقم ( ١٣٥٨٢ ) ، وأبو يعلىٰ في المسند برقم ( ٥٦٦٢ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٢٨٤ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٢٢١٤ ) \_ والبزار في « لضيرة » برقم ( ٢٢١٤ ) \_ والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٣٣ برقم ( ٢٤١١ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في الإتحاف ٩/ ١٤٠ \_ وهو حديث صحيح ، وقد خرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٢٥٠٥ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ٢١١٠ ) ، وفي « مسند الدارمي » برقم ( ١٦ ) .

وقال ابن كثير في « شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم » ص( ٢٣٨ ) : « وهـٰذا إسناد جيد ، ولم يخرجوه ، ولا رواه الإمام أحمد ، والله أعلم » .

فَقَالُوا : عَلَىٰ هَاذَا ٱلَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ ٱلنَّبِيُّ (١) ، فَشَقَّ ٱلنَّاسَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَا ٱشْتَمَلَتِ ٱلنِّسَاءُ عَلَىٰ ذِي لَهُ جَةٍ أَكْذَبَ مِنْكَ وَأَنْقَصَ ، وَلَوْلاَ أَنْ تُسَمِّينِيَ ٱلْعَرَبُ عَجُولاً ، لَعَجَّلْتُ عَلَيْكَ لَهُجَةٍ أَكْذَبَ مِنْكَ وَأَنْقَصَ ، وَلَوْلاَ أَنْ تُسَمِّينِيَ ٱلْعَرَبُ عَجُولاً ، لَعَجَّلْتُ عَلَيْكَ فَقَتَلْتُكَ ، فَسَرَرْتُ بِقَتْلِكَ ٱلنَّاسَ أَجْمَعِينَ .

فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ دَعْنِي أَقْتُلْهُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ٱلْحَلِيمَ كَادَ يَكُونُ نَبِيًا ».

ثُمَّ أَفْبَلَ ٱلأَعْرَابِيُّ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَٱللاَّتِ وَٱلْغُزَّىٰ لاَ آمَنْتُ بِكَ .

وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَعْرَابِيُّ مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ قُلْتَ مَا قُلْتَ ، وَقُلْتَ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ، وَلَمْ تُكْرِمْ مَجْلِسِي ؟ » .

قَالَ : وَتُكَلِّمُنِي أَيْضاً ! ٱسْتِخْفَافاً بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱللاَّتِ وَٱلْعُزَّىٰ لاَ آمَنْتُ بِكَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِكَ هَاذَا ٱلضَّبُّ . فَأَخْرَجَ ٱلضَّبُّ مِنْ كُمِّهِ فَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنْ آمَنَ بِكَ هَاذَا ٱلضَّبُّ آمَنْتُ بِكَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا ضَبُّ » ، فَكَلَّمَهُ ٱلضَّبُّ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينِ يَفْهَمُهُ ٱلْقَوْمُ جَمِيعاً : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَعْبُدُ ؟ » .

قَالَ : ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ عَرْشُهُ ، وَفِي ٱلأَرْضِ سُلْطَانُهُ ، وَفِي ٱلْبَحْرِ سَبِيلُهُ ، وَفِي ٱلنَّارِ عَذَابُهُ .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «نبي » نكرة .

قَالَ : « فَمَنْ أَنَا يَا ضَبُّ ؟ » .

قَالَ : أَنْتَ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّينَ ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ .

فَقَالَ ٱلأَعْرَابِيُّ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ حَقَّا ، وَٱللهِ لَقَدْ أَتَيْتُكَ وَمَا عَلَىٰ وَجْهِ ٱلأَرْضِ أَحَدٌ هُوَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْكَ ، وَوَٱللهِ لأَنْتَ ٱلسَّاعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي ، وَمِنْ وَلَدِي . فَقَدْ آمَنَ بِكَ شَعْرِي<sup>(۱)</sup> وَبَشَرِي ، وَدَاخِلِي إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي ، وَمِنْ وَلَدِي . فَقَدْ آمَنَ بِكَ شَعْرِي<sup>(۱)</sup> وَبَشَرِي ، وَدَاخِلِي وَخَارِجِي ، وَسِرِّي وَعَلاَنِيَّتِي .

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي هَدَاكَ إِلَىٰ هَاذَا ٱلدِّينِ ٱلَّذِي يَعْلُو وَلاَ يُعْلَىٰ ، لاَ يَقْبَلُهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ إِلاَّ بِصَلاَةٍ ، وَلاَ تُقْبَلُ ٱلصَّلاَةُ إِلاَّ بِصَلاَةٍ ، وَلاَ يُعْلَىٰ اللهَ يَقْبَلُ السَّلاَةُ اللهُ مَا إِلاَّ بِصَلاَةٍ ، وَلاَ يُعْلَىٰ اللهُ اللهُ يَقْبَلُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَعَلَّمَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ٱلْحَمْدَ) ، وَ(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) .

فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا سَمِعْتُ فِي ٱلْبَسِيطِ ، وَلاَ فِي ٱلرَّجَزِ ، أَحْسَنَ مِنْ هَاذا .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ هَاذَا كَلامُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، وَلَيْسَ بِشِعْرٍ . وَإِذَا قَرَأْتَ : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ فَكَأَنَّمَا قَرَأْتَ ثُلُثَ ٱلْقُرْآنِ ، وَإِذَا قَرَأْتَ : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ ﴾ ﴿ وَلَا قُرَأْتَ : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ ﴾ ﴿ وَلَا قُرَأْتَ : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهَ عَرَابِيُّ : نِعْمَ ٱلإِلَهُ ! وَاللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَعْطُوا ٱلأَعْرَابِيَّ » . فَأَعْطَوْهُ حَتَّىٰ أَبْطَرُوهُ .

فَقَالَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَهُ نَاقَةً أَتَقَرَّبُ

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): « آمنت بك بشعري » .

بِهَا إِلَى ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، دُونَ ٱلْبُخْتِيِّ وَفَوْقَ ٱلأَعْرَابِيِّ ، وَهِيَ عُشَرَاءُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَدْ وَصَفْتَ مَا تُعْطِي ، وَأَصِفُ لَكَ مَا يُعْطِيكَ ٱللهُ تَعَالَىٰ جَزَاءً » . قَالَ : نعَم .

قَالَ : « لَكَ نَاقَةٌ مِنْ دُرَّةٍ جَوْفَاءَ ، قَوَائِمُهَا مِنْ زُمُرُّدٍ أَخْضَرَ ، وَعُنْقُهَا مِنْ زَبَرْجَدٍ أَصْفَرَ ، عَلَيْهَا هَوْدَجٌ ، وَعَلَى ٱلْهَوْدَجِ ٱلسُّنْدُسُ وَٱلإِسْتَبْرَقُ ، تَمُرُّ بِكَ عَلَى ٱلصِّرَاطِ كَٱلْبَرْقِ ٱلْخَاطِفِ » .

فَخَرَج ٱلأَعْرَابِيُّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَلَقَّاهُ أَلْفُ أَعْرَابِيٍّ ، عَلَىٰ أَلْفِ دَابَّةٍ ، بِأَلْفِ رُمْح ، وَأَلْفِ سَيْفٍ .

فَقَالَ لَهُمْ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ فَقُالُوا: نُقَاتِلُ هَـٰذَا ٱلَّذِي يَكْذِبُ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ (١).

فَقَالَ ٱلأَعْرَابِيُّ : إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالُوا لَهُ : صَبَوْتَ ؟ فَقَالَ لَهُمْ : مَا صَبَوْتُ ، وَحَدَّثَهُمْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثَ ، فَقَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ .

فَبَلَغَ ذَلِكَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَلَقَّاهُمْ فِي رِدَاءٍ ، فَنَزَلُوا عَنْ رِكَابِهِمْ يُقَبِّلُونَ مَا رَأَوْا مِنْهُ وَهُمْ يَقُولُونَ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ .

فَقَالُوا : مُرْنَا بِأَمرِ كَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « تَدْخُلُونَ تَحْتَ رَايَةٍ خَالِدِ بْنِ ٱلْوَلِيدِ » ، قَالَ : فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ ٱلْعَرَبِ آمْنَ مِنْهُمْ ٱلْفُ جَمِيعاً إِلاَّ بَنُو سُلَيْم .

رواه الطبراني(٢) في الصغير ، والأوسط ، عن شيخه محمد بن علي بن الوليد

<sup>(</sup>۱) في ( د ) زيادة : « لهم » .

<sup>(</sup>٢) في الصغير ٢/ ٦٤\_٦٦ ، وفي الأوسط برقم ( ٥٩٩٣ ) ـ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في 🗻

البصري ، قال البيهقي : والحمل في هذا الحديث عليه .

قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح.

### ٤٥ \_ بَابُ حَدِيثِ ٱلظَّبْيَةِ

ا ۱٤۱٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَوْم قَدْ صَادُوا ظَبْيَةً فَشَدُّوهَا إِلَىٰ عَمُودِ فُسْطَاطٍ .

ُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي وَضَعْتُ وَلَدَيْنِ <sup>(١)</sup> خِشفَيْنِ <sup>(٢)</sup> ، فَٱسْتَأْذِنْ لِي أَنْ أَرْضِعَهُمَا ثُمَّ أَعُودُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « خَلُوا عَنْهَا حَتَّىٰ تَأْتِيَ خِشْفَيْهَا فَتُرْضِعَهُمَا وَتَأْتِي إِلَيْكُمَا ».

قَالُوا : وَمَنْ لَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ . قَالَ : « أَنَا » .

فَأَطْلَقُوهَا ، فَذَهَبَتْ فَأَرْضَعَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ ، فَأَوْتَقُوهَا .

◄ « دلائل النبوة » برقم ( ٢٧٥ ) \_ وابن عدي \_ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة »
 ٢/ ٣٦ - ٣٨ ، ومن طريق البيهقي أورده ابن كثير في الشمائل ص ( ٢٨٥ - ٢٨٧ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤/ ٣٨٨ - ٣٨٥ \_ من طريق محمد بن علي بن الوليد السلمي ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، حدثنا معتمر بن سليمان ، حدثنا كهمس بن الحسن ، محمد بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، حدثنا عبد الله بن عمر ، عن أبيه عمر بن الخطاب . . . . وهاذا إسناد قال البيهقي : « والحمل فيه على هاذا السلمي » .

وعقب الذهبي على هذا بقوله في « ميزان الاعتدال » ٣/ ٦٥١ : « قلت : صدق والله البيهقي ، فإنه خبر باطل » .

وأضاف ابن حجر في « لسان الميزان » ٢٩٢/٥ قول الإسماعيلي في معجمه : « بصري منكر الحديث » . وانظر المعجم للإسماعيلي ١/ ٤٥٨ الترجمة ( ١١٢ ) .

(١) في (ظ، د): «ولي».

(٢) الخِشْفُ : ولد الغزال ، يطلق على الذكرو الأنثىٰ . والجمع : خشوف ، مثل حِمْل وحُمُول .

قَالَ : « تَبِيعُونَهَا ؟ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ هِيَ لَكَ . فَخَلُوا عَنْهَا ، فَأَطْلَقُوهَا ، فَذَهَبَتْ .

رواه / الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه صالح المري ، وهو ضعيف . م ٢٩٤/٨

181٠٢ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلصَّحْرَاءِ ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِيهِ : يَا رَسُولَ ٱللهِ . فَٱلْتَفَتَ ، فَلَمْ يَرَ أَحَداً . ثُمَّ ٱلْتَفَتَ ، فَإِذَا ظَبْيَةٌ مُوثَقَةٌ ، فَقَالَتْ : أَدْنُ مِنِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ . فَدَنَا مِنْهَا ، فَقَالَ : « مَا حَاجَتُكِ ؟ » .

فَقَالَتْ : إِنَّ لِي خِشْفَيْنِ فِي هَانَا ٱلْجَبَلِ ، فَخَلِّنِي حَتَّىٰ أَذْهَبَ فَأُرْضِعَهُمَا ثُمَّ أَرْجِعَ إِلَيْكَ .

ثَ قَالَ : « وَتَفْعَلِينَ ؟ » . قَالَتْ : عَذَّبَنِي ٱللهُ عَذَابَ ٱلْعَشَّارِ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ .

فَأَطْلَقَهَا ، فَذَهَبَتْ ، فَأَرْضَعَتْ خِشْفَيْهَا ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَأَوْثَقَهَا . وَٱنْتَبَهَ ٱلأَعْرَابِيُّ فَقَالَ : « أَلَكَ حَاجَةٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ » .

قَالَ : « نَعَمْ ، تُطْلِقُ هَاذِهِ » . فَأَطْلَقَهَا ، فَخَرَجَتْ تَعْدُو وَهِيَ تَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَا ٱللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه أغلب بن تميم ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۵۵٤٣ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ۲۷٤ ) \_ من طريق إبراهيم بن محمد بن ميمون ، حدثنا عبد الكريم بن هلال الجعفي ، عن صالح المُرِّي ، عن ثابت البناني ، عن أنس . . . . وهاذا إسناد فيه إبراهيم بن محمد بن ميمون ، وصالح المري وهما ضعيفان .

وعبد الكريم بن هلال . قال الذهبي : « لا يدرئ من هو » . وتبعه على ذلك الحافظ في « لسان الميزان » ٢/٤٥ .

وقال الذهبي في « المغني » ٢/ ٤٠٢ : « لا يدرئ من هو ، ضعفه أيضاً الأزدي » . وانظر « ضعفاء ابن الجوزي » برقم ( ١٩٨١ ) حيث لم يذكر إلا تضعيف الأزدي له .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٣١/٢٣ برقم ( ٧٦٣ ) من طريق سعيد بن عبد الرحمان التستري ، →

## ٤٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلشَّاةِ ٱلْمَسْمُومَةِ

181٠٣ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ ٱمْرَأَةً مِنَ ٱلْيَهُودِ أَهْدَتْ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، شَاةً مَسْمُومَةً ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : « مَا حَمَلَكِ عَلَىٰ مَا صَنَعْتِ ؟ » .

قَالَتْ : أَحْبَبْتُ ـ أَوْ أَرَدْتُ ـ إِنْ كُنْتَ نَبِيّاً فَإِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، سَيُطْلِعُكَ وَإِنْ لَمْ تَكُ نَبِيّاً ، أُرِيحُ ٱلنَّاسَ مِنْكَ .

قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ٱحْتَجَمَ .

قَالَ : فَسَافَرَ مَرَّةً ، فَلَمَّا أَحْرَمَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَٱحْتَجَمَ .

رواه أحمد (١) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير هلال بن خباب ، وهو ثقة .

١٤١٠٤ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : وَأَهْدَتِ ٱمْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً سَمِيطاً ، فَلَمَّا مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا لِيَأْكُلَ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهَا يُخْبِرُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ».

والحسين بن بِهَان ـ تحرفت فيه إلى : مهان ـ قالا : حدثنا زكريا بن يحيى ، حدثنا حبان بن أغلب بن تميم المسعودي ، عن أبيه تميم ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن ضبة بن محصن ، عن أم سلمة . . . . وهاذا إسناد فيه سعيد بن عبد الرحمان التستري روى عن مجموعة تزيد على ثمانية وعشرين شيخا ، وروى عنه الطبراني ، ومحمد بن إسحاق الأهوازي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ومتابعه : الحسين بن بِهان العسكري ترجمه الأمير في الإكمال ٧/ ٣٦٩ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وحبان بن أغلب ، وأبوه أغلب ضعيفان .

وعنعنة الحسن هنا غير ضارة بالحديث لأنه يروي عن غير الصحابة .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٢٠٥٥-٣٠٦ من طريق سريج ، حدثنا عباد ، عن هلال بن خباب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وهلذا إسناد صحيح . وهلال بن خباب فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٥٢٦ ) في « موارد الظمآن » . وعباد هو : ابن عباد ، وسريج هو : ابن يونس . ومن طريق أحمد السابقة أورده ابن كثير في البداية ٢٠٩/٤-٢١٠ .

فَآمْتَنَعَ رَسُولُ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱمْتَنَعَ مَنْ مَعَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱمْتَنَعَ مَنْ مَعَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ ، فَقَالَ : « مَا حَمَلَكِ عَلَىٰ أَنْ أَفْسَدْتِيهَا بَعْدَ أَنْ أَصْلَحْتِيهَا ؟ » .

قَالَتْ : أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ إِنْ كُنْتَ نَبِيّاً ، فَإِنَّكَ سَتَعْلَمُ (١) ذَلِكَ ، وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ نَبِيًّا ، فَإِنَّكَ سَتَعْلَمُ (١) ذَلِكَ ، وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ نَبِيًّ أَرَحْتُ ٱلنَّاسَ مِنْكَ .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، غير مبارك بن فضالة ، وهو ثقة وفيه ضعف<sup>(۳)</sup> .

مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً سَمِيطً ، فَلَمَّا بَسَطَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ ، قَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً سَمِيطاً ، فَلَمَّا بَسَطَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمْسِكُوا (٤) ، فَإِنَّ عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهَا يُخْبِرُنِي أَنَّهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمْسِكُوا (٤) ، فَإِنَّ عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهَا يُخْبِرُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ » . فَأَرْسَلَ إِلَىٰ صَاحِبَتِهَا : « أَسَمَمْتِ طَعَامَكِ هَاذَا ؟ » . قَالَتْ : نعَمْ . قَالَ : « مَا حَمَلَكِ عَلَىٰ ذَلِكَ (٥) ؟ » / .

KAO/A

قَالَتْ : أَرَدْتُ (٦) إِنْ كُنْتَ كَاذِباً أَنْ أُرِيحَ ٱلنَّاسَ مِنْكَ ، وَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً ، عَلِمْتُ أَنَّ ٱللهَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، سَيُطْلِعُكَ عَلَيْهِ . فَبَسَطَ يَدَهُ وَقَالَ : « كُلُوا بِالسُم ٱللهِ » .

قَالَ : فَأَكَلْنَا وَذَكَرْنَا ٱسْمَ ٱللهِ ، فَلَمْ يَضُرَّ أَحَداً مِنَّا .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « فستعلم » بدل « فإنك ستعلم » .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ١٤٠ برقم ( ٢٤٢٣ ) من طريق مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن أنس . . . . وهــٰذا إسناد ضعيف : مبارك بن فضالة يدلس ويسوي وقد عنعن . وأما سماع الحسن من أنس فحاصل ، والله أعلم .

نقول : للحديث شواهد بها يتقوى . وانظر الحديث السابق .

<sup>(</sup>٣) في ( مص ) : « وهو ضعيف » .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>ه) في ( د ) : « هنذا » .

<sup>(</sup>٦) عند البزار: « أحببت » .

رواه البزارُ<sup>(۱)</sup> ، ورجاله<sup>(۲)</sup> ثقات .

١٤١٠٦ ـ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ ٱمْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَصْلِيَّةً بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ لَهَا : « مَا هَاذِهِ ؟ » . قَالَتْ : هَاذِهِ هَدِيَّةٌ .

وَحَذِرَتْ أَنْ تَقُولَ مِنَ ٱلصَّدَقَةِ . فَأَكَلَ وَأَكَلَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : « أَمْسِكُوا » . ثُمَّ قَالَ لِلْمَرأَةِ : « هَلْ سَمَمْتِ هَاذِهِ ٱلشاةَ ؟ » .

فَقَالَتْ : مَنْ أَخْبَرَكَ ؟ قَالَ : « هَلْذَا ٱلْعَظْمُ » لِسَاقِهَا ، وَهُوَ فِي يَدِهِ .

قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « لِمَ ؟ » . قَالَتْ : قُلْتُ : إِنْ كُنْتَ كَاذِباً أَنْ يَسْتَرِيحَ ٱلنَّاسُ مِنْكَ ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيّاً ، لَمْ يَضُرَّكَ فَاحْتَجَمَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ ٱلنَّاسُ مِنْكَ ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيّاً ، لَمْ يَضُرَّكَ فَاحْتَجَمَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ ٱلنَّاسُ مِنْكَ ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيّاً ، لَمْ يَضُهُمْ . قَالَ ٱلزُّهْرِيُّ : وَأَسْلَمَتِ ٱلْمَرْأَةُ . فَزَعَمُوا ، أَنَّ قَتَلَهَا .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه أحمد بن بكر البالسي ، وثقه ابن حبان ، وقال : يخطىء ، وضعفه ابن عدي ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) في «كشف الأستار » ٣/ ١٤١ برقم ( ٢٤٢٤ ) من طريق أبي عتاب \_ تصحفت فيه إلىٰ غياث \_ سهل بن حماد ، عن عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد . . . وهذا إسناد حسن . وانظر أحاديث الباب .

وقال البزار : « لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا من هـٰذا الوجه » .

وأخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ١٤٧ ) من طريق ابن أبي عاصم ، حدثنا هلال بن بشر ، حدثنا أبو عتاب ، به .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) زيادة : « رجال الصحيح ، غير سليم بن سيف ، وعبد الملك بن أبي نضرة ، وكلاهما ثقة » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير 19/19 برقم ( 100 ) من طريق أحمد بن بكر البالسي ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن عبد الرحمان بن كعب ، عن أبيه كعب . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف أحمد بن بكر البالسي ، وباقي رجاله ثقات .

وابن أبي ذئب هو : محمد بن عبد الرحمان بن المغيرة .

الله عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : أُهْدِيَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، شَاةٌ مَسْمُومَةٌ مَصْلِيَةٌ ، فَأَكَلَ عَنْهَا هُوَ وَبِشْرُ بْنُ ٱلْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ ، فَمَرِضَا مَرَضاً شَدِيداً ثُمَّ أَنَّ بِشْراً مَاتَ ، فَلَمَّا مَاتَ أَرْسَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ ٱلَّتِي أَهْدَتْهَا لَهُ ، فَقَالَ : مَا أَطْعَمْتِينَا وَيُحَكِ ؟ » .

قَالَتْ : أَطْعَمْتُكَ ٱلسُّمَّ . قَالَ : « مَا حَمَلَكِ عَلَىٰ ذَلِكَ ؟ » .

قَالَتْ : سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فَإِنْ كُنْتَ نَبِيّاً عَلِمْتُ أَنَّهَا لاَ تَضُرُّكَ ، وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ ذَلِكَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْ أُرِيحَ ٱلنَّاسَ مِنْكَ . ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصُلِبَتْ .

رواه الطبراني (١) ، ويحيى هاذا إن كان ابن أبي لبيبة ، فقد ذكره الذهبي في الميزان ، وإن كان ابن لبيبة فلم أعرفه .

١٤١٠٨ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 لاَ يَأْكُلُ مِنْ هَدِيَّةٍ حَتَّىٰ يَأْمُرَ صَاحِبَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ، لِلشَّاةِ ٱلَّتِي أُهْدِيَتْ لَه بِخَيْبَرَ .

رواه البزار (٢) عن شيخه إبراهيم بن عبد الله المخرمي ، وثقه الإسماعيلي ،

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲۱/۱۹ برقم ( ٤٩٣ ) من طريق القاسم بن عباد الخطابي ، حدثنا إسحاق بن بهلول الأنباري ، حدثنا ابن أبي فديك ، حدثنا يحيى بن عبد الرحمان بن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن جده. . . . وشيخ الطبراني ما وجدت له ترجمة .

ويحيى هو : ابن محمد بن عبد الرحمان بن أبي لبيبة وهو ضعيف .

وأبو محمد بن عبد الرحمان ضعيف لكثرة إرساله ، وباقي رجاله ثقات .

إسحاق بن بهلول بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ١٠٠٧٠ ) . وانظر « الإصابة » ترجمة عبد الرحمان بن أبي لبيبة .

وقوله : شاة مصلية : يعنى شاة مشوية .

<sup>(</sup>٢) في « البحر الزخار » برقم ( ١٤١٣ ) ـ في « كشف الأستار » ٣/ ١٤١ برقم ( ٢٤٢٥ ) ـ من طريق إبراهيم بن عبد الله ،

وأخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٦٠٥٢ ) من طريق عباس بن محمد ،

وضعفه الدارقطني ، وفيه من لم أعرفه .

قلت : وقد تقدم في غزوة خيبر من مرسل عروة .

# ٤٧ \_ بَابُ حَبْسِ ٱلشَّمْسِ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشَّمْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَرَ ٱلشَّمْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَرَ ٱلشَّمْسَ عَتَأَخَّرَتْ سَاعَةً مِنْ نَهَارِ / .

جميعاً: حدثنا سعيد بن محمد ، حدثنا يحيى بن واضح ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن محمد بن عبد الرحمان مولىٰ آل طلحة ، عن ابن الحوتكية ، عن عمار بن ياسر . . . وهاذا إسناد فيه إبراهيم بن عبد الله شيخ البزار ، وهو ضعيف ، ومحمد بن إسحاق قد عنعن ، وباقي رجاله ثقات .

عبد الملك بن أبي بكر هو : ابن حفّص ، بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ترجمه البخاري في الكبير ٥/ ٤٠٦\_٤ ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٩٥ .

ومحمد بن عبد الرحمان ترجمه البخاري في الكبير ١٤٦/١ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 187/4 ونقل عن ابن معين أنه قال : « ثقة » وقال : « لا بأس به » . ونقل عن أبيه وأبي زرعة قالا : « صالح الحديث » . وذكره ابن حبان في الثقات 1/4 وعنده « عبد الله » مكان « عبد الرحمان » .

وابن الحوتكية هو يزيد ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٢/ ١٤٧ والخطيب في « تلخيص المتشابه في الرسم » ١٤/ ٢٥٢ من طريق سعيد بن سَلْم بن قتيبة بن مسلم ، حدثنا يحيى بن الحضين بن المنذر أبو ساسان ، عن أبيه حضين بن المنذر : سمعت عمار بن ياسر يقول : . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، قتيبة بن مسلم فارس ميدان ، وليس هو من فرسان الحديث .

ويحيى بن الحضين ترجمه الخطيب في « التلخيص » ١/ ٢٥٢ وذكر له هاذا الحديث كما تقدم ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأما أبوه الحضين بن المنذر ، ترجمه العجلي في ثقاته برقم ( ٣٠٤ ) وقال : « بصري ، تابعي ، ثقة ، وكان رجلاً صالحاً ، وكان علىٰ راية علي \_ رضي الله عنه \_ يوم صفين » . وقد أورد ابن عساكر هاذا في ترجمته الطويلة لحضين في « تاريخ دمشق » ٢١/ ٣٩٠\_٣٩٠ .

وأما سماع الحضين من عمار ففي النفس منه شيء ، فإن عماراً قتل سنة سبع وثلاثين ، ومات الحضين بن المنذر سنة سبع وتسعين على قول ابن منجويه ، بينما ذكره البخاري في فصل من مات بعد المئة ، والمدة بين وفاتيهما تزيد على (٦٠) عاماً ، والله أعلم .

رواه الطبراني(١) في الأوسط وإسناده حسن .

القُهْرَ بِالصَّهْبَاءِ ، ثُمَّ أَرْسَلَ عَلِيّاً فِي حَاجَةٍ فَرَجَعَ وَقَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ ، فَنَامَ ، فَلَمْ يُحَرِّكُهُ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ .

فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ عَلِيّاً ٱحْتَبَسَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ نَبِيِّهِ ، فَرُدَّ عَلَيْهِ ٱلشَّمْسَ » .

قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَطَلَعَتْ عَلَيْهِ ٱلشَّمْسُ حَتَّىٰ وَقَفَتْ عَلَى ٱلْجِبَالِ وَعَلَى ٱلأَرْضِ، وَقَامَ عَلَيٍّ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ٱلْعَصْرَ، ثُمَّ غَابَتْ، وَذَلِكَ بِٱلصَّهْبَاءِ.

١٤١١ - وَفِي رِوَايَةٍ (٢) عَنْهَا أَيْضاً ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٤٠٥١) من طريق أحمد بن عبد الرحمان بن المفضل الحراثي ، حدثنا الوليد بن عبد الواحد التميمي ، حدثنا معقل بن عبيد الله ، عن أبي الزبير ، عن جابر . . . . وهاذا إسناد ضعيف لجهالة معقل بن عبيد الله . وباقي رجاله ثقات : أحمد بن عبد الرحمان بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ٧٢٧٦) .

والوليد بن عبد الواحد أورده ابن حبان في الثقات ٩/ ٢٢٤ .

وأما عنعنة أبي الزبير فإنها محمولة على الاتصال حتىٰ يثبت عن أحد من القداميٰ أنه قال عن حديث واحد من الأحاديث التي رواها مسلم عنه بالعنعنة : إنه مدلس .

<sup>(</sup>۲) أخرجها الطبراني في الكبير ۲۶/ ۱۰۱ برقم ( ٣٩٠) ، والطحاوي في « مشكل الآثار » برقم ( 1٠٦٧) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 18/٤٢ ، والجوزقاني في « الأباطيل والمناكير » برقم ( 10٤) ، وابن الجوزي في الموضوعات 1/ 800 ، وابن كثير في الشمائل ص ( 180/1٤٤) ، والسيوطي في « اللآلي المصنوعة » 1/ 807 من طريق عبيد الله بن موسى العبسي ، حدثنا الفضيل بن مرزوق ، عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي ، عن فاطمة بنت الحسين ، عن أسماء بنت عميس . . . وهاذا حديث ضعيف إسناداً ، وموضوع متناً . قال ابن الجوزي : « هاذا حديث موضوع بلا شك ، وقد اضطرب الرواة فيه » .

وقال الحافظ محمد بن ناصر البغدادي : « هاذا الحديث موضوع » . وقال الذهبي : « صدق ابن ناصر » .

وقال الجوزجاني : « هاذا حديث منكر مضطرب » .

وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ ٱلْوَحْيُ ، يَكَادُ يُغْشَىٰ عَلَيْهِ ، فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ يوْماً وَهُوَ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَلَّيْتَ ٱلْعَصْرَ ؟ » . قَالَ : لاَ ، يَا رَسُولَ ٱللهِ . فَدَعَا ٱللهَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ٱلشَّمْسَ حَتَّىٰ صَلَّى ٱلْعَصْرَ .

قَالَتْ : فَرَأَيْتُ ٱلشَّمْسَ طَلَعَتْ بَعْدَمَا غَابَتْ حِينَ رُدَّتْ حَتَّىٰ صَلَّى ٱلْعَصْرَ .

رواه كله الطبراني(١) بأسانيد ، ورجال أحدها رجال الصحيح غير إبراهيم بن

◄ وقال ابن عساكر : « هاذا حديث منكر وفيه غير واحد من المجاهيل » .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٣٩١ ) من طريق محمد بن فضيل .

وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٢٧ من طريق عمار بن منصور .

جميعاً: حدثنا فضيل بن مرزوق ، به .

(١) في الكبير ٢٤/ ١٤٥ برقم (٣٨٢)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» برقم (١٠٦٨) من طريق أحمد بن صالح، حدثنا محمد بن أبي فديك، أخبرني محمد بن موسى الفِطْرِيّ، عن عون بن محمد، عن أم جعفر، عن أسماء... وهاذا إسناد قال فيه ابن تيمية رحمه الله تعالىٰ: «وعون، وأمه ليسا ممن يعرف حفظهم وعدالتهم، ولا من المعروفين بنقل العلم، ولا يحتجون بحديثهم في أهون الأشياء، فكيف في مثل هاذا ؟ ولا فيه سماع المرأة عن أسماء بنت عميس....».

وقال ابن كثير في الشمائل ص ( ١٥٠ ): « وهنذا الإسناد فيه من يجهل حاله ، فإن عوناً هنذا وأمه لا يعرف أمرهما بعدالة وضبط يقبل بسببهما خبرهما فيما هو دون هنذا المقام ، فكيف يثبت بخبرهما هنذا الأمر العظيم الذي لم يروه أحد من أصحاب الصحاح ، ولا السنن ، ولا المسانيد المشهورة ؟ والله أعلم » .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٦/٧٠ من طريق عبد الرحمان بن شريك ، حدثني أبي ، عن عروة بن عبد الله بن قشير قال : دخلت على فاطمة بنت على ، فحدثتني : أن أسماء بنت عميس حدثتها .... وقال ابن عساكر : « هاذا حديث منكر ، وفيه غير واحد من المجاهيل » .

وقال ابن كثير في الشمائل ص( ١٤٧ ): « هـٰذا الحديث ضعيف ومنكر من جميع طرقه ، فلا تخلو واحدة منها عن شيعي ومجهول الحال ، أو شيعي ومتروك . ومثل هـٰذا الحديث لا يقبل فيه خبر واحد إذا اتصل سنده لأنه من باب ما تتوفر الدواعي علىٰ نقله . فلا بد من نقله بالتواتر أو الاستفاضة ، لا أقل من ذلك . ونحن لا ننكر هـٰذا في قدرة الله تعالىٰ ، وبالنسبة إلىٰ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . » . فالله علىٰ كل شيء قدير ، والرسول صلى الله عليه هـ

حسن وهو ثقة ، وثقه ابن حبان ، وفاطمة بنت علي بن أبي طالب لم أعرفها .

# ٤٨ - بَابُ رَدِّهِ ٱلْبَصَرَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الله عَلَيْهِ مَا الله عَنْ قَتَادَةً بْنِ ٱلنَّعْمَانَ ، قَالَ : أُهْدِيَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَرَمَيْتُ بِهَا وَسَلَّمَ قَوْسٌ ، فَذَفَعَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْدَقَتْ سِيَتُهَا اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلْقَى ٱلسِّهَامَ بِوَجْهِي كُلَّمَا مَقَامِي اللهُ عَنْ نُصْبَ وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلْقَى ٱلسِّهَامَ بِوجْهِي كُلَّمَا مَالَى سَهْمٌ مِنْهَا إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَيَّلْتُ وَجْهِي وَرَأْسِي مَالَى سَهْمٌ مِنْهَا إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَيَّلْتُ وَجْهِي وَرَأْسِي مَالًى وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَيَّلْتُ وَجْهِي وَرَأْسِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَ رَمْيِهِ ، فَكَانَ آخِرُهَا سَهْمً لَا أَوْلِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَ رَمْيِهِ ، فَكَانَ آخِرُهَا سَهْمً لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَ رَمْيِ أَرْمِيهِ ، فَكَانَ آخِرُهَا سَهْمًا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَ رَمْيٍ أَرْمِيهِ ، فَكَانَ آخِرُهَا سَهْمًا لَكُورُهَا سَهُمَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَ رَمْيِ أَرْمِيهِ ، فَكَانَ آخِرُهَا سَهُمَا لَكُونَ وَحُدَقَتِى عَلَىٰ خَدِّي .

وَٱفْتَرَقَ ٱلْجَمْعُ فَأَخَذْتُ حَدَقَتِي بِكَفِّي ، فَسَعَيْتُ بِها فِي كَفِّي إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ

 ◄ وسلم عظيم جاهه ، عليٌ قدره ، جليل منصبه ، وللكننا لا نقول إلا ما صح عنه ، ولا نسند إليه ما ليس بصحيح .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في « منهاج السنة النبوية » ١٨٦/٤ : « قد ذكره \_ يعني هـٰذا الحديث \_ طائفة كالطحاوي ، والقاضي عياض ، وغيرهما ، وعدوا ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم .

لاكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هاذا الحديث كذب موضوع.... » فانظر بقية كلامه فإنك لا تجد مثله في مكان آخر.

وانظر أيضاً «تنزيه الشريعة» ١/ ٣٨٢-٣٨٨ ، و «الفوائد المجموعة» ص ( ٣٥٠) برقم ( ١٠٩٠) ، و «المقاصد الحسنة» برقم ( ٥١٩) ، و «الشذرة في الأحاديث المشتهرة» برقم ( ٤٥٦) ، و «كشف الخفاء» برقم ( ١٣٧٩) ، و «أسنى المطالب» برقم ( ٧٠٩) ، والشمائل ص ( ٤٤٥-٥٤٧) ففيه ما يفيد .

- (١) سِيَّةُ القوس ما عطف من طرفيها . وللقوس سيتان .
  - (۲) في (ظ): «مكاني».
- (٣) نَدَرَ : خرج من غيره وبرز . والمعنىٰ : أن عينه سقطت علىٰ خده مغادرة مكانها .
   تنبيه : في ( ظ ) : « فدر » بدل : « ندر » .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ظ: ٤٧١) فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، دَمَعَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ إِنَّ قَتَادَةَ قَدْ أَوْجَهَ نَبِيَّكَ بِوَجْهِهِ ، فَٱجْعَلْهَا أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا نَظَراً .

رواه الطبراني (١) ، وأبو يعلى ولفظه : عَنْ قَتَادَةَ بْنِ ٱلنَّعْمَانِ أَنَّهُ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَسَالَتْ حَدَقَتُهُ عَلَىٰ وَجْنَتِهِ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوهَا ، فَسَأَلُوا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « لا » . فَدَعَا بِهِ ، فَغَمَزَ حَدَقَتَهُ بِرَاحَتِهِ ، فَكَانَ لا يَدْرِي أَيَّ عَيْنَيهِ أُصِيبَتْ .

وفي إسناد/ الطبراني من لم أعرفهم ، وفي إسناد أبي يعلىٰ : يحيى بن
 عبد الحميد الحمانى ، وهو ضعيف .

1811٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ ٱلْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : أُصِيبَتْ عَيْنُ أَبِي ذَرِّ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَبَزَقَ فِيهَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَتْ أَصَحَ عَيْنَيْهِ .

رواه أبو يعليٰ(٢) ، وفيه عبد العزيز بن عمران ، وهو ضعيف .

١٤١١٤ ـ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ سَلاَمَانَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أُمِّهِ : أَنَّ خَالَهَا [حَبِيبَ ابْنَ] (٣) فُدَيْكٍ (٤) حَدَّثَهَا أَنَّ أَباهُ خَرَجَ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٨/١٩ برقم (١٢) ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم (١٥٤٩) وإسناده حسن ، وانظر « مسند الموصلي » وقد تقدم برقم (١٠١٣٧) ، وانظر « مسند الموصلي » لتمام التخريج .

<sup>(</sup>٢) في مسنده برقم ( ١٥٥٠) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٢٧٨) ، وابن الأثير في « أسد ( ١٢٧٨) ، وابن الأثير في « أسد الغابة » ٤/ ٣٩٠ \_ من طريق عبد العزيز بن عمران ، عن عبد الرحمان بن الحارث بن عبيد ، عن جده قال : . . . . . وهاذا إسناد فيه عبد العزيز بن عمران ، وهو متروك .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين زيادة من المعجم الكبير ، ومن « أسد الغابة » .

<sup>(</sup>٤) في « أسد الغابة » ١/ ٤٤٧ : « حبيب بن فديك ، ويقال : حبيب بن فُوَيْكِ ـ بالواو ـ 🗻

وَعَيْنَاهُ مُبْيَضَّتَانِ لاَ يُبْصِرُ بِهِمَا شَيْئًا ، فَسَأَلَهُ مَا أَصَابَهُ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْرِي جِمَالِي ، فَوَقَعَتْ رِجْلِي عَلَىٰ بَيْضِ حَيَّةٍ ، فَأُصِبْتُ بِبَصَرِي .

فَنَفَتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ فَأَبْصَرَ ، فَرَأَيْتُهُ يُدْخِلُ ٱلْخَيْطَ فِي ٱلإِبْرَةِ ، وَإِنَّهُ لاَبْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَمُبْيَضَّتَانِ .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> ، وفيه من لم أعرفهم ، وقد تقدم حديث رفاعة في غزوة بدر من طريق البزار والطبراني في الأوسط .

### ٤٩ \_ بَابُ شِفَاءِ ٱلسِّلْعَةِ

الله عَنْ مَخْلَدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ جَدِّهِ : عَبْدِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكَفِّي سِلْعَةُ (٢٧ .

فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، هَـٰذِهِ ٱلسِّلْعَةُ قَدْ أَوْرَمَتْنِي ، تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ قَائِمِ ٱلسَّيْفِ أَنْ أَقْبضَ عَلَيْهِ ، وَعَنْ عِنَانِ ٱلدَّابَةِ .

<sup>◄</sup> وقيل : حبيب بن عمرو بن فديك السلاماني » .

ويل الحافظ في « الإصابة » : « حبيب بن فُوَيْكِ ، بفاء وواو مصغراً ، ويقال بدل الواو دال ، ويقال بدل الواو دال ، ويقال راء » . كذا !

<sup>(</sup>۱) في الكبير 3/07 برقم (7087) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم (7087) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم (7087) ، وابن كثير في البداية 7/070 ، وابن الأثير في « أسد الغابة » 1/070 ، وابن أبي عاصم في : « الآحاد والمثاني » برقم (70870 من طريق محمد بن بشر ، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، حدثني رجل من سلامان بن سعد ، عن أمه : أن خالها حبيب بن فُديك ، حدثها أن أباه خرج به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد قال فيه البوصيري : «هاذا إسناد ضعيف لجهالة بعض رواته » . وهو كما قال .

نقول : ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفث في عيني علي يوم خيبر وهو أرمد فبرأ من ساعته ، ولم يرمد بعدها أبداً .

ويقال : مَرى الرجل جمله ، إذا حمله على إبراز مقدرته على الجري بسوط أو غيره .

<sup>(</sup>٢) السَّلعة : ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَدْنُ مِنِّي » . فَدَنَوْتُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : « أَفَتَحْ يَدَكَ » ، فَقَبَضْتُهَا ، قَالَ : « أَدْنُ مِنِّي » ، فَقَبَضْتُهَا ، قَالَ : « أَدْنُ مِنِّي » ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ .

قَالَ : ﴿ ٱفْتَحْهَا ﴾ ، فَفَتَحْتُهَا ، فَنَفَثَ فِي كَفِّي ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهَ عَلَى ٱلسَّلْعَةِ ، فَمَا زَالَ يَطْحَنُهَا بِكَفِّهِ حَتَّىٰ رَفَعَ عَنْهَا ، وَمَا أَرَىٰ أَثَرَهَا .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، ومخلد ومن فوقه لم أعرفهم ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

# ٥٠ - بَابُ شِفَاءِ ٱلْجُرْح

الله عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أُنَيْسٍ ، قَالَ : ضَرَبَ ٱلْمُسْتَنِيرُ بْنُ رِزَامِ ٱلْيَهُودِيُّ وَجْهِي بِمِخْرَشٍ (٢) مَنْ شَوْحَطٍ (٣) ، فَشَجَّنِي مُنَقِّلَةً (٤) ، أَوْ مَأْمُومَةً (٥) ، فَأَتَيْتُ بِهَا وَجْهِي بِمِخْرَشٍ (٢) مَنْ شَوْحَطٍ (٣) ، فَشَجَّنِي مُنَقِّلَةً (٤) ، أَوْ مَأْمُومَةً (٥) ، فَأَتَيْتُ بِهَا

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۰٦/۷ برقم ( ۷۲۱۰) ، والبخاري في الكبير ۲۰۰/۲ من طريق حماد بن يزيد - تحرف عند البخاري إلى زيد - المنقري ، حدثني مخلد بن عقبة بن عبد الرحمان بن شرحبيل الجعفي ، عن جده عبد الرحمان ، عن أبيه شرحبيل الجعفي . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الرحمان بن شرحبيل الجعفي ، ترجمه البخاري في الكبير ۲۹۲/۶ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ۲۶۳/۶ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وما رأيت فيه جرحاً ، وباقي رجاله ثقات . مخلد بن عقبة فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ۳۸۷۲ ) ، وكذلك حماد بن يزيد المنقري بسطنا القول فيه عند الحديث المذكور أيضاً .

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة شرحبيل بن عبد الرحمان الجعفي: «روى البخاري في تاريخه ، وابن السكن ، والطبراني من طريق حماد بن يزيد المنقري.... » وذكر هاذا الحديث. وانظر «أسد الغابة » ٢/ ١٢ .

<sup>(</sup>٢) المخرش : عصاً معوجة الرأس كالصولجان ، والجمع : مخاريش .

<sup>(</sup>٣) الشوحط: ضرب من شجر جبال السراة تتخذ منه القسي ، نباته قضبان كثيرة من أصل واحد ، رقيق الأوراق . وثمرته كالعنبة الطويلة ، غير أن طرفها دقيق .

<sup>(</sup>٤) المُنَقِّلَةُ : الشجة التي تخرج منها كِسَر العظام .

<sup>(</sup>٥) المأمومة : الشجة التي بلغت أم الرأس .

ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَشَفَ عَنْهَا وَنَفَثَ فِيهَا ، فَمَا آذَانِي مِنْهَا شَيْءٌ . رواه الطبراني (١) ، وفيه عبد العزيز بن عمران ، وهو ضعيف .

## ٥١ - بَابُ تَسْبِيحِ ٱلْحَصَىٰ

١٤١١٧ عَنْ سُويْدِ بْنِ يَزِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ جَالِساً وَحْدَهُ فِي الْمَسجِدِ ، فَآغْتَنَمْتُ ذَلكِ / ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَذَكَرْتُ لَه عُثْمَانَ ، فَقَالَ : لاَ أَقُولُ ٢٩٨/٨ لِمُسجِدِ ، فَآغْتَنَمْتُ ذَلكِ / ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَذَكرْتُ لَه عُثْمَانَ ، فَقَالَ : لاَ أَقُولُ ٢٩٨/٨ لِعُثْمَانَ أَبَداً إِلاَّ خَيْراً ، لِشَيْءِ رَأَيْتُهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَعَلَّمُ مِنْهُ ، فَذَهَبْتُ يَوْماً فَإِذَا هُو قَدْ خَلَواتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَعَلَّمُ مِنْهُ ، فَذَهَبْتُ يَوْماً فَإِذَا هُو قَدْ خَرَجَ ، فَآتَبَعْتُهُ ، فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : « يَا أَبَا ذَرً ، مَا جَاءَ بِكَ ؟ » .

قَالَ: قُلْتُ: ٱللهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَسَلَّمَ وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ ٱلنَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: « مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ » . قَالَ: ٱللهُ وَرَسُولُهُ .

قَالَ : فَجَاءَ عُمَرُ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : « يَا عُمَرُ ، مَا جَاءَ بِكُ . وَاللَّ اللَّهُ اللّ

قَالَ : ٱللهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَ جَاءَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ عُمَرَ ، فَقَالَ : « يَا عُثْمَانُ مَا جَاءَ بِكَ ؟ » . قَالَ : ٱللهُ وَرَسُولُهُ .

قَالَ : فَتَنَاوَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، أَوْ تِسْعَ حَصَيَاتٍ ،

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٨١/١٤ ـ ٢٨٢ برقم ( ١٤٩١٧ ) ـ من طريق يعقوب بن محمد الزهري ، حدثنا عبد العزيز بن عمران ، عن إبراهيم بن حويصة ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عبد الله بن أُنيَس الأنصاري. . . . وهاذا إسناد فيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف ، وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك .

وإبراهيم بن حويصة وما وقفت له علىٰ ترجمة .

وأما ابن كعب ، فإن لكعب ولدان يرويان عنه هما عبد المؤمن وعبد الله ، وهما ثقتان .

فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ حَتَّىٰ سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِيناً كَحَنِينِ ٱلنَّحْلِ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخُرِسْنَ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ حَتَّىٰ سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِيناً كَحَنِينِ ٱلنَّحْلِ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ حَتَّىٰ سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِيناً كَحَنِينِ ٱلنَّحْلِ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُمَرَ ، فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ حَتَّىٰ وَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ حَتَّىٰ سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِيناً كَحَنِينِ ٱلنَّحْلِ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخُرِسْنَ ، ثُمَّ تَنَاولَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِهُ حَتَّىٰ سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِيناً كَحَنِينِ ٱلنَّحْلِ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَي يَدِهُ حَتَّىٰ سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِيناً كَحَنِينِ ٱلنَّحْلِ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فَيَعْمُونَ فَوَضَعَهُنَّ فَي يَدِهُ حَتَّىٰ سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِيناً كَحَنِينِ ٱلنَّحْلِ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخُرِسْنَ .

رواه البزار(١) بإسنادين ورجال أحدهما ثقات ، وفي بعضهم ضعف .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، وزاد في إحدىٰ طريقيه : يَسْمَعُ تَسْبِيحَهُنَّ مَنْ فِي ٱلْحَلْقَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ ، وَقَالَ : ثُمَّ دَفَعَهُنَّ إِلَيْنَا فَلَمْ يُسَبِّحْنَ مَعَ أَحَدٍ مِنَّا .

٥٢ - بَابُ مُعْجِزَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمَاءِ وَنَبْعِهِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ
 ١٤١١٨ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَصْبَحَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً ، فَقَالَ : « هَلْ مِنْ شَنِّ ؟ » .
 يَوْماً ، فَقَالَ : « مَا مِنْ مَاءٍ ؟ » قَالُوا : لا . فَقَالَ : « هَلْ مِنْ شَنِّ ؟ » .

فَجَاؤُوا بِشَنِّ ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ فَرَقَ أَصَابِعَهُ فَنَبَعَ ٱلْمَاءُ مِثْلَ عَصَا مُوسَىٰ مِنْ أَصَابِع رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « يَا بِلاَلُ ، ٱهْتِفْ بِٱلنَّاسِ بِٱلْوُضُوءِ » فَأَقْبَلُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ هِمَّةُ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ٱلشُّرْبَ . بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ هِمَّةُ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ٱلشُّرْبَ .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٣٥ ، ١٣٦ برقم ( ٢٤١٣ ، ٢٤١٤ ) . وقد تقدم برقم ( ٨٩٩١ ) وهو حديث صحيح . وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٨٩٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٤١٠٩ ) وأخرجه قبل هاذا في الأوسط أيضاً برقم ( ١٢٦٦ ) . وانظر التعليقين السابقين .

فَلَمَّا تَوَضَّؤُوا صَلَّىٰ بِهِمُ ٱلصُّبْحَ ثُمَّ قَعَدَ لِلنَّاسِ.

فَقَالَ : « يَا أَبُّهَا ٱلنَّاسُ ، مَنْ أَعْجَبُ ٱلنَّاسِ إِيمَاناً ؟ » . قَالُوا : ٱلْمَلاَئِكَةُ .

قَالَ : « وَكَيْفَ لاَ تُؤْمِنُ ٱلْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ يُعَايِنُونَ ٱلأَمْرَ ؟ » .

قَالُوا : فَٱلنَّبِيُّونَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « وَكَيْفَ لاَ يَوْمِنُ ٱلنَّبِيُّونَ وَٱلْوَحْيُ يُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِن ٱلسَّماءِ ؟ » .

قَالُوا : فَأَصْحَابُكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « وَكَيْفَ لاَ يُؤْمِنُ / أَصْحَابِي وَهُمْ يَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ ؟ وَلَـٰكِنْ أَعْجَبُ ٱلنَّاسِ ٢٩٩/٨ إيمَاناً قَوْمٌ يَجِيئُونَ مِنْ بَعْدِي ، يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ، وَيُصَدِّقُونِي وَلَم يَرَوْنِي ، أُولَئِكَ إِخْوَانِي » .

رواه الطبراني (١) في الكبير، والأوسط باختصار، والبزار باختصار، وأحمد، إلاَّ أَنَّهُ قَالَ : فَٱنْفَجَرَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ عُيُونٌ ، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط.

١٤١١٩ ـ وَعَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَكِيَّةٍ ذَمَّةٍ : أَيْ قَلِيلَةِ ٱلْمَاءِ .

قَالَ : فَنَزَلَ فِيهَا سِتَّةٌ أَنَا سَادِسُهُمْ مَاحَةً ، قَالَ : فَأَدْلِيَتْ إِلَيْنَا دَلْوٌ .

قَالَ : ورَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ شَفَةِ ٱلرَّكِيِّ .

قَالَ : فَجَعَلْنَا فِيهَا نِصْفَهَا أَوْ قَرِيبَ (٢) ثُلُثَيْهَا ، فَرَفَعْتُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۱/۸۷ برقم ( ۱۲۵۹۰ ) من طريق محمد بن خالد الراسبي ، حدثنا محمد بن معاوية بن مالج الأنماطي ، حدثنا خلف بن خليفة ، عن عطاء بن السائب ، عن الشعبي ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن خالد الراسبي تقدم برقم ( ۲۸٤٠ ) .

وقد نسبه السيوطي في « الدر المنثور » ١/ ٣٦ إلى الطبراني في الكبير .

وللكن خرجناه مختصراً بروايات في « مسند الدارمي » برقم ( ٢٤ ) و( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>۲) عند أحمد : « قراب » .

قَالَ ٱلْبَرَاءُ: فَجِئْتُ بِإِنَائِي ، هَلْ أَجِدُ شَيْئاً أَجْعَلُهُ فِي حَلْقِي ، فَمَا وَجَدْتُ فَرَفَعْتُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَغَمَسَ يَدَهُ فِيهَا ، فَقَالَ مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَقُولَ ، فَأُعِيدَتْ إِلَيْنَا ٱلدَّلْوُ بِمَا فِيهَا .

قَالَ : فَقَدْ رَأَيْتُ آخِرَنا أُخْرِجَ بِثَوْبٍ خَشْيَةَ ٱلْغَرَقِ .

قَالَ : ثُمَّ سَاحَتْ ـ يَعْنِي : جَرَتْ نَهْراً .

قلت : هو في الصحيح باختصار كثير (١) ، في غزوة الحديبية .

رواه أحمد(٢) ، والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَّزَ جَيْشاً إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَّزَ جَيْشاً إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَّزَ جَيْشاً إِلَى اللهُ شُرِكِينَ ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، أَمَرَهُمَا وَالنَّاسَ كُلَّهُمْ ، قَالَ لَهُمْ : « أَجِدُوا السَّيْرَ فَإِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ مَاءً ، إِنْ سَبَقَ الْمُشْرِكُونَ إِلَىٰ ذَلِكَ الْمَاءِ شَقَّ عَلَى النَّاسِ وَعَطِشْتُمْ عَطَشاً شَدِيداً أَنْتُمْ وَدَوَابُّكُمْ وَرِكَابُكُمْ » .

وَتَخَلَّفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي ثَمَانِيَةٍ هُوَ تَاسِعُهُمْ ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) عند البخاري في المناقب ( ٣٥٧٧ ) باب : علامات النبوة في الإسلام ، وطرفاه في المغازى ( ٤١٥١ ، ٤١٥١ ) .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار» ٣/١٣٦\_ ١٣٧ برقم ( ٢٤١٥) من طريق خلف بن خليفة ، عن عطاء بن السائب ، عن الشعبي عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد ضعيف ، ما قاله البزار بعد إخراجه من هاذه الطريق .

<sup>(</sup>۲) في المسند 1/47 ومن طريقه أورده ابن كثير في الشمائل ص 1/47 وفي «البداية » 1/40 ، والطبراني في الكبير 1/47 برقم (1/4) من طريق سليمان بن المغيرة ، حدثنا حميد بن هلال ، حدثنا يونس بن محمد ، عن البراء بن عازب . . . وهاذا إسناد جيد ، يونس بن محمد هو : مولى محمد بن القاسم ، ترجمه البخاري في الكبير 1/40 ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 1/40 ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقد روى عنه جماعة ، وذكره ابن حبان في الثقات 1/400 000 .

والرَّكِيُّ ، والرَّكِيَّةُ : البئر . ويقال : بئر ذَمَّةٌ ، إذا كانت قليلة الماء .

والماحة : جمع مائح ، وهو الذي ينزل أسفل البئر إذا قل ماؤها فيملأ الدلو بيديه .

لأَصْحَابِهِ : « هَلْ لَكُمْ أَنْ نُعَرِّسَ قَلِيلاً ثُمَّ نَلْحَقَ بِٱلنَّاسِ ؟ » .

قَالُوا : نَعَم يَا رَسُولَ ٱللهِ . فَعَرَّسُوا ، فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلاَّ حَرُّ ٱلشَّمْسِ .

فَٱسْتَيْقَظَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ لَهُمْ : « قُومُوا وَٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُمْ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ ؟ » .

قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مِيْضَأَةٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ .

قَالَ : « جِيءْ بِهَا » . فَجَاءَ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَسَحَهَا بِكَفَّيْهِ وَدَعَا بِٱلْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ : « تَعَالَوْا فَتَوَضَّؤُوا » .

فَجَاؤُوا ، فَجَعَلَ يَصُبُّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ تَوَضَّؤُوا ، وَأَقَامَ .

قَالَ : فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ لِصَاحِبِ ٱلْمِيْضَأَةِ : « ٱزْدَهِرْ / بِمِیْضَأَتِكَ فَسَیَكُونُ لَهَا نَبَأٌ » .

فَرَكِبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَبْلَ ٱلنَّاسِ ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : « مَا تَرَوْنَ ٱلنَّاسَ فَعَلُوا ؟ » . قَالُوا : ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

قَالَ : « إِنَّ فِيهِمْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَسَيُرْشِدَانِ ٱلنَّاسَ » .

فَقَدِمَ ٱلنَّاسُ وَقَدْ سَبَقَ ٱلْمُشْرِكُونَ إِلَىٰ ذَلِكَ ٱلْمَاءِ [فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى ٱلنَّاسِ] وَعَطِشُوا عَطَشاً شَدِيداً ، وَرِكَابُهُمْ وَدَوَائِهُمْ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيْنَ صَاحِبُ ٱلْمِيْضَأَةِ ؟ » .

قَالَ : هَا هُوَ ذَا يَا رَسُولَ ٱللهِ . فَجَاءَ بِهَا ، وَفِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ .

فَقَالَ لَهُمْ: « تَعَالُوا فَٱشْرَبُوا » . فَجَعَلَ يَصُبُّ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّىٰ شَرِبُوا كُلُّهُمْ ، وَسَقَوْا دَوَابَّهُمْ وَرِكَابَهُمْ ، وَمَلَوُا كُلَّ إِدَاوَةٍ وَقِرْبَةٍ وَمَزَادَةٍ .

ثُمَّ نَهَضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى ٱلْمُشْرِكِينَ ، فَبَعَثَ ٱللهُ ريحاً فَضَرَبَتْ وُجُوهَ ٱلْمُشْرِكِينَ ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، نَصْرَهُ ، وَأَمْكَنَ مِنْ أَدْبَارِهِمْ ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً ، وَأَسَرُوا أَسْرَىٰ كَثِيرَةً ، وَٱسْتَاقُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً ، وَرَجَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱلنَّاسُ وَافِرِينَ صَالِحِينَ .

رواه أبو يعلىٰ (١) ، وفيه سعيد بن سليم الضبي ، وثقه ابن حبان ، وقال : يخطىء ، وضعفه غيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

ا ١٤١٢١ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي غَزَاةٍ ، فَأَصَابَنَا عَطَشٌ شَدِيدٌ ، فَشَكَوْنَا ذَلكَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « هَلْ فَضْلُ مَاءٍ فِي إِدَاوَةٍ ؟ » .

فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِفَصْلَةِ مَاءٍ فِي إِدَاوَةٍ ، فَحَفَرَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلأَرْضِ حُفْرَةً ، وَوَضَعَ عَلَيْهَا نُطْفَةٌ (٢) ، وَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى ٱلأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ ٱلإِدَاوَةِ : « صُبَّ ٱلْمَاءَ عَلَىٰ كَفَّيْ ، وَٱذْكُرِ ٱسْمَ ٱللهِ » . فَفَعَلَ .

قَالَ أَبُو لَيْلَىٰ : رَأَيْتُ ٱلْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ رَوِيَ ٱلْقَوْمُ وَسَقَوْا رِكَابَهُمْ (٣) .

وفي إسناده خالد بن نافع الأشعري ، ضعفه أبو زرعة ، وأبو داود ،

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم ( ٤٢٣٨ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٢٨٠ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٨٦٦٣ ) \_ وقال البوصيري : « هـٰذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن سليم الضبي » . وانظر « مسند الموصلي » .

<sup>(</sup>٢) النطفة هنا : الماء القليل . وقد تحرفت في ( ط ، د ) إلى « نطعاً » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٧٧-٧٦/٧ برقم (٦٤٢٠) من طريق بشار بن موسى الخفاف ، حدثنا خالد بن نافع الأشعري ، عن عبد الله بن عيسىٰ ، عن عبد الرحمان بن أبي ليلىٰ ، عن أبيه أبي ليلىٰ . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : بشار بن موسىٰ ، وخالد بن نافع .

والنسائي ، وقال أبو حاتم : ليس بقوي ، يكتب حديثه . وقد روى عنه أحمد بن حنبل ، وقد اشتهر أن شيوخه كلهم ثقات عنده .

قلت : وقد تقدم حديث زياد بن الحارث الصدائي ، وحديث حبان بن بُحْ الصدائي ، في كراهية الإمارة .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّىٰ دَخَلَ حَائِطاً لِبَعْضِ ٱلأَنْصَارِ ، فَإِذَا هُوَ يَسْنُو (١) فِيهِ .

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا تَجْعَلُ لِي إِنْ أَرْوَيْتُ حَائِطَكَ هَانَا ؟ » .

قَالَ : إِنِّي أَجْهَدُ أَنْ أَرْوِيَهُ فَلاَ أُطِيقُ ذَلِكَ / . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ ٣٠١/٨ وَسَلَّمَ : ﴿ تَجْعَلُ لِي مِئَةَ تَمْرَةٍ أَخْتَارُهَا مِنْ تَمْرِكَ ؟ » .

قَالَ : نَعَمْ . فَأَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْغَرْبَ ، فَمَا لَبِثَ أَنْ أَرْوَاهُ حَتَّىٰ قَالَ ٱلرَّجُلُ : غَرِقَتْ عَلَيَّ حَائِطِي . فَٱخْتَارَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِئَةَ تَمْرَةٍ .

قَالَ : فَأَكَلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّىٰ شَبِعُوا ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ مِئَةَ تَمْرَةٍ كَمَا أَخَذَهَا مِنْهُ . رواه الطبراني (٢) ، ورجاله وثقوا ، وقد ذكر لأبي عمران ترجمة .

<sup>(</sup>١) أي : يستخرج الماء من البئر ليسقي أرض بستانه .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٤٤/١٨ برقم (٦١٤) من طريق أبي نعيم: الفضل بن دكين ، حدثنا حشرج بن نباتة ، حدثنا أبو نصيرة ، حدثنا أبو رجاء العطاردي : عمران بن تيم قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وهاذا إسناد ضعيف لإرساله ، عمران بن تيم قال ابن الأثير في « أسد الغابة » ٢٧٩/٤ ويقال : عمران بن ملحان ، وقيل : عمران بن عبد الله : أبو رجاء العطاردي . . . . مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره . . . . » .

وأبو نصيرة هو : مسلم بن عبيد .

وانظر « الإصابة » ترجمة أبي رجاء العطاردي .

 ٣٥ - بَابُ مُعْجِزَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلطَّعَامِ وَبَرَكَتِهِ فِيهِ
 ١٤١٢٣ - عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ : دَعَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، فِيهِمْ رَهْطٌ كُلُّهُمْ يَأْكُلُ
 ١٤١٢ - مَنْ مَ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، فِيهِمْ رَهْطٌ كُلُّهُمْ يَأْكُلُ
 ١٤١٢ - مَنْ مَ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، فِيهِمْ رَهْطُ كُلُّهُمْ يَأْكُلُ ٱلْجَذْعَةَ ، وَيَشْرَبُ ٱلْفَرَقَ .

قَالَ : فَصَنَعَ لَهُمْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ، وَبَقِيَ ٱلطَّعَامُ كَأَنَّهُ لَمْ

ثُمَّ دَعَا بِغُمَرٍ فَشَرِبُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ، وَبَقِيَ ٱلشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ وَلَمْ يُشْرَبْ .

َ فَقَالَ : ﴿ يَا بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، إِنِّي بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً ، وَإِلَى ٱلنَّاسِ بِعَامَّةٍ ، وَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَلَذِهِ ٱلآيَةِ مَا رَأَيْتُمْ ، فَأَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ أَخِي

قَالَ : فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ .

قَالَ : فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَكُنْتُ أَصْغَرَ ٱلْقَوْمِ ، فَقَالَ : « ٱجْلِسْ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلكِ أَقُومُ إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ لِي : « ٱجْلِسْ » حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِي ٱلثَّالِثَةِ ، ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ورجاله ثقات .

١٤١٢٤ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]،

<sup>(</sup>١) في المسند ١/١٥٩ وفي « فضائل الصحابة » برقم ( ١٢٢٠ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق " ٤٦/٤٢ من طريق عفان ، حدثنا أبو عوانة ، عن عثمان بن المغيرة ، عن أبي صادق 

ربيعة بن ناجذ ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٢٨١ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٤٧٣ ولم يجرحه أحد ، ووثقه ابن حبان ٤/ ٢٢٩ .

وأخرجه النسائي في خصائص علي برقم ( ٦٦ ) من طريق عفان ، بالإسناد السابق ، وفيه زيادة : « أنت أخي وصاحبي ووارثي ووزيري » وهي زيادة منكرة .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عَلِيُّ ٱصْنَعْ رِجْلَ شَاةٍ بِصَاعِ مِنْ طَعَامٍ ، وَهُمْ يَوْمَئذٍ أَرْبَعُونَ رَجُلًا \_ أَوْ أَرْبَعُونَ غَيْرَ رَجُلًا \_ .

قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلطَّعَامِ ، فَوَضَعَهُ بَيْنَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ (١) يَأْكُلُ ٱلْجَذْعَةَ بِإِدَامِهَا ، ثُمَّ تَنَاوَلَ ٱلْقَدَحَ فَشَرِبُوا مِنْهُ حَتَّىٰ شَبِعُوا ، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ (١) يَأْكُلُ ٱلْجَذْعَة بِإِدَامِهَا ، ثُمَّ تَنَاوَلَ ٱلْقَدَحَ فَشَرِبُوا مِنْهُ حَتَّىٰ رَوُوا ـ يَعْنِي : مِنَ ٱللَّبَنِ ـ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا رَأَيْنَا كَٱلسِّحْرِ ـ يَرَوْنَ أَنَّهُ أَبُو لَهَبِ حَتَّىٰ رَوُوا ـ يَعْنِي : مِنَ ٱللَّبَنِ ـ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا رَأَيْنَا كَٱلسِّحْرِ ـ يَرَوْنَ أَنَّهُ أَبُو لَهَبِ أَلَّذِي قَالَهُ ـ فَقَالَ : « يَا عَلِيُّ ٱصْنَعْ رِجْلَ شَاةٍ بِصَاعٍ (٢) مِنْ طَعَامٍ ، وَأَعْدِدْ قَعْبًا مِنْ لَبَنِ » .

قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَأَكَلُوا كَمَا أَكَلُوا فِي ٱلْيَوْمِ ٱلأَوَّلِ ، وَشَرِبُوا كَمَا شَرِبُوا فِي ٱلْمَرَّةِ ٱلأُولَىٰ . ٱلْمَرَّةِ ٱلأُولَىٰ .

فَقَالَ : مَا رَأَيْنَا كَٱلْيَوْم فِي ٱلسِّحْرِ .

فَقَالَ : « يَا عَلِيُّ ٱصْنَعْ رِجْلَ شَاةٍ بِصَاعِ مِنْ طَعَامٍ ، وَأَعْدِدْ قَعْباً مِنْ لَبَنٍ » . فَظَعَلْتُ ، فَقَالَ : « يَا عَلِيُّ ٱجْمَعْ لِي بَنِي هَاشِمٍ » . فَجَمَعْتُهُمْ ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا ، فَفَعَلْتُ ، فَقَالَ : « أَيُّكُمْ يَقْضِي عَنِّي دَيْنِي ؟ » . فَبَدَرَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « أَيُّكُمْ يَقْضِي عَنِّي دَيْنِي ؟ » .

قَالَ : فَسَكَتَ وَسَكَتَ ٱلْقَوْمُ . فَأَعَادَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ٱلْمَنْطِقَ ، فَقُلْتُ: أَناَ يَا رَسُولَ / ٱللهِ . فَقَالَ : « أَنْتَ يَا عَلِيُّ ، أَنْتَ يَا عَلِيُّ ؟! ». ٢٠٢/٨

رواه البزار(٣) ، واللفظ له ، وأحمد باختصار ، والطبراني في الأوسط

<sup>(</sup>۱) في (ظ): « من ».

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): « وصاعاً » .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٣/ ١٣٥ برقم ( ٢٤١٣ ) ، والطبري في « تهذيب الآثار » \_ مسند علي \_ برقم ( ١٢٧ ) ، وفي التفسير ١٩ / ١٢١ - ١٢٢ ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٣/ ١٨٥ - ١٨٥ ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٣٣١ ) من طريق سلمة بن الفضل ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن المنهال بن عمرو ، عن عبد الله بن الحارث بن الحارث بن عبد المطلب ، عن عبد الله بن عباس ، عن على . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الغفار بن القاسم ، قال أبو حاتم ، والنسائي ، علي . . . .

باختصار أيضاً ، ورجال أحمد (ظ: ٤٧٢) ، وأحد إسنادي البزار ، رجال الصحيح ، غير شريك ، وهو ثقة .

١٤١٢٥ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 وَأَبِي بَكْرٍ طَعَاماً قَدْرَ مَا يَكْفِيهِمَا فَأَتَيْتُهُمَا بِهِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱذْهَبْ فَٱدْعُ لِي ثَلَاثِينَ مِنْ أَشْرَافِ ٱلأَنْصَارِ » .

فَشَقَّ عَلَيَّ ذَلِكَ ، وَقُلْتُ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ أَزِيدُهُ فَكَأَنِّي تَغَفَّلْتُ .

فَقَالَ : « ٱذْهَبْ فَٱلْتِنِي بِثَلاَثِينَ مِنْ أَشْرَافِ ٱلأَنْصَارِ » .

فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاؤُوا ، فَقَالَ : « ٱطْعَمُوا » . فَأَكَلُوا حَتَّىٰ صَدَرُوا . ثُمَّ شَهِدُوا أَنَّهُ رَسُولُ ٱللهِ ، ثُمَّ بَايَعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا ، ثُمَّ قَالَ : « ٱذْهَبْ فَٱدْعُ لِي سِتِّينَ مِنْ أَشْرَافِ ٱلْأَنْصَارِ » .

قَالَ أَبُو أَيُوبَ : وَٱللهِ لأَنَا بِٱلسِّتِّينَ أَجْوَدُ مِنِّي بِٱلثَّلَاثِينَ .

قَالَ : فَدَعَوْتُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَوَقَّفُوا » فَأَكَلُوا

ح والدارقطني : « متروك » .

وقال علي بن المديني ، وأبو داود : « كان يضع الحديث » .

وأخرجه البزار أيضاً برقم ( ٢٤١٨ ) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ١٩٩٢ ) من طريقين : حدثنا شريك ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله ، عن عليّ . . . . وهاذا إسناد فيه عباد بن عبد الله الأسدي ، وهو ضعيف .

وأما شريك فقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في " موارد الظمآن " .

وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٣/ ٢٨٤ من طّريق عبد الله بن عبد القدوس ، عن الأعمش ، به .

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ١٧٨/١٨ من طريق يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق قال : فحدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمني اسمه ، عن ابن عباس ، عن على . . . . وهلذا إسناد ضعيف .

وانظر الحديث السابق ، وعلل الدارقطني ٣/ ٧٥ السؤال ( ٢٩٣ ) ، و« تاريخ دمشق » لابن عساكر ١٦٣/٦٧ .

حَتَّىٰ صَدَرُوا ، ثُمَّ شَهِدُوا أَنَّهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ بَايَعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا .

ثُمَّ قَالَ : « ٱذْهَبْ فَٱدْعُ لِي تِسْعِينَ مِنَ ٱلأَنْصَارِ » . فَلأَنَا أَجْوَدُ بِٱلتَّسْعِينَ وَالسِّتِينَ مِنَ ٱلأَنْصَارِ » . فَلأَنَا أَجْوَدُ بِٱلتَّسْعِينَ وَٱلسِّتِينَ مِنِي بِٱلثَّلاَثِينَ .

قَالَ : فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ صَدَرُوا ، ثُمَّ شَهِدُوا أَنَّهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ بَايَعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا ، فَأَكَلَ مِنْ طَعَامِي ذَلِكَ مِئَةٌ وَثَمَانُونَ رَجُلاً كُلُّهُمْ مِنَ ٱلأَنْصَارِ .

رواه الطبراني(١) ، وفي إسناده من لم أعرفه .

١٤١٢٦ ـ وَعَنْ أَبِي حُبَيْشٍ (٢) ٱلْغِفَارِيِّ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

(۱) في الكبير ٤/ ١٨٥ برقم ( ٤٠٩٠) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٩٤ ، وابن كثير في « البداية » ٦/ ١١١ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن الجريري ، عن أبي الورد ، عن أبي محمد الحضرمي ، عن أبي أيوب الأنصاري . . . وهاذا إسناد فيه أبو الورد قال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ٤٥١ : « أبو الورد بن ثمامة بن حزن البصري القشيري . . . . » . وقال أبو زرعة : « أبو الورد لا يسمَّىٰ ، وهو ابن ثمامة » . وانظر « التاريخ الكبير » للبخاري ٩/ ٧٩ .

وأبو محمد الحضرمي غلام أبي أيوب الأنصاري ، إن كان أفلح فهو ثقة ، وإن كان غيره فقد قال ابن المديني : « لا نعرف أبا محمد هاذا في شيء من الحديث إلا أن أبا الورد روى عنه ثلاثة أحاديث » .

(٢) هاكذا جاءت في أصولنا وفي أوسط الطبراني . قال ابن الأثير في « أسد الغابة » ٦ / ٦٧ :
 « أورده أبو نعيم وأبو زكريا بن منده ، وأبو بكر بن أبى على في باب : الحاء المهملة .

وأورده أبو عبد الله بن منده في باب : الخاء المعجمة والنون والسين المهملة » . وأفاد أيضاً بعد ذكر شيئاً من هـٰذا الحديث أن الأمير أبا نصر ذكره بالخاء مثل ابن منده .

وأما الحافظ فقد قال في الإصابة : « أبو حبيش الغفاري ، استدركه أبو موسىٰ ، وإنما هو بالخاء المعجمة والنون كما سيأتي بيانه .

وقد ذكره ابن منده على الصواب ».

وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تِهَامَةَ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ جَاءَهُ ٱلصَّحَابَةُ (١) ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، جَهَدَنَا ٱلْجُوعُ فَٱثْذَنْ لَنَا فِي ٱلظَّهْرِ نَأْكُلُهُ .

قَالَ : « نَعَمْ » . فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنَ ٱلْخَطَّابِ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَأَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، مَاذَا صَنَعْتَ ؟ أَمَرْتَ ٱلنَّاسَ أَنْ يَنْحَرُوا ٱلظَّهْرَ فَعَلاَمَ يَرْكَبُونَ ؟

قَالَ : « فَمَا تَرَىٰ يَٱبْنَ ٱلْخَطَّابِ ؟ » .

قَالَ : أَرَىٰ أَنْ تَأْمُرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَتَجْمَعَهُ فِي تَوْرٍ ثُمَّ تَدْعُو ٱللهَ لَهُمْ .

فَأَمَرَهُمْ فَجَعَلُوا فَضْلَ أَزْوَادِهِمْ فِي تَوْرِ ، ثُمَّ دَعَا لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : « ٱلْمُتُوا بِأَوْعِيَتِكُمْ » . فَمَلاً كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وِعَاءَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِٱلرَّحِيلِ ، فَلَمَّا جَاوَزُوا مُعَلَّمُ وَعَاءَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِٱلرَّحِيلِ ، فَلَمَّا جَاوَزُوا مُعَلِّمُ وَعَاءَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِٱلرَّحِيلِ ، فَلَمَّا جَاوَزُوا مُعَلَّمُ ، فَشَرِبَ مِنْ مَاءِ ٱلسَّمَاءِ ، فَجَاءَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَجَلَسَ ٱثْنَانِ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَهَبَ ٱلآخَرُ مُعْرِضاً .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ ٱلنَّفَرِ ٱلثَّلاَثَةِ ؟ أَمَّا وَاحِدٌ ٣٠٣/٨ فَٱسْتَحْيَا مِنَ ٱللهِ فَٱسْتَحْيَا ٱللهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا ٱلآخَرُ / فَأَقْبَلَ تَائِباً فَتَابَ ٱللهُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا ٱلآخَرُ / فَأَقْبَلَ تَائِباً فَتَابَ ٱللهُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا ٱلآخَرُ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا ٱلآخَرُ فَأَعْرَضَ ، فَأَعْرَضَ ٱللهُ عَنْهُ » .

رواه البزار(٢) ، والطبراني في الأوسط ، وَزَادَ : فَقَالَ : « مَا تَرَىٰ يَأَبْنَ

<sup>◄</sup> وقد جاء « أبو خنيس » عند البزار ، وابن أبي عاصم ، والدولابي .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): «أصحابه».

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار» ١٣٨/٣ برقم ( ٢٤١٩)، والطبراني في الأوسط برقم ( ٣٥٥٢)، والبراني في الأحاد والمثاني » برقم ( ٢٧٦٨)، والدولابي في الكنى المرحم وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٧٦٨)، والدولابي في الكنى المرحم وابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه سمع أبا خنيس . . . وهذا إسناد صحيح إن كان سعيد بن أبي الحسام حدثه من كتابه . فهو يخطى وإذا حدث من حفظه ، والله أعلم .

ٱلْخَطَّابِ ؟ » . قَالَ : أَرَىٰ أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَأَنْتَ أَفْضَلُ رَأْيًا .

وَزَادَ أَيْضاً : وَنَزَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَزَلُوا مَعَهُ ، وَشَرِبُوا مِنَ ٱلْمَاءِ هُمْ وَٱلْكِرَاعُ ثُمَّ خَطَبَهُمْ فِي ثَلاَثَةِ نَفَرٍ.... فذكر الحديث ، ورجاله ثقات .

1٤١٢٧ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي غَزَاةٍ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ ٱلْعَدُوَّ قَدْ حَضَرَ وَهُمْ شِبَاعٌ ، وَٱلنَّاسُ جِيَاعٌ . فَقَالَتِ ٱلأَنْصَارُ : أَلاَ نَنْحَرُ نَوَاضِحَنَا فَنُطْعِمَهَا ٱلنَّاسَ ؟

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ طَعَامٍ فَلْيَجِيءَ بِهِ » . فَجَعَلَ ٱلرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْمُدِّ وَٱلصَّاعِ وَأَكْثَرَ وَأَقَلَ ، فَكَانَ جَمِيعُ مَا فِي ٱلْجَيْشِ بِضْعاً وَعِشْرِينَ (١) صَاعاً . فَجَلَسَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، وَدَعَا بِٱلْبَرَكَةِ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، وَدَعَا بِٱلْبَرَكَةِ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خُذُوا وَلاَ تَنْتَهِبُوا » . فَجَعَلَ ٱلرَّجُلُ يَأْخُذُ فِي حِرَابِهِ ، وَفِي غِرَارَتِهِ ، وَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّىٰ إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَرْبِطُ كُمَّ قَمِيصِهِ فَيَمْلَؤُهُ . فَفَرَغُوا وَٱلطَّعَامُ كَمَا هُوَ .

ثُمَّ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ ٱللهِ ، لاَ يَأْتِي بِهَا عَبْدٌ مُحِقٌ إِلاَّ وَقَاهُ ٱللهُ حَرَّ ٱلنَّارِ » .

رواه أبو يعلىٰ(٢) في الصغير ، والكبير ، وفيه عاصم بن عبيد الله العمري ،

 <sup>◄</sup> وقال الطبراني : « لا يروئ عن أبي حبيش إلا به نذا الإسناد ، تفرد به عبد الله بن رجاء » .
 نقول : يشهد للمرفوع فيه حديث أبي واقد الليثي عند البخاري في العلم ( ٦٦ ) باب : من قعد حيث ينتهي به المجلس ، وطرفه ( ٢١٧٦ ) \_ وعند مسلم في السلام ( ٢١٧٦ ) باب : من أتى مجلسنا فوجد فرجة فجلس فيها ، وإلا وراءهم . وانظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): «بضع وعشرون».

<sup>(</sup>٢) في مسنده برقم ( ٢٣٠ ) ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٢٨٩ ، ١٢٩٠ ) . وإسناده ضعيف . وانظر « مسند الموصلي » .

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ـ ذكره البوصيري في إتحافه برقم ( ٦٣٢٥ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٨٠٤ ) ـ وإسناده ضعيف .

وثقه العجلي وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات .

قلت : وقد تقدم حديث أبي عمرة في الإيمان ، في أول باب .

1٤١٢٨ - وَعَنِ ٱلنُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، قَالَ : قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهِ ، فَقَالَ وَسَلَّمَ فِي أَرْبَعِ مِئَةٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ ٱلْقَوْم : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا لَنَا طَعَامٌ نَتَزَّودُهُ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ ﴿ زَوِّدْهُمْ ﴾ . فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلاَّ فَاضِلَةٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَمَا أَرَاهُ يُغْنِي عَنْهُم شَيْئاً .

قَالَ : « ٱنْطَلِقُ فَزَوِّدْهُمْ » . فَٱنْطَلَقَ بِنَا إِلَىٰ عِلِّيَةٍ ، فَإِذَا فِيهاَ تَمْرٌ مِثْلُ ٱلْبَكْرِ ٱلْأَوْرَقِ ، فَقَالَ : خُذُوا . فَأَخَذَ ٱلْقَوْمُ حَاجَتَهُمْ .

قَالَ : وَكُنْتُ مِنْ آخِرِ ٱلْقَوْمِ ، قَالَ : فَٱلْتَفَتُّ وَمَا أَفْقِدُ مَوْضِعَ تَمْرَةٍ ، وَقَدِ ٱخْتَمَلَ مِنْهُ أَرْبَعُ مِئَةِ رَجُلِ .

رواه أحمد (١) ، والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

ح. قال البوصيري : « هـُـذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله » .

نقول : وللكن يشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم في الإيمان ( ٢٧ ) باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة .

<sup>(</sup>١) في المسند ٥/ ٤٤٥ من طريق عبد الصمد ، حدثنا حرب بن شداد .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٠٧٦ ) من طريق محمد بن فضيل . وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٥/ ٣٦٥\_ ٣٦٦ من طريق عَبْثَوِ بن القاسم ، وزائدة بن قدامة .

جميعاً : حدثنا حصين بن عبد الرحمان ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن النعمان بن مقرن \_ وفي رواية زائدة : سالم بن أبي الجعد قال : قال لنا النعمان بن مقرن \_ قدمنا علىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . .

نقول : هـٰذا إسناد صحيح إذا صح سماع سالم بن أبي الجعد من النعمان ، فإن المدة بين وفاتيهما طويلة . استشهد النعمان في نهاوند سنة ( ٢١هـ ) ، وتوفي سالم سنة ( ٩٧هـ ) أو ( ٩٨هـ ) والله أعلم .

18179 ـ وَعَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ٱلْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ وَأَرْبَعُ مِئَةٍ نَسْأَلُهُ ٱلطَّعَامَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ : « قُمْ فَأَعْطِهِمْ » .

فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا عِنْدِي إِلاَّ مَا يُقَيِّظُنِي وَٱلصَّبْيَةَ ـ قَالَ وَكِيعٌ : ٱلْقَيْظُ فِي كَلاَمِ ٱلْعَرَبِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ـ قَالَ : « قُمْ فَأَعْطِهِمْ » . قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، سَمْعٌ / وَطَاعَةٌ .

قَالَ : فَقَامَ عُمَرُ ، وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَصَعِدَ بِنَا إِلَىٰ غُرْفَةٍ لَهُ ، فَأَخْرَجَ ٱلْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْزَتِهِ فَفَتَحَ ٱلْبَابَ .

قَالَ دُكَيْنٌ : فَإِذَا فِي ٱلْغُرْفَةِ مِنَ ٱلتَّمرِ شَبِيهٌ بِٱلْفَصِيلِ ٱلرَّابِضِ (١) . قَالَ : شَأْنُكُمْ .

قَالَ : فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلِ<sup>(٢)</sup> مِنَّا حَاجَتَهُ مَا شَاءَ . قَالَ : فٱلْتَفَتُّ وَإِنِّي لَمِنْ آخِرِهِمْ ، فَكَأَنَّا لَمْ نَوْزَأُ مِنْهُ<sup>(٣)</sup> تَمْرَةً .

قلت : روىٰ أبو داود منه طرفا<sup>(٤)</sup> .

<sup>◄</sup> وأخرجه البيهقي في الدلائل أيضاً ٥/٣٦٥ من طريق هشيم ، عن حصين ، عن ذكوان أبي صالح ، عن النعمان . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، وقال أحمد : لا يكاد هشيم يدلس عن حصين . ولاكن المدة بين وفاتي ذكوان والنعمان هي ذات المدة بين وفاة سالم والنعمان ، والله أعلم .

وقال الحافظ في « الإصابة » ـ ترجمه النعمان ـ : « استشهد النعمان في خلافة عمر ، فلم يدركه سالم » .

ومع ذلك فإن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر الحديث التالي .

والبِّكْرُ الأورق: الفتي الأسمر من الإبل.

<sup>(</sup>١) الفصيل الرابض : ولد الناقة الجالس .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) لم نرزأ: لم ننكب ، لم تنقص ، لم نصب .

<sup>(</sup>٤) في الأدب ( ٥٢٣٨ ) باب : في اتخاذ الغرف ، وإسناده صحيح .

رواه أحمد(١) ، والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح .

١٤١٣٠ - وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلْأَسْقَعِ ، قَالَ : كُنْتُ فِي أَهْلِ ٱلصَّفَّةِ ، فَدَعَانِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْما (٢) بِقُرْصٍ ، فَكَسَرَهُ فِي ٱلْقَصْعَةِ (٣) وَصَنَعَ فِيهَا مَاءً سُخْناً ، ثُمَّ صَنَعَ فِيهَا وَدَكا (٤) ، ثُمَّ سَفْسَفَهَا ، ثُمَّ لَبَقَهَا ، ثُمَّ صَعْنَبَهَا (٥) ، ثُمَّ قَالَ : « كُلُوا ، ثُمَّ قَالَ : « كُلُوا ، ثُمَّ قَالَ : « كُلُوا ، وَكُلُوا مِنْ أَسْفَلِهَا ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ أَعْلاَهَا ، فَإِنَّ ٱلْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي أَعْلاَهَا » . فَأَكُلُوا مِنْ أَعْلاَهَا » . فَأَكُلُوا مِنْ أَمْلاَهَا » . فَأَكُلُوا مِنْ أَعْلاَهَا ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ أَعْلاَهَا ، فَإِنَّ ٱلْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي أَعْلاَهَا » . فَأَكَلُوا مِنْ أَعْلاَهَا .

قلت : عند ابن ماجه (٦) طرف من آخره .

رواه أحمد(٧) ورجاله موثقون .

(۱) في المسند ٤/ ١٧٤ \_ ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة » ٢/ ١٦١ ـ ١٦٢ ، والمنزي في « تهذيب الكمال » ٤٩٣ ـ ٤٩٣ ـ والحميدي برقم ( ٩١٧ ) بتحقيقنا ، والبخاري في الكبير ٣/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني » برقم ( ١٠٧٧ ) ، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٢٨ ، ٢٢٩ برقم ( ٢٠٠٧ ) ، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٢٨ ، ٢٢٩ برقم ( ٣٣٠ ) ، وفي « دلائل النبوة » برقم ( ٣٣٣ ) من طرق : وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ١/ ٣٦٥ ، وفي « دلائل النبوة » برقم ( ٣٣٣ ) من طرق : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن دكين بن سعيد . . . . وهذا إسناد صحيح .

وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٢٥٢٨ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ٢٥٢٨ ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( ٩١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

 <sup>(</sup>٣) في أصولنا : « الصفة » . والتصويب من مسند أحمد ، ومن « إتحاف المهرة » ١٥٠/١٣ برقم ( ١٧٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الودك : دسم اللحم والشحم .

<sup>(</sup>٥) يقال : صَعْنَبَ الثريدة ، إذا ضم جوانبها ، وكوم صومعتها ، ورفع رأسها ، وقيل : رفع وسطها وَقَوَّرَ رأسها . وقال أبو عبيدة رفع رأسها . وقال ابن المبارك : جعل لها ذروة ، وفي اللسان : « جعل في وسط رأسها خرقاً مستديراً » .

<sup>(</sup>٦) في الأطعمة (٣٢٧٦) باب : النهي عن الأكل من ذورة الثريد . وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٧) في المسند ٣/ ٤٩٠ من طريق عتاب بن زياد الخراساني ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، 🗻

١٤١٣١ ـ وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلأَسْقَعِ أَيْضاً ، قَالَ : كُنْتُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلصُّفَّةِ ، فَشَكَا أَصْحَابِي ٱلْجُوعَ ، فَقَالُوا : يَا وَاثِلَةُ ٱذْهَبْ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱسْتَطْعِمَ لَنَا .

فَأَتَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ أَصْحَابِي شَكَوُا ٱلْجُوعَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِعَائِشَةَ : « هَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ » . قَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا عِنْدِي إِلاَّ فُتَاتُ خُبْزِ .

قَالَ : ﴿ فَٱلْتَنِي بِهِ (١) » . فَجَاءَتَ بِجِرَابِ ، فَدَعَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَحْفَةٍ فَأَفْرَغَ ٱلنُّرِيدَ بِيَدِهِ وَهُو يَرْبُو حَتَّى وَسَلَّمَ بِصَحْفَةٍ فَأَفْرَغَ ٱلنُّرِيدَ بِيَدِهِ وَهُو يَرْبُو حَتَّى ٱمْتَلاَتِ ٱلصَّحْفَةُ ، فَقَالَ : ﴿ يَا وَاثِلَةُ ، ٱذْهَبْ فَجِيءُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ وَأَنْتَ الصَّحْفَةُ ، فَقَالَ : ﴿ يَا وَاثِلَةُ ، ٱذْهَبْ فَجِيءُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ وَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ » .

أخبرنا ابن لهيعة ، حدثني يزيد بن أبي حبيب : أن ربيعة بن يزيد الدمشقي أخبره عن واثلة بن
 الأسقع . . . . وهاذا إسناد حسن . رواية ابن المبارك ، عن ابن لهيعة حسنة مقبولة .
 وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه البيهقي في « الشعب » برقم ( ٥٩٢١ ) من طريق ابن لهيعة ، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد ، عن ربيعة ، به . وهـٰـذا إسناد ضعيف .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٩٠ برقم (٢١٦) ، وابن ماجه في الأطعمة (٣٢٧٦) باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد ، مقتصراً على المرفوع منه ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم (٣٢٨) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٥٦/٣٥ ، و٥٤٠ ، من طريق هشام بن عمار ، حدثنا عمر بن الدرفس ، حدثنا عبد الرحمان بن أبي قُسَيْمَة ، عن واثلة بن وعبد الرحمان بن أبي قُسَيْمَة أو ابن قسيم الحجري من رجال ابن ماجه ، روى عن واثلة بن الأسقع ، وروى عنه ابن الدرفس ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولكن مثله في القدم قبلت رواياتهم وإن لم يوثقهم أحد . وقال الأزدي : « لا يصح حديثه » .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً في تاريخه ٣٥/ ٢٤٧ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن يزيد القرشي ، حدثنا عمر بن الدرفس ، به . وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): « فآتينيه ».

فَذَهَبْتُ فَجِئْتُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِي وَأَنَا عَاشِرُهُمْ .

فَقَالَ : « ٱجْلِسُوا وَخُذُوا بِٱسْمِ ٱللهِ ، خُذُوا مِنْ حَوَالَيْهَا ، وَلاَ تَأْخُذُوا مِنْ أَعْلاَهَا ، فَإِنَّ ٱلْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا » .

فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ، ثُمَّ قَامُوا ، وَفِي ٱلصَّحْفَةِ مِثْلُ مَا كَانَ فِيهَا .

ثُمَّ جَعَلَ يُصْلِحُهَا بِيَدِهِ وَهِيَ تَرْبُو حَتَّى ٱمْتَلاَتْ .

قَالَ : « يَا وَاثِلَةُ ٱذْهَبْ فَجِيءْ بِعَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ » . فَجَنْتُ بِعَشَرةٍ ، فَقَالَ : « ٱذْهَبْ فجيء « ٱجْلِسُوا » فَجَلَسُوا » فَأَكُلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ، ثُمَّ قَامُوا ، فَقَالَ : « ٱذْهَبْ فجِيء بِعَشَرةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ » . فَذَهَبْتُ فَجِئْتُ بِعَشَرَةٍ ، فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلكِ ، قَالَ : « هَلْ بِعَشَرةٍ مِنْ أَحْدٍ ؟ » .

قُلْتُ : نَعَمْ عَشَرَةٌ . قَالَ : « ٱذْهَبْ فَجِيءْ بِهِمْ » . فَذَهَبْتُ فَجِئْتُ بِهِمْ ، فَقَالُ : « ٱجْلِسُوا » . فَجَلَسُوا ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ، ثُمَّ قَامُوا وَبَقِيَ فِي ٱلصَّحْفَةِ مِثْلُ مَا كَانَ .

ثُمَّ قَالَ : « يَا وَاثِلَةُ ٱذْهَبْ بِهَاٰذَا إِلَىٰ عَائِشَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا » .

١٤١٣٢ ــ وَفِي رِوَايَةٍ<sup>(١)</sup> : كُنْتُ فِي ٱلصُّفَّةِ وَهُمْ عِشْرُونَ رَجُلاً.... فذكر نحوه ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : قَالُوا : هَاهُنَا كِسْرَةٌ وَشَيْءٌ مِنْ لَبَنِ .

رواه كله الطبراني (٢) بإسنادين وإسناده حسن / .

<sup>(</sup>۱) أخرجها الطبراني في الكبير ۲۲/ ۹۰ برقم ( ۲۱٦ ) وإسنادها ضعيف . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>۲) في الكبير 17/17 برقم (10.7) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء » 17/17-17 \_ من طريق موسى بن عيسى بن منذر الحمصي ، حدثنا محمد بن المبارك الصوري ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا سليمان بن حيان العدوي قال : سمعت واثلة بن الأسقع . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف شيخ الطبراني ، وباقي رجاله ثقات .

سليمان بن حيان ترجمه البخاري في الكبير ٤/٨ ، وأبن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ؎

المَسْجِدَ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِ مَالَ : دَخَلْتُ ٱلْمَسْجِدَ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْجُوعَ ، فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ ، وَهِيَ أُمُّ أَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ : أَبِي أَنَسٍ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، إِنِّي أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ . كَانَتْ (١) تَحْتَ مَالِكِ : أَبِي أَنَسٍ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، إِنِّي عَرَفْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ٱلْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟

فَقَالَتْ : عِنْدِي شَيْءٌ وَأَشَارَتْ بِكَفِّهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : ٱصْنَعِي وَأَنْعِمِي .

فَأَرْسَلْتُ أَنَساً إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : سَارِّهِ فِي أُذْنِهِ وَآدْعُهُ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ أَنسُ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْسَلَكَ أَبُوكَ يَدْعُونَا يَا بُنَيَّ ؟ » .

قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ : « ٱذْهَبُوا بِٱسْم ٱللهِ » .

قَالَ : فَأَدْبَرَ أَنَسٌ يَشْتَدُّ حَتَّىٰ أَتَىٰ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ : هَـٰذَا(٢) رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَتَاكَ فِي ٱلنَّاسِ .

قَالَ : فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ لَقِيتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ٱلْبَابِ ، عَلَىٰ مُسْتَرَاحِ ٱلدَّرَجَةِ ،

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَاذَا صَنَعْتَ بِنَا ؟ إِنَّمَا عَرَفْتُ فِي وَجْهِكَ ٱلْجُوعَ ، فَصَنَعْنَا لَكَ شَيْئاً تَأْكُلَهُ ؟!

قَالَ : « ٱدْخُلْ وَأَبْشِرْ » .

قَالَ : فَأَخَذَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهَا فِي ٱلصَّحْفَةِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَصْلَحَهَا فَقَالَ : « هَلْ مِنْ . . . . ؟ » كَأَنَّهُ يَعْنِي : ٱلأُذْمَ .

<sup>◄</sup> ١٠٦/٤ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/٣١٠ ، وانظر الحديث التالي أيضاً .

<sup>(</sup>۱) في ( د ) : « وكانت » .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

قَالَ : فَأَتُوْهُ بِعُكَّتِهِمْ فِيها شَيْءٌ ، أَوْ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ .

فقَالَ بِهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ، فَٱنْسَكَبَ مِنْهَا ٱلسَّمْنُ ، ثُمَّ قَالَ : « أَذْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً عَشَرَةً » . فَأَكَلُوا كُلُّهُمْ فَشَبِعُوا (١) ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَضْلِ ٱلَّذِي فَضَلَ : « كُلُوا أَنْتُمْ وَعِيَالُكُمْ » . فَأَكَلُوا وَشَبِعُوا .

رواه أبو يعلىٰ (٢) ، والطبراني ، وزادوهم زهاء مئة ، ورجالهما رجال الصحيح .

١٤١٣٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ ، قَالَ : جِئْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً فَوَجَدْتُهُ جَالِساً مع أَصْحَابِهِ يُحَدِّنُهُمْ وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ عَلَىٰ حَجَرٍ ، فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : لِمَ عَصَبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَهُ ؟

فَقَالَ : مِنَ ٱلْجُوعِ ، فَذَهَبْتُ إِلَىٰ أَبِي طَلْحَةَ ، وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمِ بِنتِ مِلْحَانَ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتَاهُ ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَصَبَ مِلْحَانَ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتَاهُ ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : مِنَ ٱلْجُوعِ . فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَىٰ أَمِّى فَقَالَ : هِنْ ٱلْجُوعِ . فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَىٰ أُمِّي فَقَالَ : هَلْ مِنْ شَيْءٍ ؟

فَقَالَتْ : عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ ، وَتَمَرَاتٌ ، فَإِنْ جَاءَنَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَعْنَاهُ ، وَإِنْ جَاءَ مَعَهُ أَحَدٌ قَلَّ عَنْهُمْ .

فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : آذْهَبْ يَا أَنَسُ ، فَقُمْ قَرِيباً مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا قَامَ عَلَىٰ عَتَبَةِ بَابِهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا قَامَ غَلَىٰ عَتَبَةِ بَابِهِ

<sup>(</sup>١) في (ظ، د) وعند الموصلي: « وشبعوا ».

<sup>(</sup>٢) في مسنده برقم (١٤٢٦) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي » برقم (١٢٩١) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٧٤٩) \_ وهو حديث صحيح . وانظر « مسند الموصلي » حيث فصلنا القول فيه .

فَقُلْ : أَبِي يَدْعُوكَ . فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَلَمَّا قُلْتُ : أَبِي يَدْعُوكَ ، قَالَ لأَصْحَابِهِ : « يَا هَلؤُلاَءِ تَعَالَوْا » .

ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَشَدَّهَا وَأَقْبَلَ بِأَصْحَابِهِ ، حَتَّىٰ (١) دَنَوا مِنْ بَيْتِنَا ، أَرْسَلَ يَدِي ، فَدَخَلْتُ وَأَنَا حَزِينٌ لِكَثْرَةِ مَنْ جَاءَ مَعَهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتَاهُ ، قَدْ قُلْتُ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّذِي قُلْتَ لِي ، فَدَعَا أَصْحَابَهُ ، فَقَدْ / جَاءَكَ بِهِمْ ، فَخَرَجَ ٢٠٦/٨ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّذِي قُلْتَ لِي ، فَدَعَا أَصْحَابَهُ ، فَقَدْ / جَاءَكَ بِهِمْ ، فَخَرَجَ ٢٠٦/٨ أَبُو طَلْحَةَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّمَا أَرْسَلْتُ أَنَسَا يَدْعُوكَ وَحْدَكَ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَا يُشْبِعُ مَنْ أَرَىٰ ؟

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَدْخُلُ فَإِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، سَيُشْبِعُهُمْ بِمَا عِنْدَكَ » .

فَلَخَلَ مَعِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « ٱجْمَعُوا(٢) ماَ عِنْدَكُمْ ثُمَّ قَرِّبُوهُ » .

وَجَلَسَ مَنْ كَانَ مَعَهُ بِٱلسُّدَّةِ وَقَرَّبْتُ مَا كَانَ عِنْدَنَا مِنْ خُبْزِ وَتَمْرِ فَجَعَلْنَاهُ عَلَىٰ حَصِيرِنَا ، فَدَعَا<sup>(٣)</sup> فِيهِ بِٱلْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَذْخِلْ عَلَيَّ ثَمَانِيَةً » . فَأَدْخَلْتُ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً " . وَجَعَلَ كَفَّهُ فَوْقَ ٱلطَّعَامِ ، فَقَالَ : « كُلُوا وَسَمُّوا ٱللهَ » .

فَأَكَلُوا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّىٰ شَبِعُوا ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَدْخَلْتُ (٥) ثَمَانِيَةً ، فَمَا زَالَ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ رَجُلاً كُلُّهُمْ يَأْكُلُ حَتَّىٰ يَشْبَعَ .

ثُمَّ دَعَانِي وَدَعَا أُمِّي وَأَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ : « كُلُوا » . فَأَكَلْنَا حَتَّىٰ شَبِعْنَا ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَقَالَ : « يَا أُمَّ سُلْيَمٍ أَيْنَ هَـٰذَا مِنْ طَعَامِكِ حِينَ قَدَّمْتِيهِ ؟ » .

<sup>(</sup>١) في ( د ) ، وعند الطبراني : « حتىٰ إذا » .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « ثم دعا » .

<sup>(</sup>٤) سقط من ( د ) قوله : « فأدخلت عليه ثمانية » .

<sup>(</sup>٥) في ( د ) زيادة : « عليه » .

قَالَتْ : بِأَبِي وَأُمِّي ، لوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُهُمْ يَأْكُلُونَ ، لَقُلْتُ مَا نَقَصَ مِنْ طَعَامِنَا شَيءٌ .

قُلْتُ : لأَنسِ حديث في الصحيح (١) بغير سياقه .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه أسامة بن زيد بن أسلم ، وهو ضعيف .

181٣٥ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَتَىٰ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبُو طَلْحَةَ رَابُهُ ـ فَقَالَ : عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ شَيءٌ ، فَإِنِي مَرَرْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُقْرِىءُ أَصْحَابَ ٱلصُّفَّةِ سُورَةَ ٱلنِّسَاءِ ، وَقُدْ رَبَطَ عَلَىٰ بَطْنِهِ حَجَراً مِنَ ٱلْجُوعِ ؟

فَقَالَتْ : عِنْدِي شَيْءٌ مِنْ شَعِيرٍ فَطَحَنَتْهُ . . . . .

قلت: فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: فَٱنْطَلَقُوا يَوْمَئِذِ وَهُمْ ثَمَانُونَ رَجُلاً، فَأَمْسَكَ بِيَدِي فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنَ ٱلدَّارِ نَزَعْتُ يَدِيَ مِنْ يَدِهِ، فَجَعَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَطْلُبُنِي فِي ٱلدَّارِ، وَيَقُولُ: فَضَحْتَنِي عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>۱) عند البخاري في الصلاة ( ٤٢٢ ) باب : من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه ـ وأطرافه ـ ، ومسلم في الأشربة ( ٢٠٤٠ ) باب : جواز استتباعه غيره إلىٰ دار من يثق به . وانظر « مسند الموصلي » ٣/ ١٨ والأحاديث ( ٢٨٣٠ ، ٤١٤٥ ، ٤١٤٥ ، ٤١٥١ ، ٤٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٥/ ١١١- ١١١ برقم ( ٢٧٨ ) من طريق إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا أسامة بن زيد : أن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه أنه سمع أنس بن مالك . . . . وهذا إسناد فيه شيخ الطبراني إسماعيل بن الحسن الخفاف ، روى عن أحمد بن صالح ، وعبد الرحمان بن عبد الله المصري ، وعبدة بن عبد الرحيم المروزي وغيرهم .

وقد روى عنه الطبراني ، والحسين بن علي النيسابوري ، ووجيه بن أبي الحسن ، وغيرهم ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقى رجاله ثقات .

أسامة بن زيد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧٠٢٧ ) في « مسند أبي يعلى الموصلي » . وقد تقدم برقم ( ٢٢٨ ) وانظر التعليق السابق .

ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ ٱلْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُمْ فَجَلَسُوا ، ثُمَّ دَخَل فَأَتَيْنَاهُ بِٱلْقُرْصِ فَقَالَ : « هَلْ مِنْ أُدُم ؟ » .

فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ كَانَ عِنْدَنَا نِحْيٌ قَدْ عَصَرْتُهُ أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَلُمُّوا فَإِنَّ عَصْرَ ٱلثَّلَاثَةِ أَبْلَغُ مِنْ عَصْرِ ٱلإثْنَيْن » .

فَأْتِيَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَصَرَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمَا بِيدِهِ (ظ: ٤٧٣) ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِٱلْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ: « ٱدْعُوا لِي عَشَرَةً » ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ تَجَشَّؤُوا شَبَعاً.... فذكر الحديث ، وهو في الصحيح (١) بغير هلذا السياق.

رواه الطبراني (٢) في الأوسط وإسناده حسن .

181٣٦ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : صَنَعَتْ أُمِّي طَعَاماً ، وَقَالَتْ : الْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآدْعُهُ . فَجِئْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآدْعُهُ . فَجِئْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَارَرْتُهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أُمِّي قَدْ صَنَعَتْ شَيْئاً .

فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : « قُومُوا » . فَقَامَ مَعَهُ خَمْسُونَ رَجُلاً ، فَجَلَسُوا عَلَى ٱلْبَابِ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَدْخِلْ / عَشَرَةً عَشَرَةً » . فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ، ٣٠٧/٨ وَفَضُلَ نَحْوُ مَا كَانَ .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق الأسبق. فهو عند البخاري ( ٤٢٢) وأطرافه، وعند مسلم برقم ( ٢٠٤٠ ).

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٨٧٦٠) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن القرظي ، عن أنس بن مالك . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث . وباقي رجاله ثقات .

وقوله : رابُّهُ : يعني : زوج أمه الذي رباه . والنِّحْيُ : زق السمن .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ورجاله وثقوا .

١٤١٣٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱجْمَعْ لِي أَصْحَابَكَ » . فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُمْ فِي ٱلْمَسْجِدِ رَجُلاً رَجُلاً أُوقِظُهُمْ ، فَأَتَيْنَا بَابَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَخَلْنَا فَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةُ صَنِيعِ فَأَتَيْنَا بَابَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَخَلْنَا فَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةُ صَنِيعِ قَدْرَ مُدَّيْ شَعِيرٍ . فَقَالَ لَنَا : « كُلُوا بِٱسْمِ ٱللهِ » .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ ٱلصَّحْفَةُ: « وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيدِهِ ، مَا فِي آلِ مُحَمَّدٍ شَيْءٌ غَيْرَ مَا تَرَوْنَهُ » .

فَأَكَلْنَا حَتَّىٰ شَبِعْنَا . وَبَقِي مِنْهَا بَقِيَّةٌ . وَكُنَّا مَا بَيْنَ ٱلسَّبْعِينَ إِلَى ٱلثَّمَانِينَ .

فَقُلْتُ لأَبِي هُرَيْرَةَ : مِثْلَ أَيْشٍ كَانَتْ حِينَ فَرَغْتُمْ مِنْهَا ؟

فَقَالَ : مِثْلَهَا حِينَ وُضِعَتْ ، إِلاَّ أَنَّ فِيهَا أَثْرَ ٱلأَصَابِع .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، ورجاله ثقات .

١٤١٣٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَخَطَأَنِي ٱلْعَشَاءُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخْطَأَنِي أَنْ يَدْعُونِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَصَلَّيْتُ ٱلْعِشَاءَ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّي فَلَمْ أَقْدِرْ ، فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَ حُجْرَةِ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّي فَلَمْ أَقْدِرْ ، فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَ حُجْرَةِ

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۸٦٠٠) من طريق منتصر بن محمد البغدادي ، حدثنا الحسن بن حماد سَجَّادة ، حدثنا المطلب بن زياد ، عن يعقوب القمي ، عن عيسى بن جارية ، عن جابر \_ تحرف فيه إلى : جارية \_ بن عبد الله . . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وعيسى بن جارية فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٥٠٨١ ) . وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٢٩٢٨ ) من طريق أنيس بن أبي يحيى ، عن إسحاق بن سالم ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد منقطع ، إسحاق بن سالم لم يسمع أبا هريرة ، بينهما بكر بن مبشر . والله أعلم .

وأورده ابن كثير في « البداية » ٦/ ١١٠ من طريق جعفر بن محمد الفريابي ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن أنيس ، به .

ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُصَلِّي ، فَصَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُصَلِّي ، فَصَلَّى أَللهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : « مَنْ هَلْذَا ، أَبُو هُرَيْرَةَ ؟ » . قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : « أَخْطَأَكَ ٱلْعَشَاءُ مَعَنَا ٱللَّيْلَةَ ؟ » . قُلْتُ : نعَمْ .

قَالَ: « ٱنْطَلِقْ إِلَى ٱلْمَنْزِلِ فَقُلْ: هَلُمُّوا ٱلطَّعَامَ ٱلَّذِي عِنْدَكُمْ » . فَأَعْطُونِي صَحْفَةً فِيهَا عَصِيدَةٌ بِتَمْرِ ، فَأَتَيْتُ بِهَا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ: « ٱدْعُ لِي أَهْلَ ٱلْمَسْجِدِ » .

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : ٱلْوَيْلُ لِي مِمَّا أَرَىٰ مِنْ قِلَّةِ ٱلطَّعَامِ ، وَٱلْوَيْلُ لِي مِنَ ٱلْمَعْصِيةِ (١)! فَآتِي ٱلرَّجُلَ وَهُو نَائِمٌ فَأُوقِظُهُ وَأَقُولُ : أَجِبْ ، وَآتِي ٱلرَّجُلَ وَهُو يُصَلِّي فَأَقُولُ : أَجِبْ ، وَآتِي ٱلرَّجُلَ وَهُو يُصَلِّي فَأَقُولُ : أَجِبْ ، حَتَّى ٱجْتَمَعُوا عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهَا وَغَمَزَ نَوَاحِيهَا ، وَقَالَ : « كُلُوا بِٱسْمِ ٱللهِ » . فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ، وَأَكَلْتُ حَتَّىٰ شَبِعُوا ، وَأَكَلْتُ حَتَّىٰ شَبِعُوا ، وَأَكَلْتُ حَتَّىٰ شَبِعُوا ،

فَقَالَ : « خُذْهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَٱرْدُدْهَا إِلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ فَمَا فِي آلِ مُحَمَّدٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ<sup>(٢)</sup> غَيْرُ هَاذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيْنَا رَجُلٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ » . فَأَخَذْتُ ٱلصَّحْفَةَ فَرَفَعْتُهَا فَإِذَا هِيَ كَهَيْئَتِهَا حِينَ وَضَعْتُهَا إِلاَّ أَنَّ فِيهَا آثَارَ أَصَابِعِ ٱلنَّبِيِّ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، ورجاله ثقات .

١٤١٣٩ ـ وَعَنْ صَفِيَّةَ ـ زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَتْ : جَاءَنِي

<sup>(</sup>١) في الأوسط ( العصيدة ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «يد».

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٧٣٨٣ ) من طريق حفص بن عمر الإمام ، حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، عن أبي هريرة . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن حفص الإمام . وانظر أحاديث الباب .

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ ، فَقَالَ : « أَعِنْدُكِ شَيْءٌ يَا بِنْتَ حُبَيٍّ ، فَإِنِّي جَائِعٌ » . فَقُلْتُ : لا وَٱللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِلاَّ مُدَّيْنِ (١) مِنْ طَحِينٍ .

قَالَ : « فَأَسْخِنِيهِ » .

قَالَتْ : فَجَعَلْتُهُ فِي ٱلْقِدْرِ وَأَنْضَجْتُهُ ، فَقُلْتُ : قَدْ نَضَجَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

فَقَالَ : « أَتَعْلَمَينَ فِي نِحْي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ شَيْءٌ ؟ » . فَقُلْتُ : مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ ٱللهِ .

٣٠٨// قَالَتْ: فَذَهَبَ هُوَ بِنَفْسِهِ حَتَّىٰ أَتَىٰ بَيْتَهَا ، فَقَالَ / : « فِي نِحْيِكِ يَا بِنْتَ قَالَ / : « فِي نِحْيِكِ يَا بِنْتَ

فَقَالَتْ : لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ قَلِيلٌ ، فَجَاءَ بِهِ هُوَ بِنَفْسِهِ ، فَعَصَرَ حَافَّتَيْهِ فِي ٱلْقِدْرِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ ٱللَّهِ ، [ثُمَّ دَعَا بِٱلْبَرَكَةِ] (٢٠ ، وَأَيْتُ ٱللَّهِ ، [ثُمَّ دَعَا بِٱلْبَرَكَةِ] (٢٠ ، أَيْتُ ٱلَّذِي يَخْرُجُ ، فَوَضَعَ يَدَهُ ، فَقَالَ : ﴿ بِٱسْمِ ٱللَّهِ ، [ثُمَّ دَعَا بِٱلْبَرَكَةِ] (٢٠ ، أَدْعِي أَخُواتِكِ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُنَّ يَجِدْنَ مِثْلَ مَا أَجِدُ ﴾ .

فَدَعَوْتُهُنَّ فَأَكَلْنَا حَتَّىٰ شَبِعْنَا ، ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَل ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَدَخَلَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ ، قَالَتْ : فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ، وَفَضُلَ عَنْهُمْ .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه حُدَيْج بن معاوية ، وقد وثق علىٰ ضعفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٤١٤٠ ـ وَعَنْ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَتْ : كَانَتْ لَنَا شَاةٌ فَجَمَعْتُ مِنْ سَمْنِهَا فِي عُكَّةٍ فَمَلأْتُ ٱلْعُكَّةَ ، ثُمَّ بَعَثْتُ بِهَا مَعَ رَبِيبَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَبِيبَةُ ، أَبْلِغِي هَالْإِهِ وَسَلَّمَ يَأْتَدِمُ بِهَا . فَٱنْطَلَقَتْ بِهَا رَبِيبَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتَدِمُ بِهَا . فَٱنْطَلَقَتْ بِهَا رَبِيبَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ

<sup>(</sup>١) في الأوسط « مد » . وأما في « مجمع البحرين » فمثل الذي عندنا .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مستدرك من الأوسط .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٦٣٥٦ ) من طريق حُدَيْجِ بن معاوية ، حدثنا كنانة مولى صفية ، عن صفية وصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : . . . . . وهاذا إسناد لين من أجل حُدَيْجِ بن معاوية .

رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، عُكَّةُ ( ) سَمْنِ بَعَثَتْ بِهَا إِلَيْكَ ( ) أُمُّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَ : ﴿ فَرِّغُوا لَهَا عُكَّتَهَا ﴾ فَفُرِّغَتِ ٱلْعُكَّةُ ، فَلُوْعَتْ إِلَيْهَا ، فَأَرْغَتِ ٱلْعُكَّةُ ، فَلَوْعَتْ إِلَيْهَا ، فَأَنْظَلَقَتْ فَجَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَرَأَتْ ٱلْعُكَّةَ مُمْتَلِئَةً تَقْطُرُ ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا رَبِيبَةُ ، أَلَيْسَ قَدْ أَمَرْتُكِ أَنْ تَنْظَلِقِي إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

قَالَتْ : قَدْ فَعَلْتُ ، فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقِينِي فَٱنْطَلِقِي فَسَلِي رَسُولَ ٱللهِ صَٰلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهَا رَبِيبَةُ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهَا بِعُكَّةٍ فِيهَا سَمْنٌ ؟

فَقَالَ : « قَدْ فَعَلَتْ ، قَدْ جَاءَتْ بهَا » .

فَقَالَتْ : وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ، إِنَّهَا لَمُمْتَلِئَةٌ تَقْطُرُ سَمْناً .

قَالَ : فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَتَعْجَبِينَ أَنْ كَانَ ٱللهُ أَطْعَمَكِ كَمَا أَطْعَمْتِ نَبِيَّهُ ؟ كُلِي وَأَطْعِمِي » .

قَالَتْ : فَجِئْتُ ٱلْبَيْتَ فَقَسَمْتُ فِي قَعْبِ لَنَا كَذَا وَكَذَا ، وَتَرَكْتُ فِيهَا (٣) مَا ٱثْتَكَمْنَا بِهِ شَهْراً أَو شَهْرَيْنِ .

رواه أبو يعلىٰ(٤) ، والطبراني ، إلا أنه قال : زينب بدل ربيبة ، وفي

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ، د).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) في مسنده برقم ( ٢٦٩٣ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي رحمه الله في « المقصد العلي » برقم ( ١٢٩٢ ) ، والبوصيري في برقم ( ١٢٩٢ ) ، والبوصيري في « إلى المطالب العالية » برقم ( ٢١٣١ ) ، والبوصيري في الخيرة المهرة » برقم ( ٨٧٥٠ ) ، وابن كثير في الشمائل ص( ١٩٥ – ١٩٦ ) \_ والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٢٠ برقم ( ٢٩٣ ) ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٤٩٩ ) من طريق محمد بن زياد البرجمي ، حدثنا أبو ظلال ، عن أنس.... وهاذا إسناد ضعيف جداً ، أبو ظلال ضعيف ، ومحمد بن زياد متهم بالكذب .

إسنادهما محمد بن زياد البرجمي وهو اليشكري ، وهو كذاب .

ا ١٤١٤ - وَعَنْ أُمِّ مَالِكِ ٱلأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّهَا جَاءَتْ بِعُكَّةِ سَمْنٍ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً فَعَصَرَهَا ثُمَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً فَعَصَرَهَا ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيْهَا ، فَرَجَعَتْ فَإِذَا هِيَ مُمْتَلِئَةٌ ، فَأَتَتِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (١) : « وَمَا ذَلِكَ فَقَالَتْ : نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (١) : « وَمَا ذَلِكَ يَا أُمَّ مَالِكِ ؟ » .

فَقَالَتْ : لِمَ رَدَدْتَ هَدِيَّتِي ؟ فَدَعَا بِلاَلاً فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِالْاَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ (٢) لَقَدْ عَصَرْتُهَا حَتَّى ٱسْتَحْيَيْتُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَنِيئاً لَكِ يَا أُمَّ مَالِكِ<sup>(٣)</sup> ، عَجَّلَ ٱللهُ ثُوَابَهَا » .

ثُمَّ عَلَّمَهَا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ : سُبْحَانَ ٱللهِ عَشْراً ، وَٱلْحَمْدُ للهِ عَشْراً ، وَٱللهُ أَكْبَرُ عَشْراً .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> ، وفيه راو لم يسم ، وعطاء بن السائب اختلط ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

المَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْسِ ٱلْبَهْزِيَّةِ: أَنَّهَا سَلاََتْ (٥) / سَمْناً لَهَا ، فَجَعَلَتْهُ فِي عُكَّةٍ ثُمَّ أَهْدَتْهُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ وَأَخَذَ مَا فِيهَا وَدَعَا لَهَا بِٱلْبَرَكَةِ ،

<sup>(</sup>١) في (ظ): «قال».

<sup>(</sup>٢) في ( د ) زيادة : « نبياً » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د)، وعند الطبراني زيادة: « هــٰـذه بركة ».

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٥/ ١٤٥ برقم ( ٣٥١ ) من طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن يحيى بن جعدة ، عن رجل حدثه ، عن أم مالك . . . .

وهــٰذا الحديث عند ابن أبي شيبة ١١/ ٤٩٤\_٤٩٥ برقم ( ١١٨٠٩ ) وإسناده فيه علتان : سماع ابن فضيل من عطاء بعد الاختلاط ، وجهالة من روى عنه يحيى بن جعدة .

<sup>(</sup>٥) يقال : سلاً الزبد أو الدهن ، يَسْلُوه ، سَلْنَا وسلاءً ، إذا أذابه بالتسخين ونحوه .

فَرَدُّوهَا إِلَيْهَا وَهِيَ مَمْلُوءَةٌ سَمْناً ، فَظَنَّتْ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْبَلْهَا ، فَجَاءَتْ إِلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَهَا صُرَاخٌ فَقَالَ : « أَخْبِرُوهَا بِالْقِصَّةِ » . فَأَكَلَتْ مِنْهُ بَقِيَّةَ عُمُرِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوِلاَيَةَ أَبِي بَكْرٍ ، وَوِلاَيَةَ أَبِي بَكْرٍ ، وَوِلاَيَةَ عُمْرَ ، وَوِلاَيَةَ عُمْرَ ، وَوِلاَيَةَ عُمْرَ ، وَوِلاَيَةَ عُمْرَ ، وَوِلاَيَةَ مَا كَانَ .

رواه الطبراني (1) وفيه عصمة بن سليمان ولم أعرفه (7) ، وبقية رجاله وثقوا .

اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَدُورُ عَلَىٰ يَدَيْ أَصْحَابِ : كَانَ طَعَامُ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَىٰ يَدَيْ أَصْحَابِهِ : هَاذَا لَيْلَةً وَهَاذَا لَيْلَةً .

قَالَ : فَدَارَ عَلَيَّ لَيْلَةً فَصَنَعْتُ طَعَامَ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكْتُ ٱلنِّحْيَ وَلَمْ أُوكِهِ ، وَذَهَبْتُ بِٱلطَّعَامِ إِلَيْهِ ، فَتَحَرَّكَ ، فَأُهَرِيقَ مَا فِيهِ .

فَقُلْتُ : أَعَلَىٰ يَدَيَّ أُهَرِيقَ طَعَامُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَدْنِهِ » .

فَقُلْتُ : لاَ أَسْتَطِيعُ يَا رَسُولَ ٱللهِ . فَرَجَعْتُ مَكَانِي ، فَإِذَا ٱلنِّحْيُ يَقُولُ : قَبْ قَبْ ، فَقُلْتُ : مَهْ قَدْ أُهَرِيقَ فَضْلَةٌ فَضُلَتْ فِيهِ .

فَجِئْتُ أَنْظُرُهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ مُلِيءَ إِلَىٰ ثَدْيَيْهِ ، فَأَخَذْتُهُ فَجِئْتُ رَسُولَ ٱللهِ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١٥١/٢٥ برقم (٣٦٣)، والبيهقي في «دلائل النبوة» ١١٥/٢٥ من طريق عصمة بن سليمان الخزاز، حدثنا خلف بن خليفة، عن أبي هاشم الرماني، عن أوس بن خالد، عن أم أوس البهزية. . . . وهاذا إسناد ضعيف، عصمة بن سليمان لم يعرف مَتَىٰ كان سماعه من خلف، قبل الاختلاط، أم بعده ؟ وأوس بن خالد ضعفه البخاري وغيره، ووثقه ابن حبان . وعصمة بن سليمان فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (١٥٤).

وقال الحافظ في « الإصابة » ـ ترجمة أم أوس ـ : « وأخرج الطبراني ، وابن منده من طريق عصمة بن سليمان . . . . » . وذكر هاذا الحديث ، وانظر « أسد الغابة » ٧/ ٣٠٣ أيضاً .

وانظر « ميزان الاعتدال » ٢٢٧/١ ، و« تهذيب التهذيب » ١/ ٣٨٢ ، و« الجرح والتعديل » ٢/ ٣٥٠ ، و« سؤالات الآجري » برقم ( ١٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) بل عرفناه بفضل الله وعونه .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « إِنَّكَ لَوْ تَرَكْتَهُ لَمُلِيءَ إِلَىٰ فِيهِ ، ثُمَّ أُوكِيَ » .

رواه الطبراني (١) ، وقد تقدمت له طريق في غزوة تبوك (٢) ، وفيها : « لَوْ تَرَكْتَهُ لَسَالَ وَادِياً سَمْناً » ورجال الطريق (٣) التي هنا وثقوا .

1818 - وَعَنْ مَسْعُودِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : بَعَثْتُ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَلَّمَ أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَلَّمَ أَللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَلَّمَ أَللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّمَ أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَلْتُ : يَا أُمَّ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ أُمِّ خُنَاسٍ - زَوْجَتِهِ - فَإِذَا عِنْدَهَا لَحْمٌ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ خُنَاسٍ ، مَا هَلْذَا ٱللَّحْمُ ؟ قَالَتْ : رَدَّهُ (٥) إِلَيْنَا خَلِيلُكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنَ الشَّاةِ ٱلتِّتِي بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْهِ .

قَالَ : مَا لَكِ لاَ تُطْعِمِيهِ عِيَالَكِ ؟

قَالَتْ : هَـٰذَا سُؤْرُهُمْ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ أَطْعَمْتُ .

وَكَانُوا يَذْبَحُونَ ٱلشَّاتَيْنِ وَٱلثَّلاَثَةَ وَلاَ تُجْزِىءُ عَنْهُمْ .

رواه الطبراني (٦) ، وفيه من لم أعرفهم .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/١٥٩ برقم ( ٢٩٩٢ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٦/١١٢ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٨/١٥ ـ وإسناده حسن .

وقد تقدم تخريجه برقم ( ١٠٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) برقم ( ١٠٣٦٧ ) فانظرها . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «الطبراني » وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) ، وعند الطبراني : « إليٰ رسول الله » .

<sup>(</sup>٥) عند الطبراني: « هاذا اللحم رده.... ».

<sup>(</sup>٦) في الكبير  $^{1}$  (٣٣٥ برقم ( ٧٩٤ ) \_ ومن طريقه أورده ابن حجر في « الإصابة » ترجمة خالد بن مسعود \_ من طريق أبي مالك بن أبي قارة الخزاعي ، حدثني أبي : أبو قارة ، عن أبيه الوليد بن مسعود ، عن جده مسعود بن خالد . . . وهاذا إسناد مسلسل بالمجاهيل ، أبو مالك بن أبي قارة ، وأبو قارة ، والوليد بن مسعود مجاهيل .

1818 - وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَنِصْفِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ لَهُ ضِيقاً ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يِنِصْفِ وَسُقِ مِنْ شَعِيرٍ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ حِيناً ثُمَّ أَخَذَهُ يَوْماً فَكَالَهُ لِيَنْظُرَ كَمْ بَقِيَ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ فَنِي ، فَأَتَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « أَكِلْتُمُوهُ ؟ . أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَكِلْهُ ، لَبَقِيَ كَذَا وكَذَا » ـ أَوْ قَالَ : « عُمُرَكُمْ » .

رواه البزار(١) ، وفيه محمد بن أبي ليليٰ ، وهو ثقة ، وفيه ضعف .

١٤١٤٦ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيْسَأَلَهُ عَن شَيْءٍ ، فَدَخَلَ يَطْلُبُ لَهُ .

فَأَصَابَ لُقْمَةً فِي بَعْضِ حُجَرِهِ ، فَأَخْرَجَهَا ، فَفَتَّهَا أَجْزَاءً ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : « كُلْ يَا أَعْرَامِيُّ » . فَأَكَلَ ٱلأَعْرَامِيُّ / وَفَضُلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ ، ٣١٠/٨ فَجَعَلَ ٱلأَعْرَامِيُّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَيَقُولُ : إِنَّكَ لَرَجُلٌ صَالِحٌ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَسْلِمْ » . فَجَعَلَ يَأْبَى ٱلإِسْلاَمَ ، وَيَقُولُ : إِنَّكَ لَرَجُلٌ صَالِحٌ .

رواه البزار (٢٠) ، وفيه السَّرِيُّ بن عاصم ، وهو كذاب .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار» ۱۳۹/۳ برقم (۲٤۲۰) من طريق محمود بن بكر بن عبد الرحمان بن عبد الله بن عيسى، حدثنا أبي ، حدثنا عيسى بن المختار ، عن ابن أبي ليلئ ، عن أبي الزبير ، عن جابر . . . وشيخ الطبراني محمود بن بكر بن عبد الرحمان بن عبد الله بن عيسى ، روى عن أبيه : بكر بن عبد الرحمان ، ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلئ : وروى عنه أحمد بن عمرو البزار ، وأبو العباس بن عقدة الحراني ، وعبيد بن محمد الزيات .

وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ومحمد بن أبي ليليٰ سبيء الحفظ جداً .

وقال البزار : « لا نعلمه يروىٰ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهاذا الإسناد » .

 <sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ١٤٠ برقم ( ٢٤٢١ ) من طريق السَّرِيّ بن عاصم ، حدثنا حفص بن غياث ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة. . . . وهاذا إسناد فيه →

## ٥٤ - بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَاوِلْنِي ٱلذِّرَاعَ

الله عَنْ أَبِي رَافِع ، قَالَ : صُنِعَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ ، فَأُتِيَ بِهَا ، فَقَالَ : « يَا أَبِا رَافِعِ ، نَاوِلْنِي ٱلذِّرَاعَ » .

فَنَاوَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَبَا رَافِعٍ ، نَاوِلْنِي ٱلذِّرَاعَ » . فَنَاوَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَبَا رَافِعٍ ، نَاوِلْنِي ٱلذِّرَاعَ » . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَهَلْ لِلشَّاةِ إِلاَّ ذِرَاعَانِ ؟

فَقَالَ : « لَو سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِي مِنْهَا ذِرَاعاً ، ما دَعَوْتُ بِهِ » .

قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ ٱلذِّرَاعُ .

١٤١٤٨ - وَفِي رِوَايَةٍ (١): أُهْدِيَتْ لَهُ شَاةٌ ، فَجَعَلَهَا فِي ٱلْقِدْرِ ، فَدَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « مَا هَلذَا يَا أَبَا رَافِع ؟ » .

فَقُلْتُ : شَاةٌ أُهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، نَطْبُخُهَا فِي ٱلْقِدْرِ .

قَالَ : « نَاوِلْنِي ٱلذِّرَاعَ » .

رواه أحمد (٢) ، والطبراني من طرق ، وقال في بعضها : « أَمَرَني رَسُولُ ٱللهِ

◄ السري بن عاصم وهاه ابن عدي ، وقال : يسرق الحديث . وكذبه ابن خراش .

وقال ابن عدي في « الكامل » ٣/ ١٢٩٨ : « وللسَّرِيِّ غير حديث سرقه عن الثقات وحدث به عن مشايخهم » . وانظر « لسان الميزان » ٣/ ١٢ .

<sup>(</sup>۱) أخرجها أحمد ٢/ ٣٩٢ من طريق خلف بن الوليد ، حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن شرحبيل بن سعد ، عن أبي رافع مولىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد ، وأبو جعفر فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٤٣١ ) في « مسند الموصلي » . وقد تقدم برقم ( ٢٣٦ ) . وانظر التعليق التالى .

<sup>(</sup>۲) في المسند  $7/\Lambda$  ، والطبراني في الكبير 1/0 7/0 برقم (90.0) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم (70.0) والبخاري في الكبير 0/0 ، وابن سعد 1/0 1/0 من طريق حماد بن سلمة ، حدثني عبد الرحمان بن أبي رافع ، عن عمته : سلمىٰ ، عن أبي رافع . . . . وهاذا إسناد حسن ، عبد الرحمان بن أبي رافع ، وقيل : عبد الرحمان بن فلان بن أبي رافع فصلنا القول فيه عند الحديث (30.0) وهي « مسند الموصلى » .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَصْلِيَ لَهُ شَاةً فَصَلَيْتُهَا ».

ورواه في الأوسط باختصار ، وأحد إسنادي أحمد حسن .

1818 - وَعَنْ سَلْمَىٰ ، آمْرَأَةِ أَبِي رَافِعِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَىٰ أَبِي رَافِعِ بِشَاةٍ وَذَلكِ يَوْمَ ٱلْخَنْدَقِ فِيمَا أَعْلَمُ ، فَصَلاَهَا أَبُو رَافِعِ وَجَعَلَهَا فِي مِكْتَلِ ، ثُمَّ ٱنْطَلَقَ بِهَا ، فَلَقِيَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَاجِعاً مِنَ ٱلْخَنْدَقِ ، فَقَالَ : « يَا أَبَا رَافِعِ ، نَاوِلْنِي ٱلذِّرَاعَ » . فَنَاوَلْتُهُ .

ثُمَّ قَالَ : « يَا أَبَا رَافِعٍ ، نَاوِلْنِي ٱلذِّرَاعَ » . فَنَاوَلْتُهُ ،

ثُمَّ قَالَ : « يَا أَبَا رَافِع ، نَاوِلْنِي ٱلذِّرَاعَ » .

فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَلْ لِلشَّاةِ إِلاَّ ذِرَاعَانِ ؟

فَقَالَ : « لَو سَكَتَّ ، لَنَاوَلْتَنِي مَا سَأَلْتُكَ » .

رواه الطبران*ي*<sup>(۱)</sup> ، ورجاله ثقات .

• ١٤١٥ - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ : أَنَّهُ طَبَخَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِدْراً فِيهَا

ح وسلمىٰ أم رافع زوجة أبي رافع ذكرها ابن حبان في الصحابة ٣/١٨٤ ، وفي الثقات ٢/ ٣٥١ ، وانظر « أسدالغابة » ٧/ ١٤٧ .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٩٦٩ ) من طريق يحيى الحماني ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن قائد مولىٰ عبادل ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبي رافع . . . وهذا إسناد حسن . يحيى الحماني بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٤٧٦٥ ) في « مسند الموصلي » .

(۱) في الكبير ۲۶/ ۳۰۰ برقم ( ۷٦٣) ، وأبو يعلى \_ ذكره ابن كثير في الشمائل ص ( ۲۳۱) \_ من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا فضيل بن سليمان ، حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي : أن جدته سلمى أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل فضيل بن سليمان .

لَحْمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا » . فَنَاوَلْتُهُ .

فَقَالَ : « نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا » . فَنَاوَلْتُهُ .

فَقَالَ : « نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا » . فَقَالَ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ كَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعِ ؟

فَقَالَ : « وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ سَكَتَّ لأَعْطَيْتَنِي ذِرَاعاً ما دَعَوْتُ بِهِ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup>، والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح، غير شهر بن حوشب، وقد وثقه غير واحد.

ا ١٤١٥ - وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فُلاَنٌ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أُتِيَ بِطَعَامٍ : خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَقَالَ : « نَاوِلْنِي ٱلذِّرَاعَ » . فَنُووِلَ ذِرَاعاً فَأَكَلَهَا .

قَالَ يَحْيَىٰ : لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ هَاكَذَا .

ثُمَّ قَالَ : « نَاوِلْنِي ٱلذِّرَاعَ » . فَنُووِلَ ذِرَاعاً فَأَكَلَهَا .

ثُمَّ قَالَ : « نَاوِلْنِي ٱلذِّرَاعَ » . فَقَالَ / : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّمَا هُمَا ذِرَاعَانِ .

فَقَالَ : « وَأَبِيكَ (٢) ، لَوْ سَكَتَّ مَا زِلْتُ أَنَاوَلُ مِنْهَا ذِرَاعاً مَا دَعَوْتُ بِهِ » .

رواه أحمد $^{(7)}$  وفيه راو لم يسم .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٦/ ٤٨٤\_٨٥ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٩٤/٤ ، وابن كثير في البداية ٥/ ٣٣٢ ـ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٣٥ برقم ( ٨٤٢ ، ٨٤٣ ) ، والترمذي في الشمائل برقم ( ١٧٠ ) ، وإسنادهم حسن .

وقد استوفيناً تخريجه مفصلًا في « مسند الدارمي ُ» برقم ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) عند أحمد بعد هاذا الحديث: قال سالم : أما هاذه \_ يعني القسم بالآباء \_ فلا ، سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله تبارك وتعالىٰ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » .

<sup>(</sup>٣) في المسند٢/ ٤٨ من طريق يحيى بن إسحاق ، حدثني رجل من بني غفار في مجلس 🗻

#### ٥٥ - بَابٌ : فِيمَنْ أَكُلَ مِنْ فِيهِ شَيْئاً

١٤١٥٢ ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : جَاءَتْ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ٱمْرَأَةٌ بَذِيئَةُ ٱللِّسَانِ قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَبَيْنَ يَدْيِهِ قَدِيدٌ يَأْكُلُهُ .

فَأَخَذَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدِيدَةً فِيهَا عَصَبٌ فَٱلْقَاهَا إِلَىٰ فِيهِ ، فَجَعَلَ يَلُوكُهَا مَرَّةً عَلَىٰ جَانِبهِ ٱلآخَرِ .

فَقَالَتِ ٱلْمَرَأَةُ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، أَلاَ تُطْعِمُنِي ؟ قَالَ : « بَلَىٰ » . فَنَاوَلَهَا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ .

قَالَتْ : لا ، إِلا اللهِ اللهِ عني فِيك .

فَأَخْرَجَهُ فَأَعْطَاهَا ، فَأَلْقَتْهُ فِي فَمِهَا ، فَلَمْ تَزَلْ تَلُوكُهُ حَتَّى ٱبْتَلَعَتْهُ ، فَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ تِلْكَ ٱلْمَرَأَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلأَمْرِ ٱلَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْبَذَاءِ وَٱلذَّرَابَةِ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه علي بن يزيد الألهاني ، وهو ضعيف ، وقد تقدمت له طريق . (ظ: ٤٧٤) .

## ٥٦ ـ بَابُ بَرَكَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱللَّبَنِ وَآيَتِهِ فِيهِ

اللهِ عَنِ ٱبْنَةٍ لِخَبَّابِ ، قَالَتْ : خَرَجَ خَبَّابٌ فِي سَرِيَّةٍ ، فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَتَعَاهَدُنَا حَتَّىٰ كَانَ يَحْلُبُ عَنْزًا لَنَا ، فَكَانَ يَحْلُبُهَا فِي جَفْنَةٍ ، فَكَانَتْ تَمْتَلِىءُ حَتَّىٰ تَطْفَحَ .

قَالَتْ : فَلَمَّا قَدِمَ خَبَّابٌ حَلَّبَهَا فَعَادَ حِلاَّبُهَا إِلَىٰ مَا كَانَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٨/ ٢٧٥ برقم ( ٧٩٠٣ ) من طريق أبي عبد الملك : علي بن يزيد الألهاني ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف علي بن يزيد .

وسيأتي بنحوه ثانية برقم( ١٤٢٤٠ ) .

قَالَتْ : فَقُلْنَا لِخَبَّابِ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَحْلُبُهَا حَتَّىٰ تَمْتَلِىءَ جَفْنَتُنَا ، فَلَمَّا حَلَبْتَهَا ، نَقَصَ حِلاَبُهَا .

رواه أحمد (١) ، والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح ، غير عبد الرحمان بن زيد الفائشي ، وهو ثقة .

١٤١٥٤ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ ٱلنَّعْمَانِ ٱلسَّكُونِيِّ ، قَالَ : ٱنْطَلَقَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ مُسْتَخْفِياً (٢) مِنْ قُرَيْشٍ ، فَمَرًا بِرَاعٍ ، فَقَالَ (٣) رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَلْ مِنْ شَاةٍ ضَرَبَهَا ٱلْفَحْلُ ؟ » .

قَالَ : لا م وَلَلِكِنْ هَاهُنَا شَاةٌ قَدْ خَلَّفَهَا ٱلْجُهْدُ . فَقَالَ : « ٱثْتِنِي بِهَا » .

في المسند ٥/ ١١١ و٦/ ٣٧٢ ، وابن سعد ٨/ ٢١٣ .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٤٩٥ برقم( ١١٨١٠ ) \_ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ٢٥ برقم (٣٢٠٧ ) ، ومن طريق المكاني » برقم (٣٢٠٧ ) ، ومن طريق ابن أبي عاصم أخرجه ابن الأثير في « أسد الغابة » ١٦/ ٤١٧ .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣٢٠٨ ) من طريق ابن نمير ، جميعاً : حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمان بن زيد ، عن بنت خباب بن الأرث ، رضى الله عنها ، قالت . . . . . . وهاذا إسناد ضعيف .

عبد الرحمان بن زيد هو: الفائشي، قال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢ ، ٥٦٦ : « عبد الرحمان بن زيد الفائشي ، عن علي ، وعنه أبو إسحاق ، قال علي بن المديني : مجهول » .

وزاد ابن حجر على ذلك في « لسان الميزان » : « وذكره ابن حبان في الثقات » .

نقول : لم يذكره ابن حبان بهاذا الاسم ، وإنما ذكره باسم « عبد الرحمان بن مدرك ، يروي عن بنت خباب بن الأرت ، روى عنه أبو إسحاق » .

وقد ترجمه البخاري في الكبير ٥/ ٢٨٣ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ٢٣٢ ، فقالا : « عبد الرحمان بن زيد الفائشي » ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وانظر « الأنساب » للسمعاني ٩/ ٢٣٥ ، والإكمال ٦/ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) عند الطبراني « مستخفيان » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د) زيادة: «له».

فَأْتَاهُ بِهَا ، فَمَسَحَ ضرْعَهَا ، وَدَعَا بِٱلْبَرَكَةِ ، فَحَلَبَ فَسَقَىٰ أَبَا بَكْرٍ ، ثُمَّ حَلَبَ فَسَقَى ٱلرَّاعِيَ ، ثُمَّ حَلَبَ فَشَربَ .

فَقَالَ لَهُ : تَٱللهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَكَ ، مَنْ أَنْتَ ؟

قَالَ : « إِنْ أَخْبَرْتُكَ تَكْتُمُ عَلَى ؟ » . قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : « مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » .

قَالَ : ٱلَّذِي تَزْعُمُ قُرَيْشٌ أَنَّهُ صَابِيءٌ ؟

قَالَ : « إِنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ » .

قَالَ : فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ ، وَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ إِلاَّ رَسُولٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَتْبَعُكَ ؟

فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمَّا ٱلْيَوْمَ ، فَلاَ ، وَلَـٰكِنْ إِذَا سَمِعْتَ أَنَّا وَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمَّا ٱلْيَوْمَ ، فَلاَ ، وَلَـٰكِنْ إِذَا سَمِعْتَ أَنَّا وَقُدْ ظَهَرْنَا فَٱلْتِنَا » .

فَأْتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَعْدَمَا ظَهَرَ بِٱلْمَدِينَةِ / .

رواه الطبراني (١) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٤١٥٥ ـ وَعَنْ أُمِّ مَعْبَدٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ : بَعَثْتُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 بِشَاةٍ دَاجِنٍ ، فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : « ٱبْعَثِي شَاةً لاَ تُحْلَبُ » .

رواه الطبراني (٢) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير حزام بن هشام بن

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۸/ ٣٤٣ برقم ( ۸۷٤ ) من طريق عاصم بن علي ، وأبو الوليد الطيالسي قالا : حدثنا عُبَيْد الله بن إياد بن لقيط ، حدثنا إياد بن لقيط ، قال : سمعت قيس بن النعمان السكوني . . . . . . وهلذا إسناد صحيح ، عبيد الله بن إياد ، بينا أنه ثقة عند الحديث ( ١٥٢٢ ) في « موارد الظمآن » .

وقال الحافظ في الإصابة ـ ترجمة قيس بن النعمان ـ : « وأخرجه الطبراني وسَنَدُهُ صحيح » . (٢) في الكبير ٣٤٩/٢٤ برقم( ٨٦٣ ) من طريق عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن هشام ، عن أبيه ، عن أم معبد . . . . . وهاذا إسناد جيد ، حزام ، وأبوه هشام >

حبيش ، وأبيه<sup>(١)</sup> وكلاهما ثقة .

١٤١٥٦ ـ وَعَنْ سَعْدِ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَرَاهُ قَالَ : « يَا سَعْدُ ٱذْهَبْ إِلَىٰ تِلْكَ وَسَلَّمَ ، أَرَاهُ قَالَ : « يَا سَعْدُ ٱذْهَبْ إِلَىٰ تِلْكَ ٱلْعَنْزِ ، فَآحُلُبْهَا » .

وَعَهْدِي بِذَلِكَ ٱلْمَكَانِ وَمَا فِيهِ عَنْزُ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَإِذَا فِيهِ عَنْزُ حَامِلٌ ، فَحَلَبْتُهَا قَالَ : لاَ أَدْرِي كَمْ مِنْ مَرَّةٍ ، ثُمَّ وَكَّلْتُ بِهَا إِنْسَاناً وَشُغِلْتُ بِٱلرِّحْلَةِ ، فَذَهَبَتِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « أَيْ سَعْدُ » . ٱلْعَنْزُ ، فَٱسْتَبْطَأَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « أَيْ سَعْدُ » .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ ٱلرِّحْلَةَ شَغَلَتْنَا ، فَذَهَبَتِ ٱلْعَنْزُ .

فَقَالَ : « إِنَّ ٱلْعَنْزَ ذَهَبَ بِهَا رَبُّهَا » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، ورجاله ثقات . وقد تقدم حديث أم معبد في صفته<sup>(۳)</sup> ، وفي الهجرة إلى المدينة من طرق .

## ٥٧ - بَابُ قُدُومِ وَفْدِ ٱلْجِنِّ وَطَاعَتِهِمْ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤١٥٧ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ، وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، إِذْ قَالَ : « لِيَقُمْ مَعِي رَجُلٌ مِنْكُمْ ، وَلاَ يَقُومَنَّ مَعِي رَجُلٌ مِنْكُمْ ، وَلاَ يَقُومَنَّ مَعِي رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِنَ ٱلْغِشِّ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ » .

قَالَ : فَقُمْتُ مَعَهُ ، فَأَخَذْتُ ٱلإِدَاوَةَ وَلاَ أَحْسَبُهَا إِلاًّ مَاءً ، فَخَرَجْتُ مَعَ

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): « وأبوه ». وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في الكبير٦/٥٥ برقم( ٥٤٩٦ ) من طريق عامر بن صالح بن رستم ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن سعد مولى أبي بكر قال : كنا.... وهاذا إسناد فيه عامر بن صالح وهو ضعيف ، والحسن قد عنعن وهو مدلس .

<sup>(</sup>٣) برقم( ٩٩٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) زيادة : « منكم » .

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِأَعْلَىٰ مَكَّةَ رَأَيْتُ أَسُودَةً مُجْتَمِعَةً ، قَالَ : « قُمْ هَهُنَا حَتَّىٰ قَالَ : « قُمْ هَهُنَا حَتَّىٰ قَالَ : « فَحُطَّ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَلَيْهِمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَثُورُونَ آتِيكَ » . فَقُمْتُ ، وَمَضَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَثُورُونَ إِلَيْهِ .

قَالَ: فَسَمَرَ مَعَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلاً طَوِيلاً ، حَتَّىٰ جَاءَنِي (١) رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِي : « مَا زِلْتَ قَائِماً يَٱبْنَ مَسْعُودٍ ؟ » .

قُلْتُ لَهُ (٢) : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَوَلَمْ تَقُلْ لِي قُمْ حَتَّىٰ آتِيكَ ؟

قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِي : « هَلْ مَعَكَ مِنْ وَضُوءٍ ؟ » .

قَالَ : فَقُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَفَتَحْتُ ٱلإِدَاوَةَ ، فَإِذَا هُوَ نَبيذٌ .

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَٱللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ ٱلإِدَاوَةَ وَلاَ أَحْسَبُهَا إِلاَّ مَاءً ، فَإِذَا هُوَ نَبيذٌ .

قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ ﴾ .

قَالَ : ثُمَّ تَوَضَّاً مِنْهَا . فَلمَّا قَامَ يُصَلِّي ، أَدْرَكَهُ شَخْصَانِ مِنْهُمْ ، فَقَالاً : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّا نُحِبُّ أَنْ تَؤُمَّنَا فِي صَلاَتِنَا .

قَالَ : فَصَفَّهُمَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَلْفَهُ ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِنَا .

فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ مَنْ هَـٰؤُلاَءِ ؟

قَالَ : « هَاوُلاَءِ جِنُّ نَصِيبِينَ جَاؤُونِي يَخْتَصِمُونَ فِي أُمُورٍ كَانَتْ بَيْنَهُم ، وَقَدْ سَأَلُونِي ٱلزَّادَ فَزَوَّدْتُهُمْ » .

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : وَهَلْ عِنْدَكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ شَيٌّ تُزَوِّدُهُمْ إِيَّاهُ ؟

<sup>(</sup>١) عند أحمد زيادة : « مع الفجر » .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د): « فقلت ».

قَالَ : « قَدْ زَوَّدْتُهُمُ ٱلرَّجْعَةُ ( ) وَمَا وَجَدُوا مِنْ رَوْثٍ وَجَدُوهُ شَعِيراً ، وَمَا وَجَدُوه مَ

قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ نَهَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُسْتَطَابَ بِٱلْعَظْمِ وَٱلرَّوْثِ .

قلت : رواه أبو داود (٢) وغيره باختصار .

ورواه أحمد(٣) ، وفيه أبو زيد مولىٰ عمرو بن حريث ، وهو مجهول .

١٤١٥٨ ـ وَعَنْهُ ، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَىٰ إِخْوَانِكُمْ مِنَ ٱلْجِنِّ ، فَلْيَقُمْ مَعِيَ رَجُلٌ ، وَلاَ يَقُمْ رَجُلٌ فِي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَىٰ إِخْوَانِكُمْ مِنَ ٱلْجِنِّ ، فَلْيَقُمْ مَعِيَ رَجُلٌ ، وَلاَ يَقُمْ رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ » . فَقُمْتُ مَعَهُ ، فَأَخَذْتُ ٱلإِدَاوَةَ فِيهَا نَبِيدٌ ، فَٱنْطَلَقْتُ ، فَلَيْهِ مِثْقًا لَكُ إِنْ خَرَجْتَ مِنْهُ لَمْ تَرَنِي وَلاَ فَلَمَّا بَرَزَ خَطَّ لِي خَطَّا ، وَقَالَ : ﴿ لاَ تَخْرُجْ مِنْهُ ، فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْهُ لَمْ تَرَنِي وَلاَ أَرَاكَ إِلَىٰ يَوْم ٱلْقِيَامَةِ » .

قَالَ : فَٱنْطَلَقَ وَتَوَارَىٰ (٤) عَنِّي حَتَّىٰ لَمْ أَرَهُ .

فَلَمَّا سَطَعَ ٱلْفَجْرُ أَقْبَلَ ، فَقَالَ لِي : « أَرَاكَ قَائِماً » .

<sup>(</sup>١) الرجعة : الرجيع يعني : الروث .

<sup>(</sup>٢) في الطهارة( ٣٩ ) باب : ما ينهىٰ عنه أن يستنجىٰ به . وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) في المسند / / ٢٥٨ عـ ٥٥٩ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١٠ / ٧٩ برقم ( ٩٩٦٦ ) ـ من طريق محمد بن إسحاق ، حدثني أبو عميس : عتبة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبي فزارة ، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث المخزومي ، عن عبد الله بن مسعود . . . . . وهاذا إسناد فيه أبو زيد المخزومي ، قال البخاري : أبو زيد مجهول ، لا يعرف بصحبة عبد الله . لا يصح حديثه ، وقال ابن أبي حاتم « لم يلق أبو زيد عبد الله » .

وقال أبو زرعة : أبو زيد مجهول .

وقال الترمذي : « مجهول عند أهل الحديث ، لا تعرف له رواية غير هاذا الحديث » . وقال ابن عبد البر : « اتفقوا علىٰ أن أبا زيد مجهول ، وحديثه منكر » .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «ثم توارئ». وعند الطبراني: « فتوارئ».

فَقُلْتُ : مَا قَعَدْتُ . فَقَالَ : « مَا عَلَيْكَ لَوْ فَعَلْتَ ؟ » .

قُلْتُ : خَشِيتُ أَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ ، قَالَ : « أَمَا إِنَّكَ لَوْ خَرَجْتَ (١) لَمْ تَرَنِي وَلَمْ أَرَكَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، هَلْ مَعَكَ وَضُوءٌ ؟ » .

قُلْتُ : لاَ . قَالَ : « مَا هَلْذِهِ ٱلْإِدَاوَةُ ؟ » .

قُلْتُ : فِيهَا نَبِيذٌ . قَالَ : ﴿ ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ ﴾ .

فَتَوَضَّاً ، وَأَقَامَ ٱلصَّلاَةَ ، فَلَمَّا قَضَى ٱلصَّلاَةَ ، قَامَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ مِنَ ٱلْجِنِّ فَسَأَلاَهُ ٱلْمَتَاعَ ، قَالَ (٢) : « أَلَمْ آمُرْ لَكُمَا وَلِقَوْمِكُمَا بِما يُصْلِحُكُمْ ؟ » .

قَالاً : بَلَىٰ ، وَلَـٰكِنْ أَحْبَبْنَا أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُنَا مَعَكَ ٱلصَّلاَةَ .

قَالَ : « فَمَنْ أَنْتُمَا ؟ » . قَالاً : نَحْنُ مِنْ أَهْلِ نَصِيبِينَ .

قَالَ : « قَدْ أَفْلَحَ هَـٰذَانِ وَأَفْلَحَ قَوْمُهُمَا » . فَأَمَرَ لَهُمَا بِٱلرَّوْثِ ، وَٱلْعِظَامِ طَعَاماً وَلَحْماً. . . . فذكر الحديث .

رواه الطبراني (٣) وفيه أبو زيد ، وقيس بن الربيع أيضاً ، وقد ضعفه جماعة .

١٤١٥٩ ـ وَعَـنْ عَبْدِ ٱللهِ بْـنِ مَسْعُـودٍ أَيْضاً ، قَـالَ : ٱسْتَتْبَعَنِـي رَسُـولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَيْلَةَ ٱلْجِنِّ ، فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ بَلَغْنَا أَعْلَىٰ مَكَّةَ ، فَخَطَّ لِي خَطَّا ، وَقَالَ : « لاَ تَبْرَحْ » .

<sup>(</sup>۱) في ( د ) ، وعند الطبراني زيادة : « منه » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٠/٧٧ برقم ( ٩٩٦٢ ) من طريق عبد الرزاق .

وأخرجه البيهقي في الطهارة ٩/٩ باب : منع التطهير بالنبيذ ، من طريق أبي غسان .

حميعاً : حدثنا قيس بن الربيع ، عن أبي فزارة العبدي ، عن أبي زيد مولى عمرو بن حربت ، حدثنا ابن مسعود . . . . .

وهاذا إسناد تالف . قيس بن الربيع ضعيف .

وأبو زيد انظر ما جاء فيه في التعليق السابق ، وانظر أيضاً سنن البيهقي ١ / ٩ ـ ١١ .

ثُمَّ ٱنْصَاعَ فِي أَجْبَالِ ٱلْجِنِّ ، فَرَأَيْتُ ٱلرِّجَالَ يَنْحَدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ رُؤُوسِ ٱلْجِبَالِ حَتَّىٰ حَالُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَٱخْتَرَطْتُ ٱلسَّيْفَ ، وَقُلْتُ : لأَضْرِبَنَّ حَتَّىٰ أَسْتَنْقِذَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ : « لاَ تَبْرَحْ حَتَّىٰ آتِيكَ » .

قَالَ : فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّىٰ أَضَاءَ ٱلْفَجْرُ ، فَجَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَناَ قَائِمٌ ، فَقَالَ : « مَا زِلْتَ عَلَىٰ حَالِكَ ؟ » .

فَقُلْتُ : لَوْ لَبِثْتَ شَهْراً مَا بَرِحْتُ حَتَّىٰ تَأْتِينِي .

ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ بِمَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْنَعَ ، فَقَالَ : « لَوْ خَرَجْتَ مَا ٱلْتَقَيْنَا أَنَا وَأَنْتَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ » . ثُمَّ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي أَصَابِعِي ، ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي وُعِدْتُ أَنْ يُؤْمِنَ بِيَ ٱلْجِنُّ وَٱلْإِنْسُ ، فَقَدْ آمَنتْ بِي ، وَأَمَّا ٱلْجِنُّ فَقَدْ رَأَيْتَ \_ قَالَ \_ وَمَا أَظُنُّ أَجَلِي إِلاَّ قَدِ ٱقْتَرَبَ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَلاَ تَسْتَخْلِفُ أَبَا بَكْرِ ؟ فَأَعْرَضَ عَنِّي ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَمْ يُوَافِقْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَلاَ تَسْتَخْلِفُ عُمَرَ ؟ فَأَعْرَضَ عَنِّي ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَمْ يُوَافِقْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَلاَ تَسْتَخْلِف عَلِيّاً ؟

٣١٤/٠ قَالَ : « ذَاكَ . وَٱلَّذِي لاَ إِلَـٰهَ / إِلاَّ هُوَ إِنْ بَايَعْتُمُوهُ وَأَطَعْتُمُوهُ أَدْخَلَكُمُ ٱلْجَنَّةَ [أَجْنَةً وَأَطَعْتُمُوهُ أَدْخَلَكُمُ ٱلْجَنَّةَ [أَجْمَعِينَ] أَكْتَعِينَ »(١) .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي ، وهو ضعيف .

\* \* \*

### آخر الجزء الثامن ويتلوه التاسع أوله ( باب منه في طاعتهم ؛ أي : الجن )

<sup>(</sup>۱) أكتعون لا تستعمل مفردة، وإنما هي تأكيد « أجمعون » ، ولذا أضفنا « أجمعين » بين حاصرتين . (۲) في الكبير ۱۰ / ۸۱ برقم ( ۹۹۲۹ ) من طريق علي بن الحسين بن أبي بردة البجلي الذهبي ، حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي ، عن حرب بن صبيح ، حدثنا سعيد بن مسلم ، عن أبي مُرَّةَ الصنعاني ، عن أبي عبد الله الجدلي ، عن ابن مسعود . . . . . وهاذا إسناد مسلسل بالمجاهيل . وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف .

# بِسُ لِلهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرِّحْكِمِ

## ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمْ

#### ٥٨ ـ بَابٌ مِنْهُ : فِي طَاعَتِهِمْ

الله عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ آمْرَأَةً جَاءَتْ بِوَلَدِهَا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ بِهِ لَمَماً (١) ، وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ طَعَامِنَا فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَدَعَا لَهُ ، فَثَعَ (٢) ثَعَّةً ، عَلَيْنَا طَعَامَنَا فَيهِ مِثْلُ ٱلْهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَدَعَا لَهُ ، فَثَعَ (٢) ثَعَّةً ، فَخَرَجَ مِنْ فِيهِ مِثْلُ ٱلْجَرْوِ ٱلأَسْوَدِ ( فَشُفِي ) (٣) .

وَفِي رِوَايةٍ : فَثَعَّ ، أَيْ : فَسَعَلَ .

رواه أحمد (٤) ، والطبراني ، وفيه فرقد السبخي وثقه ابن معين والعجلي ، وضعفه غيرهما .

١٤١٦١ ـ وَعَـنِ ٱلْـوَازِعِ ، قَـال : أَتَيـتُ رَسُـولَ ٱللهِ صَلَّـى ٱللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّـمَ أَ وَٱلأَشَجُّ : ٱلْمُنذِرُ بْنُ عَامِرٍ أَوْ عَامِرُ بْنُ ٱلْمُنذِرِ ، وَمَعَهُمْ رَجُلٌ مُصَابٌ ، فَٱنْتَهَوا إِلَىٰ

 <sup>(</sup>١) اللَّمم : طرف من الجنون \_ الصرع \_ يلم بالإنسان : أي يقرب منه ويعتريه . وفي رواية عند أحمد ، ورواية الطبراني ، والدارمي ، والبيهقي « جنون » بدل « لمم » .

<sup>(</sup>٢) ثُعَّ ، يَثِعُّ ، ثَعَّا : قاء . وثَعَّةً : مصدر المرة من ثُعَّ .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين زيادة من (ظ، د).

<sup>(</sup>٤) في المسندا/ ٢٣٩، ٢٥٤، ٢٦٨، والطبراني في الكبير١/ ٥٧ برقم ( ١٢٤٦٠)، وابن أبي شيبة ٨/ ٥٠، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٣٩٥)، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢/ ١٨٢، والدارمي في مسنده برقم ( ١٩١) من طرق : حدثنا حماد بن سلمة ، عن فرقد السبخي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . . . . . . وهاذا إسناد ضعيف : فرقد بن يعقوب السبخي قال البخاري : في حديثه مناكير .

وقال أبو حاتم ، وأحمد : ليس بالقوي . وضعفه ابن المديني ، وابن سعد ، والنسائي وغيرهم .

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلمَّا رَأَوُا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبُوا عَنْ رَوَاحِلِهِمْ ، فَقَبَّلُوا يَدَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ ٱلأَشَجُّ ، فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَأَخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَفَتَحَهَا ثُمَّ أَتَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَشَجُّ إِنَّ فِيكَ خَلَّيْنِ يُحِبُّهُمَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ : ٱلْحِلْمُ وَالأَنَاةُ ( مص : ١ ) .

قَالَ<sup>(۱)</sup> : يَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَتَخَلَّقُهُمَا أَوْ جَبَلَنِي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَتَخَلَّقُهُمَا أَوْ جَبَلَنِي ٱللهُ عَلَيْهِمَا ؟

قَالَ : « بَلْ جَبَلَكَ ٱللهُ عَلَيْهِمَا » .

قَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي جَبَلَنِي (٢) عَلَىٰ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُما ٱللهُ وَرَسُولُهُ .

فَقَالَ ٱلْوَازِعُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ مَعِيَ خَالاً مُصَاباً فَٱدْعُ ٱللهَ لَهُ . قَالَ : « أَيْنَ هُوَ ؟ ٱلْتِنِي بِهِ » .

قَالَ : فَصَنَعْتُ بِهِ مِثْلَ مَا صَنَعَ ٱلأَشَجُّ : ٱلْبَسْتُهُ ثَوْبَيْهِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَأَخَذَ طَائِفَةً مِنْ رِدَائِهِ فَرَفَعَهَا حَتَّىٰ رَأَيْتُ ، تَكَاضَ إِبْطِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِظَهْرِهِ ، قَالَ : « ٱخْرُجْ عَدُوَّ ٱللهِ » . فَوَلَّىٰ وَجْهَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ نَظَرَ رَجُلٍ صَحِيحٍ .

رواه أحمد (٣) .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): « فقال ».

<sup>(</sup>٢) في ( مص ، ظ ) أقحم لفظ الجلالة .

<sup>(</sup>٣) في المسند استداركا برقم ( ٢٤٠٠٩ ) من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار »٣/ ٢٧٨\_ ٢٧٩ برقم ( ٢٧٤٦ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٦٨٤ ) من طريق أبي داود الطيالسي .

جميعاً : حدثنا مطر بن عبد الرحمان الأعنق .

عند أحمد : سمعت هند بنت الوازع أنها سمعت الوازع يقول . . .

وعند البزار : حدثتني امرأة منا من عبد القيس يقال لها أم أبان بنت الزارع ، عن جدها الزارع . . .

وعند ابن أبي عاصم : حدثتني أم أبان بنت الوازع بن الزارع : أن جدها الزارع. . . . 🔪

وفيه هند بنت الوازع ، ولم أعرفها ، وبقية رجاله ثقات .

١٤١٦٢ ـ وَعَنْ أُمِّ أَبَانٍ بِنْتِ ٱلْوَازِعِ<sup>(١)</sup> ، عَنْ أَبِيهَا : أَنَّ جَدَّهَا ٱلزَّارِعَ ٱنْطَلَقَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَٱنْطَلَقَ مَعَهُ بِٱبْنِ لَهُ مَجْنُونٍ ، أَوِ ٱبْنِ أُخْتِ لَهُ ، قَالَ جَدِّي : فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَدِينَةَ ، قُلْتُ : لَهُ ، قَالَ جَدِّي : فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَدِينَةَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ / ٱللهِ إِنَّ مَعِيَ ٱبناً (٢) لِيَ ، أَوِ ٱبْنَ أُخْتٍ لِي مَجْنُونٌ آتِيكَ بِهِ فَتَدْعُو ٱللهَ عَزَّ ٢/٩ وَجَلَّ لَهُ ؟

◄ والصحيح ماجاء في إسناد ابن أبي عاصم ، قال ابن الأثير في « أسد الغابة »٢/ ٢٤٥ :
 « زارع بن عامر العبدي ، من عبد القيس ، كنيته : أبو الوازع . وقيل : هو : زارع بن زارع ،

والأول أصح ، وله ابن يسمى الوازع وبه يكني .

روىٰ أبو داود الطيالسي ، عن مطر بن الأعنق ، عن أم أبان بنت الوازع بن الزارع. . . » وذكر بعض هـٰذا الحديث .

وأخرجه البخاري في « الأسماء المفردة » برقم ( ٩٧٥ ) ، وفي الكبير ٣/٤٤٧ ، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٧٥ برقم ( ٥٣١٤ ) من طريق موسى بن إسماعيل .

وأخرجه أبو داود في الأدب ( ٥٢٢٥ ) باب : في قبلة الرجل ، والطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٥٣١٣ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٤٢٠ ) ، والبيهقي في النكاح ٧/ ١٠٢ باب : ما جاء في قبلة الجسد، وفي « دلائل النبوة » ٥/ ٣٢٧ ، والمزي في « تهذيب الكمال » ٩/ ٢٦٦\_ ٢٦٧ . جميعاً : حدثنا مطر بن عبد الرحمان ، عن أم أبان بنت الوازع ، عن جدها الزارع .

وأما إسناد هـٰذا الحديث فضعيف ، أم أبان هي : هند بنت الوازع لم يرو عنها غير مطر ، ولم يوثقها أحد ، وقد اختلف علىٰ مطر كما يظهر في الحديث القادم .

وقال البزار: « لا نعلم روى الزارع غير هاذا ».

وسيأتي بأطول مما هنا برقم ( ١٦٠٣٣ ) ، فانظره .

ويشهد لما يتعلق بصفتي الأشج ما رواه الأشج نفسه بإسناد صحيح في « مسند الموصلي » برقم ( ٦٨٤٨ ) . وهناك ذكرنا له شواهد أخرىٰ .

وانظر الحديث التالي .

والعيبة : زبيل من أدم توضع فيه الملابس : أي : حقيبة سفر .

والخلة \_ بفتح الخاء وتشديد اللام \_ : الخصلة ، وهي الصداقة أيضاً .

(١) في (ظ، د): « الزارع » ، والصواب ما عندنا وما في الكبير أيضاً .

(۲) في (ظ، د) وعند الطبراني « ابن » والوجه ما أثبتناه .

قَالَ : « ٱلْتَنِي بِهِ » . فَٱنْطَلَقْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي ٱلرِّكَابِ فَأَطْلَقْتُ عَنْهُ ، وَٱلْقَيْتُ عَنْهُ ثِيَابَ ٱلسَّفَرِ ، وَٱلْبَسْتُهُ ثَوْبَيْنِ حَسَنَيْنِ ، وَأَخَذْتُ بِيلِهِ حَتَّى ٱنْتَهَيْتُ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « أَذْنِهِ مِنِّي وَٱجْعَلْ ظَهْرَهُ مِمَّا يَلِينِي » .

قَالَ : فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ مِنْ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ ( مص : ٢ ) فَجَعلَ يَضْرِبُ ظَهْرَهُ حَتىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَيَقُولُ : « أُخْرُجْ عَدُوَّ ٱللهِ ، أُخْرُجْ عَدُوَّ ٱللهِ » .

فَأَقْبَلَ يَنْظُرُ نَظَرَ ٱلصَّحِيحِ لَيْسَ نَظَرَهُ (١) ٱلأَوَّلَ ، ثُمَّ أَقْعَدَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَدَعَا لَهُ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَلَمْ يَكُنْ فِي ٱلْوَفْدِ أَحَدٌ بَعْدَ دَعْوَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْضُلُ عَلَيْهِ .

رواه الطبراني(٢) وأم أبان لم يرو عنها غير مطر .

اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ نِسْيَانَ الْقُرْآنِ ، فَضَرَبَ صَدْرِي بِيدِهِ ، فَقَالَ : « يَا شَيْطَانُ صَدَّرِي بِيدِهِ ، فَقَالَ : « يَا شَيْطَانُ الْفُرُجْ مِنْ صَدْرِي بِيدِهِ ، فَقَالَ : « يَا شَيْطَانُ الْخُرُجْ مِنْ صَدْرِ عُثْمَانَ » فَمَا نَسِيتُ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدُ أَحْبَبْتُ أَنْ أَذْكُرَهُ .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه عثمان بن بسر ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د)، وعند الطبراني: « بنظره » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٥/ ٢٧٥ برقم (٣١٤) من طريق موسى بن إسماعيل ، حدثنا مطر بن عبد الرحمان الأعنق ، حدثتني أم أبان بنت الوازع ، عن أبيها : أن جدها الزارع . . . . وهاذا إسناد ضعيف . كما بينا في التعليق السابق ، وقد تقدم تخريج هاذه الطريق في التعليق السابق .

وقد خالف موسى بن إسماعيل كل من أبي داود الطيالسي ، وأبي سعيد مولىٰ بني هاشم كما تقدم في التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٩/ ٣٧ برقم (  $\Lambda$  ٣٤٧ ) من طريق عبد الأعلى ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان الطائفي ، عن عبد ربه \_ تحرف إلى : عبد الله \_ بن الحكم بن عثمان بن بشر الثقفي قال : سمعت عثمان بن أبى العاص . . . .

وخالفه معتمر بن سليمان فقال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمـٰن الطائفي يحدث عن عمه: عمرو بن أويس، عن عثمان بن أبي العاص. . . أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ٣٠٨/٥ . ﴿

ح وأخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم (٣٩٦) من طريق عباس الدوري ، حدثنا عثمان بن عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا أبي ، عن يونس وعنبسة ، عن الحسن ، عن عثمان . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، الحسن لم يسمع من عثمان .

وقال الألباني \_ رحمه الله تعالىٰ \_ في الصحيحة ٦٠٠١ / ٢٠١١ تخريج الحديث ( ٢٩١٨ ) : « هاذا إسناد صحيح لو لا عنعنة الحسن وهو البصري ، فإنه كان يدلس . ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبد الوهاب ، وثقه ابن حبان ٨/ ٤٥٣ » .

والغريب أن الشيخ حكم بتوثيق عثمان علماً بأنه لم يترجم له أحد ، ولم يوثقه غير ابن حبان . وإذا أردت أن تزداد عجباً فانظر ما قاله فيمن يقبل توثيق ابن حبان في مقدمة « موارد الظمآن » لتحقيقه ،

وأخرجه ابن ماجه في الطب (٣٥٤٨) باب : الفزع والأرق وما يتعوذ منه ، من طريق عيينة بن عبد الرحمان ، حدثني أبي ، عن عثمان بن أبي العاص. . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وعلى الرغم من صحة إسناد حديث عثمان هاذاً ، فإن في النفس شيئاً من الاختلاف في متنه : ففي رواية الطبراني يقول عثمان : « شكوت إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيان القرآن ، فضرب صدري بيده فقال : يا شيطان اخرج من صدر عثمان .

فقال عثمان : فما نسيت منه شيئاً بعد أحببت أن أذكره » .

وفي رواية أبي نعيم ، والبيهقي قال عثمان : « شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء حفظي للقرآن فقال : ( ذاك شيطان يقال له : خنزب ، ادن مني ياعثمان ، ثم تفل في فمي ـ وليس هاذه في رواية البيهقي ـ فوضع يده علىٰ صدري ، فوجدت بردها بين كتفي ، فقال : ( ياشيطان اخرج من صدر عثمان ) . قال : فما سمعت بعد ذلك شيئاً إلا حفظته » .

وفي رواية البيهقي الثانية قال عثمان: « استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة، فقلت: يا رسول الله، إن القرآن ينفلت مني، فوضع يده على صدري وقال: ( يا شيطان اخرج من صدر عثمان) فما نسيت شيئاً أريد حفظه ».

وأما في رواية ابن ماجه فقد قال عثمان : « لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف ، جعل يعرض لي في صلاتي ، حتىٰ ما أدري ما أصلي ، فلما رأيت ذلك رحلت إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ابن أبى العاص ؟ ) .

قلت : نعم يا رسول الله . قال : « ما جاء بك ؟ » . قلت : يا رسول الله ، عرض لي شيء في صلواتي حتىٰ ما أدري ما أصلي ؟! قال : « ذاك الشيطان ، ادنه » . فدنوت منه ، فجلست علىٰ صدور قدمي . قال : فضرب صدري بيده ، وتفل في فمي وقال : ( اخرج عدو الله ) ، >

......

ح ففعل ذلك ثلاث مرات ، ثم قال : ( الحق بعملك ) .

قال : فقال عثمان : فلعمري ما أحسبه خالطني بعد » .

ولذا فإننا نرىٰ أن الصحيح من حديث عثمان هو ما أخرجه عبد الرزاق برقم ( ٢٥٨٢) \_ ومن طريقه أخرجه أحمد ٢١٦/٤ ، والطبراني في الكبير ٤٣/٩ برقم ( ٨٣٦٦) \_ وأحمد ٢١٦/٤ ، والطبراني أيضاً برقم ( ٨٣٦٠) ، ومسلم في السلام ( ٢٢٠٣) باب : التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة ، من طرق عن سعيد بن إياس الجريري ، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير : أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يَلْبِسُها عليَّ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذاك شيطان يقال له : خَنْزَبٌ ، فإذا أَحْسَسْتَهُ فتعوذ بالله منه ، واتفل على يسارك ثلاثاً » قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى .

وقد أخطأ الألباني رحمه الله في تخريج هاذا الحديث أخطاء نأتي عليها بما يلي :

كتب في الصحيحة تحت الرقم ( ٢٩١٨) ما يلي : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ٩/ ٣٧/ ٨٣٤) ، وقال الهيثمي في « المجمع » 9/7 : « رواه الطبراني ، وفيه عثمان بن بشر ، ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات » .

فأقول ـ القائل : الألباني ـ : بلى هو معروف ، فقد ترجمه البخاري في التاريخ ، وابن أبي حاتم ، وروىٰ عن ابن معين أنه قال : « عثمان بن بشر الثقفي ، ثقة » .

وبقية رجال الإسناد ثقات ، رجال مسلم ، على ضعف يسير في الطائفي ، وغير عبد الله بن الحكم ، والظاهر أنه البلوي المترجم في التاريخ وفي ثقات ابن حبان٧/ ٣٠ فإنه من هذه الطبقة ، فالإسناد حسن » انتهى الشطر الأول من تخريجه هذا الحديث .

لقد وقع في هاذا الإسناد أمور لم يتنبه إليها الشيخ الألباني ولذا تخبط إخراجه ، ولبيان ذلك نقول : نعم أخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٨٣٤٧ ) من طريق عبد الأعلىٰ ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان الطائفي عن عبد الله بن الحكم ، عن عثمان بن بِشْرٍ قال : سمعت عثمان بن أبي العاص . . .

والصواب في عبد الله بن الحكم هو : عبد ربه بن الحكم بن عثمان بن بشر ، ترجمه البخاري في الكبير 7/7-7 ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 7/6 ، وذكره ابن حبان في الثقات 0/7 فقال البخاري ، وابن حبان : « عبد ربه بن الحكم بن عثمان بن بشر الثقفي ، سمع – وعند ابن حبان : يروي عن – عثمان بن أبي العاص ، سمع منه – عند ابن حبان : روى عنه – عبد الرحمان الطائفي » . فأين هاذا مما ذهب إليه شيخنا رحمه الله ؟! !

وقال الشيخ ناصر: « وفي الحديث ـ أي: حديث عثمان بن أبي العاص ـ دلالة صريحة على أن ب

\_\_\_\_\_

◄ الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمناً صالحاً » . كذا قال !!!

والصحيح أنه ليس في هاذا الحديث ما يدل على ما ذهب إليه الشيخ ناصر ، وإنما المدعو للخروج في هاذا الحديث هو: الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس .

وقد ذهب بعض من الأفاضل إلى أن « المسّ » في قوله تعالى : ﴿ الَّذِيكَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ [البقرة : ٢٧٥] دليل على دخول الشيطان جوف الإنسان فيستولى علىٰ ملكاته ويعطل فاعلياته .

ولبيان ذلك نقول: إن الله تعالىٰ لم يبين هنا ما المس ؟ ولكن جاءت هـٰذه الكلمة في آية أخرىٰ هي قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَ ٱلذِّينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِهُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

وقال الطبري مفسراً هذه الآية : « إن الذين اتقوا إذا عرض لهم عارض من أسباب الشيطان ـ ما كان هذا العارض ـ تذكروا أمر الله ، وانتهوا إلى أمره ، فإذا هم مبصرون هدى الله وبيانه وطاعته فيه ، فمنتهون عما دعاهم إليه طائف الشيطان » .

فهل هناك من يقول بأن طائف الشيطان دخل جوف الإنسان وفعل وفعل ؟!

ومن أجل إيضاح هاذا التمثيل في آية البقرة نقول:

لقد غزا عالم الجن والحديث عنه أفهام العالم العربي قبل الإسلام ، والجن عالم يرئ ولا يُرئ ، لذلك فإن المبالغة في الحديث عنه بحر لا ساحل له . فتوغل في حياته حتى دخل عالم الوسوسة ، وعالم العبادة ، بل عالم تنزيل القرآن على سيد الخلق . ودخل عالم السحر وعالم الشعر ، حتى أصبح العرب يرون أن لكل نابغة من الشعراء شيطاناً يوحي إليه زخرف القول وساحر البيان .

ومن العجبُ أن الشعراء آمنوا بذلك . فهاذا الأعشىٰ وهو من هو ، يسمي لنا شيطانه فيقول :

دَعَوْتُ خَلِيلي مِسْحَلاً وَدَعَوْا لَهُ جِهِنَّامَ جَدْعاً لِلْهَجِينِ المُذَمِّمِ

وسمى الناس شيطان لبيد فقالوا: لولا هبيد ما نطق لبيد .

ويرى حسان أن شيطانه من بني الشيصبان . يقول :

ولي صاحب من بني الشيصبا ن فطحوراً أقول وطوراً هُوهُ وهاذا حدث نابغ خفي اسمه على يقول:

إِنِّي وَإِنْ كُنْتُ صَغِيرَ السِّنِّ وَكَانَ فِي الْعَيْنِ نُبُوُّ عَنِّي فِي الْعَيْنِ نُبُوُّ عَنِّي فَي الشَّعْرِ كُلَّ فَنِّ فَي الشَّعْرِ كُلَّ فَنِّ

قلت : وفي أحاديث نحو هـلذا المعنىٰ في أثنائها في مواضعها .

#### ٥٩ \_ بَابٌ مِنْهُ

١٤١٦٤ ـ عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلأَحْوَصِ ٱلأَزْدِيِّ قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَمَى ٱلْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ ٱلْوَادِي ، وَخَلْفَهُ إِنْسَانٌ يَسْتُرُهُ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱنْ يُصِيبُوهُ بٱلْحِجَارَةِ وَهُوَ يَقُولُ : « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، لاَ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ يَسْتُرُهُ مِنَ ٱلنَّاسِ أَنْ يُصِيبُوهُ بٱلْحِجَارَةِ وَهُوَ يَقُولُ : « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، لاَ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ مَنَ ٱلنَّاسُ ، لاَ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَإِذَا رَمَيْتُمْ فَٱرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى ٱلْخَذْفِ (١) ( مص : ٣ ) . ثُمَّ أَقْبَلَ فَأَتَنَهُ ٱمْرَأَةً بِالْهِ إِنَّ ٱبْنِي هَلْذَا ذَاهِبُ ٱلْعَقْلِ ، فَٱدْعُ ٱللهَ لَهُ .

قَالَ لَهَا: « ٱلْتِينِي بِمَاءٍ » فَأَتَنْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرِ (٢) مِنْ حِجَارَةٍ فَتَفَلَ فِيهِ وَغَسَل فِيهِ وَجُهَهُ ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ: « ٱذْهَبِي فَٱغْسِلِيهِ بِهِ وَٱسْتَشْفِي ٱللهَ » .

فَقُلْتُ لَهَا: هَبِي لِي مِنْهُ قَلِيلاً لِابْنِي هَاذَا، فَأَخَذْتُ مِنْهُ قَلِيلاً بِأَصَابِعِي فَمَسَحْتُ بِهَا شُقَّةَ ٱبْنِي، فَكَانَ مِنْ أَبَرِّ ٱلنَّاسِ فَسَأَلْتُ ٱلْمَرْأَةَ مَا فَعَلَ ٱبْنُهَا قَالَتْ: بَرِىءَ أَحْسَنَ ٱلْبُرْءِ.

قلت : روىٰ أبو داود منه رمي الحجارة<sup>(٣)</sup> .

<sup>◄</sup> إن المبالغة والتهويل في أوصاف الجن وقدراتهم جعلت قلوب العرب ملجأ للخوف والفزع والرهبة ، فلجؤوا إلى عبادتهم رهبة لا رغبة ، ودفعاً للضرر لا طلباً للخير ، لأنهم اعتقدوا أن بين الجن والجنون صلة ، وأن الجنون في تصورهم أثر من آثار الجن الذين يخالطون الإنسان فيدخلون إلى جوفه ، فيجن بسبب ذلك المدخول فيه ، ويتخبط . وقد جاء التشبيه في هذه الآية على ما تعارفوا عليه واعتقدوه من إضافة الصرع \_ الجنون \_ وكل شيء قبيح إلى الشيطان ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) حصى الخذف: الحصى الصغير.

<sup>(</sup>٢) التور : إناء من صفر أو حجر كالإجَّانة .

<sup>(</sup>٣) في المناسك ( ١٩٦٦ ) باب : في رمي الجمار ، وابن ماجه في المناسك ( ٣٠٢٨ ) باب : قدر حصى الرمي ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣٢٩١ ، ٣٢٩٢ ) ، وقد خرجناه في مسند الحميدي برقم ( ٣٦١ ) .

#### رواه أحمد(١) والطبراني ، ورجاله وثقوا ، وفي بعضهم ضعف .

## ٦٠ \_ بَابُ أَدَبِ ٱلْحَيَوَانَاتِ مَعَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1817 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ لِآلِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّمَ وَصَلَّمَ ، فَإِذَا خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَعِبَ وَٱشْتَدَّ ، وَأَقْبَلَ وَحُشٌ ، فَإِذَا أَحَسَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَبَضَ / فَلَمْ يَتَرَمْرَمْ (٢) مَا ذَامَ ٣/٩ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَبَضَ / فَلَمْ يَتَرَمْرَمْ (٢) مَا ذَامَ ٣/٩ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْبَيْتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُؤْذِيَهُ .

رواه أحمد <sup>(٣)</sup> وأبو يعلىٰ ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ( مص : ٤ ) ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

 « ونضيف هنا: وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير ٢٥/ ١٥٩\_١٦١ برقم (٣٨٦، ٣٨٨، ٣٨٩).

 (١) في المسند ٦/ ٣٧٩ ، وإسحاق بن راهويه برقم ( ٢٣٨٩ ) ، وابن أبي شيبة ٢١/ ٤٩٢).

برقم ( ١١٨٠٤ ) \_ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ١٦٠ برقم ( ٣٨٧ ) ، وعبد بن حميد برقم ( ١١٨٠٤ ) ، وابن ماجه في الطب ( ٣٥٣٢ ) باب : السترة \_ وأبو نعيم في « دلائل النمة » برقم ( ٣٩٣ ) من طريق بزيد بن أبر زياد ، حدثنا سلمان بن عمره بن الأحمص ،

وسليمان بن عمرو بن الأحوص ترجمه البخاري في الكبير٤/ ٢٨ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤/ ١٣٢ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روى عنه أكثر من واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣١٤ .

(٢) لم يترمرم: لم يتحرك. وترمرم الرجل إذا حرك شفتيه للكلام ولم يتكلم.

(٣) في المسند ١١٩٦، ١١٣ ، ١٥٠ ، ٢٠٩ ، وإسحاق بن راهويه في مسنده برقم ( ١٥٠ ) ، والطحاوي ( ١١٩٣ ، ١١٩٣ ) ، والبزار في «كشف الأستار » ١٥٠/٣ برقم ( ٢٤٥٠ ) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار » ١٩٥/٤ ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٤٤٤١ ، ٤٦٦٠ ) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ٧٦٨٠ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢/١٦ من طرق : حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال : قالت عائشة . . . . . وهاذا إسناد صحيح إذا ثبت سماع مجاهد له من عائشة ، وانظر « مسند الموصلي » .

وقال الطبراني : « لم يرو هـٰـذا الحديث عن مجاهد إلا يونس ، ولا يروىٰ عن عائشة إلا بهـٰـذا الإسناد».

71 - بَابٌ : فِي مُعْجِزَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَيَوانَاتِ وَٱلشَّجَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 17 - بَابٌ : فِي مُعْجِزَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَيَوانَاتِ وَٱلشَّجَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 18177 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال : كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ ٱلأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُونَ (١) عَلَيهِ ، وأَنَّهُ ٱسْتَصْعَبَ عَلَيْهِمْ فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ ، [وَأَنَّ ٱلأَنْصَارَ جَاؤُوا إلىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نَسْتَنِي عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ ٱسْتَصْعَبَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نَسْتَنِي عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ ٱسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ ٱسْتَصْعَبَ عَلَيْنَا وَمَنَعَنَا ظَهْرَهُ ] (٢) وَقَدْ عَطِشَ ٱلزَّرْعُ وٱلنَّخْلُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِه : « قُومُوا » فَقَامُوا ، فَدَخَلَ الْحَائِطَ ، وٱلْجَمَلُ فِي نَاحِيَتِهِ ، فَمَشَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ، فَقَالَتِ ٱلْخَائِطَ ، وَٱلْجَمَلُ فِي نَاحِيَتِهِ ، فَمَشَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ، فَقَالَتِ ٱلْخَائِدُ ، نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ . ٱلأَنْصَارُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ قَدْ صَارَ مثْلَ ٱلْكَلْبِ ٱلْكَلِبِ ، نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ .

قالَ : « لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأْسٌ » . فَلَمَّا نَظَرَ ٱلْجَمَلُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّىٰ خَرَّ سَاجِداً بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاصِيَتِهِ أَذَلَ مَا كَانَتْ قَطُّ ، حَتَّىٰ أَدْخَلَهُ فِي ٱلْعَمَلِ .

فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَـٰذَا بَهِيمَةٌ لاَ يَعْقِلُ يَسْجُدُ لَكَ . يَسْجُدُ لَكَ وَنَحْنُ نَعْقِلُ ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ .

قَالَ: « لاَ يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا ( ظ: ٤٧٥) لِعِظَم حَقِّهِ عَلَيْهَا ، لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ( ظ: ٤٧٥) لِعِظَم حَقِّهِ عَلَيْهَا ، لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ ( مص: ٥) إِلَىٰ مَفْرِقِ رَأْسِهِ قَرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِٱلْقَيْحِ وٱلصَّدِيدِ ثُمَّ ٱسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَنْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ » .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، والبزار ، ورجاله رجال الصحيح ، غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة .

<sup>(</sup>١) يقال : سنا فلان ، يَسْنُو ، سَنُواً ، وسُنُواً ، وسِنَاوَةً ، إذا سقا .

وسنا على الدابة : سقا عليها .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ، د ) .

<sup>(</sup>٣) في المسند٣/ ١٥٨\_ ١٥٩\_ ومن طريقه أخرجه الضياء في المختارة ( ١٨٩٥ )\_ من طريق 🗻

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ جَاءَ قَوْمٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَعِيراً لَنَا قَطَنَ (١) فِي حَائِطٍ فَجَاءَ إِلَيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « تَعَالَ » فَجَاءَ مُطَأْطِئاً رَأْسَهُ حَتَّىٰ خَطَمَهُ وَأَعْطَاهُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « تَعَالَ » فَجَاءَ مُطَأْطِئاً رَأْسَهُ حَتَّىٰ خَطَمَهُ وَأَعْطَاهُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَحَدٌ إِلاّ يَعْلَمُ أَنِّي نَبِيًّ إِلاَّ كَفَرَهُ ٱلْجِنِّ وَالإِنْسِ » .

رواه الطبراني (٢) ورجاله ثقات ، وفي بعضهم ضعف .

١٤١٦٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ ٱلأَنْصَارِ كَانَ لَهُ فَحْلاَنِ<sup>٣)</sup> فَٱغْتَلَمَا فَأَدْخَلَهُما حَائِطاً ، فَسَدَّ عَلَيْهِمَا ٱلبَابَ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْخَلَهُما حَائِظًةً وَسَلَّمَ قَاعِدٌ مَعَ نَفَرِ مِنَ ٱلأَنْصَارِ .

فَقَالَ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ إِنِّي جِئْتُ فِي حَاجَةٍ ، وَإِنَّ فَحْلَينِ لِي ٱغْتَلَمَا ، وَإِنِّي

 <sup>◄</sup> حسين بن محمد ، حدثنا خلف بن خليفة ، عن حفص بن عمر ، عن عمه أنس بن
 مالك . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، حسين بن محمد بن بهرام متأخر السماع من خلف .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار »٣/ ١٥١ برقم ( ٢٤٥٤) ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٢٤٥٤) ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٢٨٧) من طريق محمد بن معاوية بن مالج الأنماطي ، حدثنا خلف بن خليفة ، به . ويشهد لهاذه الرواية \_وهي خالية من قوله : « والذي نفسي بيده لو كان من قدمه . . . . . » إلى آخر رواية حسين بن محمد \_حديثا ابن عباس التاليين .

تنبيه : لقد سقطت كلمة ( البزار ) من ( د ) ، وأما في ( مص ) فقد زيد ( والطبراني ) .

<sup>(</sup>١) في الكبير « قط » : وقَطَنَ : أَقَامَ .

<sup>(</sup>۲) في الكبير 100/11 برقم (17021) \_ ومن طريقه أورده ابن كثير في «البداية» 7/71 ومن طريق أبي بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الذيال بن حرملة ، عن ابن عباس . . . . .

وقال ابن كثير: « وهذا من هذا الوجه عن ابن عباس غريب جداً ، والأشبه رواية الإمام أحمد ، عن جابر ، اللهم إلا أن يكون الأجلح قد رواه عن الذيال ، عن جابر ، وعن ابن عباس ، والله أعلم » .

وحديث جابر سيأتي برقم ( ١٤١٧٨ ) . ومهما كان الأمر فالحديث حسن .

<sup>(</sup>٣) في ( مص ، ظ ، د ) : « فحلين » والوجه ما أثبتنا .

أَدْخَلْتُهُمَا حَائِطاً وَسَدَدْتُ عَلَيْهِمَا ٱلبَابَ ، فَأُحِبُّ أَنْ تَدْعُوَ لِي أَنْ يُسَخِّرَهُمَا ٱللهُ لِي .

فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : « قُومُوا مَعَنَا » فَذَهَبَ حَتَّىٰ أَتَى ٱلْبَابَ ، فَقَالَ : « ٱفْتَحْ » . فَأَشْفَقَ ٱلرَّجُلُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لَهُ الْفَحْلَيْنِ / قَرِيبٌ مِنَ ٱلْبَابِ ، فَلَمَّا رَأَى ٱلنَّبَيَّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لَهُ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْتِنِي بِشَيْءٍ أَشُدُّ بِرَأْسِهِ وَأُمَكِّنُكَ مِنْهُ » (مص : ٦) فَجَاءَ بِخِطَامِ فَشَدَّ رَأْسَهُ وَأَمْكَنَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ مَشَىٰ إِلَىٰ أَقْصَى ٱلْحَائِطِ إِلَى ٱلْفَحْلِ ٱلْآخِرِ ، فَلَمَّا رَآهُ وَقَعَ لَهُ سَاجِداً ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : « ٱلْتِنِي بِشَيْءٍ أَشُدُّ رَأْسَهُ وَأَمْكَنَهُ مِنْهُ ثُمَّ (١) قَالَ : « ٱذْهَبْ فَإِنَّهُمَا لاَ يَعْصِيَانِكَ » . وَأَسَهُ » . فَشَدَّ رَأْسَهُ وَأَمْكَنَهُ مِنْهُ ثُمَّ (١) قَالَ : « ٱذْهَبْ فَإِنَّهُمَا لاَ يَعْصِيَانِكَ » .

فَلَمَّا رَأَىٰ أَصْحَابُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ قَالُوا: هَـٰذَانِ فَحْلاَنِ لاَ يَعْقِلاَنِ سَجَدَا لَكَ أَفَلاَ نَسْجُدُ لَكَ ؟

قَالَ : « لاَ آمُرُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ وَلَو أَمَرْتُ أَحَداً يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لأَمَرْتُ ٱلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> وفيه أبو عزة الدباغ وثقه ابن حبان ، واسمه الحكم بن طهمان ، وبقية رجاله ثقات .

١٤١٦٩ ـ وَعَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُرَّةَ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) في ( مص ) زيادة « مشيٰ » وللكن ضبب فوقها .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٥٦/١١ برقم ( ٢٠٠٣ ) من طريق أبي عون : محمد بن عون الزيادي ، حدثنا أبو عزة الدباغ : الحكم بن طهمان ، عن أبي يزيد المديني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد صحيح ، أبو عون الزيادي ، وأبو عزة الدباغ بَيَّنًا أنهما ثقتان عند الحديث المتقدم برقم ( ٧٧٢٢ ) وقد أورد هاذا الحديث بهاذا الرقم من طريق البزار . فانظره لتمام التخريج .

وَسَلَّمَ ثَلاَثاً مَا رَآهَا أَحَدٌ قَبْلِي ، وَلاَ يَرَاهَا أَحَدٌ بَعْدِي : لَقَدْ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي سَفَرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ ٱلطَّرِيقِ مَرَرْنَا بِٱمْرَأَةٍ جَالِسَةٍ ، مَعَها صَبِيٌّ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلذَا صَبِيٌّ أَصَابَهُ بَلاَءٌ ، وَأَصَابَنَا مِنْهُ بَلاَءٌ ، يُؤْخَذُ فِي ٱلْيَوْمِ لاَ أَدْرِي كَمْ مَرَّةً .

قَالَ : « نَاوِلِينِيهِ » . فَحَمَلَتْهُ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ ٱلرَّحْلِ ، ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ (١) وَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثاً ، وَقَالَ : « بِأَسْمِ ٱللهِ أَنَا عَبْدُ ٱللهِ . إِخْسَأُ عَدُوَّ ٱللهِ » ، ثُمَّ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَ : « اِلْقَيْنَا فِي ٱلرَّجْعَةِ ، فِي هَلذَا ٱلْمَكَانِ فَأَخْبِرِينَا مَا فَعَلَ » .

قَالَ : فَذَهَبْنَا وَرَجَعْنَا ، فَوَجَدْنَاهَا فِي ذَلِكَ ٱلْمَكَانِ ( مص : ٧ ) مَعَهَا شِيَاهٌ ثَلاَثٌ .

فَقَالَ : « مَا فَعَلَ صَبِيُّكِ ؟ » . فَقَالَتْ : وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ مَا حَسَسْنَا مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى ٱلسَّاعَةِ ، فَٱجْتَزِرْ هَـٰذِهِ ٱلْغَنَمَ .

قَالَ : « ٱنْزِلْ فَخُذْ مِنْهَا وَاحِدَةً وَرُدَّ ٱلْبَقِيَّةَ » .

قَالَ : وَخَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمِ إِلَى ٱلجَبَّانَةِ (٢) حَتَّىٰ إِذَا أَبْرَزَ ، قَالَ : « ٱنْظُرْ وَيْحَكَ هَلْ تَرَىٰ شَيْئاً يُوَارِيكَ إِلاَّ شَجَرَةً مَا أَرَاهَا تُوَارِيكَ وَلاَّ شَجَرَةً مَا أَرَاهَا تُوَارِيكَ . قَالَ : « فَمَا قُرْبُهَا ؟ » . قُلْتُ : شَجَرَةٌ مِثْلُهَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا .

قَالَ : ٱذْهَبْ إِلَيْهِمَا فَقُلْ : « إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا بِإِذْنِ ٱللهِ » .

قَالَ : فَٱجْتَمَعَتَا فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ .

<sup>(</sup>١) فغر فاه : فتح فمه .

 <sup>(</sup>٢) في ( مص ) : « الجنان » وهو تحريف ، والجبانة : الصحراء يخرجون إليها لقضاء الحاجة .

وأبرز : دخل البَرَاز . والبَرَاز : الفضاء الواسع الذي لا شيء فيه .

قَالَ : « ٱذْهَبْ إِلَيْهِمَا ، فَقُلْ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَىٰ مَكَانِهَا » . فَرَجَعَتْ .

قَالَ : وَكُنْتُ مَعَهُ جَالِساً ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَ جَملٌ يُخَبِّبُ حَتَّىٰ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ (١) بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ : « وَيْحَكَ ٱنْظُر لِمَنْ هَاذَا ٱلْجَمَلُ ؟ إِنَّ لَهُ لَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ : « وَيْحَكَ ٱنْظُر لِمَنْ هَاذَا ٱلْجَمَلُ ؟ إِنَّ لَهُ لَسَأْناً » . فَخَرَجْتُ ٱلْأَنْصَارِ ، فَدَعَوْتُهُ إِلَيْه فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلٍ مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، فَدَعَوْتُهُ إِلَيْه فَقَالَ : « مَا شَأْنُ جَمَلِكَ هَلذَا ؟ » قَالَ : وَمَا شَأْنَهُ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي وَٱللهِ مَا شَأْنَهُ .

عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَضَحْنَا عَلَيْهِ حَتَّىٰ عَجزَ عَنِ ٱلسِّقَايَةِ فَأْتَمَوْنَا ٱلْبَارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَهُ وَنَقْسَمَ لَحْمَهُ .

قَالَ : ﴿ لَا تَفْعَلْ هَبْهُ لِي أَوْ بِعْنِيهِ ﴾ . قَالَ (٢) : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ / : فَوَسَمَهُ بِمِيسَم (٣) ٱلصَّدَقَةِ ثُمَّ بَعَثَ بِهِ .

• ١٤١٧ ـ وفي رِوَايَةٍ (٤) عَنْ يَعْلَىٰ قَالَ : إِنِّي مَا أَظُنُّ أَحَداً رَأَىٰ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) الجران : باطن العنق من البعير وغيره .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د) زيادة «بل».

<sup>(</sup>٣) وَسَمَ البعير ، يَسِمُهُ سِمَةً ووسماً : علم عليه بالكي .

والمِيسَمُ \_ بكسر الميم وفتح السين المهملة \_ : الحديدة التي يكون الكي بها . وأصل الميسم : « مِوسَم » فانقلبت الواوياء لانكسار ما قبلها .

<sup>(</sup>٤) أخرجها أحمد ١٣٧/٤ من طريق أبي بكر بن عياش عن حبيب بن أبي عمرة ، عن المنهال بن عمرو ، عن يعلى بن مرة . . . . وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه : المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى .

وأُخرجه الطبراني برقم ( ٦٨٠ ) من طريق : محاصر .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٦١٢ ) والبيهقي في الدلائل ١ / ٢٢ من طريق وكيع .

جميعاً: عن الأعمش ، به .

وأخرجه بنحوه البيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٢٠ و٢١ ، والحاكم ٢/ ٦١٧\_ ٦١٨ ، وابن عبد البر في التمهيدا/ ٢٦١ ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٦١١ ، ﴾

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٨ ) إِلاَّ دُونَ مَا رَأَيْتُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لِصَاحِبِ ٱلْبَعِيرِ : « مَا لِبَعِيرِكَ يَشْكُوكَ ؟ زَعَمَ أَنَّكَ سَنَأْتَهُ (١ حَتَّىٰ إِذَا كَبِرَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ » .

قَالَ : صَدَقْتَ ، وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ قَدْ أَرَدْتُ ذَلِكَ ، وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ لاَ أَفْعَلُ<sup>(٢)</sup> .

١٤١٧١ - وَفِي رِوَايَةٍ (٣): ثُمَّ سِرْنَا وَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَنَامَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تَشُقُّ ٱلأَرْضَ حَتَّىٰ غَشِيتُهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَىٰ مَكَانِهَا فَلَمَّا ٱللهَيْقَظَ ذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ : « هِيَ شَجَرَةٌ ٱسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهَا » .

رواه أحمد (٤) بإسنادين والطبراني بنحوه ، وأحد إسنادَي أحمد رجاله رجال الصحيح .

۱٦١٣)، ويحيى بن عيسى، ووكيع من طريق يونس بن بكير، ووكيع.

جميعاً : عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن يعلى بن مرة ، عن أبيه قال : . . . . ورواية يعلىٰ عن أبيه وَهُمُّ كما قال البخاري رحمه الله تعالىٰ .

وانظر الحديث الآتي برقم ( ١٤١٧٥ ) .

<sup>(</sup>١) أي استعملته طيلة عمرك الماضي في السقاية ، والصواب : سنوته لأن الفعل ناقص واوي : « سنو » .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجها أحمد في المسند٤/ ١٧٣ ، وعبد بن حميد برقم ( ٤٠٥ ) والبيهقي في الدلائل ٢ / ٢٣ من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن حفص ، عن يعلى بن مرة . . . . مطولاً ، وهاذا إسناد ضعيف ، معمر متأخر السماع من عطاء ، وعبد الله بن حفص فصلنا القول فيه عند الحميدي برقم ( ٨٤١ ) وانظر سابقه ولاحقه .

<sup>(</sup>٤) في المسند٤/ ١٧٠ ، وابن أبي شيبة ١/١٨٨١ برقم ( ١١٨٠٢ ) ، من طريق عبد الله بن نمير ، حدثنا عثمان بن حكيم أخبرني عبد الرحمان بن عبد العزيز ، عن يعلى بن مرة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمان بن عبد العزيز ، فقد ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ٢٦٠ ولم يورد فيه شيئاً .

العبراني (١٤١٧٢ ـ وقال الطبراني (١) فِي إِحْدَىٰ رواياته فَمَرَّ عَلَيْهِ بَعِيرٌ مَادُّ جِرَانَهُ يَرْغُو ، فَقَالَ : « هَاذَا يَقُولُ : نَتَجْتُ عِنْدَهُمْ فَقَالَ : « هَاذَا يَقُولُ : نَتَجْتُ عِنْدَهُمْ

وَقَالَ فِيهَا : « مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلاَّ كَفَرَةُ ـ أَوْ فَسَقَةُ ـ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْس » .

المَّاكِةُ الْمُرَّةُ وَعَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ وَكِيعٌ : مُرَّةَ [وَلَمْ يَقُلْ مُرَّةَ : عَنْ أَبِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، بِهِ لَمَمٌ أَبِيهِ] (٢) أَنَّ ٱمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، بِهِ لَمَمٌ فَقَالَ ٱلنَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٩ ) : « ٱخْرُجْ عَدُوَّ ٱللهِ أَنَا رَسُولُ ٱللهِ » .

قَالَ : فَبَرِىءَ . قَالَ : فَأَهْدَتْ إِلَيْهِ كَبْشَيْنِ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنِ وَأَقِطٍ .

قَالَ : فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خُذِ ٱلأَقِطَ وَٱلسَّمْنَ وَأَحَدَ ٱلْكَبْشَيْنِ وَرُدَّ عَلَيْهَا ٱلآخَرَ » .

رواه أحمد $^{(7)}$  ورجاله رجال الصحيح .

<sup>◄</sup> وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٦١/٢٢ برقم ( ٢٧٢ ) ، وفي « الأحاديث الطوال » برقم ( ٥٤ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٢١ من طريق شريك ، عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة ، عن أبيه عبد الله ، عن جده يعلىٰ. . . . وعمر بن عبد الله وأبوه ضعيفان . انظر « لسان الميزان »٣/ ٣٧٩ ، والضعفاء٢/ ٣١٩ . .

وأخرجه العقيلي ٢/٣١٩ من طريق عبد الرحمان بن إسحاق ، عن عبد الله بن يعلى ، به . وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٦٧٩) من طريق المقدام بن داود ، حدثنا أسد بن موسىٰ ، حدثنا يحيى بن عيسىٰ ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو قال : حدثني ابن يعلى بن مرة ، عن أبيه يعلىٰ . . . . وشيخ الطبراني ضعيف ، وابن يعلىٰ هو عبد الله أو عثمان ، والأول ضعيف والثانى مجهول .

نقول : إن لقصة البعير ، ولقصة الشجرتين شواهد تتقويان بها . وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>١) في الكبير٢٢/ ٢٦١ برقم ( ٦٧٢ ) . وقد تقدم تخريجها في التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مستدرك من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٤/ ١٧١ وقد تقدم تخريجه في التعليق على الحديث الأسبق .

١٤١٧٤ - وَبِسَنَدِهِ عَنْ مُرَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ : « ٱلْمَتِ تِلْكَ ٱلأَشَاءَتَيْنِ (١ ) فَقُلْ لَهُمَا : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا » . فَأَتَيْتُهُمَا ، فَقُلْتُ لَهُمَا ، فَوَثَبَتْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَٱسْتَتَرَ بِهِمَا ، وَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ وَثَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى مَكَانِهَا .

رواه أحمد(٢) أيضاً .

١٤١٧٥ - وَعَنْ يَعْلَىٰ بْنِ سِيَابَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَأَمَرَ وَدِيَّتَيْنِ (٣) فَٱنْضَمَّتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى ٱلأُخْرَىٰ ، ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَرَجَعَتَا إِلَىٰ مَنَابِتِهِمَا .

وَجَاءَ بَعِيرٌ يَضْرِبُ بِجِرَانِهِ إِلَى ٱلأَرْضِ وَجَرْجَرَ حَتَّى ٱبْتَلَّ مَا حَوْلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ ٱلْبَعِيرُ ؟ إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَهُ

<sup>(</sup>١) الأشاءتان مثنيّ ، واحده : الأشاءة ، وهي النخلة الصغيرة .

<sup>(</sup>٢) في المسند٤/ ١٧٣\_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٢٩٢ ) ـ وابن ماجـه في الطهـارة ( ٣٣٩ ) بـاب : الارتيـاد للغـائـط والبـول ، وابـن عبـد البـر فـي « التمهيد »١/ ٢٢١ ، والبيهقي في « الدلائل ٣٠/ ٢١ ـ ٢٢ من طريق وكيع .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٦٪ ٢٦ و٢٦٥ برقم ( ٦٧٩ ، ٦٨٠ ) من طريق يحيى بن عيسىٰ ، ومحاضر .

جميعاً : حدثنا الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن يعلى بن مرة ، عن أبيه. . . . وهـٰـذا إسناد ضعيف ، المنهال بن عمرو لم يدرك يعلى بن مرة كما قدمنا .

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة »١/١٤٤ : « هلذا إسناد ضعيف لأن المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى بن مرة » .

وقال المزي في « الأطراف » : « رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، فلم يقل عن أبيه ، وهو الصواب » .

وقال البخاري : « قال وكيع : عن يعليٰ ، عن أبيه ، وهو وهم » .

<sup>(</sup>٣) وَدِيَّتان : نخلتان صغيرتان ، والواحدة : ودية .

يُرِيدُ نَحْرَهُ » فَبَعَثَ إِلَيْهِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أُوَاهِبُهُ أَنْتَ لِي ؟ » . فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَالِي مَالُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ . فَقَالَ : « ٱسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفاً » .

فَقَالَ : لاَ جَرَمَ ، وَلاَ أُكْرِمُ مَالاً لِي كَرَامَتَهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ( مص : ١٠ ) .

وَأَتَىٰ عَلَىٰ قَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ فَقَالَ : « إِنَّهُ يُعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ » فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مَا فَوُضِعَتْ عَلَىٰ / قَبْرِهِ فَقَالَ<sup>(١)</sup> : « عَسَىٰ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً » .

رواه أحمد(٢) والطبراني بنحوه إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ أَتَىٰ عَلَىٰ قَبْرَيْنِ ، وإسناده حسن .

١٤١٧٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطاً ، فَجَاءَ بَعِيرٌ ، فَسَجَدَ لَهُ . فَقَالُوا : نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ .

(۱) في ( د ) : « وقال » .

(٢) في المسند ٤/ ١٧٢ ومن طريقه أورده ابن كثير في «الشمائل» ص ( ٢٦٣) تحت عنوان: رواية يعلى بن مرة الثقفي ، أو هي قصة أخرى من طريق أبي مسلمة الخزاعي .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٥ برقم ( ٧٠٥ ) من طريق عفان ، وسليمان بن حرب ، وحجاج بن منهال ، وأبي عمرو الضرير .

وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٢٢١ الترجمة ( ١٢٠٠ ) من طريق سعيد بن يحيى الملحي ، وأبي هشام المخزومي .

جميعاً: حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن حبيب بن أبي جَبِيرَة ، عن يعلى بن سيابة . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات .

حبيب بن أبي جَبيرَة فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٤٣٤٦ ) .

وأما يعلى بن سيابة ويعرف بـ «يعلى بن مرة». وقد فرَّق بينهما كل من ابن قانع، وأبي حاتم، والطبراني، وابن حبان، وابن كثير وقال ابن حبان في الثقات ٣/ ٤٤١: «يعلى بن سيابة، يقال: إن له صحبة».

وقال أيضاً ٣/ ٤٤٠ في ترجمة يعلى بن مرة: « ومن قال: إنه يعلى بن سيابة فَقَدْ وَهِمَ » . وأما البخاري فقد ترجم يعلى بن مرة في الكبير ٨/ ١٤ـ ٤١٥ ولم يذكر أن أمه سيابة ، ولم يترجم يعلى بن سيابة في أي من تواريخه الثلاثة . وانظر « تاريخ دمشق » ٧٤ / ١٩٧ - ٢٠٠ ، والحديث المتقدم برقم ( ١٩٧ / ١٣١ ) .

فَقَالَ : « لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لأَمَرْتُ ٱلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا » .

رواه البزار $^{(1)}$  وروى الترمذي $^{(1)}$  طرفاً من آخره وإسناده حسن .

١٤١٧٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّىٰ إِذَا دُفِعْنَا إِلَىٰ حَائِطَيْنِ مِنْ حِيطَانِ بَنِي ٱلنَّجَّارِ ، إِذَا فِيهِ جَمَلٌ لاَ يَدْخُلُ ٱلْحَائِطَ أَحَدٌ إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ .

قَالَ : فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حَتَّىٰ أَتَى ٱلْحَائِطَ ، فَدَعَا ٱلْبَعِيرَ فَجَاءَ وَاضِعاً مِشْفَرَهُ (٣) إِلَى ٱلأَرْضِ ، حَتَّىٰ بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

قَالَ : فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَاتُوا خِطَاماً » ، فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَى ٱلنَّاسِ فَقَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ إِلاَّ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلاَّ عَاصِيَ ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْسِ » .

رواه أحمد (٤) ورجاله ثقات ، وفي بعضهم ضعف .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٥٠ برقم ( ٢٤٥١ ) وابن حبان في صحيحه برقم ( ٢١٦٢ ) وهو في « موارد الظمآن ) برقم ( ١٢٩١ ) ، من طريق حماد بن أسامة : أبي أسامة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . . . . . . وهاذا إسناد حسن ، غير أن الحديث صحيح بشواهده .

وانظر الأحاديث المتقدمة برقم ( ٧٧١٠ ، ٧٧١٠ ، ٧٧٢١ ، ٧٧٢١ ) . والحديث ( ١٢٩٠ ) . والصحيحة للألباني ( ٤١٧١ ) . والصحيحة للألباني برقم ( ٣٣٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في النكاح برقم (١١٥٩) باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة . وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) المشفر : هو من الإبل كالشفة للإنسان ، وكالجحفلة للفرس وكالخرطوم للفيل ، وكالمنقار للطائر .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٣/ ٣١٠ ، وابن أبي شيبة برقم ( ١١١٦٨ ) ، وعبد بن حميد برقم ( ١١٢٢ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن حبان في الثقات٤/ ٢٢٣ ـ والدارمي برقم ( ١٨ ) بتحقيقنا ، والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٥٠ برقم ( ٢٤٥٢ ) و( ٢٤٥٣ ) من طريق الأجلح ، عن الذيال بن ◄

١٤١٧٨ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ ٱلرِّقَاعِ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِحَرَّةِ وَاقِمٍ عَرَضَتِ ٱمْرَأَةٌ بَدَوِيَّةٌ بِٱبْنِ لَهَا فَجَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولَ ٱللهِ هَلْذَا ٱبْنِي قَدْ فَجَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولَ ٱللهِ هَلْذَا ٱبْنِي قَدْ غَلَبْنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلْذَا ٱبْنِي قَدْ غَلَبْنِي عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلْذَا ٱبْنِي قَدْ غَلَبْنِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلْذَا ٱبْنِي قَدْ

فَقَالَ : « أَدْنِيهِ مِنِّي » . فَأَدْنَتُهُ مِنْهُ قَالَ : « ٱفْتَحِي فَمَهُ » فَفَتَحَتْهُ ، فَبَصَقَ فِيهِ
رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : « ٱخْسَ عَدُوَّ ٱللهِ وَأَنَا رَسُولُ ٱللهِ » قَالَهَا
ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : « شَأْنُكِ بِٱبْنِكِ لَيْسَ عَلَيْهِ فَلَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ
يُصِيبُهُ » .

ثُمَّ خَرَجْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً صَحْرَاءَ دَيْمُومَةً (١) لَيْسَ فِيهَا شَجَرَةٌ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرِ : ﴿ يَا جَابِرُ ٱنْطَلِقْ فَٱنْظُرْ لِي مَكَاناً ﴾ يَعْنِي : لِلْوَضُوءِ فَٱنْظُرْ لِي مَكَاناً » يَعْنِي : لِلْوَضُوءِ فَٱنْظَلَقْتُ ، فَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ شَجَرَتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ ، لَوْ أَنَّهُمَا ٱجْتَمَعَتَا سَتَرَتَاهُ . فَرَجَعْتُ إِلَى ٱلنَّهِ مَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ شَجَرَتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ لَيْ اللهِ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ شَجَرَتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ لَى اللهِ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ شَجَرَتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ لَوْ أَنَّهُمَا ٱجْتَمَعَتَا سَتَرَتَاكَ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱنْطَلِقْ إِلَيْهِمَا فَقُلْ لَهُمَا : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكُمَا ٱجْتَمِعَا » . فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ لَهُمَا ، فَٱجْتَمَعَتَا حَتَّىٰ كَأَنَّهُمَا فِي أَصْلِ وَاحِدٍ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَخْبَرْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَتَىٰ قَضَىٰ حَاجَتَهُ ( مص : ١٢ ) . ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ : « ٱلْتِهِمَا فَقُلْ لَهُمَا : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ لَكُمَا : فَقَالَ : « ٱلْتِهِمَا فَقُلْ لَهُمَا : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ لَكُمَا : فَقَالَ : « ٱلْتِهِمَا فَقُلْ لَهُمَا : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ لَكُمَا : هَا مُحَارِبٍ فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ

 <sup>◄</sup> حرملة ، عن جابر . . . . وهاذا إسناد جيد ، الذيال بن حرملة فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٦٠٧ ) .

<sup>(</sup>١) الديمومة : الفلاة يدوم السير فيها لبعدها . والأرض المستوية لا أعلام بها ولا طريق ولا ماء ولا أنيس . والصحراء الملساء المتباعدة الأطراف .

مِنْ بَنِي مُحَارِبِ يُقَالُ لَهُ غَوْرَتُ بْنُ ٱلْحَارِثِ ، وَٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُتَقَلِّدٌ ٱلسَّيْفَ ، فَقَالَ إِيَّاهُ فَهَزَّهُ وَنَظَرَ إِلَيْهِ سَاعَةً ٱلسَّيْفَ ، فَقَالَ إِيَّاهُ فَهَزَّهُ وَنَظَرَ إِلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَا يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟

قَالَ : « ٱللهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ » .

فَاَرْتَعَدَتْ يَدُهُ حَتَىٰ سَقَطَ ٱلسَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَتَنَاوَلَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا غَوْرَتُ ، مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ » قَالَ : ﴿ أَحَدَ ، بِأَبِي أَنْتَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ٱكْفِنَا غَوْرَتَ وَقَوْمَهُ » .

ثُمَّ أَقْبَلْنَا رَاجِعِينَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشِّ طَيْهِ يَحْمِلُهُ فِيهِ فِرَاخُ وَأَبَوَاهَا يَتْبَعَانِهِ وَيَقَعَانِ عَلَىٰ يَدِ ٱلرَّجُلِ ، فَأَقْبَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ مَعَهُ ، فَقَالَ : « أَتَعْجَبُونَ بِفِعْلِ هَلْذَيْنِ ٱلطَّيْرَيْنِ بِفِرَاخِهِمَا ؟ وَٱلَّذِي بَعَتَنِي وَٱلْحَقِّ ، للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَلْذَيْنِ ٱلطَّيْرَيْنِ بِفِرَاخِهِمَا ، وَٱلَّذِي بَعَتَنِي بِٱلْحَقِّ ، للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَلْذَيْنِ ٱلطَّيْرَيْنِ بِفِرَاخِهِمَا » . ثُمَّ أَقْبَلْنَا رَاجِعِينَ حَتَّىٰ إِذَا بِٱلْحَقِّ للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَلْذَيْنِ بِفِرَاخِهِمَا » . ثُمَّ أَقْبَلْنَا رَاجِعِينَ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّ بَحَرَّةٍ وَاقِمٍ ( مَص : ١٣ ) عَرَضَتْ لَنَا ٱلأَعْرَابِيَّةُ ٱلَّتِي جَاءَتْ بِٱبْنِهَا بِوطْبِ ( ) مِنْ فَلَا أَنْ الْأَعْرَابِيَّةُ ٱلَّتِي جَاءَتْ بِٱبْنِهَا بِوطْبٍ ( ) مِنْ هَلَا أَسُابَهُ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ لَبَنْ وَشَاةٍ فَأَهْدَتُهُ لَهُ ، فَقَالَ : « مَا فَعَلَ ٱبْنُكِ ، هَلْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ لَيْ وَشَاةٍ فَأَهْدَتُهُ لَهُ ، فَقَالَ : « مَا فَعَلَ ٱبْنُكِ ، هَلْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ يُصِيبُهُ ؟ ».

[قَالَتْ: وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ مَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ يُصِيبُهُ ] (٢) وَقَبِلَ هَدِيَّتَهَا ، وَأَقْبَلْنَا حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِمَهْبِطٍ مِنَ ٱلْحَرَّةِ أَقْبَلَ جَمَلٌ يُرْقِلُ (٣) ، فَقَالَ: « أَتَذُرُونَ مَا قَالَ هَا ثَالُوا : ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

قَالَ : ﴿ هَاذَا جَمَلٌ جَاءَنِي يَسْتَعْدِينِي عَلَىٰ سَيِّدِهِ ، يَزْعُمُ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُثُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) الوطب : سقاء اللبن مصنوع من جلد الْجَذَع ، ويسمى : « الزق » .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ، ظ ) . َ

<sup>(</sup>٣) يرقل : يسرع في عدوه .

مُنْذُ سِنِينَ حَتَّىٰ إِذَا أَجْرَبَهُ وَأَعْجَفَهُ (١) وَكَبِرَ سِنَّهُ ، أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَهُ ٱذْهَبْ يَا جَابِرُ إِلَىٰ صَاحِبهِ (٢) فَأْتِ بهِ » .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا أَعْرِفُ صَاحِبَهُ قَالَ : « إِنَّهُ سَيَدُلُّكَ عَلَيْهِ » .

قَالَ : فَخَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُعْنِقاً (٣) حَتَّىٰ وَقَفَ بِي (٤) فِي مَجْلِسِ بَنِي خَطْمَةَ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ رَبُّ هَـٰذَا ٱلْجَمَلِ ؟ قَالُوا : هَـٰذَا جَمَلُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ فَجِئْتُهُ ، فَقُلْتُ : أَجِبْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرجَ مَعِي حَتَّىٰ جَاءَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « جَمَلُكَ يَسْتَعْدِي عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « جَمَلُكَ يَسْتَعْدِي عَلَيْكَ زَعَمَ أَنَّكَ حَرَثْتَ عَلَيْهِ زَمَاناً حَتَّىٰ أَجْرَبْتَهُ وَأَعْجَفْتَهُ وَكَبِرَ سِنَّهُ ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تَنْحَرَهُ » .

فَقَالَ : وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بِعْنِيهِ » .

قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَٱبْتَاعَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ سَيَّبَهُ فِي ٱلشَّجَرِ حَتَّىٰ نَصَبَ سَنَاماً فَكَانَ إِذَا ٱعْتَلَّ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْمُهَاجِرِينَ أَوِ ٱلأَنْصَارِ مِنْ نَوَاضِحِهِمْ ( مص : ١٤ ) شَيءٌ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَمَكَثَ بِذَلِكَ زَمَاناً .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ : كَانَتْ غَزَوَةُ ذَاتِ ٱلرِّقَاعِ تُسَمَّىٰ غَزْوَةَ ٱلأَعَاجِيبِ .

قلت: في الصحيح<sup>(ه)</sup> بعضه.

رواه الطبراني (٦) في الأوسط ، والبزار باختصار كثير وفيه عبد الحكيم / بن

(١) أعجفه : أهزله .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) مُعْنِقاً : اسم فاعل من أعنق . يقال : أعنق إذا أسرع ، فهو معنق أي : مسرع .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «لي».

<sup>(</sup>٥) عند مسلم في الزهد ( ٣٠١٢ ) حديث جابر الطويل .

 <sup>(</sup>٦) في الأوسط برقم ( ٩١٠٨ ) من طريق مسعدة بن سعد ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا محمد بن طلحة التيمي ، حدثنا عبد الله بن أبي نحر ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن جابر بن عبد الله . . . . وهنذا إسناد فيه مسعدة بن سعد العطار وهو ضعيف ، ...

سفيان ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد ، وبقية رجاله ثقات .

181۷٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ إِلَىٰ مَكَّةَ وَأَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى ٱلْغَائِطِ أَبْعَدَ حَتَّىٰ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ .

قَالَ: فَبَصُرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَجَرَتَيْنِ مُتَبَاعِدَتَيْنِ فَقَالَ: « يَا بْنَ مَسْعُودٍ ٱذْهَبْ إِلَىٰ هَاتَيْنِ ٱلشَّجَرَتَيْنِ فَقُلْ لَهُما: إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا لَهُ لِيَتَوَارَىٰ بِكُمَا ». فَمَشَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى ٱلأُخْرَىٰ فَقَضَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ ( ظ: ٤٧٦) ثُمَّ رَجَعَتَا إِلَىٰ مَكَانِهِمَا.

ثُمَّ مَضَىٰ حَتَّىٰ أَتَيْنَا أَزِقَّةَ ٱلْمَدِينَةِ فَجَاءَ بَعِيرٌ يَشْتَدُّ حَتَّىٰ سَجَدَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَرَفَتَ عَيْنَاهُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ صَاحِبُ هَاذَا ٱلْبَعِيرِ ؟ » قَالُوا: فُلاَنٌ ، فَقَالَ: « ٱدْعُوهُ » . فَأَتَوْا بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاَنٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللهِ هَاذَا ٱلْبَعِيرُ كَنَّا [: « مَا شَأْنُكَ ؟ وَهَاذَا ٱلْبَعِيرُ ] ( ) يَشْخُوكَ » فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللهِ هَاذَا ٱلْبَعِيرُ كُنَّا نَشْنُو عَلَيْهِ مُنْذُ ( مص: ١٥) عِشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ أَرَدْنَا نَحْرَهُ .

 <sup>◄</sup> وعبد الحكيم بن أبي سفيان بن أبي نمر ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٦/ ٣٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه عبد بن حميد برقم (١٠٥٢)، وابن أبي شيبة برقم (١١٨٠٣)، والدارمي في مسنده برقم (١١٨٠٣)، والدارمي في مسنده برقم (١١٧) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر... وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن عبد الملك.

وأُخرجه ابن أبي شيبة ٢١/ ٤٩٠ ـ ٤٩٢ برقم ( ١١٨٠٣ ) ـ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الدلائل برقم ( ٢٨٢ ) ـ وابن عبد البَرِّ في « التمهيد » ٢٢٣/١ ـ ٢٢٤ ، والبيهقي في « دلائل النبوة »٦/ ١٨ ـ ١٩ من طريق إسماعيل بن عبد الملك ، به .

ولتمام التخريج انظر « مسند الدارمي » بالرقم المذكور سابقاً .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من أصولنا واستدركناه من الأوسط .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « شَكَا ذَلِكَ ، بِئْسَمَا جَازَيْتُمُوهُ ، الشَّعْمَلْتُمُوهُ وَشَكَا ذَلِكَ ، بِئْسَمَا جَازَيْتُمُوهُ ، السَّعْمَلْتُمُوهُ عِشْرِينَ سَنَةً حَتَّىٰ إِذَا أَرَقَ عَظْمُهُ وَرَقَّ جِلْدُهُ أَرَدْتُمْ نَحْرَهُ ؟ بِعْنِيهِ » .

قَالَ : بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُجَّهَ نَحْوَ ٱلظَّهْرِ .

فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ ٱللهِ سَجَدَ لَكَ هَـٰذَا ٱلْبَعِيرُ، ونَحْنُ أَحَقُّ بِٱلسُّجُودِ.

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَعَاذَ ٱللهِ أَنْ يَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ ، لَوْ سَجَدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ الْمَوْتُ ٱلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط والكبير باختصار بنحوه إلا أنه قال : في غزوة خيبر وزاد (٢) : ثُمَّ أَصَابَ ٱلنَّاسَ عَطَشٌ شَدِيدٌ فَقَالَ لِي : « يَا عَبْدَ ٱللهِ ٱلْتَمِسُ لِي خيبر وزاد (٢) : ثُمَّ أَصَابَ ٱلنَّاسَ عَطَشٌ شَدِيدٌ فَقَالَ لِي : « يَا عَبْدَ ٱللهِ ٱلْتَمِسُ لِي مَاءً » . فَأَتَنْتُهُ بِفَصْلِ مَاءٍ وَجَدْتُهُ فِي إِداوةٍ ، فَأَخَذَهُ فَصَبَّهُ فِي رِكْوَةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِيهَا وَسَمَّىٰ فَجَعَلَ ٱلْمَاءُ يَتَحَادَرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَشَرِبَ ٱلنَّاسُ وَتَوَضَّؤُوا مَا شَاؤُوا .

ورواه البزار بنحوه ، وفي إسناد الأوسط زمعة بن صالح وقد وثق علىٰ ضعفه ، وبقية رجاله حديثهم حسن وأسانيد الطريقين ضعيفة .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٩١٨٥) من طريق زمعة بن صالح ، عن زياد بن سعد ، عن أبي الزبير ، حدثني يونس بن خباب الكوفي ، قال : سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يذكر أنه سمع أباه عبد الله بن مسعود . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح . . . وقال الطبراني : «لم يروه عن زياد بن سعد إلا زمعة . . . . » .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٩٧ برقم ( ١٠٠١٦) ، والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٣٤ برقم ( ٢٤١٢) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ـ سقطت من إسناد البزار ـ عن سلمة بن كهيل ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبدالله بن مسعود . . . . وهاذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف ، وإسماعيل بن يحيىٰ ، وهو متروك ، ويحيى بن سلمة متروك أيضاً .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د) زيادة فيه.

١٤١٨٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ ٱللهُ تَسْجُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّامَةِ عَلَيْهِ وَاللَّامَةِ مَنْ أَنْ أَنْ فَسَجُدَ لَكَ . لَكَ الْبَهَائِمُ وَٱلشَّجَرُ ، فَنَحْنُ أَحَقُ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ .

فَقَالَ : « أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ . . . . . » ( مص : ١٦ ) .

قلت : فذكر الحديث .

رواه أحمد(١) وإسناده جيد .

الما ١٤١٨ - وَعَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةً ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا يَعْلَىٰ ، ٱنْطَلِقْ إِلَىٰ أَهْلِ سَمَا بِرَأْسِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا يَعْلَىٰ ، ٱنْطَلِقْ إِلَىٰ أَهْلِ سَمَا بِرَأْسِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلْ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيكُمْ بِهِ » .

قَالُوا : أَيْمُ ٱللهِ/ لَقَدْ نَضَحْنَا<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ عِشْرِينَ سَنَةً وإِنْ كُنَّا لَنُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَهُ ٩/٩ بِٱلْغَدَاةِ ، فَأَمَّا إِذَا أَوْصَىٰ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا لاَ نَأْلُوهُ خَيْراً .

. رواه الطبراني $^{(7)}$  وإسناده حسن

١٤١٨٢ ـ وَبِسَنَدِهِ عَنْ يَعْلَىٰ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) في المسند ٦/ ٧٦ وإسناده ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ٧٧٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) نضحنا: نقلنا عليه الماء من النهر لسقى زرعنا.

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢/ ٢٥٥ برقم ( ٦٦١ ) من طريق خلف بن مهران ، حدثني عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية ، حدثني أبي : عثمان بن يعلى ، عن جدي يعلى بن أمية ، وهذا إسناد فيه عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية ، وليس ليعلى بن أمية حفيد يحمل هذا الاسم ، والحديث ليس حديث يعلى بن أمية وإنما هو حديث يعلى بن مرة .

وأبوه عثمان بن يعلى بن أمية مجهول . وانظر « أسد الغابة » ٥/٣٢٥ و٥٢٥ ، و« الإصابة » ٥/ ٣٧٣ . وترجمة يعلى بن مرة فيها أيضاً . والحديث المتقدم برقم ( ٣٠٠٦ ) .

وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ إِذَا نَحْنُ بِثَلاثِ أَشَاءَاتٍ (١) مُتَفَرِّقَاتٍ ، فَقَالَ : « يَا يَعْلَى ٱذْهَبْ إِلَىٰ يَلْكَ ٱلْأَشَاءَاتِ فَقُلْ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُنَّ أَنْ تَجْتَمِعْنَ بِإِذْنِ ٱللهِ » فَمَشَيْنَ حَتَّىٰ صِرْنَ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ فَٱسْتَتَرَ بِهِنَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ ، ثُمَّ بإِذْنِ ٱللهِ » ، فَمَشَيْنَ حَتَّىٰ رَجَعَتْ قَالَ : « يَا يَعْلَى ٱنْطَلِقْ إِلَيْهِنَّ فَأْمُرْهُنَّ أَنْ يَرْجِعْنَ بِإِذْنِ ٱللهِ » ، فَمَشَيْنَ حَتَّىٰ رَجَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَىٰ مَوْقِفِهَا .

رواه الطبراني(٢) .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَرنِي آيَةً .

قَالَ : « ٱذْهَبْ إِلَىٰ تِلْكَ ٱلشَّجَرَةِ فَٱدْعُهَا » .

فَذَهَبَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكِ ( مص : اللهُ عَمَالَتْ عَلَىٰ كُلِّ جَانِبٍ مِنْهَا حَتَّىٰ قَلَعَتْ عُرُوقَهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ حَتَّىٰ جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْجِعَ .

فَقَامَ ٱلرَّجُلُ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَأَسْلَمَ .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> وفيه صالح بن حَيَّان ، وهو ضعيف .

١٤١٨٤ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>١) الأشاء : صغار النخل ، الواحدة : أشاءة .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٥٦/٢٢ برقم ( ٦٦٢ ) من طريق خلف بن مهران ، حدثني عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، عن جده يعلى بن أمية . . . . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٣/ ١٣٢ برقم ( ٢٤٠٩ ) ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٢٩٠ ) ، من طريق حِبَّان بن علي ، حدثنا صالح بن حَيَّان ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه بريدة . . . . . . وحبان بن علي ، وصالح بن حيان ضعيفان .

وقال البزار : « لا نعلم من رواه عن صالح إلا حِبَّان ، ولا نعلم يروىٰ في تقبيل الرأس إلا هـٰذا » .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدَاوِي وَيُعَالِجُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ تَقُولُ أَشْيَاءَ ، فَهَلْ لَكَ أَنْ أُدَاوِيَكَ ؟

قَالَ<sup>(۱)</sup> : فَدَعَاهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ<sup>(۲)</sup> لَهُ : « هَلْ لَكَ أَنْ أَذُويَكَ ؟ » . قَالَ : إِيهِ<sup>(٣)</sup> ، وَعِنْدَهُ نَخْلٌ وَشَجَرٌ .

قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِذْقاً مِنْهَا ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسْجُدُ وَيَرْفَعُ ، حَتَّى ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهِ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱرْجِعْ إِلَىٰ مَكَانِكَ » ، فَرَجَعَ إِلَىٰ مَكَانِهِ ، فَقَالَ : وَٱللهِ لاَ أُكَذِّبُكَ بِشَيْءٍ تَقُولُهُ بَعْدَهَا أَبَداً .

ثُمَّ قَالَ : يَا عَامِرُ بْنَ صَعْصَعَةَ ، وَٱللهِ لاَ أُكَذِّبُهُ بِشَيءٍ يَقُولُهُ بَعْدَهَا أَبَداً ، قَالَ : وَٱللهِ لاَ أُكَذِّبُهُ بِشَيءٍ يَقُولُهُ بَعْدَهَا أَبَداً ، قَالَ : وَٱلْعَذْقُ : ٱلنَّخْلَةُ .

رواه أبو يعلى (١٤) ورجاله رجال الصحيح ، غير إبراهيم بن الحجاج الشامي ، وهو ثقة ( مص : ١٨ ) .

١٤١٨٥ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِٱلْحَجُونِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ، فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ أَرِنِي آيَةً ٱلْيَوْمَ لاَ أَبَالِي مَنْ كَذَّبَنِي بَعْدَهَا » .

فَأَتَىٰ فَقِيلَ : ٱدْعُ شَجَرَةً ، فَأَقْبَلَتْ تَخُطُّ ٱلأَرْضَ حَتَّى ٱنْتَهَتْ إِلَيْهِ ، فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَعَتْ \_ قَالَ دَاوُدُ : إِلَىٰ مَنْبَتِها \_ وَقَالَ عَفَّانُ إِلَىٰ مَوْضِعِهَا \_ فَقَالَ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>۲) في (ظ): « فقال » . بدل : « ثم قال » .

<sup>(</sup>٣) عند ابن حبان : « هل لك أن أريك آية ؟ » .

<sup>(</sup>٤) في مسنده برقم ( ٢٣٥٠) وإسناده صحيح ، وهناك استوفينا تخريجه ، ثم أضفنا إلى تخريجاته ما أعاننا الله في الوصول إليه في « موارد الظمآن » برقم ( ٢١١١) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٢٩٢) . وانظر أيضاً « دلائل النبوة » لأبي نعيم برقم ( ٢٩٧) ، ومسند الدارمي برقم ( ٢٤) ) بتحقيقنا لتمام التخريج .

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ أُبَالِي مَنْ كَذَّبَنِي بَعْدَهَا مِنْ قَوْمِي » .

رواه البزار(١) ، وأبو يعلىٰ ، وإسناد أبي يعلىٰ حسن .

المُعْدَوَاتِ مَعَ الْغُدَوَاتِ مَعَ الْغُدَوَاتِ مَعَ الْغُدَوَاتِ مَعَ الْغُدَوَاتِ مَعَ الْغُدَوَاتِ مَعَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / ، حَتَّىٰ كُنَّا فِي مَجْمَع طُرُقِ ٱلْمُدِينَةِ ، فَبَصُرْنَا بِعُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَعْرَابِيِّ آخِذِ بِخِطَامِ بَعِيرِهِ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَعْرَابِيِّ آخِذِ بِخِطَامِ بَعِيرِهِ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَوْلَهُ ، فَوَدً عَلَيْهِ ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ . فَرَدَّ عَلَيْهِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : « كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ » . قَالَ : وَرَغَا ٱلْبَعِيرُ ، وَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ حَرَسِيٍّ ، فَقَالَ ٱلْحَرَسِيُّ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَلْذَا ٱلأَعْرَابِيُّ سَرَقَ ٱلْبَعِيرَ .

قَالَ : فَرَغَا ٱلْبَعِيرُ سَاعَةً وَحَنَّ ، فَأَنْصَتَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ رُغَاءَهَ وَحَنِينَهُ .

فَلَمَّا هَدَأَ ٱلْبَعِيرُ أَقْبَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْحَرسِيِّ ، فَقَالَ : « أَنْصَرِفْ عَنْهُ فَإِنَّ ٱلْبَعِيرَ شَهِدَ عَلَيْكَ أَنَّكَ كَاذِبٌ » ( مص : ١٩ )

فَٱنْصَرَفَ ٱلْحَرَسِيُّ ، وَأَقَبْلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلأَعْرَابِيِّ ، فَقَالَ : « أَيَّ شَيْءٍ قُلْتَ حِينَ جِئْتَنِي ؟ » .

قَالَ : قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ حَتَّىٰ لاَ تَبْقَىٰ صَلاَةٌ ، ٱللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ حَتَّىٰ لاَ تَبْقَىٰ بَرَكَةٌ ، ٱللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ حَتَّىٰ لاَ تَبْقَىٰ بَرَكَةٌ ، ٱللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٣٣ برقم ( ٢٤١٠ ) ، وأبو يعلى الموصلي برقم ( ٢١٥ ) من طريق داود بن شبيب ، وعفان ، وإبراهيم بن الحجاج .

جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أبي رافع ، عن عمر بن الخطاب . . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد .

وقال البزار : « لا نعلمه يروىٰ عن عمر مرفوعاً إلا بهاذا الإسناد » .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : (ظ) .

لاَ يَبْقَىٰ سَلاَمٌ ، ٱللَّهُمَّ وَٱرْحَمْ مُحَمَّداً حَتَّىٰ لاَ تَبْقَىٰ رَحْمَةٌ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهَ جَلَّ وَعَزَّ ، أَبْدَاهَا لِي وَٱلْبَعِيرُ يَنْطِقُ بِعُذْرِهِ ، وَإِنَّ ٱلْمَلَائِكَةَ قَدْ سَدُّوا ٱلأُفُقَ » .

رواه الطبراني(١) وفيه من لم أعرفه.

١٤١٨٧ ـ وَعَنِ ٱلْحَكَمِ بْنِ ٱلْحَارِثِ ٱلسُّلَمِيِّ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَلاَتْ نَاقَتِي وَأَنَا أَضْرِبُهَا ، فَقَالَ : « لاَ تَضْرِبْهَا » .

وَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ حَلْ ﴾ ، فَسَارَتْ مَعَ ٱلنَّاسِ .

رواه الطبراني (٢) ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في الكبيره/ ١٤١ برقم ( ٤٨٨٧) من طريق فروة بن عبد الله بن سلمة الأنصاري بالأبواء ، حدثنا هارون بن يحيى الحاطبي ، حدثنا زكريا بن إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت ، عن عمه سليمان بن زيد بن ثابت ، قال : قال زيد بن ثابت . . . وهلذا إسناد فيه : فروة بن عبد الله روى عن هارون بن يحيى الحاطبي ، وروى عنه الحسين بن إسحاق التستري .

وزكريا بن إسماعيل روى عن إسماعيل بن زيد الأنصاري ، وإسماعيل بن يعقوب الأنصاري . وروى عنه هارون بن يحيى .

ووالد زكريا قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» ٣٣٧/١: «إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل بن دكره تمييزاً . إسماعيل بن زيد بن ثابت ، عن عمه سليمان ، وعنه ابنه زكريا ، مدني » . ذكره تمييزاً . وهارون بن يحيى المحاطبي : قال العقيلي في « الضعفاء » ٣٦١/٤ : « لا يتابع علىٰ حديثه ، وانظر « لسان الميزان » ١٨٣/٦ .

وسليمان بن زيد بن ثابت فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٦٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير٣/ ٢١٥ برقم ( ٣١٧٠ ) من طريق محمد بن حمدان ، حدثنا عطية الدعاء ، عن الحكم بن الحارث السلمي قال : . . . . . . وهلذا إسناد جيد عطية هو : ابن سعد الدعاء ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٤٢٩٤ ) .

وخلأت الناقَة ، تَخْلأُ ، خَلْئاً ، وخِلاًءً ، وخلوءاً إذا حرنت .

وحل : زجر للناقة إذا حثثتها على السير .

### ٦٢ - بَابٌ : فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، فِي قِصَّةِ بَعِيرِهِ

وقد تقدم حديث الحكم بن الحارث قبل هــٰذا .

١٤١٨٨ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : فَقَدْتُ جَمَلِي لَيْلَةً فَمَرَرْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يَشُدُّ لِعَائِشَةَ ( مص : ٢٠ ) فَقَالَ لِي : « مَا لَكَ يَا جَابِرُ » .

قَالَ : فَقُلْتُ : فَقَدْتُ جَمَلِي أَوْ ذَهَبَ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ .

قَالَ : فَقَالَ لِي : « هَاٰذَا جَمَلُكَ ، ٱذْهَبْ فَخُذْهُ » .

قَالَ : فَذَهَبْتُ نَحْوَ مَا قَالَ لِي فَلَمْ أَجِدْهُ . فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي يَا نَبِيَّ ٱللهِ (١) مَا وَجَدْتُهُ .

قَالَ : فَقَالَ لِي : « هَلْذَا جَمَلُكَ ، ٱذْهَبْ فَخُذْهُ » .

قَالَ : فَذَهَبْتُ نَحْوَ مَا قَالَ لِي ، فَلَمْ أَجِدْهُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، وَٱللهِ مَا وَجَدْتُهُ .

قَالَ : فَقَالَ لِي : « عَلَىٰ رِسْلِكَ » ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ ، أَخَذَ بِيَدِي فَٱنْطَلَقَ بِي حَتَّىٰ أَتْيْنَا ٱلْجَمَلَ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ ، فَقَالَ : « هَلْذَا جَمَلُكَ » . قَالَ : وَقَدْ سَارَ ٱلنَّاسُ .

قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا أَسِيرُ عَلَىٰ جَمَلِي فِي عُقْبَتِي ، وَكَانَ جَمَلِي فِيهِ قِطَافٌ (٢) .

قَالَ : فَقُلْتُ : لَهْفَ أُمِّي (٣) أَنْ يَكُونَ لِي إِلاَّ جَمَلٌ قَطُوفٌ .

قَالَ : فَلَحِقَ بِي .

فَقَالَ : « مَا قُلْتَ ؟ » قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ لَهْفَ أُمِّي أَنْ يَكُونَ لِي إِلاَّ جَمَلٌ قَطُوفٌ .

<sup>(</sup>١) في (ظ) زيادة : « والله » .

<sup>(</sup>٢) الْقِطَافُ : هو تقارب الخطو في بطءٍ .

<sup>(</sup>٣) لهف أمي : كلمة يتحسر بها علَّىٰ ما فات .

قَـالَ: فَضَـرَبَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّـى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ عُجُّـزَ ٱلجَمَـلِ بِسَـوطٍ ، أَوْ بِسَوْطِي / ، قَالَ: فَٱنْطَلَقَ أَوْضع (١) جَمَلٍ رَكِبْتُهُ قَطُّ ، وَهُوَ يُنَازِعُنِي خِطَامَهُ . ١١/٩

قَالَ : فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنْتَ بَائِعِي جَمَلَكَ هَاذَا » .

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « بِكُمْ ؟ » . قُلْت : بِأُوقِيَّةٍ .

قَالَ : « بَخٍ بَخٍ ، كَمْ فِي أُوقِيَّةٍ مِنْ نَاضِحٍ ونَاضِحٍ » .

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا بِٱلْمَدِينَةِ نَاضِحٌ أُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا مَكَانَهُ .

قَالَ : فَقَالُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَدْ أَخَذْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ » .

قَالَ : فَنَزَلْتُ عَنِ ٱلرَّحْلِ إِلَى ٱلأَرْضِ قَالَ : قَالَ : « مَا شَأْنُكَ ؟ » .

قَالَ : قُلْتُ : جَمَلُكَ قَالَ لِي : « ٱرْكَبْ جَمَلَك »(٢) ( مص : ٢١ ) .

قَالَ : قُلْتُ : مَا هُوَ بِجَمَلِي ، وَلَـٰكِنَّهُ جَمَلُكَ .

قَالَ : كُنَّا نُرَاجِعُهُ فِي ٱلأَمْرِ مَرَّتَيْنِ ، فَإِذَا أَمَرَنَا ٱلثَّالِثَةَ لَمْ نُرَاجِعْهُ .

قَالَ : فَرَكِبْتُ ٱلْجَمَلَ حَتَّىٰ أَتَيْتُ عَمَّتِي بِٱلْمَدِينَةِ ، قَالَ : وَقُلْتُ لَهَا : أَلَمْ تَرِيْ أَنِّي بِعْتُ نَاضِحَنَا مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُوقِيَّةٍ ؟ قَالَ : فَما رَأَيْتُهَا أَعْجَبَهَا ذَاكَ .

قَالَ : وَكَانَ نَاضِحاً فَارِهاً .

قَالَ : ثُمَّ أَخَذْتُ شَيْئاً مِنْ خَبَطٍ فَأَوْجَرْتُهُ (٣) إِيَّاهُ ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِخِطَامِهِ ، فَقُدْتُهُ

<sup>(</sup>١) أَوْضَعَ : أَسْرَعَ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : (ظ) .

 <sup>(</sup>٣) الْخَبَطُ : ورق الشجر ينفض بالمخابط ، ثم يجفف ويطحن ، ثم يخلط بشيء من دقيق ،
 ويضرب ويلين بالماء ، فتوجره الإبل .

وأوجر البعير الخبط : أدخله في فمه .

إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِباً<sup>(١)</sup> مُقَاوِماً رَجُلاً يُكَلِّمُهُ .

قُلْتُ : دُونَكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ جَمَلَكَ ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً ، قَالَ : « زِنْ لِجَابِرٍ أُوقِيَّةً وَأَوْفَىٰ لِيَ ٱلْوَزْنَ . لِجَابِرٍ أُوقِيَّةً وَأَوْفَىٰ لِيَ ٱلْوَزْنَ .

قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يُحَدِّثُ ذَاكَ ٱللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يُحَدِّثُ ذَاكَ ٱلرَّجُلَ .

قُلْتُ : قَدْ وَزَنَ لِي أُوقِيَّةً وَأَوْفَانِي .

قَالَ : فَبَيْنَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ ذَهَبْتُ إِلَىٰ بَيْتِي وَلاَ أَشْعُرُ فَنَادَىٰ : « أَيْنَ جَابِرٌ ؟ » قَالُوا : ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ .

قَالَ : ﴿ أَدْرِكُهُ فَأْتِنِي بِهِ ﴾ فَأَتَىٰ رَسُولُهُ يَسْعَىٰ . قَالَ : يَا جَابِرُ ، يَدْعُوكَ رَسُولُهُ يَسْعَىٰ . قَالَ : يَا جَابِرُ ، يَدْعُوكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : فَأْتَيْتُ ، قَالَ : « خُذْ جَمَلَكَ » . قَالَ : قُلْتُ مَا هُوَ جَمَلِي ، إِنَّمَا هُوَ جَمَلِي ، إِنَّمَا هُوَ جَمَلُكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « خُذْ جَمَلَكَ » . قَالَ : قُلْتُ : مَا هُوَ جَمَلِي إِنَّمَا هُوَ جَمَلُكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « خُذْ جَمَلَكَ » . فَأَخَذْتُهُ ، فَقَالَ : « لَعَمْرِي مَا نَفْعْنَاكَ لِتَنْزِلَ عَنْهُ » .

قَالَ : فَجَنْتُ إِلَىٰ عَمَّتِي بِٱلنَّاضِحِ وَٱلأُوقِيَّةِ ( مص : ٢٢ ) فَقُلْتُ لَهَا : مَا تَرَيْنَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِيَ أُوقِيَّةً ، وَرَدَّ عَلَيَّ ٱلْجَمَلَ .

قلت : هو في الصحيح<sup>(٢)</sup> باختصار .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ظ، د) ومن مسند أحمد أيضاً.

 <sup>(</sup>۲) عند البخاري في البيوع ( ۲۰۹۷ ) باب : شراء الدواب والحمير ، ومسلم في الرضاع
 ( ۷۱۵ ) باب : استحباب نكاح البكر .

رواه أحمد (۱) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير نبيح العنزي ، وثقه ابن حبان .

قلت : وقد تقدم حديث جابر في قضاء دين أبيه بغير قصة الصحيح في قضاء الدين عن الميت .

# ٦٣ \_ بَابٌ : فِي شَجَاعَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤١٨٩ ـ عَنْ عَلِيٍّ ـ يَعْنِي : ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ـ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى ٱلْعَدُوِّ ، وَكَانَ مِنْ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْساً .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> والطبراني في الأوسط ، وَلَفْظُهُ عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْقِفِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ : كَانَ أَشَدَّنَا يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ حَاذَىٰ بِرُكْبَتِهِ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / .

١٤١٩٠ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ فُضِّلْتُ

<sup>(</sup>١) في المسند٣/ ٣٥٨\_ ٣٥٩ من طريق عبيدة بن حميد ، حدثنا الأسود بن قيس ، عن نبيح العنزي ، عن جابر بن عبد الله. . . . وهاذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١/ ٨٦ ، وابن أبي شيبة ١/ ٣٥٧ برقم ( ١٨٥١٣ ) ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » ص ( ٥٧ ) من طريق وكيع ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن على . . . .

وأخرجه أحمد ١٢٦/١ من طريق عبد الرحمان ، حدثنا إسرائيل ، به ، وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه أحمد ١٥٦/١، والنسائي في « الكبرىٰ » برقم ( ٨٦٣٩)، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٣٠٢)، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » ص ( ٥٧) والطبراني في « مكارم الأخلاق » برقم ( ١٥٤) ـ بتحقيق الأخ بشير عيون ـ من طريق زهير بن معاوية ، حدثنا أبو إسحاق ، به ، وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٣٤٥٥ ) وإسناده ضعيف .

عَلَى ٱلنَّاسِ بِأَرْبَعٍ: بِٱلسَّخَاءِ، وَٱلشَّجَاعَةِ.... » وذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ. رواه الطبراني (۱) في الأوسط، وإسناده حسن. ( مص: ٢٣).

### ٦٤ ـ بابٌ : فِي جُودِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ا ١٤١٩١ - عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ ٱلأَجْوَدِ الأَجْوَدِ ؟ ٱللهُ ٱلأَجْوَدُ الأَجْوَدُ ، وَأَنَا أَجْوَدُ وَلَدِ آدَمَ » .

رواه أبو يعلىٰ(٢) وفيه سويد بن عبد العزيز ، وهو متروك .

اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكرٍ : أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ ، كَانَ يَقُولُ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمْنَعُ شَيْئاً يُسْأَلُهُ .

قلت : رواه أحمد<sup>(٣)</sup> في حديث طويل تقدم في غزوة بدر ، ورجاله ثقات ، إلا أن عبد الله بن أبي بكر ، لم يسمع من أبي أُسَيْدٍ ، والله أعلم .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُئِلَ شَيْئًا ، كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُئِلَ شَيْئًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ ، سَكَتَ . وَكَانَ لاَ يَقُولُ لِشَيءٍ : لاَ .

رواه الطبراني (٤) في الأوسط في حديث طويل في كتاب الأدعية . وفيه

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٦٨١٢ ) وإسناده ضعيف . وقد تقدم برقم ( ١٤٠٢٥ ) وهناك تم تخريجه . وانظر « مسند الشاميين » ١٨/٤ ، والكنز برقم ( ٣١٩٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في مسنده برقم ( ٢٧٩٠ ) وإسناده ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ٧٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ٤٩٧ وإسناده ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ١٠٠٨٨ ، ٤٩٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٧٧٦٣) من طريق محمد بن يعقوب الخطيب الأهوازي ، حدثنا يعقوب بن إسحاق ، حدثنا الحسن بن عنبسة الوراق ، حدثنا محمد بن كثير الكوفي ، عن أبي العلاء الخفاف ، عن المنهال ابن عمرو ، عن حبة العرني ، عن علي . . . . وهاذا إسناد ضعيف : شيخ الطبراني تقدم برقم ( ٢٨٣٥ ) .

والحسن بن عنبسة الوراق ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٣١ وقد روىٰ عنه 🗻

محمد بن كثير الكوفي ، وهو ضعيف .

1819 ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْعَرَبِ فَسَأَلَهُ أَرْضاً بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَكَتَبَ لَهُ بِهَا فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ أَتَىٰ قَوْمَهُ ، وَجُلٌ مِنَ ٱلْفَاقَةَ فَالَ لَهُمْ : أَسْلِمُوا فَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةَ مَنْ لاَ يَخْشَى ٱلْفَاقَةَ (مص : ٢٤).

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> وفيه عبد الرحمان بن يحيى العذري ، وقيل فيه : مجهول ، وبقية رجاله وثقوا .

← جمع ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ومحمد بن كثير الكوفي قال أحمد: خرقنا حديثه . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال ابن المديني : كتبنا عنه عجائب وخططت علىٰ حديثه . وقال ابن عدي : الضعف علىٰ حديثه بين .

وقال ابن معين : شيعي ، ولم يكن به بأس . وانظر « تهذيب التهذيب » ٩ / ١٨ ٤ ـ ٤١٩ . وأبو العلاء هو : خالد بن طهمان ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٤٨٣ ) .

وحبة العرني ضعيف أيضاً .

وقال الطبراني: « لا يروى عن علي إلا بهاذا الإسناد ». وانظر كنز العمال برقم ( ٤٨٩٥). (١) في الكبير ١٣٨/٥ برقم ( ٤٨٧٧)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٣٥١ من طريق عبد الرحمان بن محمد بن منصور الحارثي، حدثنا عد الرحمان بن يحيى العذري، حدثني مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان: عبد الرحمان بن محمد بن منصور، وعبد الرحمان بن يحيى العذري .

وقال العقيلي : « ليس له أصل من حديث مالك . ورواه حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس. . . . »

وأما حديث حماد هـنذا ، فقد أخرجه مسلم في الفضائل ( ٢٣١٢ ) ( ٥٨ ) من طريق يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس....

وانظر مسند أحمد ٣/ ١٥٧ ، ٢٥٩ ، ٢٨٤ ، ومكارم الأخلاق للطبراني برقم ( ٣٨٨ ) « الضعفاء » ٣/ ٣٥١ ، و« لسان الميزان » ٣/ ٤٣١ ، ٤٤٣ .

تنبيه : في ( ظ ، د ) : « لا يخاف » بدل : « لا يخشىٰ » .

الحُرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، قَالَتْ : بَعَنَنِي مُعَوِّذُ بْنُ عَفْرَاءَ بَقَالَتْ : بَعَنَنِي مُعَوِّذُ بْنُ عَفْرَاءَ بِصَاعِ مِنْ رُطَبٍ عَلَيْهِ أَجْرٍ مِنْ قِثَّاءِ زُغْبٍ (١) إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ وَكَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَصَالَمَ يُحِبُّ ٱلْقَثَاءَ وَكَانَتْ طَيِّبَةً قَدْ قَدِمَتْ مِنَ ٱلْبَحْرَيْنِ ، فَمَلاَ يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيهَا .

١٤١٩٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ : فَأَعْطَانِي مِلءَ كَفِّي حُلِيّاً أَوْ ذَهَباً .

رواه الطبراني (٢) واللفظ له ، وأحمد بنحوه وزاد فقال : « تَحَلَّيْ بِهَـٰلَا » ، وإسنادهما حسن .

١٤١٩٧ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَىٰ صَاحِبَ بَرِّ فَٱللهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَجُلٌ وَاللهِ مَا خَرَجَ وَهُوَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ أَلْنَصَارِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱكْسُني قَمِيصاً كَسَاكَ ٱللهُ مِنْ ثِيَابِ ٱلْجَنَّةِ ، فَنَزَعَ ٱلْقَمِيصَ فَكَسَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إلىٰ صَاحِبِ ٱلْحَانُوتِ فَٱللَّرَىٰ مِنْهُ قَمِيصاً فَنَزَعَ ٱلْقَمِيصَ فَكَسَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إلىٰ صَاحِبِ ٱلْحَانُوتِ فَٱللَّرِيقِ تَبْكِي ، بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ( ظ : ٤٧٧ ) وَبَقِيَ مَعَهُ دِرْهَمَانِ فَإِذَا هُوَ بِجَارِيَةٍ فِي ٱلطَّرِيقِ تَبْكِي ، فَقَالَ : « مَا يُبْكِيكِ ؟ »

<sup>(</sup>١) أُجْرِ : جمع ، واحده : جِرْوٌ ، وهو صغار القثاء . والزغب : الذي زئبره عليه .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٧٤/٢٤ برقم ( ٢٩٧) ، والترمذي في « الشمائل » برقم ( ٢٠٦) وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » برقم ( ٣٥٧) - والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ٢٨٩) من طريق الترمذي - من طريق محمد بن حميد الرازي ، حدثنا إبراهيم بن المختار ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذٍ . . . . . . وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف محمد بن حميد الرازي ، وعنعنة ابن إسحاق .

وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر بينا أنه ثقة عند الحديث ( ٦٦ ) في « مسند الدرامي » . وإبراهيم بن المختار بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٨٢ ) في « مسند الدارمي » .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٦٥٧٥ ) مختصراً جداً ، من طريق يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، به .

وأخرجه أحمد ( ٣٥٩/٦) ، والترمذي في الشمائل برقم ( ٢٠٧ ، ٣٥٤) ، والطبراني في الكبير ٢٤ ، ٣٥٤ برقم ( ٢٩٤ ) من طرق : حدثنا شريك ، عن محمد بن عبد الله بن عقيل ، عن الربيع . . . . وهلذا إسناد حسن ، شريك بسطنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موراد الظمآن » . وانظر الضعيفة للشيخ الألباني برقم ( ٥٤١١ ) .

قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، دَفَعَ إِلَيَّ أَهْلِيَ دِرْهَمَيْنِ أَشْتَرِي بِهِمَا دَقِيقاً فَهَلَكَا . فَدَفَعَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا ٱلدِّرْهَمَيْنِ ٱلْبَاقِيَيْنِ ثُمَّ وَلَّتْ وَهِيَ تَبْكِي ، فَدَعَاهَا ، فَقَالَ / : « مَا يُبْكِيكِ وَقَدْ أَخَذْتِ ٱلدِّرْهَمَيْنِ ؟ » ( مص : ٢٥ )

فَقَالَتْ : أَخَافُ أَنْ يَضْرِبُونِي .

فَمَشَىٰ مَعَهَا إِلَىٰ أَهْلِهَا فَسَلَّمَ فَعَرَفُوا صَوْتَهُ ، ثُمَّ عَادَ فَسَلَّمَ ، ثُمَّ عَادَ فَثَلَّثَ ، فَرَدُوا ، فَقَالَ : « أَسَمِعْتُم أَوَّلَ ٱلسَّلام ؟ »

فَقَالُوا: نَعَمْ ، وَلَـٰكِنْ أَحْبَبْنَا أَنْ تَزِيدَنَا مِنَ ٱلسَّلاَمِ ، فَمَا أَشْخَصَكَ بِأَبِينَا وَأُمِّنَا ؟

قَالَ : « أَشْفَقَتْ هَاذِهِ ٱلجَارِيَةُ أَنْ تَضْرِبُوهَا ؟ »

قَالَ صَاحِبُهَا: هِيَ حُرَّةٌ لِوَجْهِ ٱللهِ لِمَمْشَاكَ مَعَهَا.

فَبَشَّرَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْخَيْرِ وبِٱلْجَنَّةِ ، وَقَالَ : « لَقَدْ بَارَكَ ٱللهُ فِي ٱلْعَشَرَةِ ، كَسَا ٱللهُ نَبِيَّهُ قَمِيصاً ، وَرَجُلاً مِنَ ٱلأَنْصَارِ قَمِيصاً ، وَأَعْتَقَ مِنْهَا رَقَبَةً . وَأَحْمَدُ ٱللهُ '' ٱلَّذِي رَزَقَنَا هَاذَا بِقُدْرَتِهِ » .

رواه الطبراني (٢) وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي ، وهو ضعيف .

١٤١٩٨ ـ وَعَنْ أُمِّ سُنْبُلَةَ : أَنَّهَا أَتَتِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ فَأَبَيْنَ أَزُوَاجُهُ<sup>(٣)</sup> أَنْ يَقْبَلْنَهَا ، فَقُلْنَ : إِنَّا لاَ نَأْخُذُ .

<sup>(</sup>۱) في (ظ) زيادة : «هو » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢١/ ٤٤١ برقم ( ١٣٦٠٧ ) من طريق يحيى بن عبد الله ، الْبَابْلُتِي ، حدثنا أيوب بن نهيك قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : سمعت ابن عمر . . وهذا إسناد فيه ضعيفان : يحيى بن عبد الله ، وشيخه أيوب بن نهيك . والْبَابُلُتِي : نسبة إلىٰ بابلت قرية في الجزيرة بين حران والرقة .

 <sup>(</sup>٣) في إعراب أزواجه ثلاثة أوجه: « الأول: أن تكون بدلاً من نون النسوة ، والثاني: أن
 تكون خبراً لمبتدأ مقدر ، والثالث: أن تكون منصوبة بفعل محذوف تقديره: أعني ، وانظر ◄

فَأَمَرَهُنَّ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذْنَهَا ، ثُمَّ أَقْطَعَهَا وَادِياً ، فَٱشْتَرَاهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ جَحْشٍ مِنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه عمرو بن قيظي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

1819 - وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ٱجْتَمَعْتُ أَنَا ، وَٱلْعَبَّاسُ ، وَفَاطِمَةُ ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَة ، عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱلْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَبُرَتْ صَلَّى بَنْ مَا فَقَالَ ٱلْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَبُرَتْ سَنِّي ، وَرَقَّ عَظْمِي ، وَكَثْرَتْ مَؤُونَتِي ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْمُرَ لِي بِكَذَا وَكَذَا وَسُقاً مِنْ طَعَام ( مص : ٢٦ ) فَٱفْعَلْ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَفْعَلُ » .

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْمُرَ لِي كَمَا أَمَرْتَ لِعَمِّكَ فَٱفْعَلْ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَفْعَلُ ذَلِكَ » .

فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كُنْتَ أَعْطَيْتَنِي أَرْضاً كَانَتْ مَعِيشَتِي مِنْهَا [ثُمَّ قَبَضْتَهَا] فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَٱفْعَلْ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَفْعَلُ ذَلِكَ ».... فذكر الحديث وبقيته رواها أبو داود (۲).

 <sup>◄ «</sup> إعراب القرآن » للنحاس ٣/ ٦٤ ، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ١/ ٨١ .
 ٨٢ .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۸٥٤٠) من طريق زيد ـ تحرف فيه إلىٰ : يزيد ـ بن الحباب ، حدثنا عمر بن قيظي ـ تحرفت فيه إلى اللقيطي ـ عن سليمان بن جعدىٰ ، وزرعة ، ومحمد بن حصين بن سواء ، عن جدتهم أم سُنْبُلَة . . . . وهاذا إسناد جيد .

وقد تقدم برقم ( ٦٧٩٥ ) فانظره لتمام التخريج .

<sup>(</sup>٢) في الخراج ( ٢٩٨٤ ) باب : في بيان مواضع قسم الخمس ، وإسناده ضعيف .

رواه أحمد (١) ، وأبو يعلى ، والبزار ، وزاد فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنْ أَرَدْتَ (٢) أَنْ تُوَلِّيَنِي هَاذَا ٱلْحَقَّ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱللهُ لَكَ فِي كِتَابِهِ مِنْ هَاذَا ٱلْخُمُسِ ، فَأَقْسِمْهُ فِي مَقَامِكَ كَيْ لاَ يُنَازِعَنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ ، فَأَفْعَلْ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَفْعَلُ ذَلِكَ » فَوَلاَّنِيهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَلاَّنِيهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فَقَسَمْتُهُ ، ورجالهما ثقات .

(۱) في المسند ١/ ٨٤ \_ ٨٥ ، والبخاري في الكبير ٢/ ٣٨٥ ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » ص ( ٥٤ \_ ٥٥ ) ، والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٥٤ برقم ( ٢٦٤٠ ) ، وأبو يعلىٰ في المسند برقم ( ٣٦٤ ) من طريق محمد بن عبيد ، حدثنا هاشم بن البريد ، عن حسين بن ميمون ، عن عبد الله بن عبد الله قاضي الري ، عن عبد الرحمان بن أبي ليلىٰ ، قال : سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف حسين بن ميمون الخِنْدِفيّ .

وقال البخاري بعد إيراده هاذا الحديث: « وهو حديث لم يتابع عليه » . وانظر « مسند الموصلي » .

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/92 ومن طريقه أخرجه البيهقي في قسم الفيء والغنيمة 7/92 باب : سهم ذي القربىٰ من الخمس وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة » 7/92-720 . وأخرجه أبو داود في الخراج (740 ) ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/92 والحاكم 170/7 من طريق مطرف بن طريف ، عن عبد الرحمان بن أبي ليلىٰ ، قال سمعت علياً . . . . مقتصراً علىٰ جزء من الحديث لم يرد في هاذه الرواية ، ولاكنه جاء في رواية الموصلى ، وفي رواية البزار . . .

واختلف عن مطرف فرواه أبو جعفر الرازي ، عن مطرف ، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى ، عن على...

وخالفه أبو عوانة : رواه مطرف ، عن رجل يقال له كثير ، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى ، عن على . . . وهاذا الحديث عن علي . وكثير هاذا مجهول . ومطرف لم يسمع من ابن أبي ليلى . . . . وهاذا الحديث يرويه عبد الله الرازي ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي حدث به عنه الحسين بن ميمون ، قاله هاشم بن البريد عنه » قاله الدارقطني في « العلل . . . » ٣/ ٢٧٩ .

(٢) في « د » : « رأيت » .

١٤٢٠٠ وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ أَبِي دَعَانِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « أَتُحِبُ ٱلدَّرَاهِمَ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ .

فَقَالَ : « لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ لأَعْطَيْتُكَ هَاكَذَا وَهَاكَذَا » .

قَالَ : فَمَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِينِي .

فَلَمَّا ٱسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَتَاهُ مَالٌ مِنَ ٱلْبَحْرَيْنِ فَقَالَ : خُذْ كَمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَحْسَبُهُ قَالَ لَكَ ، فَأَخَذْتُ

١٤/٩ قلتُ: هو في الصحيح (١) بغير هاذا السياق / .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، وإسناده حسن . ( مص : ۲۷ ) .

## ٦٥ ـ بَابٌ : فِي حُسْنِ خُلُقِهِ وَحَيَائِهِ وَحُسْنِ مُعَاشَرَتِهِ

المَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا بُعِثْتُ لأَتُمَّمَ صَالِحَ ٱلأَخْلاَقِ » .

رواه أحمد (٣) ، ورجاله رجال الصحيح .

ورواه البزار(٤) إلا أنه قال: « لأُتُمِّمَ مَكَارِمَ ٱلأَخْلاَقِ » ورجاله كذلك ، غير

(١) عند البخاري في الكفالة ( ٢٢٩٦ ) باب : من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع \_ وأطرافه \_ وعند مسلم في الفضائل ( ٢٣١٤ ) باب : ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال : لا ، وَكَثْرَةُ عَطَائه .

(٣) في المسند ٢/ ٣٨١ وهو حديث صحيح ، وقد تقدم برقم ( ١٣٧٠٦ ) . وانظر التعليق التالي .

(٤) في «كشف الأستار » ٣/١٥٧ برقم ( ٢٤٧٠ ) وهو حديث صحيح ، وانظر التعليق السابق .

محمد بن رزق الله ٱلْكَلْوَذَانِيِّ (١) وهو ثقة .

١٤٢٠٢ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَحْسَنَ خُلُقاً مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَقَدْ رَكِبَ بِي مِنْ خَيْبَرَ عَلَىٰ عَجُزِ نَاقَتِهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَقَدْ رَكِبَ بِي مِنْ خَيْبَرَ عَلَىٰ عَجُزِ نَاقَتِهِ لَيُلاً ، فَجَعَلْتُ أَنْعُسُ فَضَرَبَ رَأْسِي مُؤَخِّرَةَ ٱلرَّحْلِ ، فَمَسَّنِي بِيدِهِ ، يَقُولُ : « يَا لَيْلاً ، فَجَعَلْتُ أَنْعُسُ فَضَرَبَ رَأْسِي مُؤَخِّرَةَ ٱلرَّحْلِ ، فَمَسَّنِي بِيدِهِ ، يَقُولُ : « يَا هَالُو لَي عَلْمَ مَهْلاً يَا بِنْتَ حُيَيٍّ ، مَهْلاً » ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ ٱلصَّهْبَاءَ ، قَالَ : « إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكِ يَا صَفِيَّةُ مِمَّا صَنَعْتُ بِقَوْمِكِ ، إِنَّهُمْ قَالُوا لِي كَذَا ، وَقَالُوا لِي كذا » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط وأبو يعلى باختصار ، ورجالهما ثقات ، إلا أن الربيع ابن أخي صفية بنت حيي لم أعرفه .

١٤٢٠٣ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ

<sup>(</sup>۱) هاذه النسبة إلىٰ «كَلْوَذَان » وهي قرية من قرى بغداد علىٰ خمسة فراسخ منها . وانظر « الأنساب » للسمعاني ١ / ٤٦٠ .

<sup>(</sup>۲) في الأوسط برقم ( ۲۰۷٦) ، وأبو يعلى في مسنده برقم ( ۷۱۱۹ ، ۷۱۱۹) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ۱۳۸۲) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ۷۶۰۶) ، والحافظ ابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( 803) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 700 – من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، حدثني عثمان بن كعب القرظي ، حدثني ربيع \_ رجل من بني النضير وكان في حجر صفية \_ عن صفية . . . . . . وهلذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف ، وربيع هلذا روى عن صفية ، وروى عنه عثمان بن كعب ، وأم حبيبة بنت ذؤيب ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأما عثمان بن كعب فقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( 800 ) في « مسند الموصلى » .

وقال الطبراني : « لا يروى هاذا الحديث عن صفية إلا بهاذا الإسناد » . وسيأتي أيضاً برقم ( ١٥٣٧٠ ) وغيره من طريق آخر غير الذي تقدم .

وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص ( ٧٣ ) من طريق عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر إلى صفية ويقول : « يا صفية ، إن أباك ألَّبَ عليَّ العرب ، وفعل » حتىٰ ذهب ذلك من نفسها وهاذا إسناد صحيح .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَىٰ شَرِّ ٱلْقَوْمِ يَتَأَلَّفُهُ بِذَلِكَ ، وَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَيَّ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنِّي خَيْرُ ٱلْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَنَا خَيْرُ أَمْ أَبُو بَكْرِ ؟

قَالَ : ﴿ أَبُو بَكْرٍ ﴾ قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ( مص : ٢٨ ) أَنَا خَيْرٌ أَمْ عُمَرُ ؟ قَالَ : ( عُمَرُ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَنَا خَيْرٌ أَمْ عُثْمَانُ ؟ قَالَ : « عُثْمَانُ » .

فَلَمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَدقَنِي ، فَوَدَدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ .

قلت: في الصحيح (١) بعضه بغير سياقه.

رواه الطبراني (٢) وإسناده حسن .

١٤٢٠٤ ـ [وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَا خُيِّرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ ٱخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا] .

رواه البزار (٣) ، والطبراني في الأوسط ، وفيه من لم أعرفه .

<sup>(</sup>۱) عند البخاري في فضائل الصحابة ( ٣٦٦٢ ) باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لو كنت متخذاً خليلاً » . وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٣٨٤ ) باب : من فضائل أبي بكر . (٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

وللكن أخرجه المزي في « تهذيب الكمال » ٩/ ٤٧٠ من طريق الطبراني ، قال : حدثنا الحسن بن علي المعمري .

وأخرجه الترمذي في الشمائل برقم ( ٣٤٢ ) .

جميعاً: حدثنا إسحاق بن موسى ، أخبرنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن زياد بن أبي زياد ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن عمرو بن العاص . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، ويشهد له ما جاء في التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٣/ ١٥٨ برقم ( ٢٤٧١ ) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ٢٩٩٩ ) من طريق سهل ـ تحرفت في الأوسط إلىٰ : سهيل ـ بن زياد الطحان ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد حسن ، سهل ترجمه البخاري في الكبير ٤/ ١٩٧ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤/ ١٩٧ ولم يوردا فيه جرحاً ﴾

1270 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَنْزِعُ يَدَهُ حَتَّىٰ يَكُونَ ٱلرَّجُلُ هُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُهُ ، وَلَمْ تَكُنْ تَرَىٰ رُكْبَتَيْهِ - أَوْ رُكْبَتَهُ - خَارِجاً عَنْ رُكْبَةِ جَلِيسِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُصَافِحُهُ إِلاَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ لَمْ يَصْرِفْهُ عَنْهُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ كَلَامِهِ . وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُصَافِحُهُ إِلاَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ لَمْ يَصْرِفْهُ عَنْهُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ كَلَامِهِ .

رواه البزار(١) ، والطبراني في الأوسط ، وإسناد الطبراني حسن .

١٤٢٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ يَسْتَعِينُهُ فِي شَيْءٍ - قَالَ عِكْرِمَةُ : أُرَاهُ فِي دَمٍ - فَأَعْطَاهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ : « أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ ؟ » .

قَالَ ٱلأَعْرَابِيُّ : لاَ وَلاَ أَجْمَلْتَ . فَغَضِبَ بَعْضُ ٱلْمُسْلِمِينَ وَهَمُّوا أَنْ يَقُومُوا إِلَيْهِ ، فَأَشَارَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ : أَنْ كُفُّوا ، فَلَمَّا قَامَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ : أَنْ كُفُّوا ، فَلَمَّا قَامَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَغَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ، دَعَا ٱلأَعْرَابِيَّ إِلَى ٱلْبَيْتِ ، فَقَالَ لَهُ / : ﴿ إِنَّكَ جِئْتَنَا ١٥/٥ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئاً فَقَالَ ! ﴿ أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ ؟ ﴾ . وَسَلَّمَ شَيْئاً فَقَالَ : ﴿ أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ ؟ ﴾ .

فَقَالَ ٱلْأَعْرَابِيُّ : نَعَمْ ، فَجَزَاكَ ٱللهُ مِنْ أَهْلِ وَعَشِيرٍ خَيْراً .

فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّكَ كُنْتَ جِئْتَنَا فَأَعْطَيْنَاكَ فَقُلْتَ مَا قُلْتَ ، فَإِذَا جِئْتَ فَقُلْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَا قُلْتَ ، وَفِي نَفْسِ أَصْحَابِي عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ ، فَإِذَا جِئْتَ فَقُلْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

 <sup>◄</sup> ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٩١ .

ويشهد له حديث عائشة عند البخاري في المناقب ( ٣٥٦٠ ) باب : صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم في الفضائل ( ٢٣٢٧ ) باب : مباعدته للآثام. . . وقال الطبراني : « لـم يروه عن أيوب إلا سهل » . غير أن سهلاً لـم يخالف أحداً بروايته .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٥٨ برقم ( ٢٤٧٣ ) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ٨٦٨٣ ) من طريق أبي صالح : عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث ، وانظر حديث ابن عمر الآتي برقم ( ١٤٢٠٧ ) .

مَا قُلْتَ بَيْنَ يَدَيَّ حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَنْ صُدُورِهِمْ » .

قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ ٱلأَعْرَابِيُّ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ صَاحِبَكُم كَانَ جَاءَنَا فَسَأَلَنَا فَأَعْطَيْنَاهُ ، فَقَالَ مَا قَالَ ، وَإِنَّا قَدْ دَعَوْنَاهُ فَأَعْطَيْنَاهُ فَزَعَمَ اَنَّهُ قَدْ رَضِيَ أَكَذَاكَ ؟ » .

قَالَ ٱلأَعْرَابِيُّ : نَعَمْ فَجَزَاكَ ٱللهُ مِنْ أَهْلِ وَعَشِيرٍ خَيْراً .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ مَثْلِي وَمَثْلَ هَـٰذَا ٱلأَعْرَابِيِّ ، كَمَثْلِ رَجُٰلٍ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ فَشَرَدَتْ عَلَيْهِ ، فَٱتَّبَعَهَا ٱلنَّاسُ فَلَمْ يَزِيدُوهَا إِلاَّ نُفُوراً .

فَقَالَ صَاحِبُ ٱلنَّاقَةِ : خَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ نَاقَتِي ، فَأَنَا أَرْفَقُ بِهَا وَأَعْلَمُ بِهَا ، فَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا صَاحِبُ ٱلنَّاقَةِ فَأَخَذَ لَهَا مِنْ قُشَامِ (١) ٱلأَرْضِ وَدَعَاهَا حَتَّىٰ جَاءَتْ وٱسْتَجابَتْ وَشَدَّ عَلَيْهَا رَحْلَهَا وَٱسْتَوَىٰ عَلَيْهَا ( مص : ٣٠ ) ، وَلَوْ أَنِّي أَطَعْنُكُمْ حَيْثُ قَالَ مَا قَالَ دَخَلَ ٱلنَّارَ » .

رواه البزار(٢) ، وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان ، وهو متروك .

١٤٢٠٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعِ رَجُلاً ، أَخَذَ بِيَدِهِ ، فَلاَ يَدَعُ يَدَهُ ، حَتَّىٰ يَكُونَ ٱلرَّجُلُ هُوَ ٱلَّذِي يَدَعُ يَدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وفي « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » : « قُمام » والقمام : جمع قمامة . والقمامة : الكناسة تجمع من البيوت والطرق .

<sup>(</sup>١) قشام : هـٰكذا في أصولنا ، والقُشام : ما يلقيٰ من الطعام مما لاخير فيه .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/١٥٩ برقم ( ٢٤٧٦ ) ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على ع

رواه البزار(١) ، وفيه يزيد بن عبد الرحمان بن أمية ، ولم أعرفه .

ورواه الطبراني في الأوسط ، وفيه ابن أبي سليم ، وهو مدلس ، وبقية رجاله وثقوا .

١٤٢٠٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَدَمْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي لِشَيءٍ يَكْرَهُهُ : مَا أَقْبَحَ مَا صَنَعْتَ ، وَلاَ قَالَ لِشَيءٍ يُعْجِبُهُ : مَا أَحْسَنَ مَا صَنَعْتَ .

قلت : هو في الصحيح (٢) بغير سياقه .

رواه أبو يعلىٰ(٣) عن شيخه سفيان بن وكيع وهو ضعيف .

(۱) في «كشف الأستار » ۱۵۸/۳ برقم ( ۲٤۷۲ ) من طريق إبراهيم بن عبد الرحمان بن يزيد بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد فيه إبراهيم بن عبد الرحمان بن يزيد بن أمية ، وقد روى عنه أبو قتيبة : سلم بن قتيبة ، وعبد الرزاق بن همام ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وانظر « ميزان الاعتدال » ١٤٦/١ ولسان الميزان ٧٦/١ ، والمغني ١٩/١ . وما رأيت فيه جرحاً ولا توثيقاً . وانظر حديث أبي هريرة المتقدم برقم ( ١٤٢٠٥ ) .

تنبيه: تحرف في «كشف الأستار» « إبراهيم بن عبد الرحمان بن يزيد» إلى: « إبراهيم بن عبد الرحمان ، عن يزيد» .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٠٥ برقم ( ١٣٤٩٥) ، وفي الأوسط برقم ( ٣٠٢) من طريق أحمد بن رشدين ، حدثنا روح بن صلاح ، حدثنا سفيان الثوري ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد فيه أحمد بن رشدين وقد اتهم بالكذب ، وفيه روح بن صلاح ، وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان .

وقال الطبراني : « لم يرو هاذا الحديث عن سفيان إلا روح بن صلاح » .

(٢) عند البخّاري في الأدب ( ٦٠٣٨ ) باب : حسن الخلق والسخّاء ، ومسلم في الفضائل ( ٢٣٠٩ ) باب : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً .

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ۲۹۹۲ ) .

(٣) في مسنده برقم (٣٦٢٨) \_ ومن طريق أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٢٦٣) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٦١٠) \_ من طريق سفيان بن وكيع ، حدثنا أبو بكر بن عياش . عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أنس . . . وسفيان بن >

١٤٢٠٩ ـ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَيْضاً ، قَالَ : خَدَمْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ مَا دَرَيْتُ شَيْئاً قَطُّ وَافَقَهُ ، وَلاَ شَيْئاً قَطُّ خَالَفَهُ ، رَضِيَ مِنَ ٱللهِ بِمَا كَانَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ ، لَيَقُولُ : لَوْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ، يَقُولُ : مَن ٱللهِ بِمَا كَانَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ ، لَيَقُولُ : لَوْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ، يَقُولُ : مَعُوهُ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَا أَرَادَ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيءٍ ، إِلاَّ إِنِ ٱنتُهِكَتْ للهِ حُرْمَةٌ ، فَإِنِ ٱنتُهِكَتْ للهِ حُرْمَةٌ كَانَ وَسَلَّمَ ٱنْتُقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيءٍ ، إِلاَّ إِنِ ٱنتُهِكَتْ للهِ حُرْمَةٌ ، فَإِنِ ٱنتُهِكَتْ للهِ حُرْمَةٌ كَانَ أَشِدَ ٱلنَّاسِ غَضَباً للهِ ، وَمَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ ( مص : ٣١ ) إِلاَّ ٱخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ سَخَطٌ للهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ للهِ سَخَطٌ ، كَانَ أَبْعَدَ ٱلنَّاسِ مِنْهُ .

قلت : في الصحيح<sup>(١)</sup> بعضه .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط والصغير ، وفيه من لم أعرفهم .

#### ◄ وكيع ساقط الحديث .

وأخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق » ٤١ / ٥٢٠ من طرق : حدثنا هشام بن عمار ، عن علي بن سليمان بن كيسان أبي نوفل ، حدثني هشام بن حسان ، عن ثابت البناني ، عن أنس . . . . وهذا إسناد جيد ، علي بن سليمان بن كيسان ترجمه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل » ١٨٨/٦ ونقل عن أبيه قوله : " يقال له : أبو نوفل الكيساني ، أصله كوفي ، سكن دمشق » وسأله ابنه عن حاله فقال : " ما أرى بحديثه بأساً ، صالح الحديث ، ليس بالمشهور » .

وقال ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٥٢٢/٤١ : « قال هشام بن عمار : هو من أهل دمشق ، ثقة » . وذكره ابن حبان في « الثقات » ٧/ ٢١٣ ، وقال : « يغرب » .

وانظر « موارد الظمآن » برقم ( ۲۳۸۰ ) بتحقیقنا . وانظر التعلیق السابق .

(١) انظر التعليق الأسبق.

(٢) في الأوسط برقم (٩١٤٨) وفي الصغير ١١٨/٢ من طريق مصعب بن إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام ، حدثنا عبيد الله بن محمد المجحشي ، حدثني عمي : عمر بن محمد ، عن محمد بن عجلان ، عن حميد الطويل ، عن أنس . . . . . . وعبيد الله بن محمد المجحشي روئ عن عمه : عمر بن محمد المجحشي ، وبكر بن سليم الصواف ، وروئ عنه مصعب بن إبراهيم بن حمزة ، ومحمد بن أحمد الأزدي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وعمه : عمر بن محمد الجحشي ، روى عن محمد بن عجلان ، وروى عنه عبيد الله بن 🗻

١٤٢١٠ - وَعَنْ مُهَاجِرِ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَ : خَدَمْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنِينَ ، فَلَمْ يَقُلْ لِشَيْءِ صَنَعْتُ : لِمَ صَنَعْتَهُ ، وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ : لِمَ تَرَكْتَهُ ، وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ : لِمَ تَرَكْتَهُ .

رواه الطبراني (٢) وفيه من لم أعرفه .

العَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، قَالَ : قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ ، فَأَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / بِيَدِي ، فَمَا تَرَكَ يَدِي حَتَّىٰ تَرَكْتُ يَدَهُ .

◄ محمد ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقد تحرف في الأوسط ( حميد الطويل ) إلىٰ ( محمد الطويل ) .

وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ١٣٦٣ ) .

وللكن يشهد للفقرتين الأخيرتين من هلذا الحديث حديثُ عائشة عند البخاري في الأدب ( ٦١٢٦ ) باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : يسروا ولا تعسروا . وعند مسلم في الفضائل ( ٢٣٢٧ ) باب : قرب النبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم به .

(۱) سقط من (ظ) قوله: «لم تركته».

(۲) في الكبير ۲۰ / ۳۳۰ برقم ( ۷۸۳ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( 10.6 ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 10.6 10.6 من طريق أبي الزنباع : روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني إبراهيم بن عبد الله قال : سمعت بكيراً يقول : . . . . وهاذا إسناد فيه إبراهيم بن عبد الله التجيبي الخفاف ، روئ عن بكير بن عمرة ، وعمران بن عبد الله الكندي ، وروئ عنه يحيى بن عبد الله بن بكير ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وفيه عمران بن عبد الله الكندي ، روى عن مهاجر مولىٰ أم سلمة ، وروىٰ عنه إبراهيم بن عبد الله الخفاف .

وأخرجه الحسن بن سفيان ، وأبو السكن ، ومحمد بن الربيع الجيزي ، والطبري ، وابن منده جميعهم : من رواية يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن إبراهيم بن عبد الله التجيبي ، عن عمران بن عبد الله الكندي ، عن بكير بن عمرة قال : سمعت المهاجر يقول : . . . . . . وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم ( ١٤٢٠٨ ) ، وأسد الغابة ٥/ ٢٧٩ ، والإصابة ترجمة المهاجر مولى أم سلمة و « معجم الصحابة » .

رواه الطبراني(١) وفيه الجلد بن أيوب ، وهو ضعيف .

١٤٢١٢ ـ وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : دَخَلَ نَفَرٌ عَلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : دَخَلَ نَفَرٌ عَلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالُوا : حَدِّثْنَا بِبَعْضِ حَدِيثِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ : وَمَا أُحَدِّثُكُمْ ؟ كُنْتُ جَارَهُ ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ ٱلْوَحْيُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَكَتَبْتُ ٱلْوَحْيَ ، وَكَانَ إِذَا ذَكَرْنَا ٱلدُّنْيَا ذَكَرْنَا ٱلدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا ، وَإِنْ ذَكَرْنَا ٱلدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا ، وَإِنْ ذَكَرْنَا ٱلطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا ، فَكُلُّ هَـٰذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ ؟!

رواه الطبراني (٢) وإسناده حسن .

وسليمان بن خارجة ترجمه البخاري في الكبير ٤/٩ وما رأيت فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/٨٨ وانظر كنز العمال برقم ( ٣٧٠٥٤ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۹/ ٢٣٤ برقم ( ٥٢٠ ) من طريق أحمد بن زيد بن الحريش الأهوازي ، وأخرجه الخطيب البغدادي في « موضح أوهام الجمع والتفريق » ١٠١/١ من طريق أحمد بن محمد بن عبد الكريم ،

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٥٩٨ من طريق عبد الله بن محمد بن ياسين ،

جميعاً: حدثنا نصر بن علي ، أخبرني حرب بن ميمون ، عن الجلد بن أيوب ، عن معاوية بن قرة ، قال : قال محمد بن مسلمة : . . . . . . وهلذا إسناد فيه شيخ الطبراني تقدم برقم ( ٤٨٠٨ ) . والجلد بن أيوب ضعفه ابن معين وأبو زرعة ، وغيرهما . وقال أحمد : « ليس يسوىٰ شيئاً » . وقال ابن المبارك : « أهل البصرة يضعفونه » .

وانظر «الكامل» ٢/ ٥٩٨، و«تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان». ص (٦٤\_٦٥).

<sup>(</sup>۲) في الكبير 0/18 برقم ( 1807 ) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن أبي عثمان : الوليد بن أبي الوليد ، عن سليمان بن خارجة ، عن خارجة بن زيد ، قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث . ولكنه متابع عليه : فقد أخرجه الترمذي في الشمائل برقم ( 781 ) ، والحارث بن أبي أسامة برقم ( 901 ) في بغية الباحث \_ ومن طريقه أورده البوصيري في " إتحاف الخيرة المهرة " برقم ( 901 ) \_ من والبيهقي في النكاح 901 0 ومن طريقه أورده ابن كثير في الشمائل ص ( 901 ) \_ من طريق أبي عبد الرحمان : عبد الله بن يزيد المقري ، حدثنا ليث بن سعد ، به . وهاذا إسناد جيد . الوليد بن أبي الوليد بينا أنه ثقة عند الحديث ( 901 ) في " موارد الظمآن " .

المَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمَامَةً ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَضْحَكِ ٱلنَّاسِ وَأَطْيَبِهِمْ نَفْساً .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، والأوسط ( مص : ٣٢ ) وفيه علي بن يزيد الألهاني ، وهو ضعيف .

١٤٢١٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنِّي لأَمْزَحُ وَلاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقًا »

قَالُوا : إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : ﴿ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا ﴾ .

رواه الطبراني $(\Upsilon)$  في الأوسط ، وإسناده حسن .

١٤٢١٥ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ

(۱) في الكبير ٨/٢٤٦ برقم ( ٧٨٣٨ ) من طريق عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : عبيد الله بن زحر ، وعلي بن يزيد . وانظر « كنز العمال » برقم ( ١٨٣٩٩ ) .

(٢) في الأوسط برقم ( ٨٧٠١) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد فحرف فيه إلىٰ شعبة ـ بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن صالح .

وأخرجه أحمد ٢/ ٣٤٠ من طريق يونس ، حدثنا ليث ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل محمد بن عجلان .

وأخرجه البيهقي في الشهادات ٢٤٨/١٠ باب : المزاح لا تردبه الشهادة ، من طريق يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، به .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » برقم ( ٢٦٥ ) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثني ابن عجلان ، عن أبيه \_ أو سعيد \_ عن أبي هريرة . . . . وهلذا الشك من عبد الله بن صالح ، وهو ضعيف .

وأخرجه الترمذي في البر والصلة ( ١٩٩٠ ) ، وفي الشمائل برقم ( ٢٤٠ ) ، وأحمد ٢/٣٦٠ من طريق علي بن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن سعيد المقبري ، به . وهاذا إسناد صحيح .

وعند ابن السني في « عمل اليوم والليلة » طريق آخر برقم ( ٤١٨ ) ، والمداعبة : المزاح .

ٱلْوَحْيُ ، أَوْ وَعَظَ ، قُلْتَ : نَذِيرُ قَوْمِ أَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ ، رَأَيْتَ أَطْلَقَ ٱلنَّاسِ وَجْهاً ، وَأَكْثَرَهُمْ ضَحِكاً وَأَحْسَنَهُمْ بِشْراً .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> وإسناده حسن .

الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُفُ عَبْدَ اللهِ ، وَعُبَيْدَ اللهِ وَكَثِيراً بَنِي الْعَبَّاسِ ، ثُمَّ يَقُولُ : « مَنْ سَبَقَ إِلَى ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا » .

قَالَ : فَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ ، فَيَقَعُونَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ فَيُقَبِّلُهُمْ وَيَلْتَزِمُهُمْ . رواه أحمد (٢) وإسناده حسن .

١٤٢١٧ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَلْتَفِتُ حَتَّىٰ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَّا يَلْتَفِتُ جَتَّىٰ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَّا يَلْتَفِتُ حَتَّىٰ يَرْفَعُوهُ لاَّنَهُمْ كَانُوا يَمْزَحُونَ وَيَضْحَكُونَ ، وَكَانُوا قَدْ أَمِنُوا ٱلْتِفَاتَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وإسناده حسن ( مص : ٣٣ ) .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار» ٣/ ١٦٠ برقم ( ٢٤٧٧ ) من طريق هشيم بن يونس ، حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي ، وأخرجه الطبراني في « مكارم الأخلاق » برقم ( ٢٢ ) من طريق محمد بن عمران بن محمد بن أبي ليليٰ ، عن أبيه .

جميعاً : عن ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر . . . . وهاذا إسناد فيه هشام بن يونس التميمي النهشلي أبو القاسم اللؤلئي ، من رجال التهذيب وهو ثقة .

وعمران بن محمَّد بن أبي ليلي بينا أنه حسن الحديث فيما تقدم برقم (٣٧٠).

وقد تحرف عند البزار «هشام » إلى «هشيم » ، وعمرو بن هاشم لين الحديث ، وابن أبي ليلي ضعيف .

<sup>(</sup>۲) في المسند ۱/۲۱۶ من طريق جرير ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث قال : . . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد . وانظر «كنز العمال» برقم ( ۳۷٤۸۹ ) . وسيأتي أيضاً برقم ( ۱۹۵۲۱ ) وقد تقدم برقم ( ۹٤۲۱ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٣٢٤٠ ، ٩٠١٠ ) ، وابن سعد في الطبقات ١٠٠/٢/ من طريق 🗻

١٤٢١٨ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ عَذْرَاءَ فِي خِدْرِهَا ، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئاً عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ .

رواه الطبراني(١) بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح .

١٤٢١٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً
 مِنَ ٱلْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا ، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ .

وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « ٱلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ » .

رواه البزار (٢) ورجاله رجال الصحيح ، غير محمد بن عمر المقدمي ، وهو ثقة .

١٤٢٢٠ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ / وَسَلَّمَ ١٧/٩ يَغْتَسِلُ مِنْ وَرَاءِ ٱلْحُجُرَاتِ ، وَمَا رَأَىٰ عَوْرَتَهُ قَطُّ .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ورجاله ثقات .

#### ٦٦ \_ باب منه

١٤٢٢١ ـ عَنْ حَرْبِ بْنِ سُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَلْعَدَوِيَّةِ (١) قَالَ :

عبد الجبار بن عمر ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف
 عبد الجبار بن عمر ، وطريقا الطبراني إليه ضعيفان أيضاً .

وانظر كنز العمال برقم ( ١٨٤٢٦ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۰٦/۱۸ برقم (۵۰۷، ۵۰۸) من طريق قتادة عن أبي السوار، عن عمران بن حصين.... وهاذا إسناد صحيح. ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (۲۱۰۲) وعند مسلم (۲۳۲۰).

<sup>(</sup>۲) في «كشف الأستار » ٢/ ٤٠٥ برقم ( ١٩٦٨ ) وقد تقدم برقم ( ١٢٧٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٣/١٥٤ برقم ( ٢٤٥٩ ) وإسناده ضعيف وقد تقدم برقم ( ١٤٨٤ ) و

<sup>(</sup>٤) بلعدوية : بنو العدوية ، وهي أمهم من بني عدي الرباب . وانظر الأنساب ٨/ ٤١١ .

حَدَّثَنِي جَدِّي ، قَالَ : ٱنْطَلَقْتُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَنَزَلْتُ عِنْدَ ٱلْوَادِي ، فَإِذا رَجُلاَنِ بَيْنَهُمَا عَنْزٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا ٱلْمُشْتَرِي يَقُولُ لِلْبَائِعِ أَحْسِنْ مُبَايَعَتِي .

قَالَ : فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : هَلْذَا ٱلْهَاشِمِيُّ ٱلَّذِي أَضَلَّ ٱلنَّاسَ ، أَهُو هُوَ ؟

قَالَ : فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ ٱلْجِسْمِ ، عَظِيمُ ٱلْجَبْهَةِ ، دَقِيقُ ٱلأَنْفِ ، دَقِيقُ ٱلْأَنْفِ ، دَقِيقُ ٱلْأَسْوَدِ : ٱلْحَاجِبَيْنِ ( مص : ٣٤ ) ، وَإِذَا مِنْ تَغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَىٰ سُرَّتِهِ مِثْلُ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ : شَعْرٌ أَسْوَدُ ، وَإِذَا هُوَ بَيْنَ طِمْرَيْنِ (١) .

قَالَ: فَدَنَا مِنَّا، فَقَالَ: « ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ » فَرَدُذْنَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ دَعَا ٱلْمُشْتَرِيَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قُلْ لَهُ: يُحْسِنْ مُبَايَعَتِي ، فَمَدَّ يَدَهُ ، وَقَالَ: « أَمْوَالُكُمْ تَمْلِكُونَ ، إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيءٍ ظَلَمْتُهُ فِي مَالٍ وَلاَ دَمٍ وَلاَ عِرْضٍ ، إِلاَّ بِحَقِّهِ ، رَحِمَ ٱللهُ ٱمْرَأَ سَهْلَ ٱلْبَيْعِ مَنْكُمْ بِشَيءٍ ظَلَمْتُهُ فِي مَالٍ وَلاَ دَمٍ وَلاَ عِرْضٍ ، إِلاَّ بِحَقِّهِ ، رَحِمَ ٱللهُ ٱمْرَأَ سَهْلَ ٱلْبَيْعِ سَهْلَ ٱلشَّرَاءِ سَهْلَ ٱلْقَضَاءِ سَهْلَ ٱلنَّقَاضِي » .

ثُمَّ مَضَىٰ فَقُلْتُ : وَٱللهِ لِأَقُصَّنَّ (٢) هَـٰذَا فَإِنَّهُ حَسَنُ ٱلْقَوْلِ .

فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ : يَا مُحَمَّدُ فَٱلْتَفَتَ إِلَيَّ بِجَمِيعِهِ ، فَقَالَ : « مَا تَشَاءُ ؟ » فَقُلْتُ : أَنْتَ ٱلنَّاسَ ، وَأَهْلَكْتَهُمْ ، وَصَدَدْتَهُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ .

قَالَ : « ذَاكَ آللهُ " قَالَ : فَقُلْتُ : مَا تَدْعُو إِلَيْهِ ؟ قَالَ : « أَدْعُو عِبَادَ ٱللهِ إِلَى ٱللهِ " .

قَالَ : قُلْتُ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : « أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ وَتُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ وَتَكْفُرُ بِٱللَّتِ وَٱلْعُزَّىٰ ، وَتُقِيمُ ٱلصَّلاَةَ وَتُؤْتِي ٱلرَّكَاةَ » .

<sup>(</sup>١) الطِّمْرُ-بكسر الطاء المهملة ، وسكون الميم ـ: الثوب الخلق ، والجمع : أطمار .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ، د ) : « لأفضين » وهو تحريف ٰ. وقَصَّ أثره : تتبع أثره .

قَالَ : قُلْتُ : وَمَا ٱلزَّكَاةُ ؟ قَالَ : « يَرُدُ غَنِيُّنَا عَلَىٰ فَقِيرِنَا » .

قَالَ : قُلْتُ : نِعْمَ ٱلشَّيْءُ (١) تَدْعُو إِلَيْهِ .

قَالَ : فَلَقَدْ كَانَ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ أَحَدٌ يَتَنَفَّسُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ ، فَمَا بَرِحَ حَتَّىٰ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي وَوَالِدِي ، وَمِنَ ٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

قَالَ : فَقُلْتُ : قَدْ عَرَفْتُ ( مص : ٣٥ ) قَالَ : « قَدْ عَرَفْتَ ؟ » .

قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : « تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ وَتُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ ؟ » .

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي أَرِدُ مَاءً عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ فَأَدْعُوهُمْ إِلَىٰ مَا دَعَوْتَنِي إِلَيْهِ ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَتَّبِعُوكَ .

قَالَ : « نَعَمْ فَآدْعُهُمْ » فَأَسْلَمَ أَهْلُ ذَلِكَ ٱلمَاءِ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ .

فَمَسَحَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ .

رواه أبو يعلىٰ(٢) وفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله وثقوا .

### ٦٧ \_ بابٌ : فِي تَوَاضُعِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المُعَلِّمُ اللَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مَلَكُ يَنْزِلُ ، فَقَالَ جَبْرِيلُ : هَاذَا الْمَلَكُ مَا نَزَلَ مُنْذُ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ فَلَمَّا نَزَلَ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ أَفَمَلِكاً نَبِيًّا خُلِكَ اللهُ عَبْداً رَسُولاً ؟ أَجْعَلُكَ (٣) ، أَوْ عَبْداً رَسُولاً ؟

<sup>(</sup>١) في (ظ) زيادة: « الذي ».

<sup>(</sup>۲) في مسنده برقم ( ۱۸۳۰ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي » برقم ( ۱۲۹۲ ، ۱۲۹۶ ) ، وابن ( ۲۵۷ ، ۱۲۹۶ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٦٩٠ ) \_ وإسناده ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ۱۳۷۳ ، ۱٤٠٤) .

<sup>(</sup>٣) في المسند : « يجعلك » .

قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ.

قَالَ : « بَلْ / عَبْداً رَسُولاً » .

14/9

رواه أحمد (١) والبزار ، وأبو يعلىٰ ، ورجال الأولين رجال الصحيح .

١٤٢٢٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عَائِشَةُ ، لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِي جِبَالُ ٱلذَّهَبِ . جَاءَنِي مَلَكٌ إِنَّ حُجْزَتَهُ لَتُسَاوِى عَائِشَةُ ، لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِي جِبَالُ ٱلذَّهَبِ . جَاءَنِي مَلَكٌ إِنَّ حُجْزَتَهُ لَتُسَاوِى ٱلْكَعْبَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمَ ، وَيَقُولُ لَكَ : إِنْ شِئْتَ نَبِيّاً عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمَ ، وَيَقُولُ لَكَ : إِنْ شِئْتَ نَبِيّاً مَلِكاً .

قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَىٰ جِبْرِيلَ . قَالَ : فَأَشَارَ إِلَيَّ : أَنْ ضَعْ نَفْسَكَ . قَالَ : فَقُلْتُ : نَبِيّاً عَبْداً » . قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يَأْكُلُ مُتَّكِئاً ، يَقُولُ : « آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ ٱلْعَبْدُ ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ ٱلْعَبْدُ » .

رواه أبو يعلىٰ (٢) ، وإسناده حسن .

١٤٢٢٤ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « لَقَدْ هَبَطَ عَلَيَّ مَلَكٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا هَبَطَ عَلَىٰ نَبِيٍّ قَبْلِي وَلاَ يَهْبِطُ عَلَىٰ أَحَدٍ

<sup>(</sup>۱) في المسند 7/77 ، وأبو يعلى في مسنده برقم ( 7100) ومن طريق أبي يعلى أخرجه الهيشمي في « المقصد العلي » برقم ( 1700) ، والبوصيري في إتحافه برقم ( 7100) وابن حبان في صحيحه برقم ( 7000) وهو في « موارد الظمآن » برقم ( 7000) والبزار في « كشف الأستار » 7/700 برقم ( 7200) ، وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » برقم ( 7000) من طريق محمد بن فضيل ، عن عمارة ، عن أبي زرعة قال : ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد صحيح ، وعمارة هو : ابن القعقاع .

ويشهد له حديث عائشة عند أبي يعلىٰ وهو الحديث التالي .

<sup>(</sup>٢) في مسنده برقم ( ٢٩٢٠) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في إتحافه برقم ( ٨٦٤٨) ، والهيثمي في « تاريخ دمشق » ٤/٤٧ والهيثمي في « تاريخ دمشق » ٤/٤٧ من طريق محمد بن بكار ، وأخرجه ابن سعد ١/٢/١ من طريق هاشم بن القاسم ، من طريق محمد بن بكار ، وأخرجه عن سعيد ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف نجيع . ويشهد له حديث ابن عمر الآتي برقم ( ١٤٢٣٩) . فانظره مع التعليق عليه .

بَعْدِي ، وَهُوَ إِسْرَافِيلُ وَعِنْدَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ، أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ إِلَيْكَ أَمَرَنِي أَنْ أُخَيِّرَكَ : إِنْ شِئْتَ نَبِيّاً عَبْداً ، وَإِنْ شِئْتَ نَبِيّاً مَلِكاً .

فَنَظَرْتُ إِلَىٰ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَأَوْمَأَ جِبْرِيلُ إِلَيَّ : أَنْ تَوَاضَعْ » .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : « لَوْ أَنِّي قُلْتُ : نَبِيًا مَلِكاً ، لَسَارَتِ ٱلْجِبَالُ مَعِىَ ذَهَباً » .

رواه الطبراني(١) وفيه يحيى بن عبد الله الْبَابُلُتِّي ، وهو ضعيف .

18۲۷ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، يُنَاجِيهِ إِذِ ٱنْشَقَّ أُفُقُ ٱلسَّمَاءِ ، فَأَقَبْلَ جِبْرِيلُ يَدْنُو مِنَ ٱلأَرْضِ وَيَتَضَاءَلُ<sup>(٢)</sup> فَإِذَا مَلَكُ قَدْ مَثَلَ بَيْنَ يَدَي ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٣٧ ) فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، يَأْمُرُكَ رَبُّكَ أَنْ تَخْتَارَ بَيْنَ نَبِيٍّ عَبْدٍ أَوْ مَلِكٍ نَبِيٍّ ؟

قَالَ : « فَأَشَارَ جِبْرِيلُ » إِلَيَّ بِيَدِهِ : أَنْ تَوَاضَعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لِيَ نَاصِحٌ ، فَقُلْتُ : « عَبْدٌ نَبِيًّ » .

فَعَرَجَ ذَلِكَ ٱلْمَلَكُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَقُلْتُ : « يَا جِبْرِيلُ ، قَدْ كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَلْذَا ، فَرَأَيْتُ مِنْ حَالِكَ مَا شَغَلَنِي عَنِ ٱلْمَسْأَلَةِ ، فَمَنْ هَلْذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ » .

قَالَ : هَـٰذَا إِسْرَافِيلُ خَلَقَهُ ٱللهُ ٰيَوْمَ خَلَقَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ صَافّاً قَدَمَيْهِ ، لاَ يَرْفَعُ طَرْفَهُ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلرَّبِّ سَبْعُونَ نُوراً ، مَا مِنْهَا نُورٌ يَكَادُ يَدْنُو مِنْهُ إِلاَّ ٱحْتَرَقَ ، بَيْنَ يَدَيْهِ لَوْحٌ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٤٨/١٢ برقم (١٣٣٠٩) من طريق يحيى بن عبد الله الْبَابُلَتِّي ، حدثنا أيوب بن نهيك ، سمعت محمد بن قيس المدني يقول : سمعت ابن عمر . . . . وهاذا إسناد ضعيف جداً ، يحيى الْبَابُلُتِّي ضعيف ، وأيوب بن نهيك متروك .

وانظر « كنز العمال » برقم ( ٣٢٠٢٧ ) .

<sup>(</sup>۲) عند الطبراني ، وابن كثير : « يتمايل » وأزعم أنه تحريف .

فَإِذَا أَذِنَ ٱللهُ فِي شَيءٍ فِي ٱلسَّمَاءِ أَوْ فِي ٱلأَرْضِ ٱرْتَفَعَ ذَلِكَ ٱللَّوْحُ<sup>(١)</sup> فَضَرَبَ جَبْهَتَهُ ، فَيَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِي أَمَرَنِي بِهِ ، وَإِنْ كَانْ مِنْ عَمَلِ مِيكَائِيلَ أَمَرَهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانْ مِنْ عَمَلِ مِيكَائِيلَ أَمَرَهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ عَمَلِ مَلَكِ ٱلْمَوْتِ أَمَرَهُ بِهِ .

قُلْتُ : « يَا جِبْرِيلُ عَلَىٰ أَيِّ شَيءٍ أَنْتَ ؟ » قَالَ : عَلَى ٱلرِّيحِ وَٱلْجُنُودِ .

قُلْتُ : ﴿ عَلَىٰ أَيِّ شَيءٍ مِيكَائِيلُ ؟ ﴾ قَالَ : عَلَى ٱلنَّبَاتِ وٱلْقَطْرِ .

قُلْتُ : « عَلَىٰ أَيِّ شَيءٍ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ؟ » قَالَ : عَلَىٰ قَبْضِ ٱلأَنْفُسِ ، وَمَا ظَنَنْتُهُ (٢) إِلاَّ لِقِيَامِ ٱلسَّاعَةِ ، وَمَا ٱلَّذِي رَأَيْتَ مِنِّي إِلاَّ خَوْفاً مِنْ قِيَامِ ٱلسَّاعَةِ .

رواه الطبراني (٣) وفيه محمد بن أبي ليلى ، وقد وثقه جماعة ، ولكنه سَيِّى، الحفظ ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٢٢٦ ــ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ ٱللهَ أَرْسَلَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَكاً / مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ مَعَ ٱلْمَلَكِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ( مص : ٣٨ ) .

فَقَالَ ٱلْمَلَكُ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ ٱللهَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَبِيّاً عَبْداً ، أَوْ نَبِيّاً مَلِكاً .

فَٱلْتَفَتَ رَسُولُ ٱللهِ إِلَىٰ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، كَٱلْمُسْتَشِيرِ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ : أَنْ تَوَاضَعْ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَلْ نَبِيّاً عَبْداً » . فَمَا رُئِيَ رَسُولُ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) عند الطبراني : « الوحي » وهو تحريف . وقد سقطت كلمة « اللوح » من ( ظ ، د ) .

<sup>(</sup>۲) أي : « ما ظننت نزوله . . . . » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٧٩/١١ برقم ( ١٢٠٦١ ) ومن طريقه أخرجه ابن كثير في البداية ١/٥٥ ـ ٤٦ و ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤/٧١ ٧٢ من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى ، حدثني أبي ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد ضعيف محمد بن أبي ليلى والد عمران سيىء الحفظ جداً . وباقي رجاله ثقات .

وقد تحرف « عمران » عند الطبراني إلى « عمر » وسقط من إسناد ابن عساكر قول عمران بن محمد : « عن أبي » وانظر « كتاب العرش » لابن أبي شيبة ص ( ٨٦ ـ ٨٧ ) .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مُتَّكِئاً حَتَّىٰ لَحِقَ بِرَبِّهِ .

رواه الطبراني (١) وفيه بقية بن الوليد ، وهو مدلس .

١٤٢٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خُيِّرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱللهُ عُنَارَ ٱلآخِرَةَ .

رواه الطبراني (٢) وإسناده حسن.

(۱) في الكبير ۱۰/ ۳۵۰ برقم ( ۱۰ ۲۸۲ ) ، والنسائي في الكبرى برقم ( 708 + 100 ) ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 1/ 171 - 171 - 100 ومن طريقه أخرجه البيهقي في النكاح 1/ 171 - 100 ما روي عنه في قوله : أما أنا فلا آكل متكئاً \_ من طريق بقية بن الوليد ، حدثنا الزبيدي : محمد بن الوليد ، عن الزهري ، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس : أن ابن عباس كان يحدث . . . . وهاذا إسناد ضعيف .

محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يروي عن جده مرسلاً ، والله أعلم .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤/ ٧١ من طريق عبد الله بن سالم الحمصي ، عن الزبيدي ، به .

(٢) في الكبير ٦٩/١٣ برقم ( ١٣٦٩٩ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٤/ ٣٣١ من طريق أحمد بن يحيى الحلواني ،

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٦٠١ ) من طريق أحمد بن القاسم ،

جميعاً: حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا يحيى بن إسماعيل بن سالم ، قال : سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، الأعمش لم يسمع ابن عمر فيما نعلم والله أعلم .

وأخرجه ابن أبي عاصم في الزهد برقم ( 777 ) ، والبيهقي في الدلائل 7/82-871 ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 177/8 ، و177/8 من طريق شبابة بن سوار ، عن يحيى بن إسماعيل بن سالم ، به . وقد خرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 1978 ) ، وهو في « موارد الظمآن » برقم ( 1978 ) .

وأخرجه البيهقي في النكاح ٧/ ٤٨ والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ١٤٥١ ) من طريق أبي سعيد بن الأعرابي ، أخبرني يحيى بن أبي طالب ، حدثنا شبابة بن سوار حدثنا يحيى بن إسماعيل بن سالم الأسدي الكوفي ، قال : سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر قال : إن جبريل عليه السلام ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا .

١٤٢٢٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( أُوتِيتُ (١) بِمَقَالِيدِ ٱلدُّنْيَا عَلَىٰ فَرَسٍ أَبْلَقَ ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِنْ سُندُسٍ » .

رواه أحمد (٢) ورجاله رجال الصحيح.

◄ ويحيى بن إسماعيل بن سالم ، ما رأيت فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٢١٠ .
 ويحيى بن أبي طالب البزار ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٢٠/١٤ ونقل عن ابن أبي حاتم قوله : «وسألت أبي عنه فقال : محله الصدق » ذكر ذلك أبو حاتم في «الجرح والتعديل » ٩/ ١٣٤ . وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٢٧٠ . ووثقه الحاكم ، وقال الدارقطني : «لم يطعن أحد فيه بحجة ، ولا بأس به عندي » . وقال الذهبي : «محدث مشهور » . وقال أبو أحمد الحاكم : «ليس بالمتين » .

(١) ساقطة من ( د ) .

وقال الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الحديث في «ضعيف موارد الظمآن » بعد أن نبه على أن المعلق على « العلل المتناهية » لم ينتبه إلى تحريف «حسين » إلى «حصين » وإلى تقليد المعلق على الإحسان له:

أقول: لقد قال رحمه الله بعد ذلك: « وقد تنبه لهاذا التحريف الذي في ( المسند ) المعلق الداراني على هاذا الكتاب، ولكنه وقع في خطأ أفحش!! فقال: ( ٣٩/٧ ): ( إسناده صحيح ): متجاهلاً عنعنة أبي الزبير وتدليسه خلافاً للحفاظ!.... ».

ولست أدري أي حفاظ يعني رحمه الله تعالىٰ ، ولم يصفه بالتدليس سوى النسائي رحمه الله ، علماً بأن النسائي قد ذكر له أحاديث كثيرة بالعنعنة ولم يعلل منها شيئاً بالتدليس مع حرصه واهتمامه بذكر العلل والاختلافات في سننه .

وهاندا علي بن المديني ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وابن سعد ، والدولابي ، والبخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، والعقيلي وابن عدي وغيرهم من الأثمة قد ترجموا له ووثقوه ، ولم يذكروا وصفه بالتدليس مطلقاً ، فكيف يكون مشهوراً بالتدليس ؟

وإن مسلماً ، والترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، وأبا داوود ، وابن الجارود ، وغيرهم من أئمة الحديث قد احتجوا بأحاديث أبي الزبير المعنعنة ، ولم يردوها بها .

وهاذا شعبة الذي يرى الهوي من السماء ، كما يرى الزنا أحب من التدليس إليه ، يحفظ أربع مئة حديث لأبي الزبير عن جابر لم يعلل حديثاً منها بالعنعنة ، مع شدة قوله في أبي الزبير ، ◄

ولو عرف فيه التدليس لملأ الدنيا تشنيعاً به ولشغل الناس

وقد استدرك الدارقطني على الصحيحين عدداً من الأحاديث والأسانيد ، ولكنه لم يستدرك حديثاً واحداً من أحاديث أبي الزبير المعنعنة .

كما أن أبا الفضل الهروي لم يستدرك في استدراكاته على صحيح مسلم حديثاً واحداً لأبي الزبير بالعنعنة .

وقال الحاكم في « معرفة علوم الحديث » ص( ٣٤ ) تحت عنوان : ذكر النوع الحادي عشر من علوم الحديث ما يلى :

« هـٰـذا النوع من هـٰـذه العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس ، وهي متصلة بإجماع أثمة أهل النقل علىٰ تورع رواتها عن أنواع التدليس .

مثال ذلك ما حدثناه. . . . عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لكل داء دواء . . . .

قال الحاكم: هذا حديث رواته بصريون، ثم مدنيون ومكيون، وليس من مذاهبهم التدليس، فسواء عندنا ذكروا سماعهم أو لم يذكروه وإنما جعلته مثالاً لألوف مثله». وهذه شهادة صريحة واضحة على أن أبا الزبير ليس بمدلس.

وأكد ذلك أيضاً في ص ( ١١١ ) حيث قال : « إن أهل الحجاز ، والحرمين ، ومصر ، والعوالي ليس التدليس من مذهبهم » .

وقال الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي. . . » ٢٨٦/٢ نشر دار المعارف : « أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين : مكة والمدينة ، فإن التدليس فيهم قليل . . . . »

وقال الذهبي في « معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد » برقم ( ٣١٣ ) : « محمد بن مسلم : أبو الزبير المكي ، ثقة ، تكلم فيه شعبة ، وقيل : يدلس » . وقد ضعف رواية من اتهمه بالتدليس بإيرادها بصيغة التمريض : قيل .

وروى ابن حزم في المحلَّىٰ ١٠/ ٩٩ ، والعقيلي في الضعفاء ١٣٣/٤ ، وابن عدي في الكامل ٢ ٢٦٣٦ من طريق سعيد بن أبي مريم قال : حدثنا الليث بن سعد قال : « قدمت علىٰ أبي الزبير فدفع إليَّ كتابين ، فسألته : كل هـنذا سمعته من جابر بن عبد الله ؟

قال : منه ما سمعت ، ومنه ما حدثت . فقلت : أعلم لي علىٰ كل ما سمعته منه . فأعلم لي علىٰ كل ما سمعته منه . فأعلم لي علىٰ هاذا الذي عندي » .

وقد اتخذ ابن حزم هاذه القصة ركيزة لردّ أحاديث أبي الزبير المعنعنة التي ليست من طريق الليث ، ثم تبعه الناس علىٰ ذلك .

نقول: لقد تناقض ابن حزم في هاذا ، فقد قال في رواية المدلسين الثقات ، في كتابه →

............

\_\_\_\_

### ◄ « الإحكام » ١٥٨/١ : « وأما المدلس فينقسم قسمين :

أحدهما: حافظ عدل ربما أرسل حديثه ، وربما أسنده ، وربما حدث به علىٰ سبيل المذاكرة ، أو الفتيا ، أو المناظرة فلم يذكر له سنداً . وربما اقتصر علىٰ ذكر بعض رواته دون البعض ، فه ذا لا يضر ذلك سائر رواياته شيئاً ، لأن ه ذا ليس جرحة ولا غفلة ، للكنا نترك من حديثه ما علمنا أنه أرسله ، وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده ، ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئاً من ذلك .

وسواء قال : أخبرنا فلان ، أو قال : عن فلان ، أو قال : فلان عن فلان ، كل ذلك واجب قبوله ما لم يُتَيقن أنه أورد حديثاً بعينه إيراداً غير مسند ، فإن أيقنا ذلك ، تركنا ذلك الحديث وحده فقط ، وأخذنا سائر رواياته .

وقد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال : كان معمر يرسل لنا أحاديث ، فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له .

وهاخذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث ، وأئمة المسلمين : كالحسن البصري ، وأبي إسحاق السبيعي ، وقتادة بن دعامة ، وعمرو بن دينار ، وسليمان الأعمش ، وأبي الزبير ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، وقد أدخل عليّ بن عمر الدارقطني فيهم مالك بن أنس ، ولم يكن كذلك ، ولا يوجد له هاذا إلا في قليل من حديثه أرسله مرة ، وأسنده أخرى » .

وقال أيضاً: « وإما أن بعضنا يرى ترك كل ما رواه المدلس إلا ما قال فيه: حدثنا ، أو أنبانا ، وهاذا خطأ . وبعضنا يرى قبول جميع رواياته إذا لم يدلس المنكرات إلى الثقات ، إلا ما صح فيه تدليسه ، وبهاذا نقول ، وعلىٰ كل ما ذكرنا البرهان » .

وقد زعزع جذور هذه الركيزة الحافظ الذهبي فقال في : «سير أعلام النبلاء » ٥ ٣٨٣ : « وقال أبو محمد بن حزم : فلا أقبل من حديثه \_ يعني أبا الزبير \_ إلا ما فيه : ( سمعت جابراً ) ، وأما رواية الليث عنه فأحتج بها مطلقاً ، لأنه ما حمل عنه إلا ما سمعه من جابر ، وعمدة بن حزم حكاية الليث . ثم هي دالة علىٰ أن الذي عنده إنما هو مناولة ، فالله أعلم أسمع ذلك منه أم V ? » .

وكثيراً ما كان الألباني رحمه الله تعالىٰ يتترس بقول الحافظ الذهبي في الميزان ٢٩/٤ : « وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر ، وهي من غير طريق الليث عنه ، ففي القلب منها شيء .

من ذلك حديث ( لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة ) وحديث ( رأىٰ عليه الصلاة والسلام امرأة فأعجبته فأتىٰ أهله زينب ) . وحديث ( النهي عن تجصيص القبور ) وغير ذلك » . 18۲۲٩ ـ وَعَنْ أَبِي غَالِب ، قَالَ : قُلْتُ لأَبِي أُمَامَةَ : حَدِّثْنَا حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْتُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَ

رواه الطبراني(١) وإسناده حسن .

ح نقول: إذا كان هذا الشيء الذي يتحرك على استحياء في قلب الإمام الذهبي فيؤدي إلى عدم الاطمئنان بشأن هذه الأحاديث لعنعنة أبي الزبير، يكون الحافظ الذهبي ـ وهو صاحب الاستقصاء ـ مقصراً، لأنه إن كان يرى أن أبا الزبير مدلساً، فإن الحديث الأول له شواهد كثيرة ذكرها الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم ( ٢٩٣٨).

وأما الحديث الثاني فهو صحيح لغيره أيضاً ، انظر الصحيحة أيضاً برقم ( ٢٣٥ ) ومسند الدارمي برقم ( ٢٢٦ ) بتحقيقنا .

وأما الحديث الثالث فقد صرح أبو الزبير بالتحديث في صحيح مسلم نفسه برقم ( ٩٧٠ ) ( ٩٤ ) باب : النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه .

والآن نستطيع أن نقول : إن تهمة الشهرة بالتدليس غير ثابتة علىٰ أبي الزبير المكي ، وعلىٰ من يريد إثباتها أن يأتي بالدليل علىٰ ما يريد إثباته . والله ولي التوفيق .

(١) في الكبير ٨/ ٣٤٥ برقم ( ٨١٠٣ ) من طريق محمد بن صالح بن الوليد النرسي ، حدثنا عبدة بن عبد الله ،

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤/ ٥٧ من طريق محمد بن إسحاق بن حرملة ، حدثنا عبد الله بن الحكم ،

جميعاً : حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا حسين بن واقد ، حدثني أبو غالب قال : قلت لأبي أمامة : . . . .

وقد خالف زيد بن الحباب الفضلُ بن موسىٰ ، وعلي بن الحسين بن واقد :

فقد أخرجه النسائي في الجمعة ( ١٤١٤ ) باب : ما يستحب من تقصير الخطبة ، وفي الكبرى برقم ( ١٧١٦ ) ، والدارمي في مسنده برقم ( ٧٥ ) وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » ص ( ٣٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤/٥٥ من طريق الفضل بن موسىٰ ، عن الحسين بن واقد ، حدثني يحيى بن عُقَيْل ، سمعت عبد الله بن أبي أوفىٰ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة . ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين »

١٤٢٣٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَبُ حِمَاراً ٱسْمُهُ عُفَيْرٌ ( مص : ٣٩ ) .

رواه أحمد(١) ، وفيه أبْن إسحاق ، وهو مدلس .

اللهِ عَبْدِ ٱللهِ عَبْدِ ٱللهِ عَبْدِ ٱللهِ عَبْدِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلْهُ وَدِ ـ قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارٌ ٱسْمُهُ عُفَيْرٌ .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، والأوسط ، وإسناده حسن .

◄ فيقضي له الحاجة . وهاذا إسناد صحيح . واللفظ للنسائي .

وأخرجه الحاكم 7/37 ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » 1/97 من طريق علي بن الحسين بن واقد ، أخبرني الحسين بن واقد ، به . وهذا إسناد حسن من أجل علي . ويشهد له حديث أبي سعيد عند الحاكم 1/37 من طريق عبد الرحمان بن مهدي ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت عبد الله بن أبي عتبة ، يقول : سمعت أبا سعيد الخدرى . . . .

وقال الحاكم : « هلذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

(۱) في المسند ۱/۱۱ وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » ص ( ٥٣ ) من طريق سلمة بن الفضل ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزني ، عن عبد الله بن زرير الغافقي ، عن علي بن أبي طالب. . . . وهذا إسناد فيه عنعنة ابن إسحاق .

وأما سلمة بن الفضل فقد فصلت القول فيه عند الحديث ( ٦٠ ) في « موارد الظمآن » .

غير أن الحديث صحيح بشواهد ، يشهد له حديث ابن مسعود الآتي . كما يشهد له حديث معاذ عند البخاري ( ٢٨٥٦ ) باب : اسم الفرس والحمار ، وعند مسلم في الإيمان ( ٣٠ ) باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً .

وعفير هو تصغير ترخيم لأعفر ، من العفرة ، وهي : الغبرة ولون التراب ، كما قالوا في تصغير « أسود » : « سويد » وأما تصغيره غير مرخم فعلىٰ « أُعيفر » مثل « أُسَيْوِد » .

(٢) في الكبير ١٨٢/١٠ برقم (١٠٢٧٤)، وفي الأوسط برقم (٧٨٣٨)، وأبو يعلى الموصلي برقم (٧٨٣٨)، وأبو يعلى الموصلي برقم (٥٠٢٦) من طريق يزيد ـ تحرف في الأوسط إلىٰ : زيد ـ بن عطاء ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود . . . وهاذا إسناد فيه يزيد بن عطاء ﴾

١٤٢٣٢ \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَبُ ٱلْحِمَارَ ، وَيَلْبَسُ ٱلصُّوفَ وَيَعْتَقِلُ ٱلشَّاةَ ، وَيَأْتِي مُرَاعَاةَ ٱلضَّيْفِ .

رواه الطبراني (١) ، ورجاله رجال الصحيح .

ورواه البزار<sup>(۲)</sup> باختصار .

18.۲۳۳ ـ وَعَنْ جَرِيرٍ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَٱسْتَقْبَلَتْهُ رِعْدَةٌ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَوِّنْ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي لَكَ يُهِ وَسَلَّمَ : « هَوِّنْ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي لَكَ يُدِيهِ ، إِنَّمَا أَنَا ٱبْنُ ٱمْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ تَأْكُلُ ٱلْقَدِيدَ » .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه من لم أعرفهم .

◄ وهو لين ، وسماعه من أبي إسحاق متأخر ، وفيه انقطاع أيضاً ، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه .
 وقال الطبراني : لم يروه عن أبي إسحاق إلا يزيد بن عطاء ، ومع ذلك فالحديث صحيح بشواهد ، وانظر التعليق السابق .

(١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

(۲) في « البحر الزخار » برقم ( ٣١٢٨ ) ، وفي « كشف الأستار » ٣/ ١٥٦ برقم ( ٢٤٦٤ ) ،
 والحاكم في المستدرك ١/ ٦١ من طريق بشر بن خالد العسكري ،

وأخرجه التحاكم ١/ ٦١ \_ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الصلاة ٢/ ٤٢٠ باب : ما يصلىٰ عليه وفيه صوف أو شعر \_ من طريق محمد بن الفرج الأزرق ،

جميعاً: حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا شيبان أبو معاوية ، عن الأشعث بن أبي الشعثاء ، عن أبي بردة ، عن أبي موسىٰ. . . . وهاذا إسناد صحيح ، وشيبان هو : ابن عبد الرحمان . وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤/ ٧٧ من طريق الحسن بن موسىٰ ، حدثنا شيبان ، به ، وهاذا إسناد صحيح أيضاً .

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ١/ ٣٢٩ من طريق محمد بن الفرج الأزرق ، حدثنا هاشم بن القاسم ، به ، مرسلاً .

وقال البزار: « لا نعلمه يروىٰ عن أبي موسىٰ إلا من هـٰذا الوجه ، ورواه بعضهم ، عن هاشم ، عن أشعث ، عن أبي بردة مرسلاً » .

نقول : إن هـنذا المرسل غير ضار بالمسند لأن من أرسله قد وصله . ومجيئه من طريق أخرى مرفوعة عند الحاكم يرد ما قاله البزار والله أعلم .

(٣) في الأوسط برقم ( ١٢٨٢ ) من طريق محمد بن كعب الحمصي ، حدثنا شقران ،

◄ وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤/ ٨٢ من طريق محمد بن عوف ، حدثنا هشيم بن
 عمر .

جميعاً : حدثنا عيسى بن يونس ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير . . . . وهاذا إسناد ضعيف :

محمد بن كعب الحمصي ، روى عن شقران ، وروى عنه أحمد بن محمد بن صدقة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وشقران ، هو : ابن عبدوس بن المبارك ، روى عن عيسى بن يونس السبيعي ، ومحمد بن هشام التميمي ، ومحمد بن هشام بن عون النصيبي ، وروى عنه محمد بن كعب ، ومحمد بن حميد المخرمي ، ومحمد بن كعب الحمصي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ومحمد بن عوف بن سفيان ، وهو من رجال التهذيب ، وهو ثقة .

وهشيم بن عمر ، وهاشم ـ تحرف عند ابن عساكر إلىٰ : هشيم ـ بن عمرو ، ذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٢٤٢ .

وقال الطبراني : « تفرد به شقران » .

قال ابن عساكر : « هلذا غريب جداً من حديث جرير بن عبد الله ، وإنما يحفظ من حديث قيس ، عن أبى مسعود البدري ، وهو غريب أيضاً » .

وأخرجه الحاكم ٢/٤٦٦ من طريق محمد بن عبد الرحمان القرشي \_ كذا \_ بهراة ، حدثنا سعيد بن منصور المكي ، حدثنا عباد بن العوام ، عن إسماعيل ، به . مع زيادة .

ومحمد بن عبد الرحمان هو : السامي . وانظر تذكرة الحفاظ ٦٩٨/٢ ، وسير أعلام النبلاء ١١٤/١٤ .

وقال الحاكم: « هـنـذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي !! ! وأخرجه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » ص ( 77 ) ، والحاكم 77 . 8 – ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » 79 – وابن عساكر 77 ، والخطيب في « تاريخ بغداد » 77 – ومن طريقه أخرجه ابن عساكر 77 – من طريق إسماعيل بن أبي الحارث ، حدثنا جعفر بن عون ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن أبي مسعود البدري . . . .

جميعاً : حدثنا جعفر بن عون ، به .

١٤٢٣٤ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ ٱلرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ ٱلْعَوَالِي لَيَدْعُو رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ ٱللَّيْلِ عَلَىٰ خُبْزِ ٱلشَّعِيرِ فَيُجِيبُ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الصغير ، والأوسط ، ورجاله ثقات ، ورواه في الكبير باختصار .

187٣٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ عَلَى ٱلأَرْضِ ، وَيَعْتَقِلُ ٱلشَّاةَ ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ ٱلشَّعِيرِ . ( مص : ٤٠ )

رواه الطبراني (۲) ، وإسناده حسن .

◄ وقال الدارقطني وقد سئل عن هاذا الحديث مرفوعاً: « يرويه إسماعيل بن أبي الحارث ، عن جعفر بن عون ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن أبي مسعود ، تفرد به إسماعيل بن أبي الحارث متصلاً \_ كذا قال \_ ورواه هاشم بن عمرو الحمصي ، عن عيسى بن يونس ، عن إسماعيل ، عن قيس ، وكلاهما وهم ، والصواب : إسماعيل ، عن قيس ، مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم » .

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ١/١/٤ من طريق يزيد بن هارون ، وعبد الله بن نمير . وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٨٤/٤ ، ٨٥ من طريق زهير بن معاوية ، وأبي خالد \_ وما عرفته \_ويحيى القطان ، وهشيم .

جميعاً : حدثنا إسماعيل ، عن قيس ، مرسلاً ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . وهاذا إسناد صحيح .

وقال البيهقي: «هاذا مرسل، وهو المحفوظ». وقد قصر الشيخ ناصر بتخريجه في صحيحته برقم ( ١٨٧٦) الجزء ٤٩٦/٤، ٤٩٧، وقد وهم في معرفة محمد بن عبد الرحمان السامي.

(۱) في الصغير ٢/٢٪ ، والأوسط برقم ( ٢٥٢ ) ، وفي الكبير ٢١/ ٦٥ برقم ( ١١٠٥٩ ) ، وقد تقدم برقم ( ٦٢١٩ ) وهو حديث ضعيف .

(۲) في الكبير ۲۷/۱۲ برقم (۱۲٤٩٤)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم» ص(٦٤)، والبيهقي في الشعب (٨١٩٢)، وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» برقم (١١١). والبغوي في «شرح السنة» برقم (٢٨٤١) من طريق أبي إسماعيل المؤدب: إبراهيم بن سليمان. حدثنا عبد الله بن مسلم بن هرمز - وعند >

١٤٢٣٦ - وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلْمَمْلُوكِ .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وإسناده حسن .

النَّبِيَّ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَجُلاً نَادَى ٱلنَّبِيَّ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَجُلاً نَادَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثاً ، كُلُّ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ : « لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ » .

٢٠/٩ رواه أبو يعليٰ (٢) في الكبير عن شيخه جبارة بن/ المغلس وثقه ابن نمير

◄ أبي الشيخ والبغوي : حدثنا مسلم الأعور ـ عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس. . . .

وفي إسناد الطبراني ، عبد الله بن مسلم بن هرمز ، وفي إسناد أبي الشيخ ، والبغوي : مسلم الأعور ، وكلاهما ضعيف .

(۱) في «كشف الأستار» ٣/١٥٥ برقم (٢٤٦٣) من طريق: محمود بن بكر بن عبد الرحمان . حدثني أبي ، عن عيسى بن المختار ، عن ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر . . . . وشيخ البزار تقدم برقم (٤٤) .

ومحمد بن أبي ليلي سيِّيء الحفظ جداً .

وأخرجه ابن ماجه في التجارات ( ٢٢٩٦ ) باب : ما للعبد أن يعطي ويتصدق من طريق جرير ، عن مسلم الملائي ، سمع أنس بن مالك يقول : . . . . مثله .

ومسلم الملائي هو : الأعور ، وهو ضعيف . وانظر الحديث ( ٢٢٩٦ ) عند الترمذي .

وقال البزار : « لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهلذا الإسناد ، والمعروف : عن مسلم ، عن أنس » .

(٢) في الكبير \_ ذكره الهيثمي في «المقصد العلي » برقم (١٢٥٧) ، والبوصيري في «إتحاف الخيرة » برقم (٢٦٤٧) ، وابن حجر في «المطالب العالية » برقم (٢٦٧١) وتمام في فوائده برقم (١٩١) وابن السني في «عمل اليوم والليلة » برقم (١٩١) والخطيب في «تلخيص المتشابه » في الرسم ٢/٢٦٧ .

ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن حبان في « المجروحين » ٢٢١/١ ، والطبراني في الدعاء ( ١/ ٥٤٢) برقم ( ١٩٠٤٣ ) وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٦٧ من طريق : جبارة بن مغلس ، بالإسناد السابق إلى ابن عمر .

وأخرجه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » برقم ( ٣ ) ، والحاكم في المستدرك برقم ( ٣ ) ، عن يحيى بن >

وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح .

١٤٢٣٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ جُبَيْرٍ<sup>(١)</sup> ٱلْخُزَاعِيِّ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَتَسَتَّرَ بِثَوبٍ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ظِلَّهُ ، رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا هُوَ بِمَلاَءَةٍ قَدْ سُتِرَ بِهَا ، فَقَالَ لَهُ : « مَهْ » .

وَأَخَذَ ٱلثَّوْبَ فَوَضَعَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ » .

ورواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

١٤٢٣٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ ٱلْعَبْدُ ﴾ .

د يعمر ، عن ابن عمر ـ تحرفت عند أبي الشيخ إلىٰ : أبي جعفر ـ وفي إسناده عدي بن الفضل وهو متروك ، من طريق جبارة بن مغلس ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عمر ، عن عمر . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف جبارة . تنبيه : لقد سقط « عن عمر » من إسناد المطالب العالية .

(١) قال الحافظ ابن حجر في « الإصابة » : « عبد الله بن جبير الخزاعي تابعي أرسل حديثاً فذكره أبو نعيم ، وأبو عمر في الصحابة .

قال أبو نعيم : مختلف في صحبته .

وقال أبو عمر : إن حديثه مرسل .

وقال أبو حاتم الرازي : شيخ مجهول روىٰ عن أبي الفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين » ٥/ ٢١ .

(٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، ولكن أخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٣٣٢ ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عبد الله بن جبير »... وهاذا إسناد ضعيف لإرساله ، وللكن رجاله ثقات رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن جبير ، وقد بينا حاله في التعليق السابق .

(٣) في « البحر الزخار » برقم ( ٥٧٥٢ ) ، وفي « كشف الأستار » ٣/ ١٥٧ برقم ( ٢٤٦٩ ) ـ وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/ ٢٧٣ ـ من طريق أحمد بن المعلى الأدَمِيِّ ، حدثنا حفص بن عمار ـ تحرف فيه إلىٰ : عمارة الطاحي ـ حدثنا مبارك بن فضالة ، عن عبيد الله بن >

الطاحي(١) ولم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا .

# ١٤٢٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : كَانَتِ ٱمْرَأَةٌ تُرَافِثُ ٱلرِّجَالَ ، وَكَانَتْ

◄ عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن عمار وهو : المعلم ، وانظر ترجمة أحمد بن محمد بن المعلى الأدَمِيِّ ، وبخاصة ذكر شيوخه ، والكامل لابن عدي ٢/ ٧٩٩ ولسان الميزان ٢/ ٣٢٤ . وفي هاذا الإسناد أيضاً عنعنة مبارك بن فضالة ، وهو مدلس .

ويشهد له حديث عائشة وقد خرجناه في « مسند الموصلي » برقم ( ٤٩٢٠) وإسناده ضعيف . وهو الحديث المتقدم برقم ( ١٤٢٢٣) كما يشهد له حديث أنس عند ابن عدي في الكامل 0 / 1901 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 3 / 00 من طريق إبراهيم بن سليمان الزيات ، حدثنا عبد الحكم بن عبد الله القسملي ـ تحرفت في « تاريخ دمشق » إلى : الشملي ـ عن أنس . . . وهاذا إسناد فيه عبد الحكم ، قال أبو حاتم : منكر الحديث ، ضعيف الحديث .

وقال البخاري : منكر الحديث ، وكذلك قال الساجي . وقال ابن حبان : لا يحل كتب حديثه إلا علىٰ سبيل التعجب .

وقال أبو نعيم: روى عن أنس نسخة منكرة. وانظر « المغني عن حمل الأسفار... » هامش الإحياء ٤/٢.

ويشهد له أيضاً حديث البراء عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٧٥/٤ ٧٦ من طريق المثنى بن رفاعة ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن البراء... وهاذا إسناد ضعيف ، المثنى بن رفاعة من رجال التهذيب ، وقد بينا حاله عند الحديث المتقدم برقم ( ٥٩٦ ) . وقال ابن المديني : « الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق » .

ويشهد له مرسل عطاء بن أبي رباح عند أحمد في « الزهد » ص( ٥ ) من طريق عبدة بن أيمن ، عن عطاء قال : دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وعبدة بن أيمن روئ عن عطاء بن أبي رباح ، وروئ عنه محمد بن يزيد الواسطي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

كما يشهد له مرسل الحسن عنده أيضاً ص (٦) من طريق عبد الرحمان بن مهدي ، عن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول : . . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر حديث عائشة المتقدم برقم ( ١٤٢٢٣ ) .

(١) هلكذا جاءت في أصولنا وهو تحريف ، صوابه : حفص بن عمار المعلم ، وانظر التعليق السابق .

بَذِيئَةً ، فَمَرَّتْ بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يَأْكُلُ ثَرِيداً عَلَىٰ طِرْبَالٍ<sup>(١)</sup> ، فَقَالَتْ : أُنْظُرُوا إِلَيْهِ يَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ ٱلْعَبْدُ ، وَيَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ ٱلْعَبْدُ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي ؟ » . ( مص : ٤١ ) قَالَتْ : وَيَأْكُلُ وَلاَ يُطْعِمُنِي ؟ قَالَ : « فَكُلِي » .

قَالَتْ : نَاوِلْنِي بِيَدِكَ ، فَنَاوَلَهَا ، فَقَالَتْ : أَطْعِمْنِي مِمَّا فِي فِيكَ ، فَأَعْطَاهَا ، فَأَكَلَتْ ، فَغَلَبَهَا ٱلْحَيَاءُ ، فَلَمْ تُرَافِثْ أَحَداً حَتَّىٰ مَاتَتْ .

رواه الطبراني (٢) وإسناده ضعيف .

١٤٢٤١ ـ وَعَنِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : أُحِبُّونَا بِحُبِّ ٱلإِسْلاَمِ ، فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَرْفَعُونِي فَوْقَ حَقِّي فَإِنَّ ٱللهَ تَعَالَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَرْفَعُونِي فَوْقَ حَقِّي فَإِنَّ ٱللهَ تَعَالَى ٱلتَّخَذَنِي عَبْداً ، قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَنِي رَسُولاً » .

رواه الطبراني (٣) وإسناده حسن .

(١) الطربال : علم يبنىٰ فوق الجبل ، وهو : كل بناء عال كالمنارة ونحوها . ويطلق علىٰ كل قطعة من جبل أو حائط مستطيلة في السماء . والمرادهنا : أنه يجلس في مكان عال مرتفع .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۳٦/۸ برقم (۷۸۱۲) من طريق مطرح بن يزيد: أبي المهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة... ومطرح بن يزيد، وعبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد ضعفاء. وقد تقدم برقم (١٤١٥٢).

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/ ١٢٨ برقم ( ٢٨٨٩) ، والحاكم ٣/ ١٧٩ من طريق علي بن قادم ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن يحيى بن سعيد ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه : الحسين . . . . وهلذا إسناد حسن .

وقال الحاكم : « هـنذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهبي ، بل هو حسن كما قدمنا والله أعلم ، فإن علي بن قادم لا يرقىٰ حديثه إلىٰ مرتبة الصحيح .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٧٦/٤ من طريق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . وهاذا مرسل ، وإسناده جيد .

١٤٢٤٢ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَوْ دُعِيتُ إِلَىٰ كُرَاعٍ ، لأَجَبْتُ » .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> وفيه عبد الله بن المؤمل ، وثقه ابن حبان ، وقال : يخطىء واختلف كلام ابن معين فيه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُهُ جَالِساً مُتَرَبِّعاً .

رواه الطبراني(٢) وفيه محمد بن عثمان القرشي ، وهو ضعيف .

١٤٢٤٤ ـ وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَىٰ عَنْ زَمِيلٍ لَهُ .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

◄ مرسل جيد الإسناد أيضاً .

وأخرجه ابن عساكر ٧٦/٤ وليس فيه « لا ترفعوني فوق حقي » من طريق حفص بن غياث ، عن يحيى بن سعيد ، عن علي بن حسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.... وهـٰذا مرسل إسناده قوي .

(۱) في الكبير ۱۱/۱۱ برقم (۱۱۲۳٦ ) وإسناده ضعيف ، والحديث صحيح لغيره وقد تقدم برقم (۲۲۲۰ ) .

(٢) في الكبير ١٣/٤ برقم (٣٤٩٨) والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (١٤٧٩)، والمزي في «تهذيب الكمال» ٤٣٥/٧، من طريق محمد بن عثمان بن ذيال بن عبيد بن حنظلة قال: سمعت جدي حنظلة. . . . وهاذا إسناد جيد .

محمد بن عثمان هو: ابن سيار وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٥٦١). وانظر حديث جابر في الأدب عند أبي داود ( ٤٨٤٤)، وعند مسلم برقم ( ٦٧٠)، وكنز العمال برقم ( ٢٧٣٧).

تنبيه : هذا الحديث والذي يليه ساقطان من ( د ) .

(٣) في «كشف الأستار » ٣/١٥٦ برقم ( ٢٤٦٥ ) من طريق عمر بن محمد بن الحسن ، حدثنا أبي ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس.... وهــٰذا إسناد صحيح علىٰ شرط البخاري .

الزميل : قال ابن الأثير في النهاية : الزميل : العديل الذي حمله مع حملك على البعير ، وقد 🗻

١٤٢٤٥ ـ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ، فَٱنْقَطَعَ شِسْعُهُ (١) ( مص : ٤٢) فَٱخَذْتُ نَعْلَهُ لأُصْلِحَهَا ، فَٱخَذَهَا مِنْ يَدِي ، وَقَالَ : « إِنَّهَا أَثَرَةٌ ، وَلاَ أُحِبُّ ٱلأَثَرَةَ » .

رواه البزار(٢) ، وفيه من لم أعرفه .

١٤٢٤٦ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ ٱلْعَبَّاسُ : قُلْتُ : لاَ أَدْرِي مَا بَقِيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لَوِ ٱتَّخَذْتَ عَرِيشًا يُظِلُّكَ ؟

قَالَ : « لَا أَزَالُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَطَوُّونَ عَقِبِي ، وَيُنَازِعُونَ رِدَائِي ، حَتَّىٰ يَكُونَ ٱللهُ يُرِيحُنِي مِنْهُمْ » .

 <sup>◄</sup> زاملني : عادلني . والزميل أيضاً : الرفيق في السفر الذي يعينك على أمورك ، وهو الرديف أيضاً .

<sup>(</sup>١) الشُّسْعُ: سير يمسك النعل بأصابع القدم.

وقد تحرف عند البزار : ( عمر مولئ آل منظور ) إلىٰ ( علي بن عبد الله مولیٰ آل منظور ) . كما تحرف ( عمر ) عند أبي يعلیٰ إلیٰ ( عمرو ) .

وأخرجه الطيالسي ٢/ ١٢٠ برقم ( ٢٤٢٦ ) منحة المعبود \_ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٣٦٧٨ ) - من طريق عمر بن قيس مولىٰ آل منظور ، بالإسناد السابق .

## ٦٨ - بَابٌ : فِيمَنْ خَدَمَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المَّاكِةِ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ عِشْرُونَ شَبَاباً (٢) مِنَ ٱلأَنْصَارِ يَلْزَمُونَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَوَائِجِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَمْراً بَعَثَهُمْ فِيهِ .

رواه البزار (٣) وفيه من لم أعرفهم .

(۱) في «البحر الزخار» برقم (۱۲۹٤) ـ وهو في «كشف الأستار» ١٥٧/٣ برقم ( ٢٤٦٧ ) ـ من طريق سفيان بن عيينة ،

وأخرجه الدارمي في مسنده برقم (٧٦) بتحقيقنا ، من طريق حماد بن زيد ،

وأخرجِه ابن أبي ٍ شيبة ١٣/ ٢٥٦\_ ٢٥٧ برقم ( ١٦٢٧٣ ) من طريق ابن علية ،

جميعاً : حدثنا أيوب ، عن عكرمة قال : قال العباس . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، عكرمة لم يدرك العباس .

وأخرجه البزار في « البحر الزخار » برقم ( ١٢٩٣ ) \_ وهو في « كشف الأستار » برقم ( ٢٤٦٦ ) \_ من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم ، حدثنا أبو غسان : مالك بن إسماعيل ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن العباس . . . . وهذا إسناد صحيح .

ويشهد له مرسل علي بن الحسين عند ابن عساكر ٧٦/٤ ، وقد خرجناه ضمن تخريجات الحديث السابق برقم ( ١٠٩٩١ ، ١٠٩٩٢ ، الحديث السابق برقم ( ١٠٩٩١ ، ١٠٩٩٣ ) .

(٢) في (ظ): «شاباً». وللكن الوصف بالمصدر أبلغ في الدلالة على الشباب والحيوية والنشاط.

(٣) في «كشف الأستار » ٣/ ١٤٨ برقم ( ٢٤٤٥ ) من طريق علي بن يزيد الحنفي ، حدثنا سعيد بن الصلت ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن أنس. . . وهاذا إسناد فيه علي بن يزيد الحنفي ، وما وقفت له على ترجمة ، وفيه أيضاً سعيد بن الصلت ، وما وقفت على ترجمة له أيضاً .

وقال البزار: « لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هـنذا الوجه ، ولا حدث به عن الأعمش إلا سعيد بن الصلت. . . . » .

١٤٢٤٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : كَانَ لاَ يُفَارِقُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ .

رواه البزار(١) ، وفيه موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف .

١٤٢٤٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَنَاوَبُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ لَهُ ٱلْحَاجَةُ ، أَوْ يُرْسِلُنَا فِي ٱلأَمْرِ فَيَكْثُرُ ٱلْمُحْتَسِبُونَ ( مص : ٣٣ ) وَأَصْحَابُ ٱلنُّوبِ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذَاكَرُ ٱلدَّجَّالَ ، فَقَالَ : « مَا هَانُوهُ إَلنَّجُوى ؟ » . هَانِهُ عَنِ ٱلنَّجُوى ؟ » .

رواه البزار (۲) ، ورجاله ثقات ، وفي بعضهم خلاف .

١٤٢٥٠ ـ وَعْنَ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ٱلدَّرْدَاءِ ـ أَوْ أَبَا ذَرِّ ـ قَالَ :

(۱) في «البحر الزخار» برقم (۱۰۰٦) \_ وهو في «كشف الأستار» ١٤٩/٣ برقم (٢٤٤٦) \_ من طريق موسى بن عبيدة ، عن قيس بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الرحمان بن عوف قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف فيه : موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ، وقيس بن عبد الرحمان قال البخاري : لم يصح حديثه . وقد تقدم ( ٣٧٢٣) فانظره لتمام الفائدة .

(Y) في «كشف الأستار» (Y) 189 برقم (Y) ، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» برقم (Y) برقم (Y) ، وابن عدي في الكامل (Y) 100 وأحمد بن منيع \_ ذكره البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» برقم (Y) ، من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير ، حدثنا كثير بن زيد الأسلمي ، عن رُبَيْح بن عبد الرحمان بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، عن جده أبي سعيد . . . . وهاذا إسناد حسن . كثير بن زيد بسطنا القول فيه عند الحديث (Y) في «مسند الموصلي » وقد تقدم برقم (Y) .

ورُبَيْح بن عبد الرحمان بينا حاله عند الحديث المتقدم برقم ( ١٧٨٩ ) .

وأخرجه ابن ماجه في الزهد ( ٤٢٠٤ ) باب : الرياء والسمعة ، من طريق أبي خالد الأحمر ، عن كثير بن زيد ، به .

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ٢٩٦/٣ : « هـٰذا إسناد حسن : كثير بن زيد ، ورُبيح بن عبد الرحمـٰن مختلف فيهما » .

ٱستَأْذَنْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيتَ عَلَىٰ بَابِهِ يُوقِظُنِي لِحَاجَتِهِ ، فَأَذِنَ لِي فَبتُ لَيْلَةً .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ورجاله ثقات .

# ٦٩ ـ بَابٌ : فِي مَرَضِهِ وَوَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَطْلَعَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ

١٤٢٥١ - عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلْيُمَنِ ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيهِ ، وَمُعَاذُ رَاكِبٌ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ .

فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ : « يَا مُعَاذُ ، إِنَّكَ (٢) عَسَىٰ أَنْ لاَ تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَـٰذَا ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَـٰذَا وَقَبْرِي » .

فَبَكَىٰ مُعَاذٌ جَشَعاً لِفِرَاقِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ثُمَّ ٱلْتَفَتَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ ٱلْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : (٣) « إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِيَ ٱلْمُتَقُونَ ، مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا » ( مص : ٤٤ ) .

رواه أحمد (٤) بإسنادين ، وقال في أحدهما (٥) : عن عاصم بن حميد ، أن

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٤٩ برقم ( ٢٤٤٨ ) من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين ، أخبرني بشر بن عاصم : أن أباه أخبره أنه سمع أبا الدرداء . . . . وهلذا إسناد جيد .

وعاصم هو: ابن سفيان الثقفي الطائفي .

<sup>(</sup>٢) أقحمت هنا كلمة « قال » في ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « اللهم إن... » .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٥/ ٢٣٥ وهو حديث صحيح ، وقد تقدم برقم ( ٤٠٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٥/ ٢٣٥ من طريق أبي اليمان : الحكم بن نافع ، حدثنا صفوان بن عمرو ، عن راشد بن سعد ، عن عاصم بن حميد : أن معاذاً. . . .

معاذاً قال : وفيها قال : « لاَ تَبْكِ يَا مُعَاذُ ، ٱلْبُكَاءُ - أَوْ إِنَّ ٱلْبُكَاءَ - مِنَ ٱلشَّيْطَانِ » .

ورجال الإسنادين رجال الصحيح ، غير راشد بن سعد وعاصم بن حميد ، وهما ثقتان .

١٤٢٥٢ - وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَيْلَةَ ٱلْجِنِّ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ تَنَفَّسَ ، فَقُلْتُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : « نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي يَا بْنَ مَسْعُودٍ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وفيه مينا بن أبي مينا ، وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات .

18۲۰۳ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر : ١] قَالَ رسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي » بِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ .

رواه أحمد (٢) ، وفيه عطاء بن السائب ، وقد اختلط .

١٤٢٥٤ \_ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر : ١] حَتَّىٰ خَتَمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُهُ حِينَ نَزَلَتْ ، فَأَخَذَ بِأَشَدِّ مَا كَانَ قَطُّ ٱجْتِهَاداً فِي أَمْرِ ٱلآخِرَةِ .

 <sup>◄</sup> وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده الكبير ـ ذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٤٠٤٤ ) ـ
 من طريق أبى المغيرة ، حدثنا صفوان ، به .

<sup>(</sup>١) في المسند ١/ ٤٤٩ وهو حديث ضعيف جداً ، وقد تقدم تخريجه برقم ( ٩٠١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١/ ٢١٧ ، والطبري في التفسير ٣٠/ ٣٣٤ من طريق محمد بن فضيل ، حدثنا عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، مرفوعاً ، وإسناده ضعيف محمد بن فضيل متأخر السماع من عطاء . وانظر الحديث التالي .

٢٢/٩ وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ/ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ « جَاءَ ٱلْفَتْحُ ، وَجَاءَ نَصْرُ ٱللهِ ، وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْيَمَن » .

فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَمَا أَهْلُ ٱلْيَمَنِ ؟

قَالَ : « قَوْمٌ رَقِيقَةٌ أَفْئِدَتُهُمْ ، لَيَّنَةٌ قُلُوبُهُمْ ، ٱلإِيمَانُ وَٱلْفِقْهُ يَمَانٍ » ( مص : ٤٥ ) .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، والأوسط ، بأسانيد (ظ: ٤٧٩) وزاد: « وَٱلْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ » وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح .

١٤٢٥٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾
 [النصر : ١] دَعَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ، فَقَالَ : « إِنَّهُ نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي » فَبَكَتْ .

فَقَالَ لَهَا: « لاَ تَبْكِي ، فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لاَحِقٌ بِي » [فَضَحِكَتُ فَرَآهَا بَعْضُ أَزْوَاج ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: رَأَيْتُكِ بَكَيْتِ وَضَحِكْتِ ؟

فَقَالَتْ : إِنَّهُ قَالَ لِي : « قَدْ نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي » فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ : « لاَ تَبْكِينَ ، فَقَالَ : « لاَ تَبْكِينَ ، فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لاَحِقٌ بِي » . فَضَحِكْتُ](٢) .

رواه الطبراني (٣) في ألكبير ، والأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، غير

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۱۸/۱۱ و ۳۲۹ برقم ( ۱۱۹۰۳ )، وفي الأوسط ۱۵/۳ برقم ( ۲۰۱۲ ) والنسائي في الكبرى برقم ( ۱۱۷۱۲ ) من طريق أبي عوانة ، عن هلال بن خباب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، موقوفاً ، وإسناده صحيح ، وهلال بن خباب بيَّنا أنه ثقة عند الحديث ( ۲۵۲۲ ) في « موارد الظمآن » . وقد تقدم برقم ( ۱۷٤۲ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ١١/ ٣٢٩ ، ٣٣٠ برقم ( ١١٩٠٤ و ١١٩٠٧ ) ، و٢٢/ ١١٥ برقم ( ١٠٢٧ ) ،
 وفي الأوسط ١/ ٤٨٦ برقم ( ٨٨٧ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٧/ ١٦٧ ، والدارمي في →

هلال بن خباب ، وهو ثقة ، وفيه ضعف .

١٤٢٥٦ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : « سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي أَرَاكَ تُكْثِرُ أَنْ تَقُولَ : « سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَثُوبُ إِلَيْكَ » .

فَقَالَ : « إِنِّي أُمِرْتُ بِأَمْرٍ » فَقَرَأَ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر : ١] . رواه الطبراني (١) في ٱلصغير ، ورجاله رجال الصحيح .

١٤٢٥٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر : ١] .

قَالَ : « فَإِذَا دَخَلَ ٱلنَّاسُ فِي دِينِ ٱللهِ أَفْوَاجاً ، فَظَهَرَ دِينُ ٱللهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ، فَأَلنَّاسُ خَيْرٌ وَنَحْنُ خَيْرٌ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، ورجاله ثقات . ( مص : ٤٦ )

المسند برقم ( ۸۰ ) من طريق سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، عن هلال بن خباب ،
 به ، مرفوعاً ، والموقوف أشبه وهو الحديث السابق . وانظر « ذكر أخبار أصبهان » ۲/۳۲ .
 وقوله : « لا تبكين » لا : نافية ، ومجيء الفعل علىٰ هاذه الصورة أبلغ في النهي ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) في الصغير ١/ ٢٤١، وفي الأوسط برقم ( ٤٧٣١)، وأبو نعيم في " ذكر أخبار أصبهان " ٢/ ١٢ ــ ١٣ من طريق حفص بن غياث ، عن عاصم الأحول ، عن الأعمش ، عن أم سلمة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، الأعمش لم يدرك أم سلمة .

وقد تحرف « سَلَّم » في الصغير إلى « مسلم » وهو اسم جد شيخ الطبراني .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٥٨٦٧ ) من طريق محمد بن عبد العزيز بن محمد بن ربيعة أبي مُلَيْلٍ، حدثنا أبي ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن أبي سعيد الخدري....

١٤٢٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي قُبِضَ فِيهِ قَالَ لِفَاطِمَةَ : « إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِٱلْقُرْآنِ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي بِٱلْقُرْآنِ ٱلْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُعَارِضُهُ بِٱلْقُرْآنِ ٱلْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ إِلاَّ عَاشَ نِصْفَ عُمْرِ ٱلَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ عِيسَى أَخْبَرَنِي أَنَّ عِيسَى أَنْ عَاشَ عِشْرِينَ وَمِئَةَ سَنَةٍ ، وَلاَ أَرَانِي إِلاَّ ذَاهِباً عَلَىٰ رَأْسِ ٱلسِّتِينَ » فَأَبْكَانِي ابْنَ مَرْيَمَ عَاشَ عِشْرِينَ وَمِئَةَ سَنَةٍ ، وَلاَ أَرَانِي إِلاَّ ذَاهِباً عَلَىٰ رَأْسِ ٱلسِّتِينَ » فَأَبْكَانِي ذَلْكَ .

فَقَالَ : « يَا بُنَيَّةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نِسَاءِ ٱلْمُسْلِمِينَ ٱمْرَأَةٌ أَعْظَمَ رَزِيَّةً مِنْكِ ، فَلاَ تَكُونِي أَذْنَىٰ مِنِ ٱمْرَأَةٍ صَبْراً »

قُلْتُ : فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

رواه الطبرانـي<sup>(۱)</sup> بإسناد ضعيف ، وروى ٱلْبزار بعضه أيضاً ، وفي رجاله ضعف .

<sup>◄</sup> وعبد العزيز بن محمد بن ربيعة ، روى عن يحيى بن آدم ، والوليد بن عقبة الشيباني ، وعبد الرحمان بن أبي الزناد ، وغيرهم ، وروى عنه ابنه محمد ، وعلي بن العباس البجلي ، ومحمد بن الحسين الكوفي ، وغيرهم ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقي رجاله ثقات .

محمد بن عبد العزيز بن محمد أبو مُلَيْل ، سأل السهميُّ الدارقطني عنه فقال : ثقة . وترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣ وأورد ما قاله الدارقطني جواباً علىٰ سؤال حمزة السهمي .

وأبو خالد الدالاني فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٣٠٧ ) في مسند الموصلي ، ثم عند الحديث ( ٣٥٢٣ ) . الحديث ( ٣٥٢٣ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٢/ ٢١٦ برقم ( ١٠٣١) ، والبزار في « كشف الأستار » ٢/ ٣٩٨ برقم ( ٨٤٦)، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ١٤٦) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٩٦٥ ، ٢٩٧٠) والفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٣/ ٢٦٥ من طريق سعيد بن أبي مريم ، حدثنا نافع بن يزيد ، حدثني عمارة بن غزية ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان : أن أمه فاطمة بنت حسين حدثته أن عائشة كانت تقول : . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل محمد بن عبد الله القرشي ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : في حديثه عن ح

### ٧٠ ـ بَابٌ : فِي رُؤْيَا ٱلْعَبَّاسِ

١٤٢٥٩ ـ عَنِ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِي ٱلْمَنَامِ كَأَنَّ ٱلأَرْضَ تُنْزَعُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ بِأَشْطَانِ شِدَادٍ ، فَقَصَصْتُ ذَلِكَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « ذَاكَ / وَفَاةُ ٱبْنِ أَخِيكَ » ( مص : ٤٧ ) .

رواه البزار<sup>(١)</sup> والطبراني ، ورجالهما ثقات .

→ أبي الزناد بعض المناكير

ووثقه النسائي والعجلي ، وذكره ابن عدي في الكامل ٧/ ٤٤٧ ، وقال مسلم بن الحجاج : منكر الحديث . وقال النسائي مرة : ليس بالقوي .

قال ابن حجر في التقريب: صدوق. وانظر أيضاً تاريخ الإسلام ٣/ ٩٦٥.

وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه البخاري في الاستئذان ( ٦٢٨٥ ) ومسلم في فضائل الصحابة برقم ( ٢٤٥٠ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٩٦٧ ) ، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ١٤٤ ) ، والطبراني في الكبير برقم ( ١٠٣٣ ) من طريق أبي عوانة ،

وأخرجه البخاري في المناقب ( ٣٦٢٣ ) ، ومسلم ( ٢٤٥٠ ) ( ٩٩ ) وابن أبي عاصم أيضاً برقم ( ٢٩٦٨ ) ، والطبراني في الكبير برقم ( ١٠٣٢ ) والطحاوي أيضاً برقم ( ١٤٥ ) من طريق زكريا بن أبي زائدة ،

جميعاً : عن فراس بن يحيى الهمداني ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة . . . . وهلذا حديث صحيح . وليس فيه تحديد لعمر نبي جاء بين نبيين .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ١٠٣٨ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٩٦٩ ) من طريق عثمان بن عمر بن لقيط ، حدثنا إسرائيل ، عن ميسرة بن حبيب ، عن المنهال بن عمرو ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين . . . . وهلذا إسناد قوي ، ولم يذكر الطبراني لفظه ، وفي رواية ابن أبي عاصم استقباله صلى الله عليه وسلم فاطمة ومناجاتها ، وسؤال عائشة لها .

(۱) في «البحر الزخار» برقم (۱۳۱۷)، وهو في «كشف الأستار» ۳۹۷/۱ برقم ( ۸٤٤)، والدارمي برقم ( ۲۲۰۳) بتحقيقنا . من طريق جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن العباس بن عبد المطلب . . . . وهلذا إسناد أزعم أنه منقطع ، فإن العباس توفي سنة ( ۳۲هـ)، وتوفي يزيد بن الأصم سنة ( ۱۰۳هـ) فالفرق بين وفاتيهما ( ۷۱) عاماً . >

# ٧١ ـ بَابُ تَخْيِيرِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱلدُّنْيَا وٱلآخِرَةِ

١٤٢٦٠ - عَنْ أَبِي مُوَيْهِبَةَ ، مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ ، إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهْلِ ٱلْبُقِيعِ ، فَٱنْطَلِقْ مَعِي » فَٱنْطَلَقْتُ مَعَهُ .

فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، قَالَ : « ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ ٱلْمَقَابِرِ لِيَهْنِكُمْ (١) مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ ٱلنَّاسُ فِيهِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا نَجَّاكُمُ ٱللهُ مِنْهُ ، أَقْبَلَتِ ٱلْفِتَنُ كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ ، يَتُبُعُ آخِرُهَا أَوَّلَهَا ، ٱلآخِرَةُ شَرٌّ مِنَ ٱلأُولَىٰ »

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ ، إِنِّي قَدْ أُوتِيتُ خَزَاثِنَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْخُلْدَ فِيهَا ، ثُمَّ ٱلْجَنَّةَ ، وَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَٱلْجَنَّةِ »

قَالَ : قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَخُذْ مَفَاتِيحَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْخُلْدَ فِيهَا ، ثُمَّ ٱلْجَنَّةَ .

قَالَ : « لَا وَٱللهِ يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ ، لَقَدِ ٱخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي ثُمَّ ٱلْجَنَّةَ » ثُمَّ ٱسْتَغْفرَ لِأَهْلِ ٱلْبَقِيعِ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ ، فَبَدَأَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ ٱلَّذِي قَبَضَهُ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، حِينَ أَصْبَحَ .

۱٤۲٦١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٢) عَنْهُ أَيْضاً ، قَالَ : أُمِرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مص : ٤٨ ) أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْبَقِيعِ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلاً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا كَانَتِ ٱلثَّالِثَةُ ، قَالَ : « يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ أَسْرِجْ لِي وَسَلَّمَ لَيْلاً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا كَانَتِ ٱلثَّالِثَةُ ، قَالَ : « يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ أَسْرِجْ لِي وَسَلَّمَ لَيْلاً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا كَانَتِ ٱلثَّالِثَةُ ، قَالَ : « يَا أَبَا مُويْهِبَةَ أَسْرِجْ لِي وَسَلَّمَ لَيْلاً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ،

فالله أعلم . والأشطان : جمع شطن ، وهو الحبل ، مثل : سبب وسباب .

<sup>(</sup>١) عند أحمد : ﴿ لِيَهْنِ لَكُم ﴾ وفي الرواية التالية مثل ما عندنا .

<sup>(</sup>٢) أخرجها أحمد ٣/ ٤٨٨\_ ٤٨٩ وهو حديث جيد ، وقد تقدم برقم ( ٤٣٥٩ ، ٤٣٦٠ ) .

قَالَ : فَرَكِبَ وَمَشَيْتُ حَتَّى ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهِمْ ، فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ (١) وَأَمْسَكْتُ ٱلدَّابَّةَ قُلْتُ : . . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> والطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات ، إلا أن الإسناد الثَّانِي عن عُبَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص : عن أبي مُوَيْهِبَةَ .

وَالْأُولُ : عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مُوَيْهِبَةً .

١٤٢٦٢ ـ وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ ٱللَّيْثِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خُيِّرَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ ٱللهِ بَيْنَ ٱلدُّنْيَا وَمُلْكِهَا وَنَعِيمِهَا وَبَيْنَ ٱلآخِرَةِ ، فَأَخْتَارَ ٱلآخِرَةَ » .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : نَفْدِيكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ بِأَمْوَالِنَا وَأَنْفُسِنَا .

رواه الطبراني (٣) وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني ، وهو ضعيف .

٧٧ ـ بَابُ مَا يَحْصُلُ لأُمَّتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ ٱسْتِغْفَارِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ
 ١٤٢٦٣ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>۱) في ( د ) : « الدابة » .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣/ ٤٨٩ وهو حديث جيد ، وقد تقدم برقم (٤٣٦٠) ، وانظر التعليق الأسبق .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/ ٢٤٥ برقم ( ٣٢٩٥) من طريق يحيى الحماني ، حدثني أبي ، حدثنا عبد الرحمان بن آمين \_ ويقال : يامين \_ عن سعيد بن المسيب ؛ أنه سمع أبا واقد الليثي . . . . وهاذا إسناد ضعيف عبد الرحمان بن آمين قال أبو حاتم في « الجرح والتعديل »  $^{\circ}$  ( ١٦١ ) : « هو منكر الحديث لا يشبه حديثه حديث الثقات » .

وأما يحيى بن عبد الحميد الحماني فقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٧٦٥ ) في « مسند الموصلي » وقد تقدم برقم ( ٣٦٤ ) .

وانظر «كنز العمال » برقم ( ٣٢١٩٢ ) .

تنبيه : سقط من ( د ) قوله : « يا رسول الله » بعد قوله : « نفديك » .

( إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ يُبِلِّغُونَ عَنْ أُمَّتِي ٱلسَّلاَمَ » ( مص : ٤٩ ) قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ ، تُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ ، ثُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ اللهَ عَلَيْهِ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمَدْتُ ٱللهَ عَلَيْهِ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمَدْتُ ٱللهَ عَلَيْهِ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ ضَرْ شَرِّ ٱسْتَغْفَرْتُ ٱللهَ لَكُمْ » .

رواه البزار (١) ورجاله رجال الصحيح.

(۱) في « البحر الزخار » برقم ( ۱۹۲۳ ، ۱۹۲۵ ) \_ وهو في « كشف الأستار » 1940 برقم ( ۸٤٥ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن كثير في « البداية » 1940 \_ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن سفيان ، عن عبد الله بن السائب ، عن زاذان ، عن عبد الله بن مسعود . . .

وقال البزار : « وهـٰذا الحديث آخر لا نعلمه يروىٰ عن عبد الله إلا من هـٰذا الوجه ، بهـٰذا الإسناد » .

نقول: أما الحديث: « إن لله ملائكة سياحين... » فهو حديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٩١٤ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٩١٤ ) ، وفي « مسند الدارمي » برقم ( ٢٨١٦ ) .

وأما حديث «حياتي خير لكم.... » فقد أُخرجه الحارث بن أبي أسامة \_ ذكره الهيثمي في « بغية الباحث » برقم ( ٢٥٣ ) \_ ومن طريقه أورده ، البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٥٣ ) ، والحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٤٢٣٦ ) \_ من طريق الحسن بن قتيبة ، حدثنا جسر بن فرقد ، عن بكر بن عبد الله المزني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم....

ونضيف هنا : أن الحسن بن قتيبة قال فيه ابن عدي : « أرجو أنه لا بأس به » وتعقبه الذهبي بقوله : « بل هو هالك » .

وقال الدارقطني : متروك الحديث ، وقال أبو حاتم : ضعيف . وقال العقيلي : كثير الوهم .

وقد توبع جسر بن فرقد عليه ، فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ١٩٤ من طريق يونس بن محمد المؤدب ، عن حماد بن زيد ، عن غالب القطان ، عن بكر بن عبد الله المزني ، مرسلاً ، وإسناده صحيح . وانظر « فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » ( ٢٦ ) . . \_

## ٧٣ - بابٌ : في وَدَاعِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٢٦٤ - عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : نُعِيَ إِلَيْنَا حَبِيبُنَا وَنَبِيُّنَا - بِأَبِي هُوَ وَنَفْسِي لَهُ ٱلْفِدَاءُ - قَبْلَ مَوْتِهِ بِسِتٍّ / فَلَمَّا دَنَا ٱلْفِرَاقُ جَمَعَنَا فِي بَيْتِ أُمِّنَا عَائِشَةَ ، ٢٤/٩ فَنَظَرَ إِلَيْنَا فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : « مَرْحَباً بِكُمْ وَحَيَّاكُمُ ٱللهُ ، وَحَفِظَكُمُ ٱللهُ ، وَخَفِظَكُمُ ٱللهُ ، وَاللهُ مُ اللهُ ، وَفَقَكُمُ ٱللهُ ، وَفَقَكُمُ ٱللهُ ، مَلْكُمُ ٱللهُ ، رَزَقَكُمُ ٱللهُ ، وَفَقَكُمُ ٱللهُ ، مَلَّمُكُمُ ٱللهُ ، وَفَقَكُمُ ٱللهُ ، وَفَقَكُمُ اللهُ ، وَفَقَدُمُ اللهُ ، وَفَقَدَمُ اللهُ ، وَفَقَدَمُ اللهُ ، وَفَقَدَمُ اللهُ ، وَفَقَدُمُ اللهُ ، وَفَقَدُمُ اللهُ ، وَفَقَدَمُ اللهُ ، وَفَقَدَمُ اللهُ ، وَفَقَدَمُ اللهُ ، وَفَقَدَمُ اللهُ ، وَاللهُ ، وَفَقَدُمُ اللهُ ، وَفَقَدُمُ اللهُ ، وَفَقَدَمُ اللهُ ، وَفَقَدُمُ اللهُ ، وَلِلهُ وَاللهُ ، وَبَلِكُمُ اللهُ ، وَلَمَا وَلَا اللهُ ، وَلَهُ اللهُ ، وَلِيْتُ فَلَمُ اللهُ ، وَلَاللهُ ، وَلَوْ اللهُ اللهُ ، وَلَا اللهُ اللهُ ، وَلَمْ اللهُ ، وَلَوْعَالًا اللهُ ، وَلِكُمُ اللهُ ، وَلَوْعَكُمُ اللهُ ، وَلِللهُ اللهُ ، وَلِللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى ٱللهِ ، وَأُوصِي ٱللهَ بِكُمْ ، وَأَسْتَخْلِفُهُ عَلَيْكُمْ ، إِنِّي لَكُمْ (١) نَذِيرٌ مُبِينٌ ، أَنْ لاَ تَعْلُوا عَلَى ٱللهِ فِي عِبَادِهِ وَبِلاَدِهِ ، فَإِنَّ ٱللهَ قَالَ لِي وَلَكُمْ : ﴿ تِلْكَ ٱلدَّالُ اللَّهَ فَانَ لِي وَلَكُمْ : ﴿ تِلْكَ ٱلدَّالُ اللَّهَ فَانَ لِي وَلَكُمْ : ﴿ تِلْكَ ٱلدَّالُ اللَّهُ خَمَلُهَا لِلْمُنْقِينَ ﴾ [القصص : ٨٣] .

وَقَالَ : ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠] .

ثُمَّ قَالَ : « قَدْ دَنَا ٱلأَجَلُ ، وَٱلْمُنْقَلَبُ إِلَى ٱللهِ وَإِلَىٰ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَهَىٰ ، وَإِلَىٰ جَنَّةِ ٱلْمَاؤَىٰ ، وَٱلْمُنْقَلَبُ إِلَى ٱللهِ وَإِلَىٰ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَهَىٰ ، وَٱلرَّفِيقِ ٱلأَعْلَىٰ » ـ أَحْسَبُهُ قَالَ ـ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَمَنْ يُغَسِّلُكَ ( مص : ٥٠ ) إِذَا ؟ قَالَ : « رِجَالُ أَهْلِ (٢) بَيْتِي الأَذْنَىٰ فَٱلأَذْنَىٰ » .

قُلْنَا : فَفِيمَ نُكَفِّنُكَ ؟ قَالَ : « فِي ثِيَابِي هَلذِهِ إِنْ شِئْتُمْ ، أَوْ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ ، أَوْ فِي بِيَاضِ مُضَرٍ » .

وقد خالف عبد المجيد بن عبد العزيز كلاً من عبد الرحمان بن مهدي ، ووكيع بن الجراح ،
 ومعاذ بن معاذ ، وزيد بن الحباب ، وعبد الرزاق وابن نمير ، ومحمد بن يوسف ،
 وفضيل بن عياض ، وآخرين رووا هاذا الحديث عن سفيان ولم يوردوا هاذه الزيادة ، وتفرد بها عبد المجيد ، فهي رواية شاذة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ، د).

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « من أهل . . . » .

قَالَ : قُلْنَا : فَمَنْ يُصَلِّي عَلَيْكَ مِنَّا ؟ فَبَكَيْنَا (١) وَبَكَىٰ ، وَقَالَ : « مَهْلاً غَفَرَ ٱللهُ لَكُمْ ، وَجَازَاكُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ خَيْراً ، إِذَا غَسَّلْتُمُونِي وَوَضَعْتُمُونِي عَلَىٰ سَرِيرِي فِي بَيْتِي هَائَدُ ، عَلَىٰ شَفِيرِ قَبْرِي ، فَٱخْرُجُوا عَنِّي سَاعَةً ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ خَلِيلِي هَلْذَا ، عَلَىٰ شَفِيرِ قَبْرِي ، فَٱخْرُجُوا عَنِّي سَاعَةً ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ خَلِيلِي وَجَلِيلِي (٢) : جِبْرِيلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مِيكَائِيلُ ، ثُمَّ إِسْرَافِيلُ ، ثُمَّ مَلَكُ وَجَلِيسِي (٢) : جِبْرِيلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مِيكَائِيلُ ، ثُمَّ إِسْرَافِيلُ ، ثُمَّ مَلَكُ الْمَوْتِ مَعَ جُنُودِهِ ، ثُمَّ ٱلْمُلاَئِكَةُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِمْ بِأَجْمَعِهَا .

ثُمَّ ٱذْخُلُوا عَلَيَّ فَوْجاً فَوْجاً ، فَصَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ، وَلاَ تُؤْذُونِي بِبَاكِيَةٍ - أَحْسَبُهُ قَالَ ـ : وَلاَ صَارِحَةٍ ، وَلاَ رَانَّةٍ (٣) ـ وَلْيَبْدَأْ بِٱلصَّلاَةِ عَلَيَّ رِجَالُ أَهْلِ بَيْتِي ، ثُمَّ أَنْتُمْ بَعْدُ ، وَأَقْرِثُوا أَنْفُسَكُم مِنِّي ٱلسَّلاَمَ ، وَمَنْ غَابَ مِنْ إِخْوَانِي فَأَقْرِثُوهُ مِنِّي ٱلسَّلاَمَ ، وَمَنْ غَابَ مِنْ إِخْوَانِي فَأَقْرِثُوهُ مِنِّي ٱلسَّلاَمَ ، وَمَنْ غَابَ مِنْ إِخْوَانِي فَأَقْرِثُوهُ مِنِي ٱلسَّلاَمَ ، وَمَنْ خَلَ مَعَكُمْ فِي دِينِكُم بَعْدِي ، فَإِنِّي أَشْهِدُكُمْ أَنِّي أَقْرَأُ ٱلسَّلاَمَ ـ أَسُسِلاَمَ ، وَمَنْ دَخَلَ مَعَكُمْ فِي دِينِكُم بَعْدِي ، فَإِنِّي أَشْهِدُكُمْ أَنِّي أَقْرَأُ ٱلسَّلاَمَ ـ أَحْسَبُهُ قَالَ ـ : عَلَيْهِ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ تَابَعَنِي عَلَىٰ دِينِي مِنْ يَوْمِي هَلْذَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ » .

قُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَمَنْ يُدْخِلُكَ قَبْرَكَ مِنَّا ؟

قَالَ : « رِجَالُ أَهْلِ بَيْتِي ، مَعَ مَلاَئِكَةٍ كَثِيرَةٍ ، يَرَوْنَكُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ » .

رواه البزار(٤) وقال : رُوِيَ هـٰذا عن مرة ، عن عبد الله ، من غير وجه ،

<sup>(</sup>١) في (ظ): قال: « فبكينا » .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «طبيبي ».

<sup>(</sup>٣) الرَّانَّةُ : التي كثر صياحها وعلا صوتها في النواح .

<sup>(</sup>٤) في «البحر الزخار » برقم ( ٢٠٢٨) \_ وهو في «كشف الأستار » ٣٩٨/١ برقم ( ٨٤٧) \_ من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي ، حدثنا عبد الرحمان بن محمد المحاربي ، حدثنا ابن الأصبهاني ، أنه أخبره عن مرة . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه كما قال الهيثمي رحمه الله تعالىٰ ، بل هو معضل كما يأتي .

وابن الأصفهاني هو : عبد الملك بن عبد الرحمان بن الأصفهاني ترجمه أبو نعيم في « ذكر ،

والأسانيد عن مرة متقاربة ، وعبد الرحمان لم يسمع هاذا من مرة ، إنما [هو عمّن] أخبره ( مص : ٥١ ) عن مرة ، ولا نعلم رواه عن عبد ٱلله غير مرة .

قلت : رجاله رجال ألصحيح ، غير محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي ، وهو ثقة ،

ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه ، إلا أنه قال : قبل موته بشهر ، وذكر في إسناده ضعفاء منهم أشعث بن طابق (٢) قال الأزدي : لا يصح حديثه . والله أعلم .

\* أخبار أصبهان " ٢/ ١٣١ قال : " عبد الملك بن عبد الرحمان بن الأصبهاني ، يروي عن خلاد الصفار ، وعن أبيه حديث ابن مسعود في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم " . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول ، وقد وهم الأخ الدكتور محفوظ الرحمان محقق " البحر الزخار " فظنه عبد الرحمان بن عبد الله بن الأصبهاني . وذلك تبعاً لوهم البزار إذ قال : " وعبد الرحمان بن الأصبهاني لم يسمع هاذا من مرة . . . . " .

وأخرجه الطبراني في الدعاء ص (٣٦٦)، وفي الأوسط برقم (٤٠٠٨) من طريق عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا عبد الملك بن الأصبهاني، حدثنا خلاد الصفار، عن الأشعث بن طليق، عن الحسن العرني \_ تحرفت في الأوسط إلى « العدتي » \_ عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود.... وهاذا إسناد فيه: عبد الملك بن عبد الرحمان بن الأصبهاني وهو مجهول.

وأشعث بن طليق قال الأزدي : لا يصح حديثه ، ثم روى له هـٰـذا الحديث. . . وانظر « لسان الميزان » ١/ ٤٥٦\_٤٥٥ .

وقال الطبراني : « لم يجود أحد إسناد هاذا الحديث إلا عمرو بن محمد العنقزي » .

ورواه المحاربي ـ تحرفت في الأوسط إلى : البخاري ـ عن عبد الملك بن الأصبهاني ، عن مرة ، عن عبد الله بن مسعود . لم يذكر خلاداً الصفار ، ولا الأشعث بن طليق ، ولا الحسن العرنى » تحرف فيه إلى : العدنى .

وأخرجه ابن سعد ٢/٢/٤٦ـ ٤٧ من طريق الواقدي ، حدثني عبد الله بن جعفر ، عن ابن أبى عون ، عن ابن مسعود. . . . وهاذا إسناد تالف .

<sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين من « مسند البزار » .

<sup>(</sup>٢) هلكذا حرفه الأزدي ، والصواب أنه : طليق كما تقدم .

#### ۷٤ \_ باٹ

الله عَنِ ٱلْفَصْلِ بْنِ ٱلْعَبَّاسِ ، قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ مَوْعُوكاً قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ .

٢٥/٩ قَالَ : « خُذْ بِيَدِي يَا فَضْلُ » فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ حَتَّى ٱنْتَهَىٰ / إِلَى ٱلْمِنْبَرِ ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « صِحْ فِي ٱلنَّاسِ » فَصِحْتُ فِي ٱلنَّاسِ ، فَٱجْتَمَعَ نَاسٌ ، فَحَمِدَ ٱللهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ .

ثُمَّ قَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي قَدْ دَنَا مِنِّي حُقُوقٌ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ فَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْراً فَهَاذَا ظَهْري فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ .

أَلاً وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضاً ، فَهَلذَا عِرْضِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ .

وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ مَالاً ، فَهَاذَا مَالِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ ، لاَ يَقُولَنَّ رَجُلٌ إِنِّي أَخْشَى ٱلشَّحْنَاءَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ وَإِنَّ ٱلشَّحْنَاءَ لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتِي وَلاَ مِنْ شَأْنِي .

أَلاَ وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ ( مص : ٥٢ ) مَنْ أَخَذَ حَقَّاً إِنْ كَانَ لَهُ ، أَوْحَلَّلَنِي فَلَقِيتُ ٱللهُ وَأَنَا طَيِّبُ ٱلنَّفْسِ .

أَلاَ وَإِنِّي لاَ أَرَىٰ ذَلِكَ مُغْنِياً عَنِّي حَتَّىٰ أَقُومَ فِيكُمْ مِرَاراً » .

ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ٱلظُّهْرَ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى ٱلْمِنْبَرِ فَعَادَ لِمَقَالَتِهِ فِي ٱلشَّحْنَاءِ وغَيْرِهَا ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَرُدَّهُ ، وَلاَ يَقُلْ فُضُوحُ ٱلدُّنْيَا ، أَلاَ وَإِنَّ فُضُوحَ ٱلدُّنْيَا وَسُولَ ٱللهِ ، وَإِنَّ فُضُوحَ ٱلدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ فُضُوحِ ٱلآخِرَةِ » فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ لِي عِنْدَكَ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ .

قَالَ : « أَمَا إِنَّا لاَ نُكَذِّبُ قَائِلاً ، وَلاَ نَسْتَحْلِفُهُ ، فَبِمَ صَارَتْ لَكَ عِنْدِي ؟ » .

قَالَ : تَذْكُرُ يَوْمَ مَرَّ بِكَ مِسْكِينٌ فَأَمَرْ تَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِ ؟

فَقَالَ : « ٱدْفَعْهَا إِلَيْهِ يَا فَضْلُ » .

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ ، قَالَ : عِنْدِي ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ، غَلَلْتُهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ .

قَالَ : « وَلِمَ غَلَلْتَهَا ؟ » قَالَ : كُنْتُ مُحْتَاجاً إِلَيْهَا . قَالَ : « خُذْهَا يَا فَضْلُ » .

ثُمَّ قَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، مَنْ خَشِيَ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا ، فَلْيَقُمْ أَدْعُو لَهُ » ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وٱللهِ إِنِّي لَكَذَّابٌ ، وَإِنِّي لَمُنَافِقٌ ، وَإِنِّي لَنُؤُومٌ .

قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْهُ صِدْقاً ، وَإِيمَاناً ، وَأَذْهِبْ عَنْهُ ٱلنَّوْمَ إِذَا أَرَادَ » .

ثُمَّ قَامَ<sup>(١)</sup> آخَرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي لَكَذَّابٌ ، وَإِنِّي لَمُنَافِقٌ ، وَمَا مِنْ شَيءٍ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ إِلاَّ وَقَدْ أَتَيْتُهُ .

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا هَـٰلَاا فَضَحْتَ نَفْسَكَ .

قَالَ : « مَهْ يَا بْنَ ٱلْخَطَّابِ ( مص : ٥٣ ) فُضُوحُ ٱلدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ فُضُوحِ ٱلدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ فُضُوحِ ٱلدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ فُضُوحِ ٱلاَّخِرَةِ » . ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقُهُ صِدْقاً وَإِيمَاناً ، وَصَيِّرْ أَمْرَهُ إِلَىٰ خَيْرٍ » فَكَلَّمَهُمْ عُمَرُ بِكَلِمَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عُمَرُ مَعِي ، وَأَنَا مَعَهُ ، وَٱلْحَقُّ بَعْدِي مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ » .

رواه الطبراني (٢) في ٱلكبير ، والأوسط ، وأبو يعلىٰ بنحوه ، وقال في

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): «قام إليه...».

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ١٨٠/٢٨ برقم (٧١٨)، وفي الأحاديث الطوال ٢٨٠/٢٥ برقم
 (٣٨)، وفي الأوسط برقم (٢٦٥٠)، والعقيلي في الضعفاء ٣/٤٨٢ مختصراً جداً من طريق معن بن عيسى القزاز، حدثنا الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن إياس الليثي، عن ◄

آخره: فقام رجل فقال: يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي رَجُلٌ جَبَانٌ ، كَثِيرُ ٱلنَّوْمِ . قَالَ: فَدَعَا لَهُ . قَالَ ٱللهُ مَ قَالَ ٱلفَضْلُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَشْجَعَنَا وَأَقَلَّنَا نَوْماً .

قَالَ : ثُمَّ أَتَىٰ بَيْتَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ لِلنِّسَاءِ مِثْلَ مَا قَالَ لِلرِّجَالِ ، ثُمَّ قَالَ : « وَمَنْ غَلَبَ (١) عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَلْيَسْأَلْنَا نَدْعُ لَهُ » .

قَالَ : فَأَوْمَأَتِ ٱمْرَأَةٌ إِلَىٰ لِسَانِهَا ، قَالَ : فَدَعَا لَهَا . قَالَ : فَلَرُبَّمَا قَالَتْ لِي : يَا عَائِشَةُ أَحْسِنِي صَلاَتَكِ .

وفي إسناد أبي يعلىٰ عطاء بن مسلم ، وثقه أبْن حبان وغيره وضعفه جماعة ، وبقية رجال أبي يعلىٰ ثقات ، وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم .

١٤٢٦٦ ـ وَعَنْ جَابِرٍ وَٱبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿

وقال العقيلي: « قال علي بن المديني: هو عندي عطاء بن يسار ، وليس لهذا الحديث أصل من حديث عطاء بن أبي رباح ، ولا عطاء بن يسار ، وأخاف أن يكون عطاء الخراساني ، لأن عطاء الخراساني يرسل عن عبد الله بن عباس ».

وعقب الذهبي علىٰ ذلك بقوله: « قلت: أخاف أن يكون كذباً مختلقاً ، أنبأنيه يحيى بن الصيرفي ، وجماعة سمعوه من عمر بن طبرزد ، أخبرنا ابن الحصين ، أخبرنا ابن غيلان ، أخبرنا أبو بكر ، حدثنا معاذ بن الليثي ، حدثنا على . . . فذكره » .

وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٢٨٢٤) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ٤٥٨) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٢٧٦١) ، والحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٤٨١٢) \_ من طريق عبيد بن جناد ، حدثنا عطاء بن مسلم ، عن جعفر بن برقان ، عن عطاء ، عن الفضل بن عباس . . . وهاذا إسناد ضعيف ، وانظر « مسند الموصلي » .

(١) ساقطة من (ظ).

وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿ فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُم كَانَ تَوَّابًا ﴾ / [النصر: ١-٣] .

قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « يَا جِبْرِيلُ نَفْسِي قَدْ نُعِيَتْ » قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ( مص: ٥٤ ): ٱلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُك فَتَرْضَىٰ .

فَأَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاَ أَنْ يُنَادِيَ بِٱلصَّلاَةِ جَامِعَةً ، فَأَجْتَمَعَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ ثُمَّ صَعَدَ ٱلْمِنْبَرَ فَحَمِدَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ خَطَبَ خُطْبَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، وَبَكَتْ مِنْهَا ٱلنَّاسُ ، أَيَّ نَبِيً (١) كُنْتُ الْقُلُوبُ ، وَبَكَتْ مِنْهَا ٱلْعُيُونُ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، أَيَّ نَبِيً (١) كُنْتُ لَكُمْ ؟ »

قَالُوا: جَزَاكَ ٱللهُ مِنْ نَبِيٍّ خَيْراً ، كُنْتَ لَنَا كَٱلاَّبِ ٱلرَّحِيمِ ، وَكَٱلاَّخِ النَّاصِحِ الشَّفِيقِ أَدَّيْتَ رِسَالاَتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَبْلَغْتَنَا وَحْيَهُ ، وَدَعَوْتَ إِلَىٰ النَّاصِحِ الشَّفِيقِ أَدَّيْتَ رِسَالاَتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَبْلَغْتَنَا وَحْيَهُ ، وَدَعَوْتَ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ، فَجَزاكَ ٱللهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَىٰ نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ .

فَقَالَ لَهُمْ: « مَعَاشِرَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٢) أَنَا أَنْشُدُكُمْ بِٱللهِ ، وَبِحَقِّي عَلَيْكُمْ مَنْ كَانَتْ لَهُ قِبَلِي مَظْلَمَةٌ فَلْيَقُمْ فَلْيَقْتَصَّ مِنِّي قَبْلَ ٱلْقِصَاصِ فِي ٱلْقِيَامَةِ » .

فَقَامَ مِنْ بَيْنِ ٱلْمُسْلِمِينَ شَيْخٌ كَبِيرٌ يُقَالُ لَهُ: عُكَّاشَةُ ، فَتَخَطَّى ٱلْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي لَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنَا بِٱللهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ مَا كُنْتُ بِٱلَّذِي أَتَقَدَّمُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ هَلذَا

<sup>(</sup>١) في (ظ): «شيء» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في ( د ) زيادة ( من ) .

( مص : ٥٥ ) ، كُنْتُ مَعَكَ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا فَتَحَ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، عَلَيْنَا وَنَصَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا فِي ٱلإنْصِرَافِ حَاذَتْ نَاقَتِي نَاقَتَكَ فَنَزَلْتُ عَنِ ٱلنَّاقَةِ وَدَنَوْتُ مِنْكَ لأُقَبِّلَ فَخِذَكَ فَرَفَعْتَ ٱلْقَضِيبَ فَضَرَبْتَ خَاصِرَتِي ، وَلاَ أَدْرِي أَكَانَ عَمْداً مِنْكَ ، أَمْ أَرَدْتَ ضَرْبَ ٱلنَّاقَةِ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُعِيذُكَ بِجَلاَلِ ٱللهِ أَنْ يَتَعَمَّدَكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلضَّرْبِ ، يَا بِلاَلُ ٱنْطَلِقْ إِلَىٰ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَأْتِنِي بِٱلْقَضِيبِ ٱلْمَمْشُوقِ » .

فَخَرَجَ بِلاَلٌ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ وَيَدُهُ عَلَىٰ أُمِّ رَأْسِهِ وَهُوَ يُنَادِي: هَـٰذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي ٱلْقِصَاصَ مِنْ نَفْسِهِ .

فَقَرَعَ ٱلْبَابَ عَلَىٰ فَاطِمَةَ ، فَقَالَ : يَا بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ظ : ٤٨٠ ) نَاوِلِينِي ٱلْقَضِيبَ ٱلْمَمْشُوقَ .

فَقَالَتْ لَهُ فَاطِمَةُ : يَا بِلاَلُ ، وَمَا يَصْنَعُ أَبِي بِٱلْقَضِيبِ ، وَلَيْسَ هَـٰـذَا يَوْمَ حَجِّ وَلاَ يَوْمَ غَزَاةٍ ؟

فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ ، مَا أَغْفَلَكِ عَمَّا فِيهِ أَبُوكِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودِّعُ ٱلنَّاسَ ، وَيُفَارِقُ ٱلدُّنْيَا ، وَيُعْطِي ٱلْقِصَاصَ مِنْ نَفْسِهِ .

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : يَا بِلاَلُ ، وَمَنْ ذَا ٱلَّذِي تَطِيبُ نَفْسُهُ مِنْ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ يَا بِلاَلُ ، إِذَا فَقُلْ لِلْحَسَنِ وَٱلْحُسَيْنِ يَقْتَصَّ مِنْ مَاكِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ يَا بِلاَلُ ، إِذَا فَقُلْ لِلْحَسَنِ وَٱلْحُسَيْنِ يَقُومَانِ إِلَىٰ هَاذَا ٱلرَّجُلِ [يَقْتَصُّ مِنْهُمَا وَلاَ يَدَعَانِهِ] ( مص : ٥٦ )(١) يَقْتَصُ مِنْ مَنْهُمَا وَلاَ يَدَعَانِهِ] ( مص : ٥٦ )(١) يَقْتَصُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

فَرَجَعُ (' ) بِلاَلٌ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ وَدَفَعَ ٱلْقَضِيبَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَدَفَعَ [رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (' ' ٱلْقَضِيبَ إِلَىٰ عُكَّاشَةَ ، فَلَمَّا نَظَرَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - إِلَىٰ ذَلِكَ قَامَا وَقَالاً : يَا عُكَّاشَةُ هَاذَا (" ' نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ / فَٱقْتَصَّ مِنَّا وَلاَ تَقْتَصَّ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ٢٧/٩

فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اِمْضِ يَا أَبَا بَكْرٍ ، وَأَنْتَ يَا عُمَرُ فَامْضِ ، فَقَدْ عَرَفَ ٱللهُ مَكَانَكُمَا وَمَقَامَكُمَا » .

فَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : يَا عُكَّاشَةُ أَنَا فِي ٱلْحَيَاةِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ تَضْرِبَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَاذَا ظَهْرِي وَبَطْنِي ، فَٱقْتَصَّ مِنِّي (٤) وٱجْلِدْنِي مِئَةً ، وَلاَ تَقْتَصَّ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عَلَيُّ ٱجْلِسْ (٥) فَقَدْ عَرَفَ ٱللهُ (٦) مَقَامَكَ وَنِيَّتَكَ » .

وَقَامَ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا . فَقَالاً : يَا عُكَّاشَةُ أَلَيْسَ تَعْلَمُ أَنَّا سِبْطَا رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْقِصَاصُ مِنَّا كَٱلْقِصَاصِ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَقُعُدَا يَا قُرَّةَ عَيْنِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَقُعُدَا يَا قُرَّةَ عَيْنِي لَا نُسِى ٱللهُ لَكُمَا هَلَذَا ٱلْمَقَامَ » .

<sup>(</sup>۱) في ( د ) : « فدخل » .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « ها » بدل « هنذا » .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ، د ) زيادة : « بيدك » وهي عند الطبراني أيضاً .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ، د ) : « اقعد » وكذلك هي في الكبير .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) زيادة : «لك».

ثُمَّ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عُكَّاشَةُ ٱضْرِبْ ( مص : ٥٧ ) إِنْ كُنْتَ ضَارِباً » .

قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ضَرَبْتَنِي وَأَنَا حَاسِرٌ عَنْ بَطْنِي فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحَ ٱلْمُسْلِمُونَ بِٱلْبُكَاءِ ، وَقَالُوا : أَتَرَىٰ عُكَّاشَةَ ضَارِبَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

فَلَمَّا نَظَرَ عُكَّاشَةُ إِلَىٰ بَطْنِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّه ٱلْقَبَاطِيُّ (١) لَمْ يَمْلِكْ أَنْ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَ بَطْنَهَ ، وَهُوَ يَقُولُ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، وَمَنْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْكَ ؟ فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِمَّا أَنْ تَضْرِبَ ، وَإِمَّا أَنْ يَقْفُو » .

قَالَ : قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ رَجَاءَ أَنْ يَعْفُوَ ٱللهُ عَنِّيَ فِي يَوْمِ<sup>(٢)</sup> ٱلْقِيَامَةِ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَفِيقِي فِي ٱلْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَاذَا ٱلشَّيْخِ » .

فَقَامَ ٱلْمُسْلِمُونَ فَجَعَلُوا يُقَبِّلُونَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْ عُكَّاشَةَ ، وَيَقُولُونَ : طُوبَاكَ طُوبَاكَ طُوبَاكَ (٣) نِلْتَ دَرَجَاتِ ٱلْعُلاَ ، وَمُرَافَقَةَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَمَرِضَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ، فَكَانَ مَرَضُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً يَعُودُهُ ٱلنَّاسُ ، وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ يَوْمَ ٱلِاثْنَيْنِ ، وَبُعِثَ يَوْمَ ٱلِاثْنَيْنِ ، وَتُوفِّيَ يَوْمَ ٱلِاثْنَيْنِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ ٱلأَحَدِ ، ثَقُلَ فِي مَرَضِهِ ، فَأَذَّنَ بِلاَلٌ بِٱلأَذَانِ ،

<sup>(</sup>١) القَبَاطي جمع ، الواحد منه : قُبُطِيَّة ، وهي الثوب الرقيق الأبيض من ثياب مصر . وضم القاف من تغيير النسب ، وهاذا في الثياب ، وأما في الناس فَقِبْطِيّ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من ( ظ ، د ) . وليس هو في المعجم .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « طوبىٰ لك » .

ثُمَّ وَقَفَ بِٱلْبَابِ فَنَادَىٰ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ وَرَحْمَةُ ٱللهِ ، أُقِيمُ ٱلصَّلاَةَ ؟ فَسَمِعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ (مص : ٥٨) بِلاَلٍ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : يَا بِلاَلُ ، إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْيُومَ مَشْغُولٌ بِنَفْسِهِ ، فَدَخَلَ بِلاَلُ ٱلْمَسْجِدَ ، فَلَمَّا أَسْفَرَ ٱلصَّبْحُ ، قَالَ : وَٱللهِ لاَ أُقِيمُهَا أَوْ أَسْتَأْذِنَ (١) رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ بِلاَلُ فَقَامَ وَاللهِ لاَ أُقِيمُهَا أَوْ أَسْتَأْذِنَ (١) رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ بِلاَلُ فَقَامَ بِٱلْبَابِ وَنَادَىٰ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ٱلصَّلاَةُ يَرْحَمُكَ ٱللهُ ، فَسَمِعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُومَ مَشْغُولٌ بِنَفْسِهِ ، مُرْ أَبَا بَكُو يُصَلَّمَ الْيُومَ مَشْغُولٌ بِنَفْسِهِ ، مُرْ أَبَا بَكُو يُصَلِّى بِالنَّاسِ » .

فَخَرَجَ وَيَدُهُ عَلَىٰ أُمِّ / رَأْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ : وَا غَوْثَاهُ (٢) بِاللهِ وَٱنْقِطَاعَ رَجَاوَتَاهُ ، ٢٨/٩ وَٱنْقِصَامَ ظَهْرَاهُ لَيْتَنِي لَمْ تَلِدْنِي أُمِّي وَإِذْ وَلَدَنْنِي لَمْ أَشْهَدْ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَانَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصلِّي بِٱلنَّاسِ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقاً ، فَلَمَّا أَمْرَكُ (٣) أَنْ تُصلِّي بِٱلنَّاسِ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقاً ، فَلَمَّا أَمْرَكُ (٣) أَنْ تُصلِّي بِٱلنَّاسِ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقاً ، فَلَمَّا رَأَىٰ خُلُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ مَعْشِيّاً عَلَيْهِ ، وَصَاحَ رَأَىٰ خُلُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ مَعْشِيّاً عَلَيْهِ ، وَصَاحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَجِيجَ ٱلنَّاسِ ، فَقَالَ : ( مَا هَلَذِهِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَجِيجَ ٱلنَّاسِ ، فَقَالَ : ( مَا هَلَذِهِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَجِيجَ ٱلنَّاسِ ، فَقَالَ : ( مَا هَلَذِهِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَجِيجَ ٱلنَّاسِ ، فَقَالَ :

قَالُوا: ضَجِيجُ ٱلْمُسْلِمِينَ لِفَقْدِكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

فَدَعَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَٱبْنَ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>١) في (ظ، د) زيادة: «سيدي ».

<sup>(</sup>٢) وأغوثاه : وا : أداة نداء وندبة . وغوث : منادى مندوب مبني على ضم مقدر منع من ظهوره الفتحة العارضة لمناسبة الألف الزائدة لتأكيد الندبة . والهاء : حرف زائد للسكت .

وأما الندبة فهي : نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «يأمرك».

( مص : ٥٩ ) فَٱتَّكَأَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ فَصَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ ٱلْمَلِيحِ ، فَقَالَ : « يَا مَعْشَرَ ٱلْمُسْلِمِينَ ؛ أَسْتَوْدِعُكُمُ ٱللهَ أَنْتُمْ فِي رَجَاءِ ٱللهِ وَأَمَانِهِ وَٱللهُ خَلِيفَتِي عَلَيْكُمْ مَعَاشِرَ ٱلْمُسْلِمِينَ .

عَلَيْكُمْ بِأَتَّقَاءِ ٱللهِ ، وَحِفْظِ طَاعَتِهِ مِنْ بَعْدِي فَإِنِّي مُفَارِقُ ٱلدُّنْيا .

هَلْذَا أَوَّالُ يَوْمٍ مِنَ ٱلآخِرَةِ وَآخِرُ يَوْمٍ مِنَ ٱلدُّنْيَا » .

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ ٱلِاثْنَيْنِ ٱشْتَدَّ ٱلأَمْرُ ، وَأَوْحَى ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، إِلَىٰ مَلَكِ ٱلْمَوْتِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ ٱهْبِطْ إِلَىٰ حَبِيبِي وَصَفِيِّي مُحَمِّدِ (') صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَرْفِقْ بِهِ فِي قَبْضِ رُوحِهِ فَهَبَطَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَرْفِقْ بِهِ فِي قَبْضِ رُوحِهِ فَهَبَطَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَقَفَ بِٱلْبَابِ شِبْهَ أَعْرَابِيٍّ ثُمَّ قَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ ٱلنَّبُوّةِ وَسَلَّمَ ، فَوَقَفَ بِٱلْبَابِ شِبْهَ أَعْرَابِيٍّ ثُمَّ قَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ ٱلنَّبُوّةِ وَمَعْدِنِ ٱلرِّسَالَةِ ، وَمُخْتَلَفِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ، أَدْخُلُ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِفَاطِمَةَ : أَجِيبِي وَمَعْدِنِ ٱلرِّسَالَةِ ، وَمُخْتَلَفِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ، أَدْخُلُ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِفَاطِمَةَ : أَجِيبِي

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : آجَرَكَ ٱللهُ فِي مَمْشَاكَ يَا عَبْدَ ٱللهِ ، إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ مَشْغُولٌ بِنَفْسِهِ .

فَنَادَىٰ (٢) ٱلثَّانِيَةَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا فَاطِمَةُ أَجِيبِي ٱلرَّجُلَ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : آجَرَكَ ٱللهُ فِي مَمْشَاكَ يَا عَبْدَ ٱللهِ ، إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْغُولٌ بِنَفْسِهِ .

ثُمَّ نَادَى ٱلثَّالِثَةَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ ٱلنُّبُوَّةِ وَمَعْدِنِ ٱلرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفِ أَنْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في ( د ، ظ ) : « ثم نادىٰ » .

صَوْتَ مَلَكِ ٱلْمَوْتِ ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ مَنْ بِٱلْبَابِ ؟ ( مص : ٦٠ )

فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ رَجُلاً بِٱلْبَابِ يَسْتَأْذِنُ فِي ٱلدُّخُولِ فَأَجَبْنَاهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ ، فَنَادَىٰ فِي ٱلثَّالِثَةِ صَوْتاً ٱقْشَعَرَّ مِنْهُ جِلْدِي وَٱرْتَعَدَتْ مِنْهُ فَرَائِصِي .

فَقَالَ لَهَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا فَاطِمَةُ أَتَدْرِينَ مَنْ بِٱلْبَابِ ؟ هَلْذَا هَرَمِّلُ ٱلأَزْوَاجِ ، وَمُوتِمُ ٱلأَوْلاَدِ ، هَاذَا مُرَمِّلُ ٱلأَزْوَاجِ ، وَمُوتِمُ ٱلأَوْلاَدِ ، وَهَاذَا مُرَمِّلُ ٱلأَزْوَاجِ ، وَمُوتِمُ ٱلأَوْلاَدِ ، وَهَاذَا مُلَكُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَاذَا مَلَكُ ٱلْمَوْتِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلْ يَرْحَمُكَ ٱللهُ يَا مَلَكَ ٱلْمَوْتِ » .

فَدَخَلَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا مَلَكَ ٱلْمَوْتِ ، جِئْتَنِي زَائِراً أَمْ قَابِضاً ؟ » .

قَالَ : جِئْتُكَ زَاثِراً وَقَابِضاً . وَأَمَرَنِي ٱللهُ عَزَّ وَجَلِ أَنْ لاَ أَدْخُلَ عَلَيْكَ إِلاَّ بِإِذْنِكَ ، وَلاَ أَوْبُضَ رُوحَكَ إِلاَّ / بِإِذْنِكَ ، فَإِنْ أَذِنْتَ وَإِلاَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي عَزَّ ٢٩/٩ وَجَلَّ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا مَلَكَ ٱلْمَوْتِ ، أَيْنَ خَلَّفْتَ حَبِيبِي جِبْرِيلَ ؟ » .

قَالَ : خَلَّفْتُهُ فِي سَمَاءِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْملاَئِكَةُ يُعَزُّونَهُ فِيكَ ، فَمَا كَانَ بِأَسْرِعَ أَنْ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَلْذَا ٱلرَّحِيلُ مِنَ ٱلدُّنْيَا فَبَشِّرْنِي مَا لِي عِنْدَ ٱللهِ ؟ » .

قَالَ : أُبَشِّرُكَ يَا حَبِيبَ ٱللهِ أَنِّي تَرَكْتُ أَبْوَابَ ٱلسَّمَاءِ قَدْ فُتِحَتْ وَٱلْمَلاَئِكَةَ قَدْ قَامُوا صُفُوفاً صُفُوفاً بِٱلتَّحِيَّةِ وَٱلرَّيْحَانِ يُحَيُّونَ رُوحَكَ يَا مُحَمَّدُ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( د ) .

قَالَ : « لِوَجْهِ رَبِّي ٱلْحَمْدُ( مص : ٦١ ) فَبَشِّرْنِي يَا جِبْرِيلُ » .

قَالَ : أُبَشِّرُكَ أَنَّ أَبْوَابَ ٱلْجِنَانِ قَدْ فُتِحَتْ ، وَأَنْهَارَهَا قَدِ ٱطَّرَدَتَ ، وَأَشْجَارَهَا قَدْ تُرَيِّنَتْ لِقُدُوم رُوحِكَ يَا مُحَمَّدُ .

قَالَ : « لِوَجْهِ رَبِّي ٱلْحَمْدُ فَبَشِّرْنِي يَا جِبْرِيلُ » .

قَالَ : أَنْتَ أَوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ .

قَالَ : « لِوَجْهِ رَبِّي ٱلْحَمْدُ » .

قَالَ جِبْرِيلُ: يَا حَبِيبِي عَمَّ تَسْأَلُنِي ؟

قَالَ : « أَسْأَلُكَ عَنْ غَمِّي وَهَمِّي : مَنْ لِقُرَّاءِ ٱلْقُرْآنِ مِنْ بَعْدِي ؟ مَنْ لِصُوَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ بَعْدِي ؟ مَنْ لِأُمَّتِي ٱلْمُصْطَفَاةِ مِنْ بَعْدِي ؟ مَنْ لأُمَّتِي ٱلْمُصْطَفَاةِ مِنْ بَعْدِي ؟ » .

قَالَ : أَبْشِرْ يَا حَبِيبَ ٱللهِ ، فَإِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، يَقُولُ : قَدْ حَرَّمْتُ ٱلْجَنَّةَ عَلَىٰ جَمِيعِ ٱلأَنْبِيَاءِ وَٱلأُمَمِ ، حَتَّىٰ تَدْخُلَهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ .

قَالَ : « ٱلآنَ طَابَتْ نَفْسِي ، أَذْنُ يَا مَلَكَ ٱلْمَوْتِ فَٱنْتَهِ إِلَىٰ مَا أُمِرْتَ بِهِ » .

قَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِذَا أَنْتَ قُبِضْتَ فَمَنْ يُغَسِّلُكَ ، وَفِيمَ نُكَفِّنُكَ ، وَمَنْ يُعَسِّلُكَ ، وَفِيمَ نُكَفِّنُكَ ، وَمَنْ يُضِلِّي عَلَيْكَ ، وَمَنْ يُدْخِلُكَ ٱلْقَبْرَ ؟

قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا عَلِيُّ أَمَّا ٱلْغُسْلُ فَٱغْسِلْنِي أَنْتَ ، وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ثَالِثُكُمَا . فَإِذَا أَنْتُمْ وَٱلْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَصُبُّ عَلَيْكَ ٱلْمَاءَ ، وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ثَالِثُكُمَا . فَإِذَا أَنْتُمْ فَرَغْتُمْ مِنْ غَسْلِي فَكَفِّنِي فِي ثَلاَئَةِ أَنْوَابٍ جُدُدٍ وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ يَأْتِينِي بِحَنُوطٍ فَرَغْتُمْ مِنْ غَسْلِي فَكَفِّنِي فِي ثَلاَئَةِ أَنْوَابٍ جُدُدٍ وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ يَأْتِينِي بِحَنُوطٍ فَإِذَا أَنْتُمْ وَضَعْتُمُونِي عَلَى ٱلْسَرِيرِ ، فَلَكُونِي (١) فِي ٱلْمَسْجِدِ وَٱخْرُجُوا . فَإِنَّ أَوَّلَ

<sup>(</sup>١) في (ظ، د)، وفي مصادر التخريج جميعها : « فضعوني » .

مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ ٱلرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ ثُمَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ( مص : ٦٢ ) ثُمَّ مِيكَائِيلُ ثُمَّ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلاَمُ ، ثُمَّ ٱلْمَلاَئِكَةُ زُمَراً ، ثُمَّ ٱدْخُلُوا فَقُومُوا صُفُوفاً لاَ يَتَقَدَّمُ عَلَيَّ أَحَدٌ » .

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : ٱلْيَوْمَ ٱلْفِرَاقُ فَمَتَىٰ ٱلْقَاكَ ؟ قَالَ : « يَا بُنَيَّةُ تَلْقَيْنَنِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْدَ ٱلْحُوضِ وَأَنَا أَسْقِي مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ ٱلْحَوْضَ مِنْ أُمَّتِي » .

قَالَتْ : فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟

قَالَ : « تَلْقَيْنَنِي عِنْدَ ٱلصِّرَاطِ وَأَنَا أَنَادِي : رَبِّ سَلِّمْ أُمَّتِي مِنَ ٱلنَّارِ » .

فَدَنَا مَلَكُ ٱلْمَوتِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُعَالِجُ قَبْضَ رُوحِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُوهِ » فَلَمَّا بَلَغَ ٱلرُّوحُ ٱلسُّرَّةَ ، نَادَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَاكْرَبَاهُ » .

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : كَرْبِي لِكَرْبِكَ يَا أَبْتَاهُ ، فَلَمَّا بَلَغَ ٱلرُّوحُ ٱلثَّنْدُوةَ (١) قَالَ رَسُولُ / ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا جِبْرِيلُ مَا أَشَدَّ مَرَارَةَ ٱلْمَوْتِ » فَوَلَّىٰ ٣٠/٩ رَسُولُ ٱللهِ جَبْرِيلُ مَا أَشَدَّ مَرَارَةَ ٱلْمَوْتِ » فَوَلَّىٰ ٣٠/٩ جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا جِبْرِيلُ كَرِهْتَ ٱلنَّظَرَ إِلَيَّ ؟ » .

فَقَالَ جِبْرِيلُ \_ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ \_ : يَا حَبِيبِي وَمَنْ تُطِيقُ نَفْسُهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْكَ ، وَأَنْتَ تُعَالِجُ سَكَرَاتِ ٱلْمَوتِ ؟

فَقُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَّلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَٱبْنُ عَبَّاسٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ ٱلْمَاءَ ، وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ مَعَهُمَا ، فَكُفِّنَ بِثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ جُدُدٍ ( مص : ٦٣ ) ، وَحُمِلَ عَلَىٰ سَرِيرٍ ، ثُمَّ أَدْخَلُوهُ ٱلْمَسْجِدَ ، وَوَضَعُوهُ فِي ٱلْمَسْجِدِ

<sup>(</sup>١) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة . والمراد : أن الروح بلغت الصدر .

وَخَرَجَ ٱلنَّاسُ عَنْهُ ، فَأَوَّلُ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ ٱلرَّبُّ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مِنْ فَوقِ عَرْشِهِ ، ثُمَّ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ مِيكَائِيلُ ، ثُمَّ إِسْرَافِيلُ ، ثُمَّ ٱلْمَلاَئِكَةُ زُمَراً زُمَراً .

قَالَ عَلِيٌّ : لَقَدْ سَمِعْنَا فِي ٱلْمَسْجِدِ هَمْهَمَةً وَلَمْ نَرَ لَهُمْ شَخْصاً ، فَسَمِعْنَا هَاتِفاً يَهْتِفُ وَيَقُولُ : ٱدْخُلُوا رَحِمَكُمُ ٱللهُ فَصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيّكُم صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْنَا وَقُمْنَا صُفُوفاً صُفُوفاً كَمَا أَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَرْنَا بِتَكْبِيرِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَمَ فَكَبَرْنَا بِتَكْبِيرِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا تَقَدَّمَ مِنَّا أَحَدٌ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ ٱللهُ عَلَيْهِ أَلْفَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَّمَ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلِي وَاللّهِ وَالْنِ وَالْنِ وَاللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَّا أَبِي طَالِبٍ وَٱبْنُ عَبَّاسٍ وَدُفِنَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ ٱلنَّاسُ ، قَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ : فَكَيْفَ طَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحثُوا اللهِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَمَا كَانَ فِي صُدُورِكُم لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرِ ؟ قَالَ : بَلَىٰ يَا فَاطِمَةُ ، وَلَـٰكِنَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلدَّخَيْرِ ؟ قَالَ : بَلَىٰ يَا فَاطِمَةُ ، وَلَـٰكِنَّ أَمْرَ ٱللهِ ٱلَّذِي لاَ مَرَدَّ لَهُ .

فَجَعَلَتْ تَبْكِي وَتَنْدُبُ ، وَتَقُولُ : يَا أَبَتَاهُ ٱلآنَ ٱنْقَطَعَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَأْتِينَا بِٱلْوَحْيِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ .

رواه الطبراني(١) وفيه عبد المنعم بن إدريس ، وهو كذاب وضاع .

<sup>(</sup>۱) في الكبير  $0 \wedge 0 = 0$  برقم ( $0 \wedge 0 = 0$ ) ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»  $0 \wedge 0 = 0$  ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات  $0 \wedge 0 = 0$  ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «اللآليء المصنوعة»  $0 \wedge 0 = 0$  من طريق عبد المنعم بن والسيوطي في «اللآليء المصنوعة»  $0 \wedge 0 = 0$  من طريق عبد الله بن إدريس بن منان ، عن أبيه ، عن وهب بن منبه ، عن جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس . . . .

قال ابن الجوزي: «هاذا حديث موضوع محال ، كافأ الله مَنْ وضعه ، وقبح من يشين الشريعة بمثل هاذا التخليط البارد ، والكلام الذي لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا بالصحابة » .

1877 - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ ، قَالَ : ذَهَبْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي إِلَىٰ عَائِشَةَ ، فَأَشْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا ، ( مص : ٦٤ ) فَأَلْقَتْ إِلَيْنَا وِسَادَةً ، وَجَذَبَتِ ٱلْحِجَابِ إِلَيْهَا . فَسَأَلَهَا عَنْ مُبَاشَرَةِ ٱلْحَائِضِ .

ثُمَّ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِبَابِي رُبَّمَا (١) يُلْقِي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِبَابِي رُبَّمَا (١) يُلْقِي ٱلْكَلِمَةَ يَنْفَعُ ٱللهُ بِهَا ، فَمَرَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً ، ثُمَّ مَرَّ أَيْضاً فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً .

قُلْتُ : يَا جَارِيَةُ ، ضَعِي لِي وِسَادَةً عَلَى ٱلْبَابِ وَعَصَبْتُ رَأْسِي فَمَرَّ بِي ، فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ مَا شَأْنُكِ ؟ » قُلْتُ : أَشْتَكِي رَأْسِي .

قَالَ : ﴿ أَنَا وَا رَأْسَاهُ ﴾ . فَذَهَبَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّىٰ جِيءَ بِهِ مَحْمُولاً فِي كِسَاءٍ فَدَخَلَ وَبَعَثَ إِلَى ٱلنِّسَاءِ فَقَالَ : ﴿ إِنِّي قَدِ ٱشْتَكَيْتُ ، وَإِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ ، فَأَذَنَّ لِيَ فَلاَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ ﴾ . فَأَذِنَّ لَهُ .

فَكُنْتُ أُوَصِّبُهُ (٢) وَلَمْ أُوصِّبْ أَحَداً قَبْلَهُ ، فَبَيْنَمَا رَأْسُهُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَىٰ مَنْكِبِي إِذْ مَالَ رَأْسُهُ نَحْوَ / رَأْسِي ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ مِنْ رَأْسِي حَاجَةً ، فَخَرَجَتْ مِنْ فِيهِ نَطْفَةٌ ٣١/٩ مَالَ رَأْسُهِ نَحْوَ / رَأْسِي ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ غُشِيَ عَلَيْهِ ، بَارِدَةٌ ، فَوَقَعَتْ عَلَىٰ ثُغْرَةِ نَحْرِي ، فَآقْشَعَرَّ لَهَا جِلْدِي ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ غُشِيَ عَلَيْهِ ، فَسَجَيْتُهُ ثَوْباً . فَجَاءَ عُمَرُ وَٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَٱسْتَأْذَنَا ، فَأَذِنْتُ لَهُمَا ، وَجَذَبْتُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ الْحِجَابَ ، فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَا غَشْيَاهُ مَا أَشَدَّ غَشْيَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ أَلْحِجَابَ ، فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَا غَشْيَاهُ مَا أَشَدَّ غَشْيَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

والمتهم به عبد المنعم بن إدريس ، قال أحمد بن حنبل : كان يكذب على وهب .

وقال يحيىٰ : كذاب خبيث . وقال ابن المديني ، وأبو داوود : ليس بثقة . وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به . وقال الدارقطني : « هو وأبوه متروكان » .

وانظر « تنزيه الشريعة » ١/٣٢٧\_ ٣٣١ والفوائد المجموعة ( ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>١) في غير ( د ) : « مِمَّا » ولعل المراد من « مما » بعض الذي ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) أوصبه : أمرضه ، يقال : وَصَّبَ الشاكي ، إذا مرضه .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ ، فَلَمَّا دَنُوا مِنَ ٱلبَابِ ، قَالَ ٱلْمُغِيرَةُ : يَا عُمَرُ ، مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : كَذَبْتَ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ تَحُوسُكَ (١) فِتْنَةٌ ( مص : ٦٥ ) إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمُوتُ حَتَّىٰ يُفْنِيَ ٱللهُ ٱلْمُنَافِقِينَ .

ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرِ ، فَرَفَعَ ٱلْحِجَابَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَحَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ أَنَاهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَحَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ ثُمَّ قَالَ : وَا صَفِيًّاهُ . ثُمَّ وَلَا تَعْ رَأْسَهُ ثُمَّ حَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ ثُمَّ قَالَ : وَا صَفِيًّاهُ . ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ ثُمَّ حَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ ثُمَّ قَالَ : وَا صَفِيًّاهُ . ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَحَدَرَ فَاهُ وَقَبَلَ جَبْهَتَهُ أَنَّهُ وَقَبَل جَبْهَتَهُ آللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . عَلَيْهِ وَسَلَّم . عَلَيْهِ وَسَلَّم .

فَخَرَجَ إِلَى ٱلمَسْجِدِ وَعُمَرُ يَخْطُبُ ٱلنَّاسَ ، وَيَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمُوتُ حَتَّىٰ يُفْنِيَ ٱللهُ ٱلْمُنَافِقِينَ .

فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ، فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ (ظ: ٤٨١) ثُمَّ قَالَ: إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، يَقُولُ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠] حَتَّىٰ خَتَمَ ٱلآيَةَ ﴿ وَمَا مُحَكَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَلْبِكُمْ . . . ﴾ [آل عمران: ١٤٤] ٱلآيَة .

مَنْ كَانَ يَعْبُدُ ٱللهَ فَإِنَّ ٱللهَ حَيُّ لاَ يَمُوتُ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ .

فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهَا لَفِي كِتَابِ ٱللهِ ، مَا شَعَرْتُ أَنَّهَا فِي كِتَابِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، هَـٰذَا أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ذُو شَيْبَةِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، فَبَايِعُوهُ فَبَايَعُوهُ .

<sup>(</sup>١) أي : تخالطك وتحثك على ركوبها ، وكل موضع خَالَطْتَهُ ووطئته فقد حُسْتَهُ وَجُسْتَهُ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ) .

قلت : في الصحيح<sup>(١)</sup> وغيره طرف منه .

## رواه أحمد(٢) وأبو يعلىٰ بنحوه ، وزاد : فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : كَيْفَ

(١) عند البخاري في الجنائز ( ١٢٤١ ، ١٢٤٢ ) باب : الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه ، وأطرافه .

(٢) في المسند ٢١٩/٦ - ٢٢٠ من طريق بهز بن أسد ، حدثنا حماد بن مسلمة ، أخبرني أبو عمران الجوني ، عن يزيد بن بابنوس قال : . . . . وهذا إسناد فيه يزيد بن بابنوس ترجمه البخاري في الكبير ٨/ ٣٢٣ وقال : « كان من الشيعة الذين قاتلوا علياً » .

وترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ٢٥٤ ولم يورد فيه شيئاً ، كما لم يذكر ذلك في « علل الحديث » .

وقال ابن الجوزي في الضعفاء ٢٠٧/٢: «يزيد بن بابنوس... قال أبو حاتم الرازي: مجهول »!!

وذكره ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٧٣٢ وقال : « أحاديثه مشاهير » .

وذكره العقيلي في الضعفاء / ٣٧٤ ولم يورد فيه إلا قول البخاري تصحفت فيه « الشيعة » إلى « السبعة » .

وقال البرقاني : « قلت للدارقطني : يزيد بن بابنوس ، عن عائشة ؟ قال : بصري ، لا بأس به » .

وذكره ابن حبان في الثقات ٥٤٨/٥ . وانظر التهذيب وفروعه ، والميزان ، والمغني ، والديوان للذهبي .

وأخرجه مختصراً جداً ابن سعد في الطبقات ٢/ ٢/ ٤٩ من طريق بريد بن هارون ، حدثنا حماد بن سلمة ، به .

وأخرجه أبو داود في النكاح ( ٢١٣٧ ) باب : في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلىٰ ومن طريقه أخرجه البيهقي في القسم والنشوز ٧/ ٢٩٨\_ ٢٩٩ باب : ما جاء في قول الله عز وجل : ﴿ وَلَن تَسَـ تَطِيعُوَاْ أَن نَعَـ لِـ لُواْ. . . . ﴾ [النساء : ١٢٩] مختصراً .

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٧/ ٢١٣\_ ٢١٥ تاماً ،

جميعهم من طريق مرحوم بن عبد العزيز ، عن أبي عمران الجوني ، به .

وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٤٩٦٢ ) من طريق أبي همام ، حدثنا عُوَيْذ \_ وعند ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧/ ٤٥ : « عوبد » \_ عن أبيه ، عن يزيد بن بابنوس ، به .

وهـٰـذا إسناد ضعيف لضعف عُوَيْذِ بْنِ أبي عمران الجوني ، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه 🗻

تَرَيْنَ ؟ قُلْتُ : غُشِيَ عَلَيْهِ فَدَنَا مِنْهُ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : يَا غَشَيَاهُ مَا أَكُونُ هَـٰذَا ٱلْغَشْيَ ، ثُمَّ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ( مص : ٦٦ ) فَعَرَفَ ٱلْمَوْتَ ، فَقَالَ : إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، ثُمَّ بَكَىٰ فَقُلْتُ : فِي سَبيلِ ٱللهِ ٱنْقِطَاعُ ٱلْوَحْي وَدُخُولُ جَبْرِيلَ بَيْتِي ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ صِدْغَيْهِ ، وَوَضَعَ فَاهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ ، فَبَكَىٰ حَتَّىٰ سَالَتْ دُمُوعُهُ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ غَطَّىٰ وَجْهَهُ وَخَرَجَ إِلَى ٱلنَّاس وَهُوَ يَبْكِي ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ عَهْدٌ بِوَفَاةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا : لاَ [ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ أَعِنْدَكَ عَهْدٌ بِوَفَاةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ](١) : وَٱلَّذِي ٣٢/٩ لاَ إِلَـٰهَ غَيْرُهُ لَقَدْ ذَاقَ طَعْمَ ٱلْمَوْتِ ، وَقَدْ/ قَالَ لَهُمْ : « إِنِّي مَيِّتٌ وَإِنَّكُمْ مَيِّتُونَ » فَضَجَّ ٱلنَّاسُ وَبَكَوْا بُكَاءً شَدِيداً ، ثُمَّ خَلَّوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْل بَيْتِهِ ، فَغَسَّلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ ٱلْمَاءَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ (٢): مَا نَسِيتُ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ أَغْسِلْهُ إِلاَّ قُلِبَ لِي حَتَّىٰ أَرَىٰ أَحَداً فَأَغْسِلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَرَىٰ أَحَداً حَتَّىٰ فَرَغْتُ مِنْهُ ، ثُمَّ كَفَّنُوهُ بِبُرْدٍ يَمَانِيِّ أَحْمَرَ ، وَرَيْطَتَيْنِ (٣) قَدْ نِيلَ مِنْهُمَا ، ثُمَّ غُسلاً ، ثُمَّ أُضْجِعَ عَلَى ٱلسَّرِيرِ ، ثُمَّ أَذِنُوا لِلنَّاسِ فَلَخَلُوا عَلَيْهِ فَوْجاً فَوْجاً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ ، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ بِٱلْمَدِينَةِ حُرٌّ وَلاَ عَبْدٌ إِلاَّ صَلَّىٰ عَلَيْه .

 <sup>◄</sup> عليه حماد بن سلمة على الجزء الذي في رواية أحمد المذكورة في بدء الحديث عن هـٰذا
 الحديث .

وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم ( ١٣٢٢٤ ) ففيه الرد علىٰ ما جاء في المغني للإمام الذهبي .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) سقط قوله : « فقال على » من (ظ) .

<sup>(</sup>٣) الرَّيْطَةُ : كل ملاءة ليست قطعتين ، والجمع رياط ، مثل كلبة وكلاب . ويقال : رَيْطَة والحمع رَيْط مثل تمرة وتمر ، وقد تُطْلَقُ علىٰ كل ثوب رقيق .

ثُمَّ تَشَاجَرُوا فِي دَفْنِهِ أَيْنَ يُدْفَنُ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عِنْدَ ٱلْعُودِ ( مص : ٦٧ ) ٱلَّذِي كَانَ يُمْسِكُ بِيَدِهِ وَتَحْتَ مِنْبَرِهِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِي ٱلْبَقِيعِ حَيْثُ كَانَ يَدْفُنُ مَوْتَاهُ .

فَقَالُوا : لاَ نَفْعَلُ ذَلِكَ أَبَداً ، إِذاً لاَ يَزَالُ عَبْدُ أَحَدِكُمْ وَوَلِيدَتُهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِ مَوْلاَهُ فَيَلُوذَ بِقَبْرِهِ فَتَكُونَ سُنَّةً ، فَٱسْتَقَامَ رَأْيُهُمْ عَلَىٰ أَنْ يُدْفَنَ فِي بَيْتِهِ تَحْتَ فِرَاشِهِ حَيْثُ قُبضَ رُوحُهُ .

فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ دُفِنَ مَعَهُ ، فَلَمَا حَضَرَ عُمَرَ بْنَ ٱلخَطَّابِ ٱلْمَوْتُ أَوْصَىٰ قَالَ : إِذَا أَنَا مِثُ فَأَحْمِلُونِي إِلَىٰ بَابِ بَيْتِ عَائِشَةَ ، فَقُولُوا لَهَا هَاذَا عُمَرُ بْنُ ٱلخَطَّابِ يُقْرِئُكِ ٱلسَّلاَمَ وَيَقُولُ : أَدْخُلُ أَوْ أَخْرُجُ ؟

قَالَ : فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ (١) ، ثُمَّ قَالَتْ : أَدْخِلُوهُ فَآدْفِنُوهُ (٢) ، أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ وَعُمَرُ عَنْ يَسَارِهِ .

قَالَتْ : فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ ، أَخَذْتُ ٱلْجِلْبَابَ فَتَجَلْبَبْتُ .

قَالَ : فَقِيلَ لَهَا : مَا لَكِ وَلِلْجِلْبَابِ ؟ قَالَتْ : كَانَ (٣) هَـٰـذَا زَوْجِي وَهَـٰـذَا أَبِي ، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ تَجَلْبَبْتُ .

ورجال أحمد ثقات ، وفي إسناد أبي يعلىٰ عويد بن أبي عمران وثقه أبن حبان ، وضعفه ألجمهور وقال بعضهم : متروك .

١٤٢٦٨ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، قَالَتْ : أَوَّلُ مَا ٱشْتَكَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فَٱشْتَدَّ مَرَضُهُ حَتَّىٰ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَتَشَاوَرَ نِسَاؤُهُ

في (ظ، د): «ساعة».

<sup>(</sup>۲) في ( ظ . د ) زيادة : « معه » .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ظ، د).

فِي لَدِّهِ فَلَدُّوهُ (١) فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : « مَا هَلْذَا ؟ أَفِعْلُ نِسَاءٍ (٢) جِئْنَ مِنْ هَلْهُنَا ؟ » وَأَشَارَ إِلَىٰ أَرْضِ ٱلْحَبَشَةِ وَكَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ ( مص : ٦٨ ) فِيهِنَّ .

قَالُوا : كُنَّا نَتَّهِمُ بِكَ ذَاتَ ٱلْجَنْبِ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « إِنَّ ذَلِكَ لَدَاءٌ مَا كَانَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَقْذِفَنِي بِهِ . لاَ يَبْقَيَنَّ فِي ٱلْبَيْتِ أَحَدٌ لاَ يُلَدُّ ، إِلاَّ عَمَّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » يَعْنِي : ٱلْعَبَّاسَ .

قَالَتْ : لَقَدِ ٱلْتَدَّتْ مَيْمُونَةُ يَوْمَئذِ وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ لِعَزِيمَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه أحمد (٣) ورجاله رجال الصحيح.

قلت : وقد تقدم حديث العباس في كتاب الخلافة<sup>(٤)</sup> .

١٤٢٦٩ ـ وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكْتُبَ فِيهَا كِتَاباً لاَ يَضِلُّونَ بَعْدَهُ أَبَداً .

قَالَ : فَخَالَفَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ حَتَّىٰ رَفَضَهَا .

 <sup>(</sup>١) لَدَّ المريض : أخذ بلسانه فمد إلىٰ أحد شقى الفم ، وصب الدواء في الشق الآخر ، فهو

الله المريض . الحمد بلساله قمد إلى الحد سفي اللهم ، وصب الدواء في السق الا حر ، فهو
 لادٌ ، وذاك ملدود واللَّدود : ما يصب من الأدوية بالمُسْعُط في أحد شقي الفم .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢/ ٤٣٨ ، والطحاوي في « مشكل الآثار » ٢/ ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٤ برقم ( ٣٧٢ ) والحاكم ٢٠٢/٤ من طريق عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام ، عن أسماء . . . وهو في مصنف عبد الرزاق ٥/ ٤٢٨ برقم ( ٩٧٥٤ ) وإسناده صحيح ، وانظر تفصيل هاذا في « موارد الظمآن » .

ويشهد لهاذا الحديث حديث عائشة وقد خرجناه في « مسند الموصلي » برقم ( ٤٩٣٦ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٥٨٨ ، ٦٦٠٢ ) وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٤) برقم ( ٨٩٩٨ ) . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٢٧٠٤ ) .

١٤٢٧٠ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، قَالَ : لَمَّا مَرِضَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلْتُونِي (٢) بِصَحِيفَةٍ وَدَوَاةٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً لاَ تَضِلُّونَ بَعْدِيَ أَبَداً » .

فَكَرِهْنَا ذَلِكَ أَشَدَّ ٱلْكَرَاهَةِ ، ثُمَّ قَالَ : « ٱدْعُوا لِي بِصَحِيفَةٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَاباً لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً » .

فَقَالَ ٱلنِّسْوَةُ مِنْ وَرَاءِ ٱلسِّتْرِ: أَلاَ يَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ<sup>(٣)</sup> يُوسُفَ ، إِذَا مَرِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَرْتُنَّ أَعْيُنكُنَّ ، وَإِذَا صَحَّ رَكِبْتُنَّ رَقَبَتَهُ ( مص : ٦٩ )

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ خَيْرٌ مِنْكُمْ » .

رواه الطبراني(٤) في الأوسط ، وفيه محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفري ،

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ٣٤٦ من طريق موسى بن داوود ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر.... وهاذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة .

وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ١٨٦٩ ، ١٨٧١ ) وابن سعد في الطبقات ٢/ ٣٦/٣ من طرق : حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير ، عن جابر. . . . وهـٰذا إسناد صحيح .

وصفة التدليس لأبي الزبير فصلنا الكلام فيها عند الحديث المتقدم برقم ( ١٤٢٢٨ ) .

وأخرجه ابن سعد ٢/ ٢/ ٣٧ من طريق الواقدي ، حدثنا إبراهيم بن يزيد ، عن أبي الزبير ، به . وهـٰذا إسناد تالف .

ويشهد له حديث ابن عباس عند البخاري في العلم ( ١١٤ ) باب : كتابة العلم ، ومسلم في الوصية ( ١١٣ ) باب : ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به . وقد خرجناه في « مسند الموصلي » برقم ( ٢٤٠٩ ) ، فانظره مع التعليق عليه .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): « ادعوا لي » وكذلك هي في الأوسط وفي كنز العمال ( ١٤١٣٣).

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د)، وفي الأوسط، وكنز العمال: « صواحبات ».

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٥٣٣٤ ) من طريق محمد بن علي بن خلف العطار ، حدثنا موسى بن →

قال العقيلي : في حديثه نظر ، وبقية رجاله وثقوا ، وفي بعضهم خلاف .

١٤٢٧١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ قَالَ : لأَنْ أَحْلِفَ تِسْعاً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ قَتْلاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً أَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، جَعَلَهُ نَبِيّاً وَٱتَّخَذَهُ شَهِيداً .

قَالَ ٱلأَعْمَشُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : كَانُوا يَرَونَ أَنَّ ٱلْيَهُودَ سَمُّوهُ .

رواه أحمد(١) ورجاله رجال الصحيح.

١٤٢٧٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ ذَاتِ ٱلْجَنْبِ .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وأبو يعلىٰ بنحوه ، وفيه ابن لهيعة

جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن أبي طالب ، حدثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : محمد بن علي العطار ، وشيخه موسى بن جعفر . وانظر الحديث السابق .

(١) في المسند ٢ / ٤٠٨ من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود....

وهو عند عبد الرزاق برقم ( ٩٥٧١ ) وإسناده صحيح .

وأخرجه أحمد ١/ ٤٣٤ من طريق عبد الرحمان بن مهدي ، عن سفيان ، بالإسناد السابق . وأبو الأحوص هو : عوف بن مالك .

وأخرجه أحمد ١/ ٣٨١، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٥٢٠٧ )، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٨ من طريق أبي معاوية : محمد بن خازم ، حدثنا الأعمش ، به .

(٢) في الأوسط برقم ( ٨٩٤٩ ) ، والموصلي في مسنده برقم ( ٤٨٤٣ ) والحاكم ٤/٥٠٤ من طريق أبي الأسود : النضر بن عبد الجبار ، وكامل بن طلحة الجحدري ، وأبي زكريا : يحيى بن إسحاق .

جميعاً : حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود : محمد بن عبد الرحمان بن نوفل ، عن عروة ، عن عادة ، عن عادة ، عن عادة ،

وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات .

1٤٢٧٣ ـ وَعَنْ أُمِّ ٱلْفَصْلِ بِنْتِ ٱلْحَارِثِ ، وَهِيَ أُمُّ وَلَدِ ٱلْعَبَّاسِ ، أُخْتُ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ، فَجَعَلْتُ أَبْكِي ، فَرَفَع رَأَسَهُ ، فَقَالَ : « مَا يُبْكِيكِ ؟ » .

قَالَتْ : خِفْنَا عَلَيْكَ ، وَلاَ نَدْرِي مَا نَلْقَىٰ مِنَ ٱلنَّاسِ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « أَنْتُم ٱلْمُسْتَضْعَفُونَ بَعْدِي » ( مص : ٧٠ ) .

رواه أحمد (١) ، وفيه يزيد بن أبي زياد ، وضعفه جماعة .

187٧٤ ـ وَعَنْ عَلِيِّ بِنْ ٱلْحُسَيْنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : لَمَّا كَانَ قَبْلَ وَفَاةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ إِكْرَاماً لَكَ ، وَتَفْضِيلاً لَكَ وَخَاصَّةٌ (٢) لَكَ ، أَسْأَلُكَ عَمًا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكَ . يَقُولُ : كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ وَخَاصَّةٌ (٢) لَكَ ، أَسْأَلُكَ عَمًا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكَ . يَقُولُ : كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَجِدُنِي يَا جِبْرِيلُ مَعْمُوماً ، وَأَجِدُنِي يَا جِبْرِيلُ مَعْمُوماً ، وَأَجِدُنِي يَا جِبْرِيلُ مَعْمُوماً ، وَأَجِدُنِي يَا جِبْرِيلُ مَكْرُوباً » .

فَلَمَّا كَانَ ٱلْيَوْمُ ٱلثَّالِثُ هَبَطَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، وَهَبَطَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، وَهَبَطَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، وَهَبَطَ مَعَهُمَا مَلَكُ فِي ٱلْهَوَاءِ يُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِيلُ عَلَىٰ سَبْعِينَ ٱلْفَ مَلَكِ ، لَيْسَ فِيهِمْ مَلَكُ إِلاَّ عَلَىٰ سَبْعِينَ ٱلْفَ مَلَكِ يُشَيِّعُهُمْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِيهِمْ مَلَكُ إِلاَّ عَلَىٰ سَبْعِينَ ٱلْفَ مَلَكِ يُشَيِّعُهُمْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ ٱللهَ ، وَتَفْضِيلاً لَكَ ، وَتَفْضِيلاً لَكَ ،

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : ﴿ وَإِخْلَاصًا ﴾ .

وَخَاصَّةً لَكَ ، أَسْأَلُكَ عَمَّا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكَ ، يَقُولُ : كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ فَقَالَ ٣٤/٩ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / :

« أَجِدُنِي يَا جِبْرِيلُ مَغْمُوماً ، وَأَجِدُنِي يَا جِبْرِيلُ مَكْرُوباً » .

قَالَ : فَأَسْتَأَذَنَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ عَلَى ٱلْبَابِ .

فَقَالَ جِبْرِيلُ : يَا مُحَمَّدُ ، هَـٰذَا مَلَكُ ٱلْمَوتِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ ، وَمَا ٱسْتَأْذَنَ عَلَىٰ آدَمِيٍّ بَعْدَكَ ( مص : ٧١ ) .

فَقَالَ : ﴿ ٱلْمُذَنْ لَهُ ﴾ . فَأَذِنَ لَهُ جِبْرِيلُ ، فَأَقْبَلَ حَتَّىٰ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُطِيعَكَ فِيمَا أَمَرْتَنِي بِهِ ، إِنْ تَأْمُرْنِي أَنْ أَقْبِضَ نَفْسَكَ قَبَضْتُهَا ، وَإِنْ كَرِهْتَ : تَرَكْتُهَا .

قَالَ : « وَتَفْعَلُ يَا مَلَكَ ٱلْمَوتِ ؟ » . قَالَ : نَعَمْ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ أَنْ أُطِيعَكَ فِيمَا أَمَرْتَنِي بِهِ .

فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ : إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، قَدِ ٱشْتَاقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱمْضِ لِمَا أُمِرْتَ بِهِ » .

فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَـٰذَا آخِرُ وَطْأَتِي فِي ٱلأَرْضِ<sup>(١)</sup>، إِنَّمَا كُنْتَ حَاجَتِي فِي ٱلدُّنْيَا.

فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ ٱللهِ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَاءَتِ ٱلتَّعْزِيَةُ جَاءَ آتٍ يَسْمَعُونَ حِسَّهُ وَلاَ يَرَوْنَ شَخْصَهُ ، فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴿ كُلُّ يَسْمَعُونَ حِسَّهُ وَلاَ يَرَوْنَ شَخْصَهُ ، فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلمُوتِ ﴾ [آل عمران : ١٨٥] إِنَّ فِي ٱللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ ، وَخَلَفاً مِنْ كُلِّ مَالِكٍ ، وَدَرَكاً مِنْ كُلِّ مَائِتٍ ، فَبِاللهِ فَثِقُوا ، وَإِيَّاهُ فَٱرْجُوا ، فَإِنَّ ٱلْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ هَالِكٍ ، وَدَرَكاً مِنْ كُلِّ فَائِتٍ ، فَبِاللهِ فَثِقُوا ، وَإِيَّاهُ فَٱرْجُوا ، فَإِنَّ ٱلْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « الدنيا » .

ٱلثَّوَابَ ، وَٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه عبد آلله بن ميمون القداح ، وهو ذاهب الحديث .

١٤٢٧٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ـ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مَاتَ مِنَ ٱللَّحْمِ ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلْيَهُودِيَّةُ سَمَّتْهُ ، فَٱنْقَطَعَ أَبْهَرُهُ مِنَ ٱلسُّمِّ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلسَّنَةِ كَانَ يَقُولُ : « مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنْهُ حِسًا » . ( مص : ٧٧ ) .

رواه الطبراني (۲) ، وإسناده حسن .

١٤٢٧٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مِثْلُ لَيْلَةٍ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَا عَائِشَةُ هَلْ طَلَعَ ٱلْفَجْرُ ؟ ﴾ فَأَقُولُ : لاَ .

حَتَّىٰ أَذَّنَ بِلاَلٌ بِٱلْفَجْرِ ، ثُمَّ جَاءَ بِلاَلٌ فَقَالُ رَسُولُ ٱللهِ \_ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ : « مَا هَلْذَا ؟ » . فُقْلتُ : هَلْذَا بِلاَلٌ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مُرِيْ أَبَا بَكْرٍ ، فَلْيُصَلِّ بِٱلنَّاسِ » .

رواه البزار<sup>(۳)</sup> ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱) في الكبير 174/-179 برقم ( 109. )، وفي الدعاء ص ( 174) من طريق عبد الله بن ميمون القداح ، حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد ، عن علي بن الحسين قال : سمعت أبي الحسين يقول : . . . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الله بن ميمون القداح وهو منكر الحديث ، متروك الحديث .

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٢/ ٤٨ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٧/ ٢١٠\_ ٢١١ ، ٢٦٧\_٢٦٨ وأسانيدها معضلة .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٠٤/١١ برقم ( ١١٥٠٣ ) من طريق يحيى بن بكير ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة .

وَلَكُنَ أَخْرِجِ البِخَارِي فِي المغازِي ( ٤٤٢٨ ) باب : مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ، قوله : « يَا عَائِشَةُ ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ ، فَهَـٰذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ » .

<sup>(</sup>٣) في «كُشف الأستار » ١/ ٤٠٠ برقم ( ٨٤٩ ) من طريق ابن وهب ، أخبرني حيوة ، عن →

١٤٢٧٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَهُوَ يَمُدُّ يَدَهُ وَهُوَ يَقُولُ : « يَا جِبْرِيلُ أَيْنَ أَنْتَ ؟ » ثُمَّ يَقْبِضُهَا وَيَسُطُهَا ، فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً ، وَهُوَ يَقُولُ : « يَا جِبْرِيلُ ٱشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّي يُهَوِّنْ عَلَيْ الْمَوْتَ » .

فَذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهَ سَمِعَ عَائِشَةَ ، تَقُولُ : لَقَدْ سَمِعْتُ مَا لَمْ تَسْمَعْ أُذُنُّ مِنْ جِبْرِيلَ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَبَيْكَ لَبَيْكَ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط [وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة وهو كذاب .

١٤٢٧٨ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ] (٢) قَالَ : جَاءَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ إِلَى ٱلنَّبِيِّ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي قُبِضَ مِنْهُ (٣) فَٱسْتَأْذَنَ ، وَرَأْسُهُ ( مص : ٧٣ ) فِي حِجْرِ عَلِيٍّ رِضْوَانُ ٱللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ .

أبي صخر: حماد بن زياد ، عن ابن قسيط: يزيد بن عبد الله ، عن عروة ، عن عائشة. . .
 وهاذا إسناد صحيح . وقال الحافظ في موسوعته ٣/ ٢٩: « هاذا إسناد صحيح » .
 وفي الصحيح منه: « مروا أبا بكر فليصل بالناس » .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٢٥١٠) من طريق أبي بكر بن أبي أويس ، حدثنا حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة . . وهاذا إسناد فيه حسين بن عبد الله قال أبو حاتم : « متروك الحديث كذاب » . وقال الدارقطني : متروك . وقال أبو زرعة : ليس بشيء يضرب على حديثه ، وقال ابن أبي أويس : يتهم بالزندقة .

وأبوه عبد الله بن أبي ضميرة ، روى عن ضميرة بن أبي ضميرة ، وضميرة ، وضمرة ، وروى عنه ابنه حسين ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأبوه ضميرة وهو جد الحسين بن عبد الله ، وهو صحابي ، انظر « أسد الغابة » ٣/ ٦٤\_ ٢٥ وترجمته في « الإصابة » .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) ، وعند الطبراني : « فيه » .

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : ٱرْجِعْ فَإِنَّا مَشَاغِيلُ عَنْكَ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَدْرِي مَنْ هَلْذَا يَا أَبَا ٱلْحَسَنِ ؟ هَلْذَا مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ، ٱدْخُلْ رَاشِداً » . فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ / ٱلسَّلاَمَ . ٢٥/٩

قَالَ : « أَيْنَ جِبْرِيلُ ؟ » قَالَ : لَيْسَ هُوَ قَرِيبٌ مِنِّي ٱلآنَ يَأْتِي .

فَخَرَجَ مَلَكُ ٱلْمَوتِ حَتَّىٰ نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ لَهُ : جِبْرِيلُ وَهُوَ قَائِمٌ بِٱلْبَابِ : مَا أَخْرَجَكَ يَا مَلَكَ ٱلْمُوتِ ؟ قَالَ : ٱلْتَمَسَكَ مُحَمَّدٌ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَلَسَا ، قَالَ جِبْرِيلُ : سَلاَمٌ عَلَيْكَ ، يَا أَبَا ٱلْقَاسِمِ هَلْذَا وَدَاعٌ مِنِّي وَمِنْكَ .

فَبَلَغَنِي أَنَّ مَلَكَ ٱلْمَوتِ (١) لَمْ يُسَلِّمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ قَبْلَهُ ، وَلاَ يُسَلِّمُ بَعْدَهُ .

رواه الطبراني(٢) وفيه المختار بن نافع ، وهو ضعيف .

١٤٢٧٩ \_ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَقُلَ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، إِذْ دَخَلَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا رَآهُ ٱلنَّبِيُّ \_ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ : « أَذْنُ مِنِّي ، أَذْنُ مِنِّي » فَأَسْنَدَهُ إِلَيْهِ ، فَلَمْ يَزَل عِنْدَهُ حَتَّىٰ تُوُفِّي .

فَلَمَّا قَضَىٰ ، قَامَ عَلِيٌّ ، وَأَغْلَقَ ٱلْبَابَ ، وَجَاءَ ٱلْعَبَّاسُ وَمَعَهُ بَنُو

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٤١/١٢ برقم ( ١٢٧٠٨ ) من طريق علي بن ثابت الجزري ، عن المختار بن نافع ، عن عبد الأعلى التيمي ، عن إبراهيم التيمي ، عن ابن عباس. . وهاذا إسناد فيه المختار بن نافع قال البخاري ، وأبو حاتم ، والنسائي ، والساجي : منكر الحديث . وقال أبو زرعة : واهي الحديث . وقال ابن حبان : كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك .

وفي هذا الإسناد انقطاع ، قال ابن المديني : إبراهيم بن يزيد التيمي لم يسمع ابن عباس .

عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، فَقَامُوا عَلَى ٱلْبَابِ ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ يَقُولُ : بِأَبِي أَنْتَ طِبْتَ حَيّاً ، وَطِبْتَ مَيْتاً .

وَسَطَعَتْ رِيحٌ طَيِّبَةٌ لَمْ يَجِدُوا مِثْلَهَا ( مص : ٧٤ ) فَقَالَ : إِنَّهَا رِيحُ حَنِينٍ كَحَنِينِ ٱلْمَرْأَةِ ، وَأَقْبُلُوا عَلَىٰ صَاحِبكُم .

فَقَالَ عَلِيٌّ : أَدْخِلُوا عَلَيَّ ٱلْفَضْلَ بْنَ ٱلْعَبَّاسِ .

فَقَالَتِ ٱلأَنْصَارُ: نَشَدْنَاكُمْ بِاللهِ فِي نَصِيبِنَا مِنْ رَسُولِ ٱللهِ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَدْخَلُوا رَجُلاً مِنْهُمْ، يُقَالُ لَه: أَوْسُ بْنُ خَوْلِي يَحْمِلُ جَرَّةً بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ، فَسَمِعُوا صَوتاً (۱): لاَ تُجَرِّدُوا رَسُولَ ٱللهِ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَٱغْسِلُوهُ كَمَا هُوَ فِي قَمِيصِهِ.

فَغَسَّلَهُ عَلِيٌّ يُدْخِلُ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ ٱلْقَمِيصِ وَٱلْفَضْلُ يُمْسِكُ ٱلثَّوْبَ عَنْهُ ، وَعَلَىٰ يَدِ عَلِيٍّ خِرْقَةٌ يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ (٢) ٱلْقَمِيصِ .

قلت : روی ابن ماجه<sup>(٣)</sup> بعضه .

رواه الطبراني (٤) في الأوسط والكبير ، وفيه يزيد بن أبي زياد ، وهو حسن

<sup>(</sup>١) في (ظ، د) زيادة « في البيت » .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « من تحت » .

<sup>(</sup>٣) في الجنائز ( ١٤٦٧ ) باب : ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ، لفظه : عن علي بن أبي طالب قال : لما غسّل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس الناس من الميت ، فلم يجده ، فقال : بأبي الطيب طبت حياً وطبت ميتا ، وهاذا حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٢٩٢٩) ، وفي الكبير ٢/٩٢١ برقم ( ٦٢٩) من طريق أحمد ـ تحرف في الأوسط إلى : محمد ـ بن سيَّار المروزي ، حدثنا عبدان : عبدالله بن عثمان بن جبلة ، عن أبي حمزة السكري ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد .

الحديث على ضعفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٢٨٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَوْصَانِيَ ٱلنَّبِيُّ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لاَ يُوَى عَوْرَتِي أَحَدٌ ، إِلاَّ طُمِسَتْ عَيْنَاهُ » .

قَالَ عَلِيٌّ : فَكَانَ ٱلْعَبَّاسُ ، وَأُسَامَةُ يُنَاوِلاَنِي ٱلْمَاءَ مِنْ وَرَاءِ ٱلسِّتْرِ .

رواه البزار<sup>(۱)</sup>، وفيه يزيد بن بلال ، قال البخاري : فيه نظر ، وبقية رجاله وثقوا ، وفيهم خلاف .

١٤٢٨١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ تُقْبَضُ نَفْسُهُ ثُمَّ يَرَى ٱلثَّوَابَ ، ثُمَّ ثُرَدُ إِلَيْهِ ( مص : ٧٥ ) ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ تُرَدَّ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يَلْحَقَ » ، فَكُنْتُ قَدْ حَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَإِنِّي لَمُسْنِدَتُهُ إِلَىٰ صَدْرِي ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّىٰ مَالَتْ عُنْقُهُ ، فَقُلْتُ قَدْ قَضَىٰ .

قَالَتْ : فَعَرَفْتُ ٱلَّذِي قَالَ . قَالَتْ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى ٱرْتَفَعَ وَنَظَرَ ، قُلْتُ : إِذَا لاَ يَخْتَارُنَا .

فَقَالَ : « مَعَ ٱلرَّفِيقِ ٱلأَعْلَىٰ فِي ٱلْجَنَّةِ ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِـنَ وَٱلصِّدِيقِينَ... ﴾ [النساء: ٦٩] إِلَىٰ آخِرِ ٱلآيَةِ .

وَفِي رِوَاية (٢) : ٱلرَّفِيقَ ٱلأَعْلَى ٱلأَسْعَدَ .

<sup>(</sup>۱) في « البحر الزخار » برقم ( ۹۲۰ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ۱/ ٤٠٠ برقم ( ۸٤٨ ) \_ من طريق عبد الصمد بن النعمان ، حدثنا كيسان أبو عمر ، عن يزيد بن بلال ، وقال البيهقي في وهاذا إسناد فيه ضعيفان : كيسان القصار أبو عمر ، ويزيد بن بلال ، وقال البيهقي في « دلائل النبوة » ٧/ ٢٤٤ : « وروى أبو عمر بن كيسان ، عن يزيد بن بلال ، به . وانظر موسوعة الحافظ ابن حجر ٣/ ٤٢٩ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٦/ ١٢٠ ، ١٢٤ من طريق حماد بن سلمة ، أخبرنا حماد بن أبي سليمان ،
 عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة . . . وهذا إسناد صحيح ، وانظر التعليق التالي .

(١) في المسند  $7 \ 2 \ 2 = 0$  ومن طريقه أورده ابن كثير في « البداية »  $6 \ 7 \ 2 = 1 \ 2 = 0$  من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير ، حدثنا كثير بن زيد ، عن المطلب بن عبد الله ، قال : قالت عائشة : . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، وقال ابن كثير : « تفرد به أحمد ، ولم

يخرجوه » . وكثير بن زيد تقدم برقم ( ١١٧٢ ) .

وأخرجه بنحوه أحمد ٦/ ٨٩ ، والبخاري في المغازي ( ٤٤٣٥ ) باب : مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ـ وانظر أطرافه ( ٤٤٣٦ ، ٤٤٣٧ ) ، ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٤٤ ) .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٧٨٤١) بسياقة أخرى ، من طريق صالح بن عمر - فحرفت فيه إلى : عمرو - عن مطرف بن طريف ، عن بشير بن مسلم ، عن كثير بن عبيد مولى عائشة ، عن عائشة . . . وهاذا إسناد فيه كثير بن عبيد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٣٧٧ ) في « موارد الظمآن » .

وبشير بن مسلم الكندي ترجمه البخاري في الكبير ١٠٤/٢ فقال : «بشير بن مسلم الكندي ، عن رجل ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازٍ ) . قاله لنا محمد بن صباح ، سمع صالح بن عمر ، سمع مطرفاً .

وقال لي أبو الربيع: حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن مطرف ، حدثني بشير أبو عبد الله الكندي ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح حديثه:

وقال أبو حمزة ، عن مطرف ، عن بشير أبي عبد الله ، عن عبد الله بن عمرو » .

وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٣٧٨ : « بشير بن مسلم الكندي أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو .

وقال بعضهم : عن رجل ، عن عبد الله بن عمرو . روى عنه مطرف بن طريف : سمعت أبى يقول ذلك » .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ١/ ٣٢٩ بعد ذكر ما سبق : « ذكر ذلك كله البخاري في : كتاب الضعفاء » .

نقول: نعم قال البخاري ذلك وللكن في التاريخ الكبير، ولم يدخل بشيراً هلذا في الضعفاء.

وقـال أيضـاً فـي المغنـي ١٠٨/١ : « تـابعـي لا يعــرف ، ذكـره البخـاري فـي : كتـاب الضعفاء ! » . صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي .

قَالَتْ : وَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَرُدُّ ٱللهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ .

قَالَتْ : وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بِٱلأَنْبِيَاءِ ، فَتَحَرَّكَ ، فَقُلْتُ : إِنْ خُيِّرْتَ ٱلْيَوْمَ (١) فَلَنْ تَخْتَارَنَا ، وأحد إسنادي أحمد ، رجاله رجال الصحيح / .

١٤٢٨٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَاتَ ٱلنَّبِيُّ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا خَرَجَتْ رُوحُهُ (٢) ، مَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْهَا .

رواه البزار (٣) ، ورجاله رجال الصحيح .

المَّاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْراً ، وَفَتَحَ بَاباً فِي مَرَضِهِ ، فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَبِي بَكْدٍ ، فَسُرَّ بِذَلِكَ ، وَقَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ نَبِيُّ حَتَّىٰ يَوُمَّهُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِهِ » ( ظ : بِذَلِكَ ، وَقَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ نَبِيُّ حَتَّىٰ يَوُمَّهُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِهِ » ( ظ : بِذَلِكَ ، وَقَالَ : « الْحَمْدُ للهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ نَبِيُّ حَتَّىٰ يَوُمَّهُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِهِ » ( ظ : بِذَلِكَ ، وَقَالَ : « الْحَمْدُ للهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ نَبِيُّ حَتَّىٰ يَوُمَّهُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِهِ » ( ظ : بَدَلِكَ ، وَقَالَ : « اللهَ مَنْ أُمَّتِهِ » ( ظ : بَدِيْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ أُمَّتِهِ » ( ظ : بَنْ مُنْ أُمِّةً مِنْ أُمِّةً مِنْ أُمِّةً مِنْ أُمِّةً مِنْ أُمِّهِ إِلَى إِلَيْهُ مِنْ أُمِّةً مِنْ أُمِّهُ مِنْ أُمِّةً مِنْ أُمِّةً مِنْ أُمِّةً مِنْ أُمِّةً مِنْ أُمِّةً مِنْ أُمْ يَمُونَا وَقَالَ : « اللهِ مِنْ أُمِّهُ مَنْ أُمِّةً مِنْ أُمْ لَهُ مِنْ أُمْ لَمْ مِنْ أُمْ لَمْ مُنْ أُمِّةً مِنْ أُمْ لَهُ إِلَنْهُ مُنْ أُمْ لَهُ مُنْ أُمْ لَهُ مِنْ أُمْ لَهُ مِنْ أُمْ لَهُ إِلْهُ مِنْ أُمْ لَمْ إِلَيْكُونِهُ وَالْمُ اللهُ مِنْ أُمْ لَهُ مُنْ أُمْ لَهُ مُنْ أُمْ لَهُمْ مُنْ أُمْ لَهُ مُنْ أُمْ لَمْ مُنْ أُمْ لَهُ مِنْ أُمْ لَهُ مُنْ أُمْ لَهُ مُنْ أُمْ لَهُ مُنْ مُنْ أُمْ لَهُ مُنْ أُمْ لَهُ مُنْ أُمْ لِمُ مُنْ أُمْ لَهُ مِنْ أُمْ لَهُ مُنْ أُمْ لَهُ مُنْ أُمْ لَهُ مُنْ أُمْ لَهُ مِنْ أُمْ لِهُ مُنْ أُمْ لِهُ مِنْ أُمْ لَهُ مُنْ أُمْ لَهُ مُنْ أُمْ لِمُ مُنْ مُ أُمْ لِمُ أُمْ مُنْ أُمْ لِمُ أُمْ مُنْ أُمْ أَمْ أُمُ لَمْ مُنْ أُمْ أُمْ مُنْ مُولِمُ أُمْ أُمْ مُنْ أُمْ لِمُ أُمْ لُولُولِهُ مُنْ أُمْ أُمْ أُمْ مُنْ أُمْ لَهُ أُمْ لُمُ مُنْ أُمْ أُمْ مُنْ أُمْ أُمُ لُمُ أُمْ مُنْ أُمْ أُمْ أُمْ أُمُ لِمُ أُمْ أُمُ لُمْ أُمْ أُمُ لُمُ أُمْ أُمْ أُمُ مُوالِمُ لُمْ أُمُ أُمُ أُمُ

◄ نقول : قول البخاري : « ولم يصح حديثه » وصف للحديث الذي أورده البخاري ، وليس وصفا عاماً لحديث الرجل .

وأما وصفه بالجهالة فلأنه لم يرو عنه إلا مطرف بن طريف ، ومطرف ثقة فاضل ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ١٠٠ وليس مجهولاً من روى عنه ثقة فاضل ، ووثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل . ولفقرات هاذا الحديث شواهد ، انظر الحديث ( ٤٤٣٧ ) عند البخاري . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «القوم» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): «نفسه».

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ١/ ٤٠١ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٧/ ٢١٣ من طريق عفان بن مسلم ، حدثنا همام ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة... وهاذا إسناد صحيح .

وقال الحافظ في موسوعته : « صحيح » .

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ ، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، مَنْ أُصِيبَ مِنْكُمْ بِمُصِيبَةٍ مِنْ بَعْدِي ، فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي عَنْ مُصِيبَتِهِ ٱلَّتِي تُصِيبُهُ ، فَإِنَّهُ لَنْ يُصَابَ أَحَدُّ ( مص : بَعْدِي بِمِثْلِ مُصِيبَتِهِ بِي » .

رواه الطبراني (۱) في الأوسط ، وفيه عبد آلله بن جعفر ، والد علي بن المديني ، وهو ضعيف .

1٤٢٨٤ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ : أُغْمِيَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَأَفَاقَ وَهِيَ تَمْسَحُ صَدْرَهُ وَتَدْعُو لَهُ بِٱلشِّفَاءِ (٢) ، وَهُوَ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَأَفَاقَ وَهِيَ تَمْسَحُ صَدْرَهُ وَتَدْعُو لَهُ بِٱلشِّفَاءِ (٢) ، قَالَ : « لا ، وَلَكِنْ أَسْأَلُ (٣) آللهَ ٱلرَّفِيقَ ٱلأَعْلَى ٱلأَسْعَدَ : جِبْرِيلَ ، وَمِيكَائِيلَ ، وَإِسْرَافِيلَ » .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> ، وفيه محمد بن سلام الجمحي ، وهو ثقة ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٢٨٥ - وَعَنْ أَبِي عَسِيبٍ ، أَوْ أَبِي عُسَيْبٍ (٥) ، قَالَ بَهْزٌ : شَهِدَ ٱلصَّلاَةَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٤٤٤٥ ) ، وفي الصغير ٢٢٠/١ وإسناده ضعيف ، ولكنه صحيح بشواهده . وقد تقدم برقم ( ٣٩٩٥ ) ، ومسند الدارمي برقم ( ٨٥ ، ٨٦ ) ، والبداية ٥/ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «بالشهادة».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «اسألي ».

<sup>(</sup>٤) في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

ولكن أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم (١٠٩٦) \_ وهو في السنن الكبرى للنسائي برقم ( ٢٠٩٦) من طريقين : حدثنا للنسائي برقم ( ٢٥٩١) من طريقين : حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي بردة ، عن عائشة ، قالت . . . . وهاذا إسناد صحيح ، وانظر « البداية » ٥/ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٥) هَـٰكذَا هي في أصولنا وقد ضبطت بالشكل في ( مص ) وعند أحمد : أبو عُسَيْم ، وقد فرقوا بين أبي عسيب ، وبين أبي عسيم ، وقد جاء هـٰذا الحديث في « أسد الغابة » ، وفي →

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ٱدْخُلُوا أَرْسَالاً أَرْسَالاً .

قَالَ : فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَلْذَا ٱلْبَابِ ، فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلآخر .

قَالَ : فَلَمَّا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ ، قَالَ ٱلْمُغِيرَةُ : قَدْ بَقِيَ مِنْ رِجْلَيْهِ (١) شَيءٌ لَمْ يُصْلِحُوهُ .

قَالُوا: فَآدْخُلْ فَأَصْلِحْهُ.

فَدَخَلَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَغَمَسَ قَدَمَيْهِ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَهِيلُوا عَلَيْهِ أَلتُّرَابَ حَتَّىٰ بَلَغَ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَكَانَ يَقُولُ : أَنَا أَحْدَثُكُمْ عَهْداً بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ( مص : ٧٧ ) .

١٤٢٨٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِيَ ٱلَّذِي فِيهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي فَأَضَعُ ثَوبِي وَأَقُولُ : إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي ، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ ، فَوَٱللهِ مَا دَخَلَتُهُ إِلاَّ وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي ، حَيَاءً مِنْ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

 <sup>◄ «</sup> الإصابة » في ترجمة أبي عُسَيْم .

<sup>(</sup>١) في (ظ) : « رحلته » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «عليه».

<sup>(</sup>٣) في المسند ٥/ ٨١ ـ ومن طريقه أورده ابن الأثير في « أسد الغابة » ٢/ ٢١٥ ـ من طريق بهز وأبي كامل قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي عمران الجوني ، عن أبي عَسِيبٍ ـ أو أبي عُسَيْم ـ قال بهز : . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأُخرجه ابن سعد ٢/ ٢/ ٦٨ من طريق عفان بن مسلم ، والأسود بن عامر قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، به .

وفيه : « حدثنا أبو عسيم شهد ذلك . . . » .

رواه أحمد(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٤٢٨٧ - وَعَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلَ قَبْرَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وٱلْفَضْلُ وَشَقَّ لَحْدَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، وَهُوَ ٱلَّذِي شَقَّ قُبُورَ ٱلشُّهَدَاءِ يَومَ أُحُدٍ .

قلت : رواه ابن ماجه (٢) أطول من هاذا ، وليس فيه ذكر ٱلعباس ، ولا الذي شق لحده صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه البزار<sup>(۳)</sup> عن شيخه أيوب بن منصور ، وقد وهم في حديث رواه له أبو داود ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَ فَاهُ عَلَيْ جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَ فَاهُ عَلَيْ جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ ، وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَ فَاهُ عَلَيْ جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَ فَاهُ عَلَيْ جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَمُوتُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَمُوتُ حَتَّىٰ يَقْتُلَ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ يَمُوتُ حَتَّىٰ يَقْتُلَ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ يَمُوتُ حَتَّىٰ يَقْتُلَ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ يَمُوتُ حَتَّىٰ يَقْتُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ يَمُوتُ حَتَّىٰ يَقْتُلُ

<sup>(</sup>١) في المسند ٦/ ٢٠٢ وإسناده صحيح ، وقد تقدم برقم ( ١٢٧٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الجنائز ( ١٦٢٨ ) باب : ذكر وفاته ودفنه ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ مطولاً جداً ، وهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار» 1.7% برقم ( 0.00)، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( 0.00) مختصراً جداً، والطحاوي في «مشكل الآثار» 0.00 ، وابن حبان في «موارد الظمآن» برقم ( 0.00 ) من طريق شجاع بن الوليد، حدثنا زياد بن خيثمة، حدثني إسماعيل السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس... وهاذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عبد الرحمان السدي. وقال الحافظ في موسوعته 0.000 : «وإسناده حسن». وانظر «مسند الموصلى» و «موارد الظمآن» حيث فصلنا ما أجملناه هنا.

قَالَ : وَقَدْ كَانُوا ٱسْتَبْشَرُوا بِمَوتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا ٱلرَّجُلُ إِرْبَعْ عَلَىٰ نَفْسِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْ نَفْسِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ مَاتَ أَلَمْ تَسْمَع ٱللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ مَاتَ أَلَمْ تَسْمَع ٱللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَلِّيْ وَسَلَّمَ ، قَدْ مَاتَ أَلَمْ تَسْمَع ٱللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبِلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَإِين مِتَ فَهُمُ ٱلْمَاكِلُهُ وَنَ ﴾ [الانبياء : مَيْتُ فَهُمُ ٱلْمَاكِلَهُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبِلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَا إِين مِتَ فَهُمُ ٱلْمَاكِلَهُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبِلِكَ ٱلْخُلُدُ أَفَا إِين مِتَ فَهُمُ اللهَ عَلَيْهُ وَمَا جَعَلْنَا لِلِسَرِ مِّن قَبِلِكَ ٱلْخُلُدُ أَفَا إِنْ مِتَ وَقَالَ . اللهُ عَلَيْهُ وَمَا جَعَلْنَا لِللْمَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْمُؤْلِدُ أَنْ إِنْ مِتَ فَلَيْ مَا مِنْ مَا فَالَ الْمُولَالِهُ مَلْكُونَا إِلَيْنَ مِنْ مَنْ فَيْلُولُ أَلْولَالِهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمَالِمُ لَيْنَا لِلللهِ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْلُكُ الْمُ اللّهُ مَا لَهُ عَلَيْكُ لَقُولُ اللّهُ لَكُولُهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَا لَعْلَالُهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ لِلللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُلِلْ الللهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ : وَأَتَى ٱلْمِنْبَرَ فَصَعِدَ فَحَمِدَ ٱللهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَىٰهَكُمُ ٱلَّذِي تَعْبُدُونَ ، فَإِنَّ إِلَىٰهَكُمْ قَدْ مَاتَ ، وَإِنْ كَانَ إِلَىٰهَكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ ، فَإِنَّ إِلَىٰهَكُم حَيُّ لاَ يَمُوتُ ، ثُمَّ تَلاَ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن فِي ٱلسَّمَاءِ ، فَإِنَّ إِلَىٰهَكُم حَيُّ لاَ يَمُوتُ ، ثُمَّ تَلاَ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن فَي ٱلسَّمَاءِ ، فَإِنَّ إِلَىٰهَكُم حَيُّ لاَ يَمُوتُ ، ثُمَّ تَلاَ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَدْ السَّمَاءِ ، فَإِنَّ إِلَىٰهُ مَنُونَ بِذَلِكَ ، قَبْ اللهُ وَقَدِ ٱسْتَبْشَرَ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ ، وَٱشْتَدُ فَرَحُهُمْ وَأَخَذَ ٱلْمُنْ فِقِينَ ٱلْكَآبَةُ .

قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَرَ : وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَكَأَنَّمَا كَانَتْ عَلَىٰ وُجُوهِنَا أَغْطِيَةٌ فَكُشِفَتْ .

رواه البزار(١) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير علي بن المنذر ، وهو ثقة .

١٤٢٨٩ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَيُعَزِّي ٱلنَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ بَعْدِي تَعْزِيةً بِي » ، وَكَانَ ٱلنَّاسُ يَقُولُونَ : مَا هَلْذَا ؟ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَقِيَ بَعْضُنَا بَعْضًا يُعَزِّي بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( مص : ٧٩ )

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ۱/٤٠٢ برقم ( ٨٥٢ ) من طريق علي بن المنذر ، حدثنا محمد بن فضيل ، حدثنا فضيل ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات .

وقال الحافظ في « موسوعة الحافظ ابن حجر » ٣/ ٤٢٩ : « صحيح » .

وقال البزار : « لا نعلم رواه عن نافع ، عن ابن عمر ، إلا فضيل » .

نقول : فضيل بن غزوان وثقه أحمد ، وابن معين ، وابن حبان ، ولم يجرحه أحد ، وللحديث شواهد ، فالحديث صحيح ، والله أعلم .

رواه أبو يعلى (۱<sup>۱)</sup> ، والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح ، غير موسى بن يعقوب الزمعى ، ووثقه جماعة .

۱٤۲۹٠ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : مَا عَدَا وَارَيْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلتُّرَابِ ، فَأَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

١٤٢٩١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ كَأَنَّ ثَلاَثَةَ أَقْمَارِ سَقَطْنَ فِي حِجْرِي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ ، دُفِنَ فِي بَيْتِكِ خَيْرُ أَهْلِ ٱلأَرْضِ ثَلاَثَةٌ .

فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : خَيْرُ أَقْمَارِكِ يَا عَائِشَةُ ، وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .

رواه الطبراني (٣) في الكبير واللفظ له ، والأوسط ، ورجال الكبير رجال

رواه الطبراني في الحبير واللفظ له ، والأوسط ، ورجال الحبير رجال

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم (۷٥٤٧) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي» برقم ( ٤٥٥) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٢٧١٩) ، وابن حجر في «المطالب العالية » برقم ( ٤٨١٤) \_ والطبراني في الكبير ٦/ ١٣٥ برقم ( ٧٥٧٥) ، وابن سعد في الطبقات 7/7/90 ، وابن عدي في الكامل 7/7/70 من طريق خالد بن مخلد ، حدثني موسى بن يعقوب الزمعي ، حدثني أبو حازم وقال الحافظ في موسوعته 7/7/90 : « هاذا إسناد حسن » عن سهل بن سعد . . . وهاذا إسناد حسن ، موسى بن يعقوب بينا أنه حسن الرواية عند الحديث ( 0.000 ) في « مسند الموصلى » .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٤٠٣/١ برقم ( ٨٥٣ ) من طريق سلمة بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي سعيد . . . وهاذا إسناد قوي .

وأُبُو نضرة هو : المنذر بن مالك .

وقال الحافظ في « موسوعة الحافظ ابن حجر » ٣/ ٤٢٨ : « صحيح » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٤٨/٢٥ برقم ( ١٢٦ ، ١٢٧ ) ، وقد تقدم برقم ( ١١٨٢٢ ) ، وانظر أيضاً فيه الحديث ( ١١٨٢١ ) .

الصحيح ، وقد تقدم مرفوعاً : أنها قَصَّتُهُ علىٰ رسول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَانه أوله بهاذا في باب تعبير الرؤيا ، وفي إسناده (١) ضعيف .

١٤٢٩٢ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : قَالَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ تَرْثِي رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَهْفَ نَفْسِي وَبِتُ (٢) كَٱلْمَسْلُوبِ مِـنْ هُمُـومٍ وَحَسْرَةٍ أَرَّقَنْنِـي حِينَ قَالُوا إِنَّ ٱلرَّسُولَ قَدَ ٱمْسَىٰ حِينَ قَالُوا إِنَّ ٱلرَّسُولَ قَدَ ٱمْسَىٰ حِينَ جِئْنَا لَآلِ بَيْنِتِ نَبِسِيِّ حِينَ رَيْنَا لَآلِ بَيْنِتِ نَبِسِيِّ حِينَ رَيْنَا لَآلُ بَيْنِتُ مُمُوحِشَاتِ حِينَ رَيْنَا لَأَلُ بُيُوتَهُ مُوحِشَاتِ فَعَرَانِي لِلنَاكَ بُيُوتَهُ مُوحِشَاتٍ فَعَرَانِي لِلنَاكَ حُرْنٌ طَويلٌ فَعَرَانِي لِلنَاكَ حُرْنٌ طَويلٌ وَقَالَتْ أَيضاً:

أَرْقُبُ اللَّيْلَ فِعْلَةَ الْمَخْرُوبِ
لَيْتَ أَنِّنِي سُقِيتُهَا بِشَعُوبِ
وَافَقَتْهُ مَنِيَّةُ الْمَكْتُوبِ (مص: ٨٠)
فَأَشَابَ الْقَذَالَ أَيَّ (٣) مَشِيبِ
لَيْسَ فِيهِنَّ بَعْدُ عَيْشُ غَرِيبِ / ٢٨/٩
خَالَطَ الْقَلْبَ فَهُوَ كَالْمَرْغُوبِ (٥)

أَلاَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كُنْتَ رَخَاءَنَا<sup>(٦)</sup> وَكَاءَنَا رَجَاءَنَا رَجَاءَنَا رَجَاءَنَا رَجَاءَنَا رَجَاءَنَا

وَكُنْتَ بِنَا بَرّاً وَلَمْ تَكُ جَافِيَا لِيَبْكِ عَلَيْكَ أَلْيُومَ مَنْ كَانَ بَاكِيَا

<sup>◄</sup> وقال الحافظ في موسوعته بعد ذكره هاذا الحديث ٧/ ٢٢١ : « صححه الحاكم من هاذا الوجه ، وأخرجه أيضاً من حديث أنس مرفوعاً » .

<sup>(</sup>١) في (ظ): « وإسناده » .

<sup>(</sup>۲) في أصل ( مص ) : « وصرت » وكتب فوقها « وبت » . وهـٰكذا جاءت في ( ظ ، د ) .

<sup>(</sup>٣) في ( مص ، ظ ) وعند الطبراني : « مني » .

<sup>(</sup>٤) أي : رأيت مخففة ، وشاهده :

صَاحِ هَلْ رَيْتَ أَوْ سَمِعْتَ بِرَاعِ رَدَّ فِي الضَّرْعِ مَا قَرَىٰ فِي الْحِلاَبِ ؟ (٥) نسب ابن سعد هاذه الأبيات في الطبقات ٢/ ٢/ ٩٤ إلىٰ صفية وللكن عنده اختلاف في بعض الكلمات ، والأشطر ، وعدد الأبيات .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ، د ) : « رجاءنا » .

مُوتِهِ وَلِنكِنْ لِهَرْجِ كَانَ بَعْدَكَ آتِيَا حَمَّدٍ وَمِنْ حُبِّهِ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ ٱلْمَكَاوِيَا حَمَّدِ عَلَىٰ جَدَثِ أَمْسَىٰ بِيَثْرِبَ ثَاوِيَا حَمَّدِ عَلَىٰ جَدَثِ أَمْسَىٰ بِيَثْرِبَ ثَاوِيَا كَتَدُ يَبْكِي وَيَدْعُو جَدَّهُ ٱلْيُومَ نَائِيَا (مص: ٨١) لِتَتِي وَعَمِّي وَنَفْسِي قَصْرُهُ وَعِيَالِيا الَّتِي وَعَمِّي وَنَفْسِي قَصْرُهُ وَعِيَالِيا اللَّينِ أَبْلَجَ صَافِيَا صَادِقاً وَمِتَ صَلِيبَ ٱلدِّينِ أَبْلَجَ صَافِيَا مَادِقاً وَمِتَ صَلِيبَ ٱلدِّينِ أَبْلَجَ صَافِيَا بَيْنَنَا سَعِدْنَا وَلَكِنْ أَمْرُهُ كَانَ مَاضِيَا جَيَّاتٍ مِنَ ٱلْعَدْنِ رَاضِيَا حِيَّةً وَأَدْخِلْتَ جَنَّاتٍ مِنَ ٱلْعَدْنِ رَاضِيَا أَنْ مَاضِيَا عَلَىٰ مَاضِيَا فَيْ وَالْكِنْ أَمْرُهُ كَانَ مَاضِيَا عَلَيْكِ مَا فَيَا فَيْ مَاضِيَا وَلَكِنْ أَمْرُهُ كَانَ مَاضِيَا وَلَكِنْ أَمْرُهُ كَانَ مَاضِيَا عَلَيْتَ جَنَّاتٍ مِنَ ٱلْعَدْنِ رَاضِيَا أَنْ وَلَكِنْ أَمْرُهُ كَانَ مَاضِيَا عَلَيْكُ مِنَ ٱلْعَدْنِ رَاضِيَا أَنْ مَاضِيَا عَنَاتٍ مِنَ ٱلْعَدْنِ رَاضِيَا أَنْ مَاضِيَا عَنَاتٍ مِنَ ٱلْعَدْنِ رَاضِيَا أَنْ مَاضِيَا عَنَاتٍ مِنَ ٱلْعَدْنِ رَاضِيَا أَنْ مَاضِيَا عَلَىٰ مَانِيَا مِنَ الْعَدْنِ رَاضِيَا عَلَيْكِ مِنَ الْعَدْنِ رَاضِيَا عَلَيْكُمْ مَانِي مَانِي مِنَ الْعَدْنِ رَاضِيَا عَلَيْكُونَ مَانِي مَانِيَا مِنَ الْعَدْنِ رَاضِيَا عَلَيْكُونَ مَانِي مَا أَنْ مَاضِيَا عَلَىٰ مَانِي الْعَدْنِ رَاضِيَا عَلَيْكُونَ مَانِي مَانِي الْعَلَاثِ مِنَ الْعَدْنِ رَاضِيَا عَلَيْ مَانِي الْعَلَا عَلَيْ الْعَلَيْ مَانِي الْعَلْمَ عَلَيْكُونَ مَانِي الْعَلَيْلِيْكُونَ مَانِي الْعَلْمُ عَلَىٰ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَىٰ مِنْ الْعَدْنِ مِنَ الْعَدْنِ رَاضِيَا عَلَيْ الْعَلْمُ لَلْتَ عَلَىٰ مَانِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلِ الْعَلَى الْعَلَيْلِ الْعَلْمُ لَيْلُولُ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلْمُ لِيَا الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ لِيَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَل

لَعَمْرِيَ مَا أَبْكِي ٱلنَّبِيّ لِمَوتِهِ كَانَّ عَلَىٰ قَلْبِي لِفَقْدِ مُحَمَّدٍ كَانَّ عَلَىٰ قَلْبِي لِفَقْدِ مُحَمَّدٍ أَفَاطِمُ صَلَّى ٱللهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ أَرَىٰ حَسَنا أَيْتَمْتَهُ وَتَرَكْتَهُ وَتَركْتَهُ فِي حَسَنا أَيْتَمْتَهُ وَتَركْتَهُ فِي حَسَنا أَيْتَمْتَهُ وَتَركْتَهُ فِي وَخَالَتِي فِيداً لِرَسُولِ ٱللهِ أُمِّي وَخَالَتِي فِيداً لِرَسُولِ ٱللهِ أُمِّي وَخَالَتِي صَبَرْتَ وَبلَّغْتَ ٱلرِّسَالةَ صَادِقاً فَلَو أَنَّ رَبَّ ٱلْعُرْشِ أَبْقَاكَ بَيْنَنَا عَلَيْكَ مِن ٱللهِ ٱلسَّلامُ تَحِيَّةً عَلَيْكَ مِن ٱللهِ ٱلسَّلامُ تَحِيَّةً

رواه الطبراني (۲) ، وإسناده حسن .

اللهِ عَلَيْ بَنِ الْخُسَيْنِ ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَرَجَتْ صَفِيَّةُ تَلْمَعُ بِرِدَائِهَا ، وَهِيَ تَقُولُ :

قَدْ كَانَ بَعْدَكَ أَنْبَاءٌ وَهَنْبَثَةٌ لَوْ كُنْتَ شِاهِدَهَا لَمْ يَكْثُرِ ٱلْخَطْبُ(٣)

<sup>(</sup>١) نسب ابن سعد هاذه الأبيات في الطبقات ٢/ ٢/ ٩٣ إلى أروى بنت عبد المطلب.

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٤/ ٣٢٠\_ ٣٢١ برقم ( ٨٠٦ ) من طريق عمرو بن خالد الحراني ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، قالت صفية : . . . وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف ابن لهيعة ، والانقطاع ، أزعم أن عروة لم يدرك صفية والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) جاء في لسان العرب : « وفي الحديث أن فاطمة قالت بعد موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

قَدْ كَانَ بَعْدَكَ أَنْبَاءٌ وَهَنْبَفَةٌ لَوْ كُنْتَ شَاهِدَهَا لَمْ تَكْثُرِ الخُطَبُ إِنَّا فَقَدْنَاكَ فَقْدَ الأَرْضِ وَابِلَهَا فَاخْتَلَّ قَوْمُكَ فَاشْهَدْهُمْ وَلاَ تَغِبِ

الهنبثة : واحدة الهنابث : وهي الأمور الشداد المختلفة . وقد ورد هـٰـذا الشعر في حديث آخر قال: لما قبض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت صفية تلمع بثوبها وتقول البيتين».

رواه الطبراني(١) ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن محمداً لم يدرك صفية .

١٤٢٩٤ ـ وَعَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : إِنِّي لأَذْكُرُ قَالَةَ أَبِي عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَلاَ لِيَ ٱلْوَيْلُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ قَدْ كُنْتُ فِي حَيَاتِهِ بِمَرْصَدِ أَلاَ لِيَ ٱلْغَدِ أَنَامُ لَيْلِي آمِناً (٢) إِلَى ٱلْغَدِ

رواه البزار<sup>(۳)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير بشر بن آدم ، وهو ثقة . ( مص : ۸۲ ) .

## ٧٥ - بَابُ تَمَنِّي رُؤْيَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٢٩٥ ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا : « إِنَّ أَحَدَكُمْ سَيُوشِكُ أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ نَظْرَةً بِمَا لَهُ مِنْ أَهْلٍ وَمَالٍ » .

رواه الطبراني (٤) ورجاله ثقات .

نقول: لقد أبان الفيروزبادي الشك في نسبة هاذا القول إلى صفية ، وفي هاذين البيتين خلاف بين حركة الروي المطلق بضم الأولى ، وكسر الثاني ، وهاذا ما يسمى بـ : الإقواء .

بيل ترك مروي من المراقب الإصابة برواية الطبراني التي نحن بصددهاً ، ولم يأت إلا بالبيت الأول . الأول .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٤/ ٣٢١ برقم ( ٨٠٧ ) من طريق حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك صفية كما قال الهيثمي رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول جميعها « نائماً » . وفي حاشية إحداها « آمنا » وعليها إشارة التصويب .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٤٠٣/١ برقم ( ٨٥٤ ) من طريق وهب بن جرير . حدثنا شعبة ، عن عاصم الأحول قال : سمعت غنيم بن قيس : إني لأذكر قالة أبي... وهاذا إسناد صحيح . وقال الحافظ في موسوعته ٣/ ٤٢٨ : « صحيح » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٧/ ٢٦٨ برقم ( ٧٠٩٧ ) ، والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ٢٩١ برقم →

## ٧٦ - بَابٌ : فِيمَا تَرَكَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جِئْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جِئْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جِئْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

قَالَ : نَحْنُ أَحَقُّ ٱلنَّاسِ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : فَقُلْتُ وٱلَّذِي بِخَيْبَرَ ؟ قَالَ : وَٱلَّذِي بِخَيْبَرَ .

قُلْتُ : وَٱلَّذِي بِفَدَكَ ؟ قَالَ : وَٱلَّذِي بِفَدَكَ .

فَقُلْتُ : أَمَّا وَٱللهِ حَتَّىٰ تَحُزُّوا رِقَابَنَا بِٱلْمَنَاشِيرِ ، فَلاَ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، وفيه موسى بن جعفر بن إبراهيم ، وهو ضعيف .

١٤٢٩٧ - وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ ، قَالَتْ : مَا تَرَكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ تُوُفِّيَ إِلاَّ بَغْلَةً بَيْضَاءَ ، وَسِلاَحَهُ ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً . ( مص : ٨٣ )

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وإسناده حسن .

 <sup>(</sup> ۲۷۷۰ ) من طریق جعفر بن سعد\_تحرفت عند البزار إلیٰ سعید\_حدثنا حبیب بن سلیمان ،
 عن أبیه سلیمان بن سمرة ، عن سمرة . . . . وهاذا إسناد ضعیف ، انظر ما تقدم برقم ( ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٥٣٣٥ ) من طريق محمد بن علي بن خلف العطار ، حدثنا موسى بن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، حدثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر . . . هاذا أثر في إسناده ضعيفان : محمد بن علي بن خلف ، وموسى بن جعفر بن إبراهيم .

وقال الطبراني : « لم يروه عن زيد إلا هشام ، ولا عن هشام إلا موسىٰ ، تفرد به محمد بن على بن خلف العطار » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم (٥١٥) من طريق مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا إسرائيل ، حدثنا 🗻

١٤٢٩٨ \_ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه الفيض بن وثيق ، وهو كذاب .

◄ أبو إسحاق ، عن عمرو بن الحارث أخي جويرية ، عن جويرية . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل ، ولتفرده به . فقد قال الطبراني : « تفرد به مؤمل » .

(١) في الأوسط برقم ( ١٨٢٧ ) من طريق الفيض بن وثيق الثقفي ، حدثنا فضيل بن سليمان النميري ، حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي ، عن حذيفة...

وقال الطبراني : « لا يروى هـ الدا الحديث عن حذيفة إلا بهـ الم الإسناد ، تفرد به فضيل » .

نقول: وفضيل بن سليمان صدوق كثير الخطأ كما قال الحافظ. وباقي رجاله ثقات: الفيض بن وثيق ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧/ ٨٨ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولكنه قال: « روى عنه أبو حاتم ، وأبو زرعة » . وأبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ١٢/٩ .

وقال ابن الجنيد في سؤالاته ابن معين برقم ( ٦٥٨ ) : « سمعت يحيى بن معين يقول : فيض بن الوثيق كذاب خبيث » .

وتعقب الذهبي قول ابن معين في الميزان ٣٦٦/٣ فقال : « قلت قد روى عنه أبو زرعة ، وأبو حاتم ، وهو مقارب الحال إن شاء الله تعالىٰ » .

وأتبع ذلك الحافظ في « لسان الميزان » ٤٥٦/٤ بقوله : « وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ، وأخرج له الحاكم في المستدرك محتجاً به ، وذكره ابن حبان في الثقات . . . » .

وأما الألباني \_ رحمه الله \_ فقد أتبع قول الذهبي السابق بقوله في الضعيفة ٧/ ٢١٥ : « قلت : كذا قال ، وقول ابن معين فيه جرح مفسر ، فهو مقدم علىٰ توثيق من وثقه لو كان صريحاً ، وممن يوثق بتوثيقه .

ورواية أبي حاتم عنه ليست توثيقاً منه له . وأما رواية أبي زرعة ، فقد ذكروا أنه لا يروى إلا عن ثقة ، فالجرح المفسر مقدم عليه قطعاً » .

وبغض النظر عن استصغار شأن من وثقوه فإننا نسأل أين تفسير الجرح الذي قاله ابن معين ؟ قال الصيرفي : « وكذا إذا قالوا : فلان كذاب لا بد من بيانه لأن الكذب يحتمل الغلط. . . » انظر « تدريب الراوي » ٢٠٦/١ .

والألباني رحمه الله قال في الضعيفة ٥/ ٣٦١ ، وفي الصحيحة ١/ ٤٤٦/١ أيضاً: «هو مقارب الحال كما قال الذهبي » .

وقد حكم الحاكم على حديث في إسناده ، فيض بن وثيق فقال : « صحيح الإسناد » . وتعقبه ،

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّا لاَ نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ﴾ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي ، وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره ، وبقية رجاله ثقات .



◄ الذهبي بقوله: «قلت: فيض كذاب». نقل ذلك الألباني في الصحيحة ٧/ ٨٥٧ ـ ٨٥٨ ثم تعقبه بقوله: «كذا قال! وهو في ذلك تابع لابن معين، وغفل عن تعقبه إياه في «الميزان» بقوله: «قلت: قد روىٰ عنه أبو زرعة وأبو حاتم، وهو مقارب الحديث إن شاء الله»؟ ثم ذكر ما جاء في «السان الميزان» من زيادة أضافها الحافظ إلىٰ ما جاء في «الميزان».

وللكنه ـ أي : الألباني ـ عاد فقال في الصحيحة ٧/ ١٢٧٨ : « وابن الوثيق قد ضعف كما تراه في « الميزان » و « لسانه » وانظر « تاريخ بغداد » ٣٩٨/١٢ .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٤٩٣٠) من طريق الفضل بن أحمد البُرُزْبَاذَانِيّ ، حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ، حدثنا حفص بن غياث ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . . وهذا إسناد فيه شيخ الطبراني وهو متروك ، واتهمه بعضهم بالكذب ، وإسماعيل وليث بن أبي سليم ضعيفان ، وللكن الحديث صحيح بشواهده .

تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه الجزء السابع عشر من كتاب « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » ويليه الجزء الثامن عشر وأوله كتاب المناقب



## مخسنوى الكنابش

| ٥  | ٣٥_ كتاب فيه ذكر الأنبياء                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| ٧. | ١_ باب ذكر أبينا آدم أبي البشر صلى الله عليه وسلم                   |
| ١٤ | ٢_باب: في ذكر إدريس صلى الله عليه وسلم                              |
| 10 | ٣_باب: في ذكر نوح صلى الله عليه وسلم                                |
| 17 | ٤_باب: في ذكر إبراهيم الخليل وبنيه صلى الله علىٰ نبينا وعليهم وسلم  |
| ۲۲ | ٥_ باب ذكر إسماعيل الذبيح صلى الله عليه وسلم                        |
| ۲۲ | ٦_باب ذكر إسحاق صلى الله عليه وسلم                                  |
|    | ٧_ باب ذكر يوسف صلى الله عليه وسلم                                  |
| ۲0 | ۸ ـ باب ذكر موسى الكليم صلى الله عليه وسلم                          |
|    | ٩_ باب ذكر المسيح عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم                  |
|    | ١٠ـ باب ذكر نبي الله داود صلى الله عليه وسلم                        |
|    | ١١_ باب ذكر نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام                   |
|    | ١٢_ باب ذكر نبي الله أيوب عليه السلام                               |
|    | ١٣_باب: في ذكر يحيي بن زكريا، عليهما السلام                         |
|    | ١٤_ باب ذكر يونس عليه السلام                                        |
|    | ١٥_ باب ذكر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم                            |
|    | ١٦_ باب ما جاء في الخضر عليه السلام٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٥٩ | ١٧_ باب ما جاء في خالد بن سنان                                      |
| 77 | ٣٦_ كتاب علامات النبوة                                              |
| 70 | ١_باب: في كرامة أصله صلى الله عليه وسلم                             |

| ۲_ باب ما جاء في مولده ورضاعه وشرح صدره٠٠٠ ۸٠                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| ٣- باب: في أول أمره وشرح صدره أيضاً٨٤                                |
| ٤_باب قدم نبوته صلى الله عليه وسلم٨٨                                 |
| ٥ ـ باب ختانه صلى الله عليه وسلم                                     |
| ٦- باب                                                               |
| ٧- باب عصمته صلى الله عليه وسلم من القرين٥٩                          |
| ٨ ـ باب عصمته صلى الله عليه وسلم من الباطل٩٧                         |
| ٩- باب عصمته صلى الله عليه وسلم ممن أراد قتله١٠١                     |
| ١٠٦ الله عليه وسلم على أعدائه من الإنس والجن ١٠٦ ١٠٦                 |
| ١٠٩ ـ باب ما كان يدعى به صلى الله عليه وسلم قبل البعثة               |
| ١١٠                                                                  |
| ١١١ كان عند أهل الكتاب من أمر نبوته صلى الله عليه وسلم ١١١           |
| ١٣٨                                                                  |
| ١٤٥                                                                  |
| ١٦٣ ـ باب عظم قدره صلى الله عليه وسلم ١٦٣                            |
| ١٧١ ـ باب ما جاء في بعثته صلى الله عليه وسلم وعمومها ونزول الوحي ١٧١ |
| ١٨١ ـ باب عموم بعثته صلى الله عليه وسلم١٨                            |
| ١٩- باب تسليم الحجر والشجر عليه صلى الله عليه وسلم١٧٠                |
| ٠٠ـ باب: في مثله ومثل من أطاعه صلى الله عليه وسلم ١٨٨                |
| ٢١ ـ باب: فيمن سمع به ولم يؤمن به صلى الله عليه وسلم١٩٣              |
| ٢٢_باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم علىٰ من أدركه                  |
| ٢٣ـ باب تبليغ بعثته صلى الله عليه وسلم كل أحد                        |
| ٢٤- باب قوله صلى الله عليه وسلم: أنا مبلغ والله يهدي١٩٧              |

| ٢٥_باب: لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم١٩٨                    |
|--------------------------------------------------------------|
| ٢٦ ـ باب: فيما أوتي من العلم صلى الله عليه وسلم١٩٩           |
| ٢٧_ باب ما جاء في الخصائص ٢٠٣                                |
| ٢٨ ـ باب ما جاء في دعائه واشتراطه فيه صلى الله عليه وسلم ٢١٠ |
| ٢٩ ـ باب بركة دعائه صلى الله عليه وسلم٢١                     |
| ٣٠_باب: فيمن دعا له صلى الله عليه وسلم٠٠٠                    |
| ٣١_باب: فيما خص به عمن تقدمه صلى الله عليه وسلم ٢١٧          |
| ٣٢_باب عصمته من القرين                                       |
| ٣٣_باب منه: في الخصائص ٢١٨                                   |
| ٣٤ ـ باب منه                                                 |
| ٣٥_باب                                                       |
| ٣٦_ باب صفته صلى الله عليه وسلم                              |
| ٣٧ ـ باب منه: في صفته وطيب رائحته صلى الله عليه وسلم ٧٧      |
| ٣٨_باب: في سره وعلانيته صلى الله عليه وسلم٢٦                 |
| ٣٩_ باب: في أسمائه صلى الله عليه وسلم ٢٦١                    |
| ٠٤ ـ باب إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات٠٠٠ ٢٦٣          |
| ٤١_ باب إخبار الذئب بنبوته صلى الله عليه وسلم                |
| ٤٢_باب سؤال الذئب القوت                                      |
| ٤٣ باب شهادة الشجر بنبوته صلى الله عليه وسلم ٢٨٥             |
| ٤٤ ـ باب شهادة الضب بنبوته صلى الله عليه وسلم ٢٨٦            |
| ٥٥ ـ باب حديث الظبية                                         |
| ٤٦_ باب ما جاء في الشاة المسمومة ٢٩٢                         |
| ٤٧_ باب حبس الشمس له صلى الله عليه وسلم ٢٩٦                  |

| 499   | ٤٨ ـ باب رده البصر صلى الله عليه وسلم                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
|       | ٤٩ ـ باب شفاء السلعة                                            |
| ۲٠۲   | ٥٠_باب شفاء الجرح                                               |
| ۳.۳   | ١٥-باب تسبيح الحصي                                              |
| 4 • 8 | ٥٢ باب معجزاته صلى الله عليه وسلم في الماء ونبعه من بين أصابعه  |
| ٣١.   | ٥٣_باب معجزته صلى الله عليه وسلم في الطعام وبركته فيه           |
| 377   | ٤٥ ـ باب قوله صلى الله عليه وسلم: ناولني الذراع                 |
| ٣٣٧   | ٥٥ ـ باب فيمن أكل من فيه شيئاً                                  |
| ۲۳۷   | ٥٦ باب بركته صلى الله عليه وسلم في اللبن وآيته فيه              |
| ٣٤٠   | ٥٧ باب قدوم وفد الجن وطاعتهم له صلى الله عليه وسلم              |
| 450   | ٥٨_باب منه: في طاعتهم٥٨                                         |
| 401   | ٥٩_باب منه                                                      |
| 404   | ٠٠- باب أدب الحيوانات معه صلى الله عليه وسلم                    |
|       | ٦٦ـ باب: في معجزاته صلى الله عليه وسلم في الحيوانات والشجر وغير |
| 408   | ذلك                                                             |
| 377   | ٦٢_باب: في حديث جابر، في قصة بعيره                              |
| ٣٧٧   | ٦٣ باب: في شجاعته صلى الله عليه وسلم                            |
| ۳۷۸   | ٦٤ باب: في جوده صلى الله عليه وسلم                              |
|       | ٦٥_ باب: في حسن خلقه وحيائه وحسن معاشرته                        |
| 490   | ٦٦_باب منه                                                      |
| 441   | ٦٧_باب: في تواضعه صلى الله عليه وسلم                            |
| 113   | ٦٨ باب: فيمن خدمه صلى الله عليه وسلم                            |

|             |   | ٩ | لي | ء | ٢ | لح | ما | ت | لُّه | ۱۱ | 4   | لع | ط   | ٲۥ | l | وه | , ( | •  | سا  | وس | 4  | يه   | مل  | > 4 | Ü | 1  | ۷   | لمح | ص   |     | ات | وف | و        | 4  | ض    | بر • | ۵ ( | في  | :  | ب   | اب | ـ ب | ٦. | ٩  |
|-------------|---|---|----|---|---|----|----|---|------|----|-----|----|-----|----|---|----|-----|----|-----|----|----|------|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|----|------|------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
| ٤١٨         |   |   |    |   |   |    | •  |   |      |    |     |    |     |    |   |    | •   |    |     |    |    |      |     |     |   |    |     |     | •   |     |    |    |          |    |      |      |     |     | •  | (   | ك  | ذل  | Ċ  | مر |
| 274         | • | • | •  |   |   | •  | •  |   | •    | •  |     |    |     |    |   |    |     |    |     |    |    |      |     |     | • | ,  |     |     |     |     | ں  | اس | مب       | ال | یا   | ؤ.   | , ر | ني  | :  | ے : | اب | ـ ب | ٧  | ٠  |
| 373         |   |   |    | • |   |    |    |   |      |    |     |    | ă   | ر  | ÷ | Ž  | 1   | و  | یا  | دز | ال | ١,   | ڹ   | ب   | ٠ | ١  | سد  | و   | يه  | ىل  | ٠, | Ü  | ١,       | لى | مِيا | ,    | برد | فيي | تخ | ر   | اب | ـ ب | ٧. | ١  |
| 240         |   |   |    |   | 4 | ته | فا | و | د    | بع | . 0 | را | نما | غ  | ت | اس | ;   | مو | ، د | J. | ٠. | ل لا | ، و | ليه | ع | ٠. | لله | ١١  | ی   | بل  | ص  | ته | أم       | ¥  | ل    | م.   | 2   | ي   | ما | ر   | اب | ـ ب | ٧. | ۲  |
| 277         |   |   |    |   |   |    |    |   |      |    |     |    |     |    |   |    |     |    |     |    |    |      |     |     |   |    |     |     |     |     |    |    |          |    |      |      |     |     |    |     |    |     |    |    |
| ٤٣٠         |   |   |    | • |   |    |    |   |      | •  |     |    |     | •  |   |    |     | •  |     |    |    |      | • • |     |   | ,  | •   |     |     |     |    |    |          |    | •    |      |     |     |    | J   | اب | ـ ب | ٧  | ٤  |
| ٤٦٧         | • | • | •  |   |   |    |    | • | •    | •  | •   | •  |     |    |   |    |     | •  |     |    |    | 1    | L   | سد  | و | 4  | يه  | عا  | 4   | الأ | ر  | لم | <b>–</b> | 4  | ید   | رؤ   | , , | نو  | تم | _   | اب | ـ ب | ٧. | ٥  |
| <b>ፈ</b> ۲3 |   | • | •  | • |   |    | •  | • | •    |    |     | •  |     | •  |   |    |     |    |     |    |    | (    | لم  | لىد | و | 4  | يه  | عا  | ٠ 4 | الأ | _  | لم | عبد      | d  | ک    | تر   | ما  | فيد | :  | _   | اب | ـ ب | ٧. | ٦  |
| ٤٧٣         |   | • |    | • | • |    |    |   |      | •  |     |    |     |    |   |    |     |    |     |    |    |      |     |     |   |    |     | •   |     |     |    |    |          |    |      |      | ٠   | ناد | ک  | ال  | ی  | نو  | ح  | مع |
|             |   |   |    |   |   |    |    |   |      |    |     |    |     |    |   |    |     |    |     |    |    |      |     |     |   |    |     |     |     |     |    |    |          |    |      |      |     |     |    |     |    |     |    |    |